

ڒؙۼؗٳڗڮڮؽڮڶڮڶڣؙٷؽ (١١)

صَحِيْكُ الْمِنْ الْحَصِّ الْمِنْ الْمُحْتَمِينَ الْمُحْتِمِينَ الْمُحْتَمِينَ الْمُحْتَمِينَ الْمُحْتِمِينَ الْمُحْتِمِينَ الْمُحْتَمِينَ الْمُحْتِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْتِمِينَ الْ

لِلهَامِ أَبِي بَكُمْ مُعَدَدِ بِن إِسْعَاقَ بِن حُزَيْدَ السُّلِيِّ النَّيْسَا بُورِيِّ الْبَعَاقَ بِن السُّعَاقَ بِن عُزَيْدَ السُّلِيِّ النَّيْوَ فِي سَنَة (٣١١هـ)

المُجَلَّدُٱلأُوَّلُ

مَعْفِيقُ وَدِلَاسَهُ مُنَكِّزًا لِمُحُوثِ فَقِنْيَتِلِ الْمَعِلِومُانِيَّ كَالْوَلْتَ إِضْنَالِ كَالْوَلْتَ إِضْنَالِ

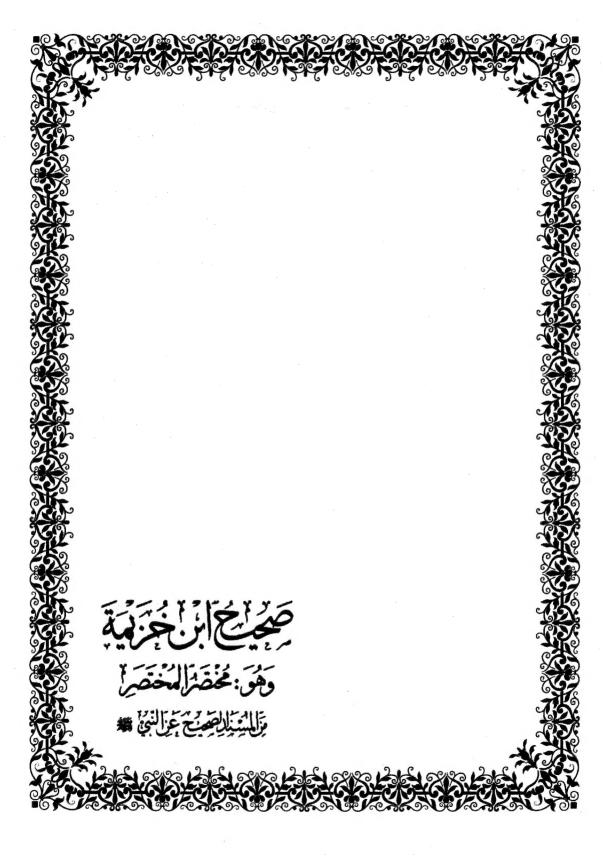

جميت والمفقوق محفظت والديسم بالمحاقة وص ملاهما المحالة المحت المولال المحافظة المحت وميدة من الورل بل المحت والمنت والمنت الموسية المدينة على في فلات والمنت والمنت والمنت المنت ال

الطَّبِّعَتْ ثَنَّىٰ لَلْلُأُوكِثُّ ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤م



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.



الناشير

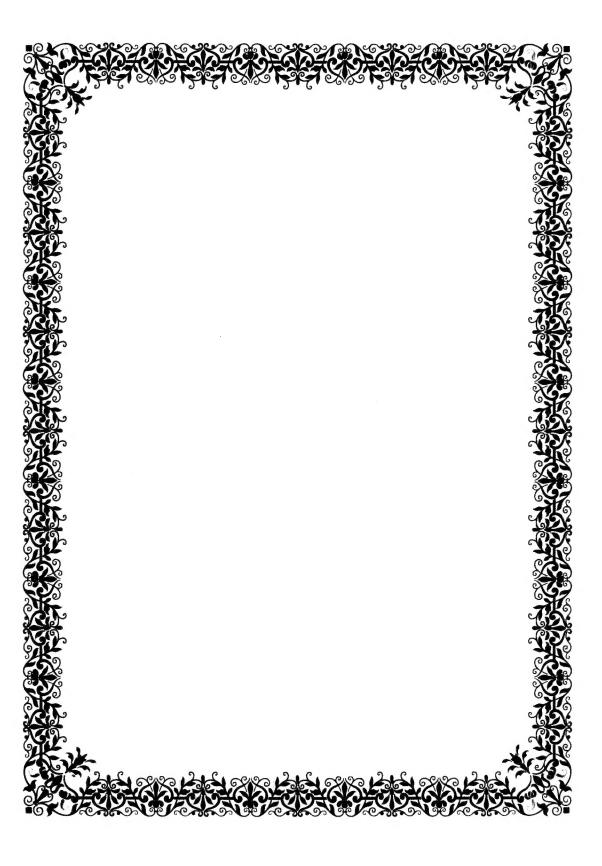

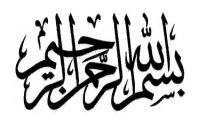









# بليم الخوالم

# تَهْلَابُ لِشَرُفِعَ لِي وَازَالِ إِنَاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه .

#### أمابعد؛

فإن أولى العلوم بالمعرفة - بعد معرفة كتاب الله تعالى - سنة النبي على المبينة للكتاب العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْ خَلْفِهِ عَنْ خَلْفِهِ عَنْ خَلْفِهِ الله المعزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ المعنال سلفنا الصالح حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢]، وقد حتّ النبي على عفظها وتبليغها ، فامتثل سلفنا الصالح ورواية وتدوينا ، وأفنوا أموالهم وأعهارهم في خدمتها ، وقاموا بها حق القيام حفظا وضبطا ورواية وتدوينا ، وخلفوا لنا ثروة علمية هائلة على مرّ القرون ، مَن نظر فيها وتأملها علم عظم ما عانوه ، ومقدار ما بذلوه ، ورأى فيها مصداق قول الله على : ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَرَّلْنَا عَلَى الله عَلَم عَظم ما عانوه ، ومقدار ما بذلوه ، ورأى فيها مصداق قول الله عَلى ، وحفظها من حفظ القرآن الكريم .

ومن تأمّل كل هذه العناية التاريخية من سلف هذه الأمة من العلاء ؛ أدرك أن على المسلمين في هذا العصر واجبًا كفائيًّا نحو هذا الـتراث العظيم ، لا بـد أن يقوموا به ، مستخدمين ما مكنهم الله منه في هذا العصر من وسائل وإمكانات .

ودار التأصيل - مُرَكِز المِحُنُ فَقَلْيَتِ الْمَعْلُولُ الْبَيْ العلمي القاهرة ، وشقيقتها وَالْوَلْتَافِينَاكِ العلمي في الرياض منذ نشأتها عام (٧٠١هـ-١٩٨٧م) ؛ مدركتان لهذه المسئولية ، ولهذا الواجب الملقى على كاهل المعاصرين من العلماء المتخصصين ومن القادرين حيالها ، وقد سعت وَالْمِلْكَ الْمُؤْتُ وَالْمُؤُتُ وَتَقِلْمَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُؤُتُ وَقَلْمَ الْمُعَلِينَ الْمُؤُتُ وَالْمُؤُتُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا



للمشاركة في القيام بهذه المسئولية ، من خلال تبني رؤية استراتيجية واضحة المعالم لخدمة السُنّة النبويّة ، والوصول بها إلى جودة تليق بها ، وتتمثل أهم معالم هذه الرؤية فيها يأتي :

- إيجاد البنية التقنية الأساسية اللازمة لخدمة السُّنة النبويّة ، والتي تتمثل في تصميم واستخدام برامج الحاسب الآلي الموجهة لخدمة التراث الإسلامي واللغة العربية عامة ، والسُّنة النبويّة على وجه الخصوص ؛ حيث تم تصميم واستخدام مئات البرامج والأدوات الحاسوبية التي تمكن الباحث من خدمة السُّنة النبويّة وعلومها بدقة ويسر .
- العمل على تصميم وبناء قواعد المعلومات المعرفية ، ومحركات البحث المتخصصة في السُّنّة النبويّة وعلومها ، والعلوم المساعدة على خدمتها ، ومنها :
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات للقرآن وعلومه .
  - و إعداد قاعدة معلومات للتفسير بالمأثور .
- o إعداد قاعدة معلومات لكتب الحديث النبوي تحت اسم: «ديوان الحديث النبوي».
- و إعداد قاعدة معلومات لرواة الحديث النبوي تحت اسم: «ديوان الرواة»، يحوي ديوانًا جامعًا لرواة الحديث النبوي، يشمل تراجمهم بالاعتهاد على مائة وخمسة وعشرين مصدرًا تشكِّل أهم المراجع لرواة الحديث النبوي، ويصل مجموع مجلداتها إلى أكثر من خمسهائة مجلد حال طبعها.
- و إعداد قاعدة معلومات للرواة المترجم لهم في مركز البحوث وتقنية المعلومات
   بدار التأصيل ، تحوي كثيرا من الرواة المختلف فيهم .
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات لغريب الحديث النبوي.





- و إعداد قاعدة معلومات لغوية تحوي أهم المراجع اللغوية التي يحتاج إليها
   الباحث.
- و إعداد قاعدة معلومات لشروح الحديث النبوي، ومن أهم مصادرها: "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" الذي قامت كَالِّلْتَاظِيْلُ بتحقيقه على خس نسخ خطية، مرفقًا به متن "الصحيح" من رواية أبي ذر الهروي، وهي الرواية التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في "شرحه"، وشرفت دار التأصيل بتحقيقها من خلال العمل على أصول خطية موثقة بلغت ثمانية أصول خطية.
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات لكتب العلل والسؤالات.
- وإعداد قاعدة معلومات متخصصة في البحوث الحديثية ، يقصد بها جمع وإنشاء البحوث والدراسات التي تتناول علم الحديث وأصوله ، خاصة تلك التي يكثر فيها الخلاف وتحتاج إلى بحوث مُحَكَّمة ، مثل: (أسباب التعليل عند علماء الحديث السماعات ومنهج الإمامين البخاري ومسلم فيها زيادة الثقة التدليس . . . إلخ) .
  - o إعداد قاعدة معلومات لكتب الآثار تحت اسم: «ديوان الآثار».
- o تصميم قاعدة معلومات متخصصة في المخطوطات ، وهي عبارة عن نظام متكامل للتعامل مع النسخ الخطية ، وحفظها ، واسترجاعها ، والتعليق عليها ، وربطها ومقارنتها بالنصوص المطبوعة .
- o إعداد قاعدة معلومات متخصصة في كل ما يتعلق بالمال وأعمال المصارف، وشركات الاستثمار في الإسلام، تشمل: البحوث الفقهية والاقتصادية، والآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بها، والأحكام الخاصة بها المستمدة من المعتمد لدى المذاهب الأربعة، والفتاوي والقواعد والضوابط





والمصطلحات الفقهية المرتبطة بها ، بالإضافة إلى نهاذج وصيغ للعقود المالية المعاصرة .

- إعداد وتطبيق المناهج العلمية اللازمة لضبط وتحقيق مصادر السُّنة النبويّة وصولًا وعلومها ، والتي تتبنى حدًّا أدنى من الجودة ، مع التدرج في التطبيق ؛ وصولًا إلى ما أمكن من الكهال البشري في هذا الصدد .
- إعداد وتدريب العلماء والباحثين على تطبيق هذه المناهج ، واستخدام هذه الأدوات والبرامج والوسائل الحاسوبية المعاصرة ؛ بحيث يشكلون مدرسة معاصرة مؤهلة لخدمة السُّنة النبويّة في عصر التقنية المعلوماتية وطفرة البحث العلمي .

وقد توَّجت كَالْلِتَالْظِيُّالِ جهودها في خدمة السُّنة النبويّة بتبنيها إنجاز مشروع كبير تحت اسم: «ديوان الحديث»، وفق رؤية علمية محددة تتمثل في نشر أهم كتب الحديث النبوي الشريف التي أُلفت في عصر تدوين الحديث النبوي في القرون الأولى، وتمت طباعتها منذ أنشئت المطابع.

وقد ساعد كَالْوَالْتَافِيْكِ - بعد هداية الله وعونه - على خوض غهار هذا المشروع العظيم ؛ خبرتها ، وإنجازاتها - خلال أكثر من ربع قرن - المتمثلة في إنجاز عدد من الموسوعات المتخصصة ، والأعمال العلمية التي أشير إلى بعضها آنفا ، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أمهات كتب السنة ، والقيام بمراجعة كتب السنة المطبوعة وتتبعها خلال تلك الفترة ، ونتج عن كل ذلك - بتوفيق الله تعالى - معرفة تامة بإيجابيات وسلبيات العمل في تحقيق هذه المراجع .





#### التعريف برديوان الحديث»

#### أولا: الإطار العام للمشروع:

«ديوان الحديث» موسوعة حديثية مطبوعة ستخرج - بعون الله وتوفيقه - شاملة لأمهات كتب السنة ، بالإضافة لعدد كبير من مصادر السُّنّة النبويّة المسندة ، التي صنفت في عصر التدوين .

وسيتم ضبط نصوص هذه المصادر وتشكيلها تشكيلا كاملا، ووضع علامات الترقيم لأحاديثها، وبيان غريبها، وتعيين رواة أسانيد أهم هذه المصادر، وتذييلها بفهارس متخصصة، وإتاحة هذه المصادر للباحثين في أفضل صورة ممكنة من الدقة والجودة.

### ثانيا: ما يتميز به «ديوان الحديث» في صورتيه الورقية والحاسوبية عن غيره:

- ١- جمع المصادر الأصلية التي حوت ما رُوِي عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، والتي صنفت في عصر التدوين، وهي مظنة استيعاب الحديث النبوي، وتعدّ أصولا لما بعدها من المصنفات، وعليها مدار رواية الصحيح والحسن.
- ٢- تحقيق المصادر الرئيسة لـ «ديوان الحديث» على أصولها الخطية ، وقد بدأت الدار ذلك بتحقيق وإخراج أهم كتب السنة : «صحيح البخاري» ، و«صحيح مسلم» ، و«سنن أبي داود» ، و«سنن الترمذي» ، و«السنن الكبرئ» ، و«المجتبئ» للنسائي ، و«سنن ابن ماجه» ، و«موطأ مالك» ، و«سنن الدارمي» ، و«صحيح ابن خزيمة» ، و«صحيح ابن حبان» ، و«المستدرك» للحاكم ، و«المنتقئ» لابن الجارود ، وغيرها من الأصول المهمة للسنة النبوية .
- ٣- العناية بنصوص هذه المصادر بمقابلتها على أفضل الطبعات ، وبحسب ما
   يستجد منها ، ومراجعة أمهاتها على نسخها الخطية ، وضبطها بالشكل التام ،





- ووضع علامات الترقيم اللازمة لها ، وتعدّ هذه المرحلة الخطوة الأولى في تحقيق هذه المصادر وضبطها .
  - ٤ معالجة وإصلاح نصوص مصادر «ديوان الحديث» من التصحيفات والسقط.
- ٥ العناية بأسانيد أهم هذه المصادر من خلال: تعيين رواتها ، وضبط أسائهم ، وتنقية الأسانيد خاصة والنص عامة من التصحيف والتحريف ، والزيادة والنقص الوارد في الطبعات السابقة .
- 7- إتاحة مصادر الشّنة النبويّة للباحثين في صورة موسوعة حديثية مطبوعة بشكل طباعي موحّد من حيث: الصف، والخط، والنمط، والطباعة، والغلاف، ونوع الورق وجودته، والتجليد، وبمعيار جودة يُؤَمِّن الحد الأدنى الذي ينبغي بذله لإصدار مرجع من مراجع السُّنة النبويّة المُشَوَّفة.
- ٧- توفير مادة كتب «ديوان الحديث» على تطبيق حاسوبي خاص به ، يُسَهِّل الكثير من الإجراءات والاستعلامات والبحث التي يحتاج إليها العلماء والمتخصصون .
- ٨- وتوثيقًا من ﴿ إِلْ التَّافِيْكِ لأعهاها ، وتسهيلًا على طلاب العلم والباحثين ؛ قمنا بإرفاق قرص مدمج لأهم مصادر ديوان الحديث ، يشمل مقدمة التحقيق للكتاب ، ونموذ جا من العمل فيه ، والمخطوطة التي اعتمدنا عليها في تحقيق نصه ، بها يغطي كامل النص ، مع ربط هذه المخطوطة بفهرس الكتب والأبواب لكامل الكتاب .

#### ثالثا: شرط دار التأصيل في مصادر «الديوان»:

١- أن يكون المصدر من كتب الحديث النبوي المسندة ، فخرجت بذلك المصادر التي حوت متونًا غير مسندة ، والمصادر الفقهية ، ومصادر التفسير ، وكتب الشروح ، ومصادر الرجال والجرح والتعديل التي تشتمل على بعض المتون المسندة .





- ٢- أن يكون المصدر من المصادر الأساسية المعتمدة عند العلماء ، ومما تدعو الحاجة إليه في إخراج مصادر السُنة النبوية .
- ٣- أن يكون المصدر مما أُلّف في عصر التدوين ، بالإضافة إلى بعض المصادر المؤلفة في
   القرنين الرابع والخامس الهجريين .
  - ٤- أن تكون هذه المصادر من المصادر المطبوعة.

#### رابعاً: عمل الدار في مشروع «ديوان الحديث»:

غني عن البيان أن القيام على هذا المشروع العظيم، وحدمة مراجع السُّنة النبوية بجودة تليق بها ؛ لا يمكن أن تقوم به هيئة بمفردها مهما بلغت إمكاناتها وتمكنها، بل لا بد أن تتضافر جهود العلماء والباحثين والقادرين من الأفراد والهيئات في شتى البقاع على خدمة السُّنة النبوية بجودة تليق بها ، كلَّ فيما مكنه الله فيه ؛ حيث إن هذا العمل واجب كفائي على المتخصصين والقادرين من المسلمين.

وفيها يأتي بيان بالخطوات المتبعة لدى كَالِالتَالِثَائِثِيْكِ الضبط وإخراج سلسلة «ديـوان الحديث»:

#### ۱ - انتقاء مصادر «الديوان»:

عند البدء في هذا المشروع تمَّ حصر ما يمكن الوصول إليه من الموجود من كتب السنة التي ألفت في عصر التدوين ، سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة ، وتم انتقاء مصادر «الديوان» وفق المعايير والضوابط المحددة لمشروع «الديوان» ، وتم العمل على تحقيقها وإخراجها وفق المنهج الموضوع لكل مصدر ، والذي يُنَصُّ عليه في مقدمة كل مصدر منها .

#### ٢- إدخال المصادر ومقابلتها:

قامت كَالْلِلْتَالِضِّيْكِ بإدخال مصادر «الديوان» ومقابلتها، وقد تم ذلك تدريجيًّا بحسب ما يستجد من المصادر، والمطبوعات جيدة التحقيق.





### ٣- ضبط جميع المصادر بالشكل ضبطًا كاملًا:

ولا تخفى صعوبة الوصول إلى الدقة الكاملة في ذلك ؛ بها له من أثر نافع على نصوص المصادر ؛ من حيث فهمها وقراءتها قراءة صحيحة .

### ٤ - وضع علامات الترقيم:

وهي التي تعين على فهم النصوص الحديثية ، وإيضاح المعاني السياقية .

٥ - معالجة التصحيفات والتحريفات والسقط ، وإكبال نصوص مصادر «الديوان»:

قام الباحثون في مُركزًا لِمُونَ وَ وَالتَّرِيفَاتُ والسقط، وذلك من خلال استدراكاتهم على «الديوان» من التصحيفات والتحريفات والسقط، وذلك من خلال استدراكاتهم على هذه المصادر على مدار ربع قرن، والتي شملت: ضبط هذه المراجع، وتصحيحها، ومقابلتها على الطبعات المختلفة والمتجددة، مع الرجوع إلى المخطوطات - في المهم منها - كليًّا أو جزئيًّا عند الحاجة.

#### ٦- العناية بالأسانيد:

تَمَّت العناية بالأسانيد من خلال: تعيين رواة أهم المصادر الأساسية لـ «الديوان»، وضبط أسهائهم، وتنقيتها من التصحيف والتحريف والسقط والزيادة فيها ورد بالطبعات السابقة، وهذا من أجَلِّ وأدق الأعهال العلمية، ويُعَدُّ لبنة أساسية لبحوث علمية دقيقة في مجال الحكم على الحديث من حيث القبول والرد، والحكم على الرواة - لا سيها المختلف فيهم - من خلال النظر في مروياتهم.

### ٧- الإخراج النهائي لمصادر «الديوان»:

سيتم - بعون الله تعالى - إخراج مصادر «الديوان» بشكلها النهائي في صورة سلسلة حديثية مطبوعة تتميز بالآق:



- منهج علمي دقيق يحقق الحد الأدنى المرحلي لجودة تليق بالسُّنَّة النبويّة ، يرضي عنها جُلُّ العلماء والمتخصصين .
- نصوص تحوي أفضل دقة ممكنة تحقق الهدف المرحلي من إخراج مصادر «الديوان» ، وذلك من خلال ما يأتي :
- تصويب واستدراك التصحيفات والتحريفات والسقط والزيادة إن
   وجدت في الطبعات السابقة للكتاب .
- o ضبط النص بالشكل الكامل ، ووضع علامات الترقيم اللازمة ، مع بيان الغريب وشرحه ، حسب المنهج المعمول به في ذلك كله .
  - الإخراج الجيد من حيث التنسيق والطباعة .
  - ٥ وضع مقدمة علمية للتعريف بالمؤلف والكتاب.
  - ٥ ذكر السند الذي وصلت إلينا به رواية الكتاب من المؤلف.
    - ٥ صنع الفهارس العلمية اللازمة ، ومن أهمها :
      - فهرس الآيات القرآنية.
        - فهرس الأطراف.
          - فهرس الرواة .
    - فهرس الفوائد الفرائد من أقوال المصنف.
      - فهرس الموضوعات .

### $\Lambda$ الإخراج الحاسوبي لمصادر «ديوان الحديث» :

بعد التأكد من سلامة ودقة واستكهال نصوص مصادر «ديوان الحديث» ؟ سيتم - بعون الله تعالى - جمع هذه المصادر في إصدار حاسوي جامع لها ، يحوي العديد من الإمكانات التقنية في البحث والاستعلام .





#### وختاما؛

فإنه يسسُو كَالْلِلْتَافِيْلُا - مُنْكَالِمُونُوْ وَقَلْيَرًا لِمُعُوفًا فِي الله العلماء والباحثين والمستفيدين إحدى ثمرات مشروع «ديوان الحديث»؛ ألا وهو: كتاب «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي عَلَيْق للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بسن خزيمة وحَلَسْهُ (ت ٢١١هـ)، المشهور به: «صحيح ابن خزيمة» وهو الكتاب الذي يحمل الرقم (١١) ضمن سلسلة «ديوان الحديث»، وقد استغرق العمل في إخراجه قرابة العام، وقام بالمشاركة في العمل به ما يربو على أربعين باحثًا ومتخصّصا.

وبمناسبة إصدار هذا العمل الجليل أشكر الله العلي القدير سبحانه ؛ لما مَنَّ بـ ه مـن هداية وتوفيق وعون .

ثم أتوجّه بالشكر لمنسوبي كَالْوَلْتَافِئِكُ - مُنكَرَ الْمُحُنُفِ وَتَقْنَيَ الْمُحَلِّوُانِ - لما بذلوه من جهد في إخراج هذا الأصل العظيم من أصول السنة النبوية المباركة ، فقد كان لمشاركتهم كفريق واحد أثر كبير في إنجاز هذا العمل المبارك بإذن الله تعالى ، فجزى الله كل من أسهم وأعان في إنجاز أعمال كَالْوَلْتَافِئِيلُ ومشر وعاتها خير الجزاء .

أرجو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل وغيره من أعال وَالْمَالِيَّا الْمِيْلِ جَمِيع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن يجعل أعالنا كلها خالصة لوجهه الكريم ، وأن يعيننا على استكال المسيرة التي بدأناها حتى ننهي جميع مراحل خدمة السُّنة النبويّة التي خططنا لها .

وباللَّه التوفيق ، وعليه التوكل ، ومنه الإعانة .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

عِبْدِ الْمِنْ بِنَ عَلِيدِ الْمِعْدِينَ المشرق العالم على دار الناصيل مَكَنَ الْمُوْتُ وَنَقْسَةُ وَالْمَعْلِيمُ الْمُ





# السالخ الما

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ، وبعد :

فإن كَالْلِلْتَالِطِينَاكَ - مُنكَرَّا لِمُحُنُّ فَقَلْيَتَلِ إِلْمَعَلِومُ الْبَرِّاتِ منذ إنشائها لخدمة السراث الإسلامي عامة ، والسُّنَّة النبوية خاصة - تدرك تمام الإدراك أنَّ خدمة التراث تبدأ بخدمة أصوله .

ومن هنا رأت أن تجعلَ على رأس اهتهاماتها إصدار أصولِ السُّنَّة ؛ التي عليها مدار رواية الحديث الصحيح والحسن في صورة علمية ؛ تحققُ آمال العلهاء وتطلعاتهم .

وكتاب: «مغتصر المغتصر من المسند الصحيح عن النبي عليه المشهور ب «صحيح ابن خزيمة كم المشهور ب المسهور ب البنة ، المن خزيمة كم المرمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة كم المرمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة كم المرمام أبي بكر محمد بن المحصين ، وأدل شيء على ذلك موضوع الكتاب ، وهو: الحديث الصحيح ، ومكانة مؤلفه ، الملقب بإمام الأئمة .

ومع ما بذل من جهود في طبعات الكتاب السابقة ، ومع مكانته العظيمة ، فإن هذا السَّفْرَ الجليلَ لم يحظ حتى الآن بطبعة علمية تليق به ، فالطبعات السابقة قد كثر فيها التصحيف والسقط ، ولم يتم فيها معالجة إشكالات الكتاب ، وهذا بسبب قلة جودة نسخته الخطية الوحيدة ، وضعف عناية وإمكانات من قام عليها .

ومن هنا قَوِيَ العزمُ على تحقيق الكتاب تحقيقًا علميًّا يليق بمكانته ومكانة مؤلفه.

وقد قدمنا بين يدي الكتاب بمقدمة علمية ؛ عرفنا فيها بالإمام ابن خزيمة تَحَلَّلُهُ ، وكتابه «مختصر المختصر من المسند الصحيح» ، ومنهج كَالْالتَاضِيَّاكِ في تحقيقه وضبطه وإخراجه ، واشتملت هذه المقدمة على ثلاثة أبواب:

- الباب الأول: التعريف بالإمام ابن خزيمة.
- الباب الثاني: التعريف بـ «صحيح ابن خزيمة» ، ويشتمل على:





- الفصل الأول: توثيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للإمام ابن خزيمة.
  - o الفصل الثاني: في حجم الكتاب ونقصانه.
- o الفصل الثالث: كتاب «التوحيد» للإمام ابن خزيمة هل هومن جملة «الصحيح» أم لا؟
  - o الفصل الرابع: أهمية «صحيح ابن خزيمة» ومكانته العلمية.
    - o الفصل الخامس: شرط الإمام ابن خزيمة في «الصحيح».
    - o الفصل السادس: رواة «الصحيح» عن الإمام ابن خزيمة.
      - o الفصل السابع: العناية بـ «صحيح ابن خزيمة» .
  - o الفصل الثامن: الكتاب وعلاقته بـ «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر.
- الباب الثالث: التعريف بطبعة كَالْزَلِتَالِظِيَّالِ لَهُ لَهُ السَّالِقَ الْمَالِكَالِظِيَّالِ السَّامِ السَّامِ التعريف بطبعة كَالْزَلِقَالِظِيَّالِ السَّامِ السَ
  - ٥ الفصل الأول: طبعات «صحيح ابن خزيمة» السابقة ولماذا هذه الطبعة؟
    - ٥ الفصل الثانى: وصف النسخة الخطية.
- ٥ الفصل الثالث: عمل وَ اللَّالَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّالَ الْمُ اللَّالَ الْمُ اللَّالُ اللَّالِ اللَّالِ في ضبط وتحقيق «صحيح ابن خزيمة»، ويشتمل على:
  - ١ منهج العمل في ضبط النص وتوثيقه.
    - ٢- منهج العمل في شرح الغريب.
    - ٣- منهج صف وتنضيد الكتاب.
- وفي نهاية المقدمة أوردنا إحصاءات عامة تتعلق بهذا السفر الجليل تم استخراجها بواسطة الحاسب الآلي .
  - وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.





# البّابُ الأُوِّلُ

#### التعريف بالإمام ابن خزيمة

#### اسم الإمام ابن خزيمة ونسبه وكنيته:

هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر ، الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة ، أبو بكر الخزيمي (١) السُلَمي - مولى لهم (٢) - النيسابوري الشافعي (٣) .

#### مولد الإمام ابن خزيمة:

اتفق غالب من ترجم له(٤) على أنه ولد في صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين (٥).

#### نشأة الإمام ابن خزيمة وطلبه للعلم:

نشأ الإمام ابن خزيمة بنيسابور، وقد كانت نيسابور - كما قال السبكي (٢) - من أجل البلاد وأعظمها، لم يكن بعد بغداد مثلها. ولم تعطنا المصادر التي بين أيدينا -

<sup>(</sup>١) نسبه بذلك ابن ماكولا في «الإكمال» (٣/ ٢٤٣)، وقال : «بضم الخاء وبالزاي»، والسمعاني في «الأنساب» (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص٥٠١) تحقيق: إحسان عباس.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٧/ ١٩٦)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ١٥٦)، و«الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم (٢/ ٢١٢)، و«تاريخ جرجان» للسهمي (ص٥٦٥)، و«الإكهال» لابن ماكولا (٣/ ٢٤٣)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٤)، و«التقييد» لابن نقطة (١/ ١٦)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٧/ ٢٤٣)، و«سير أعلام النبلاء» له (١٤/ ٣٦٥)، و«طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي (٣/ ١٩٩)، و«غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ٧٧)، (٩ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) لم يشذ عن ذلك فيها نعلم إلا ابن العهاد الحنبلي ، فقد ذكر في «شذرات الذهب» (١/ ٢٦٢): أنه ولد سنة اثنتين وعشرين ومائتين .

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٣)، «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٦٥)، «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٦) «طبقات الشافعية الكبرى» (١/ ٣٢٤).

### صَحِيْتُ إِنْ خَرَايَةً





والتي ترجمت للإمام ابن خزيمة - صورة واضحة عن نشأته ، إلا أننا يمكن أن نقول: إن بيئته ووالده كان لها أثر كبير في نشأته العلمية وتوجيهه هذه الوجهة. قال محمد بن الفضل بن محمد: سمعت جدي يقول: «استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة ، فقال: اقرأ القرآن أو لا حتى آذن لك ، فاستظهرت القرآن» (١).

وقد بدأ الإمام ابن خزيمة في طلب العلم في وقت مبكر من عمره ، قال الذهبي : «وعُني في حداثته بالحديث والفقه» (٢) . وقال أيضًا : «سمع من : إسحاق بن راهويه ، وعمد بن حميد ، ولم يحدث عنهما ؟ لكونه كتب عنهما في صغره ، وقبل فهمه وتبصره (٣) . وقال السبكي : «وكان سماعه بنيسابور في صغره (٤) .

فبدأ بقراءة القرآن بتوجيه أبيه كها تقدم ، ثم انطلق في طلب الحديث والفقه ، فسمع الحديث ببلده نيسابور ، وشرب ماء زمزم سائلًا الله أن يرزقه العلم النافع ، وفي ذلك يقول أبو بكر محمد بن جعفر: «سمعت ابن خزيمة وسئل: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: «ماء زمزم لما شرب له» وإني لما شربتُ سألتُ الله علمًا نافعًا» (٥).

#### رحلاته العلمية وأشهر شيوخه:

كانت الرحلة من أهم مظاهر ووسائل طلب العلم ، والإمام ابن خزيمة كان مدركًا لهذه الحقيقة ، فلم يكتف بالسماع من علماء بلده نيسابور ، بل ضرب بسهم وافر ،

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧١ ، ٣٧٢) ، و «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٦٥)، وبنحوه في «تاريخ الإسلام» (٢٤٣/٧)، و«طبقات الشافعية الكيرى» (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٠)، وينظر: «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٤)، و «طبقات الشافعية الكبرئ» (٥/ ١١٠).





فطاف البلاد، ورحل إلى الآفاق، قال ابن الجوزي: «طاف البلاد في طلب الحديث» (١). وقال ابن كثير: «طاف البلاد، ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم» (٢).

قال محمد بن الفضل بن محمد: سمعت جدي يقول: «استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة ، فقال: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك ، فاستظهرت القرآن ، فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة ، ففعلت ، فلما عيدنا أذن لي ، فخرجت إلى مرو ، وسمعت بمروالروذ من محمد بن هشام -صاحب هشيم- فنعي إلينا قتيبة» (٣).

وقال السمعاني: «رحل إلى العراق والشام ومصر»(٤).

وقال ابن نقطة: «سمع بنيسابور: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن أبان المستملي، ومحمد بن أسلم الزاهد، وغيرهم. وسمع بمرو: علي بن حجر، وعتبة بن عبد الله اليحمدي، وعلي بن خشرم، وأبا عهار الحسين بن حريث، وأبا قدامة بسرخس. وسمع بالري: محمد بن مهران، ويوسف بن موسى، ومحمد بن حميد، ولم يحدث عنه. وسمع ببغداد: أبا هاشم زياد بن أيوب، وأحمد بن منيع، والفضل بن يعقوب الدورقيين، وذكر جماعة. وسمع بالبصرة: أحمد بن عبدة الضبي، وبشر بن معاذ العقدي، ونصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن عبد الأعلى، وأبا موسى، وبندارًا، وذكر جماعة. وسمع بالكوفة: أبا كريب، ومحمد بن عثمان العجلي، وأبا سعيد الأشج. وسمع بالشام من: موسى بن سهل الرملي وأقرانه. وسمع بالجزيرة من: وهب بن حفص الحراني، وعلي بن حرب الموصلي وأقرانها. وسمع بالحجاز: عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن منصور الجوًاز. وسمع بمصر من: يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن عبد الرحن الوهبي، وزكريا بن يحيى بن أبان،

<sup>(</sup>۱) «المنتظم» (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (١١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧١ ، ٣٧٢) ، و «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٤).

### صَعِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ





وعلي بن معبد، والقاسم بن اليسع التجيبي، وإسهاعيل بن إسحاق الكوفي -يسكن الفسطاط، وإبراهيم بن عيسى -كاتب الحارث بن مسكين وغيرهم (١١).

وقال السبكي: «وكان سماعه بنيسابور في صغره، وفي رحلته بالري، وبغداد، والبصرة، والكوفة، والشام، والجزيرة، ومصر، وواسط»(٢).

#### خريطة رحلة الإمام ابن خزيمة العلمية:



#### أشهر شيوخ الإمام ابن خزيمة:

روئ تَخْلَشُهُ عن عدد كبير من جهابذة عصره ، وكان أدرك أصحاب الشافعي ، وتفقه عليهم (٢) . وكان يحضر مجلس المزني ، ويناظر في الحديث بين يديه (٤) . واستفاد من الربيع بن سليمان (٥) .

<sup>(</sup>٢) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>١) «التقييد» لابن نقطة (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص٦٠١) تحقيق: إحسان عباس، و«تاريخ الإسلام» (٧/٢٤٤، ٢٤٥)، و«سير أعلام النبلاء» (١١٢)، و«طبقات الشافعية الكبرئ» (٣/١١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٣٢)، «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٤)، «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧١)، ووطيقات الشافعية الكبري، (٣/ ١١١).





وقال الخليلي في ترجمة مسلم: «روى عنه ابن خزيمة أحاديث، وصحيحه بنيسابور»(١).

ولما كان الكلام عن الإمام ابن خزيمة باعتباره صاحب «الصحيح» ، فقد قمنا في كَانْ الكَانْ الكلام عن الإمام ابن خزيمة باعتباره صاحب «الصحيح» ، كَانْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# شيوخ الإمام ابن خزيمة الذين أكثر عنهم الرواية في «الصحيح»:

فيما يأتي بيان بذكر الشيوخ الذين روى عنهم الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» أكثر من أربعين حديثا، وعدد مروياته عن كل شيخ منهم:

- ١- محمد بن بشار بن عشهان بن داود بن كيسان ، أبو بكر ، العبدي ، مولاهم ، البصري ، بندار . روى عنه : (٥٦٠) حديثا .
- ٢- محمد بن يحيئ بن عبد الله بن خالد بن فارس ، أبو عبد الله ، الـذهلي ، مولاهم ،
   النيسابوري ، الإمام الحافظ الملقب بالزهري . روئ عنه : (٣٠١) حديث .
- ٣- عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، أبو بكر، العطار المكي البصري، مولى الأنصار. روى عنه: (٢٢٣) حديثا.
- ٤- يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح ، أبو يوسف ، العبدي القيسي النكري البغدادي البصري الواسطي ، مولى عبد القيس ، الدورقي . روى عنه : (٢٢٢) حديثا .
- حمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار ، أبو موسى ، العنزي البصري الحافظ ،
   ابن المثنى ، المعروف بالزمن . روى عنه : (٢٠٦) أحاديث .
- ٦- يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص ، أبو موسى ، البصدفي المصرى . روى عنه: (١٧٨) حديثا .

 <sup>(</sup>۱) «الإرشاد» (٣/ ٢٢٨).

## صِيُلِحُ اللَّهِ مَنْهَاتُهُ





- ٧- يوسف بن موسئ بن راشد بن بلال ، أبو يعقوب ، الأهوازي الكوفي البغدادي القطان المعروف بالرازي . روئ عنه : (١٥٤) حديثا .
- ٨-سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر ، أبو السائب ، السوائي العامري الكوفي .
   روئ عنه : (١٤٦) حديثا .
- ٩- أحمد بن عبدة بن موسى ، أبو عبد الله ، النصبي البصري . روى عنه : (١٤٣)
   حديثا .
- ١٠ سعيد بن عبد الرحمن بن حسان أبي سعيد ، أبو عبيدالله ، القرشي المخزومي
   المكي . روئ عنه : (١٢٢) حديثا .
- ١١ محمد بن عبد الأعلى ، أبو عبد الله ، الصنعاني القيسي البصري . روى عنه : (١٠٧) أحاديث .
- ١٢ علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن هـ الله ، أبو الحسن ، المروزي . روى عنه : (١٠١) حديث .
- ١٣ محمد بن رافع بن أبي زيد سابور ، أبو عبد الله ، النيسابوري القشيري ، مولاهم الزاهد . روئ عنه : (٩٨) حديثا .
- ١٤ محمد بن العلاء بن كريب ، أبو كريب ، الهمداني الكوفي الحافظ ابن العلاء . روئ عنه : (٩٨) حديثا .
- ١٥ يحيى بن حكيم بن يزيد، أبو سعيد، المقومي البصري الضرير الحافظ المقوم. روئ عنه: (٩٤) حديثا.
- 17 عبد الله بن سعيد بن حصين ، أبو سعيد ، الكندي الكوفي الأشج . روئ عنه : (٩١) حديثا .
- ۱۷ علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مخادش ، أبو الحسن ، السعدي المروزي البغدادي الحافظ . روى عنه : (۹۰) حديثا .

## مُقَدِّمِ كُهُ الْجَقِيقَ





- ١٨ الحسن بن محمد بن الصباح بن أبي الضحاك ، أبو علي ، البغدادي الزعفراني البزار الفقيه الحافظ . روى عنه : (٨٧) حديثا .
- ۱۹ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل ، أبو محمد ، المرادي مولاهم المصري المؤذن . روى عنه : (۷۸) حديثا .
- ٢- زياد بن أيوب بن زياد، أبو هاشم، البغدادي الطوسي، ولقبه: دلويه. روى عنه: (٦٩) حديثا.
- ٢١- أحمد بن منيع بن عبد الرحمن ، أبو جعفر ، البغوي البغدادي المروروذي الأصم الحافظ المسند. روى عنه: (٥٦) حديثا.
- ٢٢ محمد بن معمر بن ربعي ، أبو عبد الله ، القيسي البصري ، المعروف بالبحراني .
   روئ عنه : (٥٥) حديثا .
- ٢٣ أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعث بن أسلم ، أبو الأشعث ، العجلي البصري
   الحافظ . روى عنه : (٥١) حديثا .
- ٢٢ عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود ، أبو موسى ، الغافقي ، شم الأحدي ،
   مولاهم ، المثرودي المصري ، المعروف : بابن مثرود . روى عنه : (٤٩) حديثا .
  - ٢٥ بشر بن معاذ ، أبوسهل ، العقدي البصري الضرير . روى عنه : (٤٨) حديثا .
- ٢٦- الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة ، أبو عمار ، الخزاعي ، مولاهم ،
   القحطبي السِيقذنجي المروزي ، مولى عمران بن حصين . روى عنه : (٤٧) حديثا .
- ٧٧- هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك بن زبيد ، أبو القاسم ، الهمداني الزبيدي الكوفي . روى عنه : (٤٧) حديثا .
- ٢٨ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث ، أبو عبد الله ، القرشي المصري الفقيه ، مولى عثمان بن عفان . روى عنه : (٤٣) حديثا .
  - وهناك (٢٤٨) شيخا روى عنهم في «الصحيح» ما دون الأربعين حديثا .





#### أشهر تلاميذ الإمام ابن خزيمة:

لقد بلغ الإمام ابن خزيمة مكانة عالية في العلم حفظًا وفقهًا ومعرفة ، فقد حرص جهابذة عصره على الأخذ عنه . قال الخليلي : «روئ عنه أئمة الدنيا في وقتهم من الفقهاء» (۱) . وقال ابن نقطة : «روئ عنه جماعة من مشايخه الذين اختلف إليهم ، وأخذ العلم عنهم ، منهم : محمد بن إسهاعيل البخاري ، وقال الحاكم : «قد رأيت في كتاب مسلم بن الحجاج بخط يده : حدثني محمد بن إسحاق أبو بكر —صاحبنا» (۲) ، ومنهم : الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني ، وإبراهيم بن أبي طالب ، ويحيئ بن محمد بن صاعد» (۳) . وقال الذهبي : «حدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد شيوخه» (٤)

وحدث عنه: أحمد بن المبارك المستملي، وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو العباس الدغولي، وأبو علي الحسين بن محمد النيسابوري، وابن حبان البستي، وأبو أحمد بن عدي، وأبو عمرو بن حمدان، وإسحاق بن سعد النسوي، وأبو حامد أحمد بن محمد بن بالويه، وأبو بكر أحمد بن مهران المقرئ، وحفيده: محمد ابن الفضل بن محمد بن خزيمة، ومحمد بن أحمد بن علي بن نصير المعدل، وأبو بكر ابن إسحاق الصبغي، وأبو سهل الصعلوكي، والحسين بن علي التميمي حسينك، وبشر بن محمد بن محمد بن ياسين، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الشيباني، وأبو الحسين أحمد بن محمد بن محمد بن محمد البحيري، والخليل بن أحمد السجزي القاضي، وأبو سعيد وأبو الحسين المرابيسي، وأبو أحمد محمد بن محمد الكرابيسي الحاكم، وأبو نصر أحمد بن الحسين المرواني، وأبو العباس أحمد بن محمد الصندوقي، وأبو الحسن محمد بن

<sup>(</sup>۱) «الإرشاد» (۳/ ۸۳۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر أيضًا «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) «التقييد» لابن نقطة (١/١٧). وينظر: «الأسامي والكني» لأبي أحمد الحاكم (٢/٣١٣).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٣، ٢٤٤) ، «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٦٦-٣٦٧) .





الحسين الآبري ، وأبو الوفاء أحمد بن محمد بن حمويه المزكي ، وخلق كثير (١).

وقال الحاكم: «حدثني أبوبكر محمدبن حمدون وجماعة من مشايخنا، إلا أن ابن حمدون كان من أعرفهم بهذه الواقعة، قال: لما بلغ أبوبكر بن خزيمة من السن والرئاسة، والتفرد بها ما بلغ، كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا، مثل: أبي علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي، وهو أول من حمل علوم الشافعي، ودقائق ابن سريج إلى خراسان، ومثل: أبي بكر أحمد بن إسحاق - يعني الصبغي - خليفة ابن خزيمة في الفتوى، وأحسن الجهاعة تصنيفا، وأحسنهم سياسة في مجالس السلاطين، وأبي بكر بن أبي عثمان، وهو آدبهم، وأكثرهم جمعا للعلوم، وأكثرهم رحلة، وشيخ المطوعة والمجاهدين، وأبي محمد يحيى بن منصور، وكان من أكابر البيوتات، وأعرفهم بمذهب ابن خزيمة، وأصلحهم للقضاء»(٢).

لكن حدث ما عكر ذلك وجعل الإمام ابن خزيمة يقول: «وقد صح عندي أن هؤلاء: الثقفي والصبغي ويحيئ بن منصور كذبة ، قد كذبوا علي في حياتي ، فمحرم على كل مقتبس علم أن يقبل منهم شيئا يحكونه عني ، وابن أبي عثمان أكذبهم عندي ، وأقولهم علي ما لم أقله» (٣). وعلق الذهبي قائلا: «قلت ما هؤلاء بكذبة بل أئمة أثبات ، وإنها الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهم ، فقبح الله من ينقل البهتان ، ومن يمشي بالنميمة (٤).

ثم إن الإمام ابن خزيمة عاود الاجتماع بهم ، وهدأ الأمر ، لكن تكررت الوقيعة مرة ثانية ، ينظر تفصيل هذا في مبحث : عقيدة الإمام .

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۲۱/ ٣٦٦ ، ٣٦٧) ، «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١١٠) . .

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٨، ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٨٠).







### أشهر تلاميذ الإمام ابن خزيمة الذين رووا عنه «الصحيح»:

بالرغم من كثرة من روئ عن الإمام ابن خزيمة ، إلا أننا لم نقف على من ذكر برواية «الصحيح» سوئ سبطه محمد بن الفضل ، قال الخليلي : «آخر من روئ عنه بنيسابور: سبطه محمد بن الفضل ، روئ عنه «مختصر المختصر» وغيره . سألت عنه الحاكم أبا عبد الله فتبسم ، وقال : لوكان كلب على باب ابن خزيمة ما كنت أعيب عليه فضلاً عن سبطه ، قلت : هو من شرط الصحيح؟ قال : هذا لا أقول»(١) . وقد وصلنا القدر الموجود من الكتاب من طريقه .

#### مكانة الإمام ابن خزيمة العلمية وفضائله:

لقد تبوأ الإمام ابن خزيمة مكانة عالية ومنزلة رفيعة في العلم والفضل بين أقرانه وعلماء عصره، وقد شهد له بذلك علماء عصره فضلًا عن غيرهم، ويدل على ذلك ما تكلموا به وسطرته أيديهم، قال الحاكم: «فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في أوراق كثيرة، وهي أشهر وأكثر من أن يحتملها هذا الموضع» (٢٠). اهد. وفيها يلي نذكر طرفًا من أقوالهم في هذا الإمام الجليل، لبيان فضله ومكانته.

قال محمد بن إسهاعيل السكري: «سمعت ابن خزيمة يقول: حضرت مجلس المزني فسئل عن شبه العمد، فقال له السائل: إن الله وصف في كتابه القتل صنفين: عمدا، وخطأ. فلم قلتم: إنه على ثلاثة أقسام، وتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روى الحديث أيضا أيوب وخالد الحذاء، فقال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: شيخ بصري قد روى عنه ابن سيرين مع جلالته، فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ قال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به مني، شم أتكلم أنا» (٣).

<sup>(</sup>۱) «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٣٢). (٢) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٨٣).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧١)، وينظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص١٠٦) تحقيق: إحسان عباس، و«تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٤، ٢٤٥)، و«طبقات الشافعية الكبرئ» (٣/ ١١٢).



وقال أبو بكر محمد بن على الفقيه الشاشي: «حضرت ابن خزيمة ، فقال له أبو بكر النقاش المقرئ: بلغني أنه لما وقع بين المزني وابن عبد الحكم ، قيل للمزني: إنه يرد على الشافعي ، فقال: لا يمكنه إلا بمحمد بن إسحاق النيسابوري ، فقال أبو بكر: كذا كان» (١).

وقال محمد بن سهل الطوسي : سمعت الربيع بن سليمان ، وقال لنا : هـل تعرفون ابن خزيمة؟ قلنا : نعم . قال : استفدنا منه أكثر ما استفاد منا» (٢) .

وقال ابن أبي حاتم: «هو ثقة صدوق» $^{(n)}$ .

وقال عبيدالله بن خالد الأصبهاني: «سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي بكر بن خزيمة ، فقال: ويحكم هو يُسأل عنا ولا نُسأل عنه ، هو إمام يقتدى به»(٤).

وقال أبو بكر محمد بن على الفقيه الشاشي: «سمعت أبا بكر الصيرفي يقول: سمعت أبا العباس بن سريج، وذكر أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقال: «يخرج النكت من حديث رسول الله عليه بالمنقاش»»(٥).

وقال ابن حبان: «وكان تَحَمِّلُتُهُ أحد أئمة الدنيا علمًا وفقها وحفظًا وجمعًا واستنباطًا ، حتى تكلم في السنن بإسناد لا نعلم سبق إليها غيره من أئمتنا مع الإتقان الوافر، والدين الشديد إلى أن توفي تَحَمِّلُتُهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٥ ، ٢٤٦) ، و «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧١)، وينظر: «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٣٢)، و«تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٤)، و«طبقات الشافعية الكبرئ» (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٧/ ١٩٦).

<sup>(3) «</sup>الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٣٢)، و «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٥)، و «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٢٧٦، ٧٧٧).

<sup>(</sup>٥) «معرفة علوم الحديث» (ص٨٣)، وينظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» (٣/ ١١٢)، و «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص٢٥١)، و «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٥٥). و «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» لابن حبان (٩/ ١٥٦).

## صَحِيلَ الْمُ الْحُرَامِية





وقال أيضًا: «ما رأيتُ على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن، ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السُّنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق»(١).

وقال أبو أحمد الحاكم الكبير: «كان إمام أهل المشرق في زمانه علمًا وإتقانًا ومعرفة» (٢).

وقال الدارقطني: «كان ابن خزيمة إمامًا ثبتًا معدوم النظير» (٣).

قال الحاكم أبو عبد الله في «تاريخه»: «محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي أبو بكر العالم الأوحد المتفق» (٤).

وقال الخليلي: «اتفق في وقته أهلُ الشرق أنه إمام الأئمة»(٥).

وقال الشيرازي: «وجمع بين الفقه والحديث» (٢).

وقال الحافظ أبوعلي النيسابوري: «لم أر أحدا مثل ابن خزيمة. قلت: يقول مثل هذا، وقد رأى النسائي»(٧).

وقال أيضًا: «كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة» (٨).

وقال ابن ماكولا: «وكان أهل بلده يسمونه: إمام الأئمة»(٩).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٦ ، ٢٤٧) ، وينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٢) .

<sup>(</sup>٢) «الأسامي والكني» لأبي أحمد الحاكم (٢/٣١٣).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات السلمي» (ص١١٤) ، و «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٦) ، و «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) «التقييد» لابن نقطة (١٦/١).

<sup>(</sup>٥) «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٣١).

<sup>(</sup>٦) «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص١٠٦) تحقيق: إحسان عباس.

<sup>(</sup>٧) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٨) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٦)، و «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٩) «الإكال» لابن ماكولا (٣/ ٢٤٣).



وقال السمعاني: «إمام الأئمة اتفق أهل عصره على تقدمه في العلم»(١).

وقال الذهبي: «إمام الأئمة أبو بكر الحافظ» (٢) ٧٤٨هـ.

وقال أيضا: «وقد كان هذا الإمام جهبذًا بصيرًا بالرجال» (٣).

وقال أيضا: «ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة»(٣).

قال الذهبي: «كان إمام أهل المشرق في زمانه علمًا وإتقانًا ومعرفة» (٤).

وقال السبكي: «المجتهد المطلق، البحر العُجاج، والحبر الذي لا يُخاير في الحِجَا ولا يُناظر في الحِجَاج، جمع أشتات العلوم، وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع النجوم، وأقام بمدينة نيسابور إمامها حيث الضراغم مزدحمة، وفردها الذي رفع العلم بين الأفراد علمه، والوفود تفد على رَبْعه لا يتجنبه منهم إلا الأشقى، والفتاوى تحمل عنه برًّا وبحرًّا وتَشُق الأرض شقًّا، وعلومه تسير فتهدي في كل سوداء مُذْلَهِمَّة، وتمضي علمًا تَأْتَمُّ السهداة به، وكيف لا وهو إمام الأئمة.

كالبحريقذف للقريب جواهرا كرمًا ويبعث للغريب سحائبا» (٥) عقيدة الإمام ابن خزيمة:

كان الإمام ابن خزيمة كَاللهُ على منهج أهل الحق - أهل السنة والجهاعة - في الاعتقاد، وخير دليل على ذلك كتابه الذي ألفه في بيان مذهب أهل السنة والجهاعة والرد على المبتدعة، وهو «كتاب التوحيد»، ولبيان ذلك نذكر مذهبه في المسائل التي خالف فيها الإمام ابن خزيمة أهل البدع.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) «المقتنى في سرد الكنى» (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>١) «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١٠٩، ١١٠).





### مذهب الإمام ابن خزيمة في الإيمان وعلاقة العمل به:

قال تَعْلَلْهُ: «ذكر الأخبار المصرحة عن النبي عَيَيْهُ أنه قال: إنها «يخرج من النارمن كان في قلبه» في الدنيا إيهان ، دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيهان ، ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الإيهان ، مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيهان القلب ضد قول من زعم من غالية المرجئة: أن الإيهان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم من غير المرجئة: أن الناس إنها يتفاضلون في إيهان الجوارح الذي هو كسب الأبدان ، فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيهان القلب الذي هو التصديق ، وإيهان اللسان الذي هو الإقرار» (١).

وقال أيضًا: «باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام، إذ الإيهان والإسلام السيان بمعنى واحد» (٢).

### مذهب الإمام ابن خزيمة في حكم مرتكب الكبيرة:

قال تَعْلَلْلهُ: «باب ذكر أخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيهان بأسره، وجهل معناها المعتزلة والخوارج فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضها» (٣).

وقال أيضًا: «فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس، والله الله الله الله الله الله الله عنها عفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك، وإن لم يتب منها الذاك أعلمنا في محكم تنزيله في قوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) «التوحيد» (۲/ ۲ · ۷ – ۲ · ۷).

<sup>(</sup>٢) «الصحيح» قبل حديث (٣٣١).

<sup>(</sup>٣) «التوحيد» (٢/ ٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) «التوحيد» (٢/ ٨٣٤).





### مذهب الإمام ابن خزيمة في صفات الله على:

قال تَخَلَّلُهُ: "فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه ، نقر بذلك بألسنتنا ، ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين ، عز ربنا عن أن يُشبِه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين ، وعز أن يكون عدما كما قالمه المبطلون لأن ما لاصفة له عدم ، تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه "(۱).

وقال أيضًا: «لا نصف معبودنا إلا بها وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه ، بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا نحتج بالمراسيل ، ولا بالأخبار الواهية ، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس» (٢).

وقال أيضًا: «من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سهاواته فهو كافر حلال الدم، وكان ماله فيئا»(٣).

وقال الذهبي معقبا على كلامه: «قلت: من أقربذلك تصديقا لكتاب الله، ولأحاديث رسول الله على المتاب مفوضا معناه إلى الله ورسوله، ولم يخض في التأويل ولا عمق، فهو المسلم المتبع، ومن أنكر ذلك، فلم يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصر، والله يعفو عنه، إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك، ومن أنكر ذلك بعد العلم، وقفا غير سبيل السلف الصالح، وتمعقل على النص، فأمره إلى الله، نعوذ بالله من الضلال والهوى. وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج، لا تحتمله نفوس كثير من متأخري العلماء» (3).

<sup>(</sup>٢) «التوحيد» (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١) «التوحيد» (١/ ٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٣–٣٧٤).





ومع ذلك فقد قال الذهبي: «وكتابه في «التوحيد» مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة» (١).

### مذهب الإمام ابن خزيمة في كلام الله على:

قال كَغَلَلْهُ: «باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق، وقول ه غير مخلوق لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة» (٢).

وقال أيضًا: «القرآن كلام الله تعالى، ومن قال: إنه مخلوق فهو كافريستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يدفن في مقابر المسلمين» (١).

### مذهب الإمام ابن خزيمة في رؤية الله تعالى في الآخرة:

قال كَالله : «باب ذكر البيان أن جميع أمة النبي كلي برهم وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم وبعض أهل الكتاب يرون الله كل يوم القيامة ، يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجه ربهم كا ذي الجلال والإكرام ، وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم ، ويخص الله كا أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ» (٣).

وقال أيضًا: «باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياؤه يـوم القيامة هـي التي ذكر في قوله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نَّاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ويفضل بهذه الفضيلة أولياؤه من المؤمنين ، ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق كيا أعلم في قوله: ﴿ كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه ؟ تفضلا منه وجودا بإذنه إياهم النظر إليه ، ويحجب عن ذلك جميع أعدائه» (٤).

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) «التوحيد» (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) «التوحيد» (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) «التوحيد» (٢/ ٢٠١٠).





#### مذهب الإمام ابن خزيمة الفقهي:

كان الإمام ابن خزيمة عمن جمع بين الحديث والفقه ، قال الحاكم أبو عبد الله «النوع العشرون من هذا العلم – بعد معرفة ما قدَّمنا ذكره من صحة الحديث إتقانًا ومعرفة لا تقليدًا وظنًا – معرفة فقه الحديث ؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم ، وبه قوام الشريعة ، فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد ، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ؛ ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث ؛ إذ هو نوع من أنواع هذا العلم (() ثم قال: «ومنهم أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (()).

وحكى عنه أبوبكر النقاش أنه قال: «ما قلدت أحدًا في مسألة منذ بلغت ست عشرة سنة» (٣).

وقال أبو بكر الصيرفي: «سمعت أبا العباس بن سريج وذكر أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، فقال: يخرج النكت من حديث رسول الله علي بالمنقاش»(٤).

وقال الإمام أبوعلي الحافظ: «كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة» (٥).

وقال ابن حبان: «وكان تَحَلَّلُهُ أحد أنمة الدنيا علمًا وفقها وحفظًا وجمعًا واستنباطًا» (٢).

<sup>(</sup>١) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٦٣).

<sup>(</sup>٢) «معرفة علوم الحديث» (ص٨٣).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الفقهاء» للشيرازي (ص١٠٦) تحقيق: إحسان عباس.

<sup>(</sup>٤) «معرفة علوم الحديث» (ص٨٣)، وينظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص١٠٦) تحقيق: إحسان عباس، و«تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٥)، و«سير أعلام النبلاء» (٣٧٣/١٤)، و«طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١١٢).

<sup>(0)</sup>  $(18)^{12}$  (18)  $(18)^{12}$  (18)  $(18)^{12}$  (18)  $(18)^{12}$ 

<sup>(</sup>٦) «الثقات» لاين حيان (٩/ ١٥٦).





وقال الشيرازي: «وجمع بين الفقه والحديث»(١).

وكان أدرك أصحاب الشافعي وتفقه عليهم (٢).

وقال ابن كثير: «وهو من المجتهدين في دين الإسلام» (٣).

ومع ذلك فإن الشافعية يعدونه من أصحابهم ويذكرونه في طبقاتهم ، وكونه من المجتهدين لا يخرجه عندهم عن كونه شافعيًا ، وأنه كان في اجتهاده يسير على أصول المذهب الشافعي ، وإلى ذلك أشار السبكي حيث قال : «المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده ؛ بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا المثلق فتبعوه ونسبوا إليه ، الخلص كالشيخ أبي على وغيره أنهم وافق رأيهم رأي الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه ، لا أنهم مقلدون ، في ظنك بهؤلاء الأربعة فإنهم وإن خرجوا عن رأي الإمام الأعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب» (٤).

وقد ذكره في طبقات الشافعية: الشيرازي (٥) ، والعبادي (٦) ، والسبكي (٧) ، وابن قاضي شهبة (٨) ، والأسنوي (٩) ، وغيرهم . وصرح النووي بأنه من أصحابهم ، فقال: «واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر» (١٠) .

<sup>(</sup>١) «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص٦٠١) تحقيق: إحسان عباس.

<sup>(</sup>٢) «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (١١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الفقهاء» (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٦) «طبقات الفقهاء الشافعية» (ص٤٤).

<sup>(</sup>V) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۸) «طبقات الشافعية» (۱/۱۱).

<sup>(</sup>٩) «طبقات الشافعية» (١/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>۱۰) «المجموع شرح المهذب» (۲/ ۲۱).





#### أشهر مؤلفات الإمام ابن خزيمة:

صنف الإمام ابن خزيمة تَخَلَّلَهُ مصنفات كثيرة في مختلف علوم الشريعة ، قالَ الحاكم أبو عبد الله : «ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابًا سوى المسائل ، والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء» (١) . وقال الخليلي : «وله من التصانيف ما لا يعد في الحديث والفقه» (٢) .

وقد حازت مصنفاته القبول والإعجاب لدى معاصريه وأقرانه ، فهذا الحاكم أبو الحسن السنجاني يقول: «نظرت في مسألة الحج لمحمد بن إسحاق بن خزيمة ، فتيقنت أنه علم لا نحسنه نحن (٢٥). وقال أبو بكر الصير في: «حمل إلى ابن سريج مسألة الحج لأبي بكر محمد بن إسحاق ، فقال: هذا هو السحر الحلال (٤). وقال أبو بكر القفال: «كتب ابن صاعد إلى ابن خزيمة يستجيزه كتاب «الجهاد» فأجازه له» (٥). وقد كان الإمام ابن خزيمة يدرك أهمية مصنفاته ، فكان يفاخر بها أهل عصره فيقول: «ومن نظر في كتبي بان له أن الكلابية كذبة فيها يحكون عني ، فقد عرف الخلق فيقول: «ومن أحد في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي» (٢).

وكان من دأبه الاستخارة قبل الشروع في التصنيف، قال أبوعثهان سعيد بن إسهاعيل الحيري: «حدثنا أبو بكر بن خزيمة قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت الصلاة مستخيرًا حتى يفتح لي فيها، ثم أبتدئ التصنيف» (٧).

<sup>(</sup>١) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٨٣). ونقله الذهبي مختصرًا في «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٥)، و «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٦) ولم يذكر مسألة الحج.

<sup>(</sup>٢) «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٨٣).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٠، ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) (تاريخ الإسلام) (٧/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٤) ، و «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٦٩).

# صَعِيْكُ اللهُ الْجُرَامِيةَ





### وفيها يلي بعض ما وقفنا عليه من مصنفاته:

«المسند الكبير» ، وهو الكتاب الكبير ، والذي اختصر منه «مختصر المختصر»(١).

«مختصر المختصر من المسند الصحيح» ، وهو كتابنا هذا ، وسيأتي الكلام عليه .

«كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كلا» ، طبع عدة طبعات ، منها : طبعة دار الفكر ببيروت سنة (١٩٣٧ م) تحقيق محمد خليل هراس ، وطبعة دار الرشد بالرياض سنة (١٩٨٨ م) تحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان .

- ۱ «فوائد الفوائد» (۲).
- ۲ «تفسير القرآن» <sup>(۳)</sup>.
- ٣- «معاني القرآن» تحت حديث رقم (٥٣١).
  - ٤ «المسائل المصنعة في الحديث» (٣).
    - ٥ «القراءة خلف الإمام» (٤).
      - ٦ «كتاب الضعفاء» <sup>(٥)</sup>.
      - V «كتاب البسملة» ∨
- $\Lambda$  «فقه حديث بريرة» ، وهو ثلاثة أجزاء $^{(V)}$  .
  - ٩- «مسألة الحج» ، وهو خمسة أجزاء (٧).

<sup>(</sup>١) (الصحيح) تحت حديث رقم (٤١٦).

<sup>(</sup>٢) «المعجم المفهرس» (ص٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) «هدية العارفين» (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للبيهقى (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) «المغنى في الضعفاء» (١/٥).

<sup>(</sup>٦) «تنقيح التنقيح» لابن عبد الهادي (٢/ ١٧٨) ، وأشار إليه النووي في «المجموع» (٣/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٧) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٨٣).



وهناك كتب أخرى ذكرها الإمام ابن خزيمة في «مختصر المختصر» ، كالصلاة والجنائز والدعاء ، والمناسك ، وغير ذلك ، والظاهر أنها من جملة «المسند الكبير» ، و«مختصر المختصر» ؛ لذلك أعرضنا عن ذكرها هنا ككتب مستقلة .

## وفاة الإمام ابن خزيمة:

اعتل الإمام ابن خزيمة كَالله لله الأربعاء (١) ، وتوفي بنيسابور (٢) ليلة السبت بعد العشاء الآخرة ، الخامس من ذي القعدة ، سنة إحدى عشرة وثلاثهائة ، ودفن يوم السبت بعد الأولى ، وله ثهان وثهانون سنة (٣) . وقيل : في الثاني من ذي القعدة (٤) ، وقيل : سنة اثنتي عشرة وثلاثهائة (٥) .

قال أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور ، ختن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : «حضرت وفاة الإمام أبي بكر ، وكان يحرك إصبعه بالشهادة عند آخر رمق» (٢٠) . ودفن في داره ، ثم جعلت مقبرة (٧) .

قال السبكي: «وفي مرثيته قال بعض أهل العلم:

يا ابن إسحاق قد مضيت حميدا فسقى قبرك السحاب الهتون ما توليت لا بل العلم ولى ما دفناك بل هو المدفون (^^)

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حبان (٩/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) «مولد العلماء ووفياتهم» (٢/ ٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حبان (٩/ ١٥٦)، «مولد العلماء ووفياتهم» (٢/ ٦٤٠)، «الأنساب» (٥/ ١١٤)، «التقييد» (١/ ١٧)، «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٦)، «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الفقهاء» (ص٥٥١) تحقيق: إحسان عباس.

<sup>(</sup>٦) «التقييد» لابن نقطة (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٧) «الأنساب» (٥/ ١١٤). إ

<sup>(</sup>A) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١١٢).





# البّاكِ التَّائِي

## التعريف برصحيح ابن خزيمة»

# الفَطَيْلُ الأَوْلَ

## في توثيق اسم الكتاب ونسبته للإمام ابن خزيمة

#### توثيق اسم الكتاب:

من المعلوم أن الأصل في معرفة اسم الكتاب هو مصنفه ، وفي كتابنا نجد أن الإمام ابن خزيمة قد صرح باسم الكتاب في غير موضع منه ، ففي بداية كتاب الوضوء قال: «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي على بنقل العدل عن العدل، موصولًا إليه على من غير قطع في أثناء الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار»(١).

وذكره في بداية كتاب الصيام دون كلمة «الصحيح»، فقال: «المختصر من المختصر من المختصر من المختصر من المسند عن النبي على الشرط الذي ذكرنا، بنقل العدل عن العدل، موصولًا إليه على الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار» (٢).

وقد تتابع العلماء على تسمية الكتاب بهذا الاسم الذي سماه به مصنفه ، لكن بشيء من الاختصار ، فسماه الوادي آشي : «مختصر المختصر من المسند الصحيح» (٣) ، وسماه الضياء المقدسي : «مختصر المختصر الصحيح» (٤) .

<sup>(</sup>١) «الصحيح» قبل الحديث رقم (١).

<sup>(</sup>٢) بعد الحديث رقم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) «البرنامج» (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) «ثبت الضياء» (ص٧٧).



وسماه جمع من العلماء - منهم: البيهقي (١) ، والخليلي (٢) ، وابن دقيق العيد (٣) ، وابن عبد الهادي (٤) ، وابن تيمية (٥) ، والذهبي (٢) ، والزيلعي (٧) ، وابن الملقن (٨) ، والبدر العيني (٩) : «مختصر المختصر» .

لكن الكتاب اشتهر وطبع باسم «الصحيح»، أو «صحيح ابن خزيمة»، وهو الاسم المشتهر في مصنفات العلماء في مختلف الفنون، ولا يتنافى مع الاسم الذي سماه به مصنفه ؛ حيث إنه تسمية بموضوع الكتاب.

#### توثيق نسبة الكتاب للإمام ابن خزيمة:

لا شك في صحة نسبة «الصحيح» للإمام ابن خزيمة ، ومن الأدلة على ذلك:

- ذكره الإمام ابن خزيمة في كتبه الأخرى من جملة مصنفاته ، كما في كتاب «التوحيد» (١٠).
- السند المتصل إلى المؤلف الذي روي الكتاب به ، وقد ذكرناه في وصف النسخة الخطبة.
  - ذكر العلماء للكتاب في مسموعاتهم.
- تتابع العلماء على النقل من الكتاب والعزو إليه في كتب الشروح والتخريجات، وغير ذلك.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرئ» (۱/ ٤٣٤). (۲) «الإرشاد» (٣/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) قاله في «الإمام» نقلا عن «نصب الراية» (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٢/ ١٧٢). (٥) «مجموع الفتاوي» (٤٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) «السبر» (١٤/ ٣٨٢)، «الميزان» (٥/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) «نصب الراية» (١/ ٣٢٧). (٨) «البدر المنير» (٦/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٩) «شرح أبي داود» (٣/ ٣٩٩ ، ٤٠١ ) ، «عمدة القاري» (٥/ ٢٨٣) .

<sup>.(</sup>AYV/Y)(1·)





# الفَصْيِلُ الثَّائِيْ

### في حجم الكتاب ونقصانه

لقد صنف الإمام ابن خزيمة كتابه «مختصر المختصر من المسند الصحيح» وأتمه ، لكن لم يصلنا من الكتاب حين اعتمده لكن لم يصلنا من الكتاب إلا ربعه ، فقد ذكر ابن فهد أن حجم الكتاب حين اعتمده الحافظ ابن حجر في كتابه «إتحاف المهرة» كان في مقدار ربعه (۱) ، ولما ذكر الحافظ ابن حجر المتوفى (۸۵۲هـ) سماعه للكتاب لم يذكر أنه سمعه تامًّا ، ولكنه قدر ما سمعه بستة أجزاء ، فقال : «والمسموع لنا منه القدر الذي حصل لزاهر بن طاهر ، مسموعًا على عدة شيوخ ، وعُدِم سائره» ، ثم ساق بإسناده سماعه للكتاب من أوله إلى قوله : «فأطعمه أهلك» ، وقد وقع له ذلك في ستة أجزاء (۱) .

وهذا القدر أيضا وقع لمن يسبق الحافظ ابن حجر، فذكر العلائي المتوفى (٧٦١هـ) أنه سمع من الكتاب القدر المروي عن زاهر الشحامي، فقال: «أخبرني بالقدر المروي لزاهر الشحامي، وهو قطعة كبيرة، من أوله إلى أوائل الحج، خلا مواضع مفرقة منه، وذلك قدر مجلد» (٣).

ولو ثبت أن مدار رواية الكتاب من طريق زاهر بن طاهر الشحامي - وهذا هو الظن الغالب - فيمكن القول بأن الكتاب كان في حجم الربع حتى القرن السادس ، فإن زاهر الشحامي توفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة ، ويكون كل ما جاء بعد هذا التاريخ هو تابع لهذا القدر المروي عن الشحامي .

<sup>(</sup>١) (لحظ الألحاظ) (ص٢١٣).

<sup>(</sup>٢) «المعجم المفهرس» (ص٤٢).

<sup>(</sup>٣) «إثارة الفوائد» (١/ ٣٢٠).



ووقع الجزء السادس من هذا القدر في سياع الوادي آشي المتوفى (٧٤٩ هـ) ، فذكر في «برنامجه» (١) أنه سمع الجزء السادس من «مختصر المختصر من المسند الصحيح» تأليف الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ، وأوله : «عن عبد الله قال : كنا نسلم على النبي عليه وهو في الصلاة فيرد علينا . . . الحديث» .

قال الوادي آشي: «وهو في أحد عشر جزءًا من تجزئة الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي». يعني بذلك القدر الموجود من الكتاب، وليس الجزء السادس الذي وقع في سماعه.

وتجزئة الضياء المتوفى (٦٤٣هـ) - فيها نحسب - هي للقدر الذي وقع لزاهر بن طاهر، وليس للكتاب كله، فلا يتصور أن أحد عشر جزءًا هي كل الكتاب، في حين أن القدر المروي عن زاهر الشحامي الذي وقع للحافظ ابن حجر من أول الكتاب وينتهي بأبواب الصلاة وقع له في ستة أجزاء، فالمتبادر أن الأجزاء الخمسة المتبقية من تجزئة الضياء هي بقية هذا القدر إلى أبواب المناسك، كها وقع في سهاع العلائي.

ولكن المتابع لنقولات أهل العلم عن كتاب الإمام ابن خزيمة يجدهم يتجاوزون في نقلهم هذا القدر المذكور، فإنك تجد – مثلًا – الزيلعي في «نصب الراية» (٢) يذكر حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا تزوج المرأة نفسها . . .» الحديث ، ويعزوه للإمام ابن خزيمة ، ولعل هذه النقولات تمت بواسطة مصادر أخرى ، كها هو الحال في هذا الموضع ، حيث نقله الزيلعي عن كتاب «التنقيح» لابن عبد الهادي المتوفى (٤٤٧هـ) ، ويحتمل أن يكون أصحاب هذه المصادر قد نقلوا عن أسانيد تروى عن الإمام ابن خزيمة ، كرواية البيهقي عنه ، فقد أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» حديث أبي هريرة بسنده عن ابن إسحاق – والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) «برنامج الوادي آشي» (ص٢٤٣).

<sup>.(</sup>١٨٨/٣)(٢)

# صِهُ الْحُالِثُهُ الْرَاجُرَالِيَةَ





والظاهر أن البيهقي قد وقع على كتاب الإمام ابن خزيمة «المختصر الصحيح» أو «مختصر المختصر» كما سماه ، فقد روى عنه في أبواب الديات حديثًا ذكر أنه رآه في كتاب ابن خزيمة (١) ، وذكر أيضًا في أبواب القضاء حديثًا قال فيه : «قرأت في كتاب ابن خزيمة . . . عن علي بن أبي طالب خيلنه قال : كان النبي على لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه» (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرئ» (۸/ ۷۵).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٠/ ١٣٧).





# الفهَطيل الثَّاليِّث

## كتاب «التوحيد» للإمام ابن خزيمة هل هو من جملة «الصحيح» أم لا؟

من خلال مطالعة كتاب «التوحيد» نجد أن بداية الكتاب تدل على أنه مُصَنَّفُ مستقل ، فقد قدم له المصنف بمقدمة استهلها بحمد الله والثناء عليه ، والشهادة الله بالوحدانية ، وللنبي عَلَيْ بالرسالة والنبوة ، ثم بين سبب تصنيفه للكتاب ، وهذه ليست عادته في الكتب التي هي من جملة الصحيح ، ولكن مع ذلك فقد جزم بعض أهل العلم بأنه من جملة الصحيح .

#### القائلون بأن كتاب «التوحيد» من جملة الصحيح:

بعد البحث لم نقف إلا على عدد قليل من العلاء الذين قالوا بهذا القول ، على رأسهم الحافظ ابن حجر ، فقد قال في غير كتاب من كتبه بهذا القول ، فمن ذلك :

قوله في «فتح الباري» (٦/ ٢٦): «قد أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» من صحيحه».

وقوله في «الفتح» أيضًا (٨/ ٢٠٧): «تبع فيه ابن خزيمة ؛ فإنه قال في كتاب «التوحيد» من صحيحه: النفي لا يوجب علما». وغير ذلك من المواضع في الكتاب.

وقوله أيضًا في «المعجم المفهرس» (ص ٤٢) في أثناء كلامه عن الصحيح: «قد وقع لي من هذا الكتاب الصحيح كتاب «التوحيد» وكتاب «التوكل» وكتاب «القسامة» ، وسأذكرها في المفردات».

وصنيعه في «إتحاف المهرة» يدل على ذلك أيضًا ، حيث أورد أحاديث كتاب «التوحيد» مع باقي أحاديث الصحيح دون تفريق.

وممن قال بذلك أيضًا العلامة بدر الدين العيني في «عمدة القاري» (٢٥/ ١١٥) حيث قال: «روى ابن خزيمة في «التوحيد» من صحيحه».





والعلامة القسطلاني في «إرشاد الساري» (١٠/ ٣٩٤) حيث قال : «عند ابن خزيمة في «التوحيد» من صحيحه» .

ولعل العيني والقسطلاني قد أخذا ذلك من الحافظ ابن حجر، فهم ينقلان كثيرًا بالنص من «فتح الباري» .

وعمن قال بذلك من المعاصرين: الدكتور أحمد معبد، فقد قال في تقدمته لطبعة دار الميهان لصحيح الإمام ابن خزيمة بتحقيق الدكتور ماهر الفحل: «وقد كان أول ما طبع من هذا الصحيح - حسب علمي - هو كتاب «التوحيد»؛ نظرًا لتعدد نسخه الخطية بمفرده، ومع أنه في مخطوطاته وأكثر من طبعة له يحمل عبارة شرط الإمام ابن خزيمة المذكورة في بقية أجزاء الصحيح، إلا أن كثيرًا من طلبة العلم لا يعرف أن كتاب «التوحيد» هذا يعد أحد أجزاء صحيح الإمام ابن خزيمة ، مع أن الحافظ ابن حجر صرح بذلك فيها سبق من كلامه ، وفي فتح الباري أيضًا وغيره».

#### ما استدل به فضيلة الدكتور أحمد معبد:

- ١- ما وقع في صفحة العنوان من النسخ الخطية لكتاب «التوحيد»: «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب على التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى على الله وعلى لسان نبيه ، بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ، ولا جرح في ناقلي الأخبار». وهذا ما يذكره في بداية كل كتاب من كتب الصحيح .
- ٢- أن الإمام ابن خزيمة يكثر الإحالة في كتاب «التوحيد» على كتب متقدمة عليه ، ومنها كتب في الموجود من الكتاب ، وقد ذكر في بدايته سبق تصنيفه للكتب المتعلقة بالفقه ، ثم أملى مؤخرًا كتاب «القدر» وكتاب «التوحيد» ، وهذا يدل على أن بين هذه الكتب ارتباطاً .



٣- أنه قد أحال في الموجود من الصحيح على كتاب «الإيهان» وغيره ، ويستفاد من ذلك
 أنه مشتمل على الكتب المعروفة في الجوامع ، كـ «الجامع الـصحيح» للبخاري
 وغيره ، ومن هذه الكتب كتاب «التوحيد» .

ويبقى سؤال لمن يقول بهذا القول ، وهو: أن من المعلوم أن الإمام ابن خزيمة قد صنف كتابين ، وهما: كتاب «المختصر من المسند الصحيح عن النبي عليه ، وكتاب «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي عليه »، وهو الذي بين أيدينا بعضه ، فإذا كان «التوحيد» من جملة كتب الصحيح ، فمن أي الكتابين هو؟!

وقد ذكر الإمام ابن خزيمة في مقدمة كتاب «التوحيد» ما يدل على أنه لم يكن ينـوي تأليف هذا الكتاب، وإنها ألفه لما وجد بعض أحداث طلاب العلم والحديث قد يتأثرون بأهل الزيغ والضلالة من المُعطِّلة والقدرية المعتزلة ، فألَّف هذا الكتاب ليبين لهم المذهب الحق ، وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع ، فقال : «قد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب ، وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه ، التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية ، التي قـ د كفر بها كثير من منتحلي الإسلام، وصفات الله عَلَى التي نفاها ولم يؤمن بها المُعطِّلون، وغير ذلك من الكتب التي ليست كتب الفقه ، وكنت أحسب أن ما يجرى بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا ، ويظهر لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا -كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذهب القوم ، وغنية عن الإكثار في ذلك ، فلما حدث في أمرنا ما حدث مما كان الله قد قضاه وقدر كونه مما لا محيص لأحد ولا موئل عما قضيٰ اللَّه كونه في اللوح المحفوظ ، قد سطره من حتم قضائه ، فمنعنا عن الظهور ونـشر العلم وتعليم مقتبس العلم ما كان اللَّه قد أودعنا من هذه الصناعة -كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة ، ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق





والصواب من القول إلى البهت والضلال في هذين الجنسين من العلم ، فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد ، والإيهان بجميع صفات الرحمن الخالق مَّالِقَعَالاً . . . » .

وهذا يدل على أن تصنيف الإمام ابن خزيمة لكتاب «التوحيد» حدث طارئ ، بسبب ما جدله ، وعلى هذا فيمكن القول بأنه كتاب مستقل ليس من جملة الصحيح ، ولعله قد ألف كتابًا في التوحيد آخر من جملة كتب الصحيح ، كما صنع الإمام البخاري في الأدب ، فقد ألّف كتابًا في الأدب مفردًا ، وصنف كتابًا في الأدب من جملة كتب الصحيح .

وأما مسألة عزو الإمام ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» لكتب أخرى ألفها ، منها كتب في الصحيح الذي بين أيدينا ، فهذه كانت عادة المصنفين في عزوهم لكتبهم الأخرى في تصانيفهم ، والإمام ابن خزيمة قد يعزو لاسم الكتاب مطلقًا ، كقوله : «قد أمليته بتامه في كتاب الزكاة» ، وهذا هو الغالب ، وقد يعزو مقيدًا ، كقوله : «خرجته في كتاب الصدقات من كتاب الكبير» ، وقوله : «قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة» .

والظاهر أن الإمام ابن خزيمة لم يصنف الصحيح -سواء كان الكبير أو المختصر - جملة واحدة ، وإنها صنفه كتابًا كتابًا ، وكان يملي ما ينتهي من تصنيفه ، ومن هنا يمكن لقائل أن يقول أن كل كتاب من كتب الصحيح يعتبر وحدة مستقلة .

ولا زال الموضوع قيد البحث والتدقيق في مُنكِزً المُحُونُ وَقَلْمُتَرًا المُحَاوَا الرَّا بِهُ السَّاصِيل، وفي حالة رجحان أدلة كون كتاب «التوحيد» من جملة كتب «الصحيح» سنقوم بإلحاقه به في طبعة قادمة -إن شاء الله.





# الفَطَيْكُ الْهِكَانِعِ

#### أهمية «صحيح ابن خزيمة» ومكانته العلمية

لقد احتل كتاب الإمام ابن خزيمة مكانة رفيعة في الكتب المصنفة على الصحة ، فقد صرح كثير من العلماء على وضع «صحيح الإمام ابن خزيمة» في المرتبة الثالثة بعد «صحيحي البخاري ومسلم» ، فقال الخطيب البغدادي: «ومما يتلو «الصحيحين»: . . . وكتاب محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابوري الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي ﷺ (۱) . .

وقال العلائي: «وهذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة على الأبواب وأنفسها، وفيه من الموافقات للأئمة الستة شيء كثير جدا، لأن ابن خزيمة هذا شاركهم في غالب شيوخهم وشرطه فيه قريب من شرط الشيخين» (٢).

وقال المناوي: «ذكروا أن أصح ما صنف في الصحيح بعد الشيخين: ابن خزيمة ، وابن حبان ، وأبو عوانة ، والحاكم ، وأن «صحيح ابن خزيمة»أصح من «صحيح ابن حبان» . . . وقال بعض الحفاظ: ينبغي أن يقال: أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة ثم ابن خزيمة ، وابن حبان أو الحاكم ، ثم ابن حبان والحاكم ، ثم ابن خزيمة فقط . . . » (٣) .

وقال ابن كثير: «وقد خرجت كتب كثيرة على «الصحيحين»، يؤخذ منها زيادات مفيدة، وأسانيد جيدة، ك: «صحيح أي عوانة»، وأي بكر الإساعيلي، والبرقاني، أي نعيم الأصبهاني وغيرهم. وكتب أخر التزم أصحابها صحتها: كابن خزيمة، وابن حبان البستي، وهما خير من «المستدرك» بكثير، وأنظف أسانيد ومتونًا» (٤).

<sup>(</sup>۲) «إثارة الفوائد» (۱/ ۳۲۱).

<sup>(</sup>٤) «الباعث الحثيث» (ص٢٧).

<sup>(</sup>۱) «الجامع» (۲/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) «اليواقيت والدرر» (١/ ٣٨٥).





وقال ابن الصلاح: «ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث: كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكربن خزيمة، وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم. منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره،

ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيها جمعه ككتاب ابن خزيمة (١).

وقال ابن حجر: «وسمى ابن خزيمة كتابه «المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة»، وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله.

ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج الإمام ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات: كابن إسحاق، وأسامة بن زيد الليثي، ومحمد بن عجلان، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وغير هؤلاء. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بالكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة» (٢).

أما عن أهمية الكتاب وفوائده: فلم يخل الكتاب من فائدة ومنفعة للعامة والخاصة بكل توجهاتهم، وتنوعت أهميته بتنوع علوم وفنون الإمام ابن خزيمة، فيستفيد منه المشتغل بالفقه بالاستنباطات الفقهية الدقيقة التي يعنون بها على كل باب، فكتابه هذا يعد كتابًا فقهيًّا ذا أهمية بالغة، لأن هذه الاستنباطات من الإمام ابن خزيمة مبنية على أدلتها، مستندة إلى نصوص يخرجها في نفس الكتاب.

<sup>(</sup>١) «المقنع» (ص٦٦).



ويستفيد منه المشتغل بالحديث وعلومه بتعليقات الإمام ابن خزيمة على كثير من الأحاديث ، إما يفسر فيها لفظًا غريبًا ، أو يوضح معنى مستغلقًا ، أو يرفع إشكالًا ، أو يزيل إبهامًا ، أو يجمع بين روايتين ظاهرهما التعارض ، أو يذكر اسم رجل بتهامه إذا ذكر في الإسناد بالكنية أو اللقب ، أو ذكر اسمه دون نسبه .

أو فيما يتعلق بالرواة وأحوالهم، فهو يتكلم في بعض الرجال جرحًا وتعديلًا، ويرد رواية المدلس إذا كانت بالعنعنة عمن لا يحتمل تدليسه عنده، وكذا رواية بعض الضعفاء المختلطين وإن كانت من الاختلاط، وينص كذلك على عدم سماع بعض الرواة من شيوخهم، وبيانه لعلل الأحاديث الخفية على اختلاف أنواع هذه العلل، إما لسقط في الإسناد غير ظاهر، أو لقلب في المتن أو السند، أو غير ذلك من أنواع العلل، ورده لرواية بعض الضعفاء والمختلطين، وإن كانت من طريق بعض الثقات الذين سمعوا منهم قديمًا باعتبار أن الراوي في أصله ضعيف مثل ابن لهيعة ؛ إذ الصواب في حاله أنه ضعيف أصلًا. وإزداد ضعفه بسبب احتراق كتبه، حيث اختلاطه أعدل من حاله، وربها لغير ذلك من الأمور، فرواية الذين سمعوا منه قبل اختلاطه أعدل من غيرها، فيستفاد من صنيع الإمام ابن خزيمة عدم التفاته كَالله لواية ابن لهيعة، وإن كانت من طريق أحد العبادلة.

ويستفيد منه المشتغل بأصول الفقه ، حيث يسوق الخبر المفسر بعد الخبر المجمل لبيان ما أجمل فيه ، يتجلى ذلك من تبويباته التي يسوقها بلفظ: «ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة».

ويستفيد منه المشتغل بالتزكية والتربية والدعوة للخير والفضيلة ، فلما ذكر حديث المؤذن الذي استمع إليه النبي على الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر » قال المؤذن النبي النبي الله الله إلا الله الله أكبر » قال المؤذن : «أشهد أن لا إله إلا الله » ، قال على المناوة بالتوحيد لله في الأذان ، الإمام ابن خزيمة بعد الحديث : «فإذا كان المرء يطمع بالشهادة بالتوحيد لله في الأذان ،





وهو أن يخلصه الله من النار بالشهادة بالله في التوحيد في أذانه ، فينبغي لكل مؤمن أن يسارع إلى هذه الفضيلة طمعًا في أن يخلصه الله من النار . . . في منزله ، أو بادية ، أو قرية ، أو مدينة ، طلبًا لهذه الفضيلة » .

وقوله حين ذكر حديث وصاله ﷺ للصيام، ثم قال: «باب الدليل على أن الوصال منهي عنه ؛ إذ ذلك يشق على المرء، خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة محن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء، فيعذب نفسه ليالي وأيامًا».

\* \* \*



# الفهَطْيِلُ الْخِالْمِينِينِ

## شرط الإمام ابن خزيمة في «الصحيح»

أشار الإمام ابن خزيمة تَخَلَّلُهُ إلى شرطه في كتابه إجمالا من خلال العنوان الذي سطره له ، حيث يقول: «مختصر المختصر من المسند المصحيح ، عن النبي على بنقل العدل عن العدل موصولا إليه على من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى».

وقال في أول كتاب الصيام: «كتاب الصيام المختصر من المختصر من المسند عن النبي على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه على ، من غير قطع في الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، إما لشك في سهاع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة، ولا جرح فنبين أن في القلب من ذلك الخبر، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغتر به بعض من يسمعه، فالله الموفق للصواب».

وقال الخطيب البغدادي: «وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي علي الله النبي المعلم المعدل عن العدل المعدل المعدل عن العدل المعدل عن العدل عن النبي عليه المعدل عن العدل المعدل عن العدل المعدل الم

فمن هذه النقول يظهر أنه أدخل في مصنَّفه قسمين من الأحاديث:

القسم الأول: الأحاديث الصحيحة.

القسم الثاني: الأحاديث الضعيفة البيّن ضعفها.

<sup>(</sup>١) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ١٨٥).



#### القسم الأول: الأحاديث الصحيحة:

فإن المعروف عند أهل العلم أن الحديث الصحيح: «هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا، ولا معللا»(١).

وكلام الإمام ابن خزيمة الآنف صريح في اشتراط العدالة واتصال السند .

أما بقية شروط الصحيح فلم تأت صريحة في كلامه ، إلا أن عبارته تــدل عليهـا ، وتصر فاته تؤكدها .

#### • العدالة:

عرفها الحازمي بقوله: «وصفات العدالة هي اتباع أوامر الله تعالى، والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحري الحق، والتوقي في اللفظ عما يثلم الدين والمروءة وليس يكفيه في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر، فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلي بها عدلًا مقبول الشهادة» (٢).

ومقتضى كلام الإمام ابن خزيمة أنه لا يدخل في «صحيحه» من لم يكن بهذه الشريطة ، وهو أمر واضح في ثنايا كتابه ، كقوله : «لست أعرف كليب بن ذهل ، ولا عبيد بن جبير ، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة» ، وقوله : «لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ولست أحتج بخبر مثله» ، وقوله : «إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح» .

وتبرز في مبحث العدالة مسألتان هامتان :رواية المبتدع ، والمجهول .

### • رواية المبتدع:

اختلف العلماء في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته ، فمنهم من رد روايت مطلقا ؛ لأنه فاسق ببدعته ، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول .

<sup>(</sup>Y) «شروط الأئمة الخمسة» (ص٥٥).

<sup>(</sup>۱) «مقدمة ابن الصلاح» (ص۱۱).



ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه ، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن .

«وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء»(١).

والظاهر من تصرف الإمام ابن خزيمة في كتابه أنه يخرج رواية المبتدع بشرط:

أن لا تكون البدعة بمكفر، ولا ممن يستحل أصحابها الكذب.

وأن لا يكون غاليا في بدعته.

والمثال الموضح لهذا: أنه لما أخرج حديث عباد بن يعقوب، وقال: «حدثنا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه».

قال الخطيب البغدادي: «سمعت أبا علي الحافظ، يقول: كان أبوبكر محمد بن إسحاق، يعني ابن خزيمة إذا حدث عن عبّاد بن يعقوب، قال: «الصدوق في روايته المتهم في دينه» قال الخطيب: «قد ترك ابن خزيمة في آخر أمره الرواية عن عبّاد، وهو أهل لئلا يُروئ عنه».

ثم قال: «سمعت أبا أحمد الدارمي، يقول: سئل أبوبكر محمد بن إسحاق عن أحاديث لعباد بن يعقوب فامتنع فيها، ثم قال: قد كنت أخذت عنه بشريطة، والآن فإني أرى ألا أحدث عنه لغلوه»(٢).

## • رواية المجهول:

والمجهول ينقسم إلى:

أحدها: المجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتها.

<sup>(</sup>١) «مقدمة ابن الصلاح» (ص١١٤).

<sup>(</sup>٢) «الكفاية» (ص١٣١).

# صِهِ الْحَالِثُ الْرَاجُ رَالِيَةً





والثاني: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجاهير.

والثالث: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة ، وهو عدل في الظاهر ، وهو المستور ، وهذا القسم يحتج به بعض من رد الذي قبله (١) .

ومذهب الإمام ابن خزيمة تَعَلِّلْهُ ارتفاع جهالة العين برواية واحد مشهور، قال ابن حجر: «وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب «الثقات» الذي ألفه فإنه يذكر خلقا ممن ينص عليهم أبوحاتم، وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان: أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره» (٢).

غير أن جهالة الحال لا ترتفع عنده إلا إذا انضم إلى ذلك:

أن يروي عنه ثقة آخر فأكثر، ومثال ذلك قوله بعد أن أخرج حديثا لعبد الله مولى أسهاء من طريق ابن جريج عنه: «وعبد الله مولى أسهاء هذا قد روى عنه عطاء بن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة»، وأيضا قوله عقب إخراجه لخبر عن وهب بن الأجدع: «سمعت محمد بن يحيى يقول: وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة، وقد روى عنه الشعبى أيضا، وهلال بن يساف».

أن يروي عنه عدل واحد، إذا كان معروف بأنه لا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وابن مهدي، قال السخاوي: «والثالث: التفصيل، فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلا له، وإلا فلا، وهذا هو الصحيح عند الأصوليين؟ كانت راد وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) «لسان الميزان» (۱/ ۲۰۹، ۲۰۹).



الشيخين وابن خزيمة في «صحاحهم» ، والحاكم في «مستدركه» (() ، ومثاله تخريجه لحديث عياض بن هلال في «باب النهي عن المحادثة على الغائط» مصححا له ، ثم قال : «وهذا هو الصحيح ، هذا الشيخ هو عياض بن هلال روئ عنه يحيئ بن أبي كثير غير حديث ، وأحسب الوهم من عكرمة بن عار حين قال : عن هلال بن عياض» ، وعياض هذا لم يرو عنه غير يحيئ بن أبي كثير وحده ، قال الذهبي «لا يعرف ، ما علمت روئ عنه سوئ يحيئ بن أبي كثير ، وابن أبي كثير ممن قيل فيه لا يحدث إلا عن ثقة (٣) .

#### • اتصال الإسناد:

لقد صرح الإمام ابن خزيمة بأنه يشترط لصحة الخبر اتصال سنده ، وذلك في قوله: «موصولا إليه على من غير قطع في الإسناد» ، ويزداد هذا الأمر تحققا بمطالعة أحاديث كتابه ، فتجده يقول: «أمليت الجزء الأول وهو مرسل ؛ لأن حديث أنس الذي بعده حدثناه عيسى في عقبه ، يعني ، بمثله ، لولا هذا لما كنت أخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب» .

وقال: «غلطنا في إخراج الحديث؛ لأن هذا مرسل، موسى بن أبي عشان لم يسمع من أبي هريرة ، أبوه أبو عثمان التبان، روى عن أبي هريرة أخبارا سمعها منه».

وقال: «خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد غلطنا في إخراجه ؛ فإن بين هـشام بـن عروة ، وبين محمد بن عمرو بن عطاء ، وهب بن كيسان وكذلك رواه يحيى بـن سـعيد القطان ، وعبدة بن سليمان» .

وأحيانا يكتفي بالتصريح بانقطاعه ، مثل : «هذا الحديث مرسل ، بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل» .

<sup>(</sup>۱) «فتح المغيث» (۲/ ٤٤). (۲) «الميزان» (۳۰۷)

<sup>(</sup>٣) قاله أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (٩/ ١٤١)





#### • الضبط:

ولا ريب أن الإمام ابن خزيمة كَلَنْهُ يشترط الضبط فيمن يخرج حديثه في «الصحيح»، ويمكن أن نستشف ذلك من خلال:

أن يكون الضبط داخلا في معنى «العدل»، فيكون قوله: «بنقل العدل عن العدل» شاملا لهما جميعا، قال السيوطي: «وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه: عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه فتأمل، ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال: «إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء»»(١).

وقوله: «ولا جرح في ناقلي الأخبار» يدل على اعتباره أيضا، فإن سوء الضبط أحد شقي جرح الرواة.

وكذلك نجد الإمام ابن خزيمة تَعَلَّلُهُ تكلم في بعض الرواة داخل «صحيحه» وصرح بعدم الاحتجاج بهم، كقوله: «وهذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار، ولا أبو سعيد، وعبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد، ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد».

وقوله: «عبيدة بن معتب لَحَمَلَاللهُ ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من لـ معرفة برواة الأخبار».

ومثاله أيضا قوله: «لأن عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره، وكذلك خبر الحكم بن أبان».

ولو كان لا يشترط الضبط لأخرج عن هؤلاء وأمثالهم كثيرا، ولوسعه السكوت عنهم عند مجيء ذكرهم في الإسناد .

<sup>(</sup>۱) «تدريب الراوي» (۱/ ٦٤).





ولذا فقد قال ابن حجر عن سويد: «قلت: سويد ليس من شرط ابن خزيمة ، لأنه ضعيف جدا» (١).

إلا أن شرط الإمام ابن خزيمة في الضبط واسع ؛ حيث يكتفي بمطلق النضبط في الجملة ، ولا يشترط تمام الضبط ، فإنه يحتج بمحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وغيرهم ، ويتأكد هذا الأمر في أحاديث الفضائل ، والشواهد والمتابعات .

ولذا فإن مراد الإمام ابن خزيمة بالصحة في أحاديثه شامل: للصحيح والحسن.

قال ابن حجر: «ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما - ممن اشترط الصحيح - بالتسليم ، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على «الصحيحين» وفي كل ذلك نظر. أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه . وقد صرح ابن حبان بـشرطه . وحاصـله : أن يكـون راوي الحـديث عـدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع عن فوقه إلى أن ينتهى . فإن كان يروى من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصّل ، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه . وسمى ابن خزيمة كتابه «المسند الصحيح المتـصل بنقـل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة». وهذا الـشرط مثل شرط ابن حبان سواء ، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله .ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة

<sup>(</sup>١) «إتحاف المهرة» لابن حجر (١/ ٥٨٧).





الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات: كابن إسحاق، وأسامة بن زيد الليثي، ومحمد بن عجلان، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وغير هؤلاء فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة. وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا – والله أعلم»(۱).

## • عدم الشذوذ والعلة:

لم ينص الإمام ابن خزيمة كَلَّلَتُهُ على اشتراط انتفاء السذوذ والعلة لصحة الحديث عنده ، بيد أن ذلك لا يدل على أنه يخرج في كتابه ما كان معلًا أو شاذًا ، فإن العلة أو الشذوذ عبارة عن خلل في الضبط ، نتج عنه وهم في الرواية ، وهو وإن كان لا يرفع عن الراوي صفة «الثقة» مطلقا ، إلا أنه يعد جرحا جزئيا له ، يرفعها عنه فيها أخطأ فيه فحسب .

فإذا كان الحديث معلولا عند الإمام ابن خزيمة كَعْلَلْله ، فإنه يتبعه بتنبيه يوضح مراده ويبين مقصوده .

ومثال ذلك قوله:

«حدثنا علي بن الحسين الدرهمي - بخبر غريب غريب - قال: حدثنا معتمر، عن سفيان الثوري، عن محارب بن دثار، عن ابسن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله على يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة ؛ فإنه شغل فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد.

<sup>(</sup>۱) «النكت» (۱/ ۲۹۰)، وقال في «النكت» (۱/ ٤٨٠): «وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال: «ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح». فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معا، وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحها لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره الذهلي».

حدثنا أبو عمار ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن سفيان ، عن محارب بن دثار ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي علي كان يتوضأ لكل صلاة ، فلم كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد» .

ثم قال: «لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمر، ووكيع، ورواه أصحاب الثوري وغيرهما، عن سفيان، عن محارب، عن سليمان بن بريدة، عن النبي عن عارب أعن المعتمر، ووكيع مع جلالتهما حفظا هذا الإسناد واتصاله، فهو خبر غريب غريب».

ومثاله أيضا: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، قالوا: حدثنا سفيان ، قال: عبد الجبار: قال: الأعمش: وقال الآخران: عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله ، قال: كنا نصلي مع النبي على فلا نتوضاً من موطئ . وقال المخزومي: كنا نتوضاً مع رسول الله على ولا نتوضاً من موطئ .

ثم قال: «هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش، عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت الذي أمليت هذا الخبر».

حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، حدثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر ، عن عمر ، قال : رأيت رسول الله على فروج من حرير ، ثم لم يلبث أن نزعه . هكذا حدثنا به السيباني ، قال : عن عمر ، وهو وهم . قال : وحدثنا به بندار وأبو موسى ، قالا : عن عقبة بن عامر ، قال : رأيت رسول الله على ، ولم يذكرا عمر . هذا هو الصحيح ، وذكر عمر في هذا الخبر وهم ، وإنها الصحيح عن عقبة بن عامر : رأيت النبي كله .



# TY CT

### القسم الثاني: الأحاديث الضعيفة:

ورد في «صحيح الإمام ابن خزيمة» جملة غير قليلة من الأحاديث الضعيفة عنده، يوردها ليبين ضعفها، كما نبه على ذلك في أول كتاب الصيام، فإما يجزم بتوهينها، أو يصرح بارتيابه في صحتها، وعباراته في كل ذلك مختلفة متنوعة، ومن بينها:

قوله عن حديث عائشة: كنت أسمر عند رسول الله عليه وهو معتكف، وربها، قال: قالت: كنت أسهر. قال: «هذا خبر ليس له من القلب موقع، وهو خبر منكر».

أو يقول: «في القلب من هذا الخبر» ، أو «فيه نظر» ، أو «إن صح الخبر» ، أو «إن ثبت الخبر ولا إخال» ، أو «إن جاز الاحتجاج بخبر فلان» ونحو هذا من العبارات .

وله طريقة أخرى في الإشارة إلى ضعف الحديث، قال ابن حجر: «وقاعدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة، ولو أسنده بعد أن يعلقه» (١).

وقال أيضا: «هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة ؛ يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها» (٢).

#### ومثاله:

قول الإمام ابن خزيمة: «وروى هذا الخبر داودبن قيس الفراء، عن سعدبن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثه عن رسول الله على أنه ، قال: «إذا توضأ أحدكم، ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه ؛ فإنه في الصلاة».

حدثناه يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني داود بن قيس.

رواه أنس بن عياض ، عن سعد بن إسحاق بن كعب ، عن أبي سعيد المقبري ، عن أبي شعيد المقبري ، عن أبي شامة .

<sup>(</sup>١) «إتحاف المهرة» (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (٦/ ٤٧٧).



حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرني أنس بن عياض ، عن سعد بن إسحاق ، عن أبي سعيد المقبري ، عن أبي ثهامة ، قال : لقيت كعب بن عجرة وأنا أريد الجمعة -وقد شبكت بين أصابعي ، وقال : إنا نهينا أن شبكت بين أصابعي ، وقال : إنا نهينا أن يشبك أحد بين أصابعه في الصلاة ، قلت : إني لست في صلاة ، قال : أليس قد توضأت وأنت تريد الجمعة ؟ قلت : بلى ، قال : فأنت في صلاة .

ورواه ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن رجل من بني سالم ،أخبره عن أبيه ، عن جده ، عن كعب بن عجرة .

حدثناه محمد بن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا ابن أبي ذئب .

قال أبو بكر: «سعد بن إسحاق بن كعب هو من بني سالم».

ورواه أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن كعب.

حدثناه أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد ، عن ابن عجلان .

وجاء خالد بن حيان الرقى بطامة .

رواه عن ابن عجلان ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد .

وحدثناه جعفر بن محمد الثعلبي ، حدثنا خالد ، يعني ابن حيان الرقي .

ثم قال: «ولا أحل لأحد أن يروي عني بهذا الخبر إلا على هذه الصيغة ؛ فإن هذا إسناد مقلوب ، فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض ؛ لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري ، فقال : عن سعد بن إسحاق ، عن أبي ثهامة » .





# الفقطيل اليسافيين

#### رواة «الصحيح» عن الإمام ابن خزيمة

الرواية هي أهم وسائل حفظ العلم ونقله ، ولما دُوِّنت السنة ، وصار العلم في الكتب ؛ أصبحت رواية الكتب هي الوسيلة لنقل هذه الكتب والحفاظ عليها ، وبالنسبة لكتاب «الصحيح» فبالرغم من كثرة تلاميذ الإمام ابن خزيمة ، إلا أننا لم نقف على من عُرِف برواية الكتاب غير أبي طاهر بن خزيمة - حفيد المصنف - وهو آخر من روئ عن الإمام ابن خزيمة كها قال الخليلي (۱) .

## ترجمة أبي طاهر بن خزيمة:

هو أبوطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي الخزيمي .

من أهل نيسابور من أولاد الأئمة.

سمع جده وأبا العباس محمد بن إسحاق السراج وأبا العباس الماسرجسي (٢) ، وعلى بن محمد بن العلاء أبا الحسن القبابي النيسابوري (٣) وجماعة سواهم

سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد البحيري ، وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، وأخوه أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني ، وأبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكنجروذي ، وأبو بكر أحمد بن منصور بن خلف المغربي ، وأبو حفص بن مسرور ، وأبو المظفر سعيد بن إبراهيم المقرئ ، وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن الحافظ ، ومحمد بن محمد بن يحيى ، وأبو سعد

<sup>(</sup>۱) «الإرشاد» (۲/ ۸۳۲).

<sup>(</sup>٢) «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» (٧/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ دمشق» (۸/ ۲۵۷)



أحمد بن إبراهيم المقرئ ، وأبو بكر محمد بن الحسن بن علي المقرئ ، وإسماعيل بن أحمد بن عبد الله الأستاذ<sup>(۱)</sup> ، وأبو عبد الرحمن الضرير الحيري المفسر<sup>(۲)</sup> ، وغيرهم .

وهو آخر من روى عن الإمام ابن خزيمة بنيسابور ، روى عنه «مختصر المختصر» وغيره (٣).

قال الحاكم: «كاتبوه للتزكية (٤) سنة خمس وأربعين وثلاثمائة».

قال الذهبي: «حفيد ابن خزيمة الشيخ الجليل المحدث»(٥).

وقال ابن حجر: «مشهور» (٦).

عاب عليه الحاكم تحديثه في زمن الاختلاط ، وبيعه لأصوله وبحديثه من كتب الناس.

فقال: «وقد كان سمع الكثير من جده أبي بكر وأبوي العباس السراج والماسرجسي، فعقدت له المجلس للتحديث في شهر رمضان من سنة ثهان وستين وثلاثهائة، ودخلت بيت كتب جده وأخرجت له مائتين وخمسين جزءا من سهاعاته الصحيحة، وحملت إلى منزلي فخرجت له الفوائد في عشرة أجزاء؛ وقلت: دع الأصول عندي صيانة لها، وحدث بالفوائد، فلها كان بعد سنين حمل تلك الأصول وفرقها على الناس وذهبت، ومد يده إلى كتب غيره فقرأ منها، ثم إن أباطاهر مرض وتغير بزوال العقل في ذي الحجة من سنة أربع وثهانين وثلاثهائة، فإني قصدته بعد ذلك غير مرة فوجدته لا يعقل، وكل من أخذ عنه بعد ذلك فلقلة مبالاته بالدين» (٧).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» (۲۷/ ۱۵۷). (۲) «المنتخب من كتاب السياق» (۱۳٦).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) قال المعلمي في حاشيته على «الأنساب»: «كذا وقع في ك «كاتبوه التزكية» والذي في ساثر النسخ «كانت إليه التزكية».

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» (٦١/ ٩٠٤). (٦) «تبصير المنتبه» (٦/ ٩٩٩)

<sup>(</sup>٧) «الأنساب» (٥/ ١١٤).

# صَحِيْحُ اللَّهُ عَلَيْهُ





وذكر الحافظ أبو علي البرذعي السمرقندي في «معجمه» أنه بلغه أنه اختلط (١).

ودافع عنه الذهبي \_ فيما يخص اختلاطه ، فقال : «قلت : ما عرفت أحدا سمع منه أيام عدم عقله فالله أعلم» (٢) .

وقال أيضا: «وما أعتقد أنهم سمعوا منه إلا في صحة عقله، فإن من لا يعقل كيف يسمع عليه، والله تعالى أعلم»(٣)

وقال: «ما أراهم سمعوا منه إلا في حال وعيه فإن من زال عقله كيف يمكن السماع منه بخلاف من تغير ونسى وانهرم»(٤).

وتعقبه ابن حجر فقال: «وأما كونه لم يحدث في الاختلاط فقد أعاد الذهبي كلامه في «العبر» فقال: «اختلط قبل موته بثلاثة أعوام فتجنبوه» وكلام الحاكم يدل على أنه حدث في أيام اختلاطه» (٥٠).

وقال الخليلي: «سألت عنه الحاكم أبا عبد الله فتبسم وقال: لوكان كلب على باب ابن خزيمة ما كنت أعيب عليه فضلا عن سبطه. قلت: هو من شرط الصحيح؟ قال: هذا لا أقول» (٦).

توفي ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة (٧)، ودفن في بيت جده بقربه (٨).

\* \* \*

<sup>. (</sup>٣٩

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» (٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) «السير» (١٦/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) «الإرشاد» (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٨) «الأنساب» (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>١) «مقدمة ابن الصلاح» (ص٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» (٧٧/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) «لسان الميزان» (٧/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٧) «الكواكب النيرات» (١/ ٤١٢).





# الفَطْيِلُ السَّيِّالِغِ

#### العناية بـ «صحيح ابن خزيمة»

مع مكانة «صحيح ابن خزيمة» العلمية إلا أنه لم يحظَ بالعناية اللائقة به ، وذلك لأسباب عديدة ، ولعل من أهمها فقدان قدر كبير من الكتاب ، ومع ذلك لم يخلُ الأمر من بعض العناية ، وفيها يلي ذكر ما وقفنا عليه من عناية العلهاء بهذا الكتاب قديمًا وحديثًا .

### أولًا- عناية العلماء قديمًا:

## • مدارسته وقراءته على الشيوخ:

كانت مدارسة "صحيح ابن خزيمة" وقراءته وروايته من أوائل وجوه عناية العلاء وطلبة العلم به ، فقد رواه عن مؤلفه ابن خزيمة تلميذُه وحفيدُه أبوط هر محمد بن الفضل ، وهو آخر من روئ عنه بنيسابور (١) ، وتتابع أهل العلم على ذلك على مر العصور ، وظل الكتاب محل الاهتهام حتى وصل عصر الذهبي – توفي 8.8 = -1 القائل : "وقد سمعنا "مختصر المختصر" له عاليًا بفوت لي "(٢) ، واستمر سهاعه حتى عصر ابن حجر – 8.0 = -1 القائل : "وأما "صحيح ابن خزيمة" : فوقع لي قطع مسموعة . . . "(٣) ، وهكذا حتى سمعه الروداني (١) المتوفى 8.0 = -1

## • التأثر بطريقته في التصنيف:

وممن تأثر بالإمام ابن خزيمة في التصنيف: الإمام ابن حبان في «صحيحه» ؛ فكان ابن حبان من تلاميذ الإمام ابن خزيمة ، وتأثر بشيخه بلا شك ، وظهر هذا في كتبه

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۱٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>١) «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) «صلة الخلف بموصول السلف» (ص٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) «إتحاف المهرة» (١/ ١٦١).



) (IA)

ومصنفاته ، غير أن بعض أهل العلم اعتبروا أن «صحيح ابن حبان» مأخوذ من «صحيح ابن حبان» مأخوذ من «صحيح ابن خزيمة» ، يقول ابن الملقن في حديثه عن «صحيح ابن حبان» : «لعل غالب «صحيحه» منتزع من صحيح شيخه إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ فإني رأيت قطعة من «صحيح ابن خزيمة» إلى كتاب البيوع ، وكلما يقول ابن حبان في «صحيحه» : حدثنا ابن خزيمة – رأيته في القطعة المذكورة» (١).

ودفع ذلك الشيخ أحمد شاكر تَحَلَلْلهُ بقوله: «وهو - فيها رأينا من كتابه - قد أخرج كتابه على «الصحيحين» ولا على غيرهما ؛ إنها أخرج كتابًا كاملًا» (٢).

ونستطيع القول: إن ابن حبان تأثر بمنهج وكتاب شيخه الإمام ابن خزيمة في التصنيف، ويظهر ذلك عند دراسة كتابيهما، فمن أمارات ذلك:

- العناية بتراجم الكتاب والتفنن فيها وتضمينها كثيرًا من الأحكام الفقهية (٣)، وبيان فقه الحديث (٤).
- تكرار الأحاديث التي اشتملت على عدد من الأحكام الفقهية في مواضع متعددة (٥).
  - الإكثار من تعليق الأحاديث قصدًا للاختصار وخشية التطويل (٦).
- ذكر كثير من أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ؛ وذلك للاهتهام بالجانب الفقهي عند كل منها (٧) .

<sup>(</sup>١) «البدر المنير» (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) مقدمة الشيخ أحمد شاكر تَحَلَّقَةُ لتحقيق «الإحسان» (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح» (٦٩٣/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧٢٩ - ٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٦٩٨ - ٧٠٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧١١، ٧١١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧١٤، ٧١٤).

# مُقَدِّمِ كُوالجَّقِيقَ





- عناية كل منهم ببيان غريب الحديث على سبيل الإيجاز والاختصار (١).
- العناية بمختلف الحديث وإزالة الإشكالات التي قد تتوهم في بعض الأحاديث (٢).
  - بيان ناسخ الحديث ومنسوخه (٣).
- عناية كل منهما بصناعة الإسناد وذكر تعدد الشيوخ والطرق والجمع بينها في سياق واحد والتنبيه على اختلاف الرواة واتفاقهم (١).
  - الاهتمام بعلم الرواة وتمييزهم (٥).
    - المستخرجات عليه:
    - «المنتقى» لابن الجارود:

اعتبر بعض أهل العلم كتاب «المنتقى» لابن الجارود كالمستخرج على "صحيح ابن خزيمة» ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر عنه: «هو في التحقيق مستخرج على «صحيح ابن خزيمة» باختصار» (١) ، وقال أيضًا: «وهذا الكتاب كالمستخرج على «صحيح ابن خزيمة» ، مقتصر على أصول أحاديثه» (٧) ، وتابعه على ذلك الروداني (٨) والكتاني» (٩) .

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧١٧، ٧١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧١٩، ٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٢١٧، ٧٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق (٢/ ١٨٤ – ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧٢٣ - ٧٢٧).

<sup>(</sup>٦) «إتحاف المهرة» (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>V) «المعجم المفهرس» (ص23).

<sup>(</sup>A) «صلة الخلف بموصول السلف» (ص٤٠٦).

<sup>(</sup>٩) «الرسالة المستطرفة» (ص ٢٠).





#### • الانتقاء والاختصار:

«جزء منتقى من مختصر المختصر» لابن عبد الهادي:

عدد ابن رجب مصنفات ابن عبد الهادي ، ومما قال : «جنزء منتقى من «مختصر المختصر» الإمام ابن خزيمة ، ومناقشته على أحاديث أخرجها فيه فيها مقال ، مجلد»(١).

## • تراجم رجاله:

### - «إكمال تهذيب الكمال» لابن الملقن:

ذكر ابن فهد في مصنفات ابن الملقن: ««مختصر تهذيب الكهال» مع التذييل عليه من رجال ستة كتب، وهي: «مسند أحمد» و «صحيح ابن خزيمة» وابن حبان و «مستدرك الحاكم» و «السنن» للدارقطني والبيهقي» (۲).

وذكره السخاوي في جملة ما لم يقف عليه شيخه ابن حجر من تصانيف ابن الملقن، وأن اسمه "إكمال تهذيب الكمال»، وقال السخاوي: «قد رأيت منه مجلدًا، وأمره فيه سهل» (٣).

# • أطراف أحاديثه:

## - «إتحاف المهرة بأطراف العشرة» لابن حجر:

صنف ابن حجر كتاب «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» وهي «الموطأ» و «مسند الشافعي» وأحمد والدارمي وابن خزيمة و «منتقى ابن الجارود» وابن حبان و «المستخرج» لأبي عوانة و «المستدرك» للحاكم و «شرح معاني الآثار» للطحاوي و «السنن» للدارقطني ، وإنها زاد العدد واحدًا لأن «صحيح ابن خزيمة» لم يوجد سوى قدر ربعه ومواضع مفرقة من غيره (٤).

<sup>(</sup>٢) «لحظ الألحاظ» (ص١٩٩، ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) «ذيل طبقات الحنابلة» (١١٨/٥).

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» (٦/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «إتحاف المهرة» (١/ ١٥٨ - ١٦٠)، و«لحظ الألحاظ» (ص٣٣٣). وقد طبع «الإتحاف» بتحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د. زهير بن ناصر، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.





# - «إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» للحافظ ابن حجر:

صنف ابن حجر هذا الكتاب وذكر فيه أطراف الأحاديث التي اشتمل عليها «المسند» الشهير الكبير للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مع زيادات ابنه عبد الله، ووضع رموزًا على الأحاديث بها يتبين من شارك الإمام أحمد في تخريج ذلك الحديث من الأئمة ، منها «خز» للإمام ابن خزيمة في «صحيحه»(١).

# • النقل عنه والعزو إليه:

لقد كثر النقل عن الإمام ابن خزيمة في بطون الكتب، وسنقتصر على نهاذج مما وقع النقل والعزو فيه مصرحًا بأنه في «مختصر المختصر» للإمام ابن خزيمة أو «صحيح ابن خزيمة»، فمن ذلك: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢) ، و «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لابن عبد الهادي (٣) ، و «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي (٤) ، و «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي (٥) ، و «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (٢) ، و «فتح الباري شرح صحيح البخاري» له (٧) ، و «البدر المنير» لابن الملقن (٨) ، و «التلخيص الحبير» لابن حجر (٩) ، و «فتح الباري» له (١١) ، و «شرح سنن أبي داود» للعيني (١١) ، و «عمدة لابن حجر (٩) ، و «فتح الباري» له (١٠) ، و «شرح سنن أبي داود» للعيني (١١) ، و «عمدة

<sup>(</sup>١) ينظر: «إطراف المسند المعتلي» (١/ ١٦٩ ، ١٧٦). وقد طبع «إطراف المسند المعتلي» بالاشتراك بين دار ابن كثير - دمشق ، ودار الكلم الطيب - بيروت ، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.

<sup>(</sup>٢) ينظر: (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر على سبيل المثال: (١/١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر على سبيل المثال: (١/ ٣١٥، ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر على سبيل المثال: (٢٦/١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر على سبيل المثال: (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر على سبيل المثال: (٢/٩/٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر على سبيل المثال: (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر على سبيل المثال: (١٠٣/١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر على سبيل المثال: (١/٥١٣).

<sup>(</sup>١١) ينظر على سبيل المثال: (٣/ ٣٩٩).

# صَعِيْكُ إِنْ الْجُزَالِيَةَ





القاري» له (١) ، و (جمع الجوامع) للسيوطي فقد ذكر في المقدمة أن من موارد كتابه: (صحيح ابن خزيمة) (٢) .

# • الإفادة من فقهه للنصوص من تراجمه أو تعليقاته على الأحاديث:

لقد تميز الإمام ابن خزيمة تَحَلَّلَهُ بجمعه بين الفقه والحديث ، وعده بعض أهل العلم شافعيًا ؛ وكان يضمن تراجمه وتعليقه على الأحاديث شيئًا من فقهه ، وقد استفاد العلماء من فقهه للنصوص ونقلوا قوله وفقهه لا سيما كتب الشافعية ، فعلى سبيل المثال :

قال تَعْلَلْلهُ في «الصحيح» بعد حديث رقم (٤٠٤): «باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة. وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيُرَجِّع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة؛ إذ قد صح كلا الأمرين من النبي عَيِّقَ الأمر بها».

ونجد بعض كتب الشافعية تنقل مذهب الإمام ابن خزيمة فقال الرافعي: «... لأن محمد بن إسحق بن خزيمة من أصحابنا قال: إن رجَّع في الأذان ثنَّى الإقامة وإلا أفردها ؟ جمعًا بين الأخبار في الباب» (٣). وقال النووي: «وللشافعي قول أنه إن رجَّع في الأذان ثنَّى جميع كليات الإقامة ، وإلا أفردها ، واختاره محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا» (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر على سبيل المثال: (٢/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) عبارة السيوطي في «جمع الجوامع» أو «الجامع الكبير» (١/ المقدمة): «ورمزت للبخاري: (خ)، ولمسلم: (م)، ولابن حبان: (حب)، وللحاكم في المستدرك: (ك)، والضياء المقدسي في المختارة: (ض). وجميع ما في هذه الخمسة صحيح، فالعزو إليها مُعْلِمٌ بالصحة، سوئ ما في «المستدرك» من المتعقب فأنبه عليه، وكذا ما في «موطأ مالك»، و«صحيح ابن خزيمة»، وأبي عوانة، وابن السكن، والمنتقى لابن الجارود، والمستخرجات، فالعزو إليها مُعْلِمٌ بالصحة أيضًا».

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) «روضة الطالبين» (١/ ٣٠٩).

# مُقَدِّمِ كُوالجَّقِيقَ





### ثانيًا- دراسات معاصرة تتعلق بـ «صحيح الإمام ابن خزيمة»:

- 1- قام الشيخ الألباني لَحَمِلَتْهُ بالحكم على أحاديث «صحيح ابن خزيمة» تصحيحًا وتضعيفًا، وأُثْبِتَتْ تعليقاته في حواشي طبعة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ميزة بوضع كلامه بين قوسين مع ذكر كلمة «ناصر»(١).
- ٢- «النقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط» للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد العثيم أستاذ مساعد بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرئ (٢).
- ٣- «الأحاديث التي رواها الإمام ابن خزيمة في صحيحه وتوقف في تصحيحها»
   للدكتور بسام بن عبد الله بن صالح الغانم العطاوي رئيس قسم الدراسات
   الإسلامية في كلية المعلمين بجامعة الملك فيصل في الدمام (٣).
- ٤ «الأحاديث التي أعلها إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الوضوء»
   للدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن عثهان الهليل الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها ، كلية أصول الدين بالرياض (٤).
- ٥- «الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح» للدكتور عبد العزيز شاكر حمدان
   الفياض الكبيسي (٥).
- ٦- «منهج ابن خزيمة في قبول الرواية في صحيحه» للدكتور صفاء جعفر علوان ،
   الجامعة الإسلامية/ كلية الآداب<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) مقدمة تحقيق صحيح ابن خزيمة ، ط . المكتب الإسلامي (١/ ٣٢) .

<sup>(</sup>٢) طبعة دار السلطان للنشر والتوزيع ، جدة ، الطبعة الأولى ، ٧٠٤هـ.

<sup>(</sup>٣) طبعة مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.

<sup>(</sup>٤) بحث مطبوع بمجلة جامعة أم القرئ لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج١٥، ع٢٧، جمادئ الآخرة، ١٤٢٤هـ.

<sup>(</sup>٥) طبعة دار ابن حزم ، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م .

<sup>(</sup>٦) بتاريخ ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١م طبع ضمن مجلة كلية العلوم الإسلامية .

# صِهُ الْحُرَابَةِ



34

## ٧- فهارس صحيح ابن خزيمة:

قام محمد أيمن بن عبد الله بن حسن الشبراوي بصنع فهرس لـ «صحيح ابن خزيمة» بعنوان: «فهارس صحيح ابن خزيمة» حيث صنع عدة فهارس: فهرس أطراف الأحاديث والآثار على نسق حروف المعجم، وفهرس بالكلمات الغريبة والبارزة في كل حديث أو أثر ليسهل الوصول إليه من خلال هذا الفهرس، وفهرس بالآيات القرآنية، وفهرس بالقبائل، وفهرس بالأشعار والأرجاز(۱).

### ۸- «المسند الجامع»:

قام الدكتور بشار عوّاد ومجموعة من الباحثين باختيار مجموعة نفيسة من كتب الحديث هي في حقيقتها الأمهات في هذا الموضوع ، ورتبوها في كتابهم «المسند الجامع» فأصبح جامعًا لجميع الأحاديث والطرق الواردة في هذه الكتب ، وهي: الكتب الستة ، ومؤلفات أصحابها الأخرى ، و «موطأ مالك» ، ومسانيد الحميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد ، و «سنن الدارمي» ، و «صحيح الإمام ابن خزيمة» (۲) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م .

<sup>(</sup>٢) طبعة دار الجيل - بيروت ، والشركة المتحدة - الكويت ، حققه ورتبه وضبط نصه : الدكتور بشار عوّاد معروف ، والسيد أبو المعاطي محمد النوري ، وأحمد عبد الرزاق عيد ، وأيمن إبراهيم الزاملي ، ومحمود محمد خليل ، الطبعة الأولى : ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م .





# الفَطَيْكُ الثَّامِينَ

#### الكتاب وعلاقته بـ «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر

من المعلوم أن كتاب «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر من أهم المصادر التي يستعان به في ضبط وتوثيق أسانيد ومتون الكتب التي على شرطه ، والتي منها كتاب «الصحيح» للإمام ابن خزيمة ، وبالنظر في «إتحاف المهرة» نجد توافقًا بين النصوص التي يوردها الحافظ ابن حجر معزوًّا للإمام ابن خزيمة وبين ما في النسخة الخطية التي معنا من «الصحيح» ، ويتضح هذا بالتوافق في بعض مواضع السقط والتصحيفات والبياضات ، وهذا وإن دل فإنها يدل على أن النسخة التي كانت معه من «الصحيح» وإن لم تكن هي نسختنا ، فعلى الأقل أصلهها واحد ، ومن الأمثلة على ما وقع من توافق بين «الإتحاف» ونسختنا الخطية للكتاب:

قوله في الحديث رقم (٥٧٨): «حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا زيد يعني ابن أبي الزرقاء» سقط من النسخة الخطية و «الإتحاف» (١٣٨٨٣)، والحديث أخرجه المستغفري في «فضائل القرآن» (١١٠٨) من طريق الإمام ابن خزيمة، وأثبت هذا الإسناد، ويؤيد إثباته أن الإمام ابن خزيمة ذكر عقب الحديث أن لفظه هو لفظ زيد بن أبي الزرقاء.

وقوله في الحديث رقم (٣٦٩): «عن عمر بن إبراهيم» كذا وقع في نسختنا الخطية و «الإتحاف»، وهو صواب، لكن قال مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (١٠ / ٢٦) في ترجمته: «لما خرَّج ابن خزيمة حديثه في «صحيحه» قَلَبَهُ ؛ فقال: «محمد بن إبراهيم»، والنسخة جيدة وأصل البكري وغيره، فقال: «حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إبراهيم».

وقوله في الحديث رقم (٢٨٤٧): «حدثنا بخبر عاصم» كذا في النسخة الخطية ، والظاهر أن بعده سقطا ، ويدل عليه قول الإمام ابن خزيمة في آخر الحديث: «زاد





سلم بن جنادة»، ووقع في «الإتحاف» (١٢٣٣): «سلم بن جنادة حدثنا (...) عن عاصم»، وذكر محققه أن ما بين القوسين مكانه بياض في النسختين الخطيتين.

ومن خلال المقارنة بين نصوص الأحاديث في نسختنا الخطية و «الإتحاف» تبين لنا وجود عدد من الأحاديث نسبها الحافظ ابن حجر للإمام ابن خزيمة ، وليست في نسختنا الخطية ، منها أحاديث في الكتب الموجودة من «الصحيح» كالصلاة والزكاة ، وهذه قليلة ، ومنها أحاديث في كتب مفقودة وقف عليها الحافظ كالسياسة والتوكل ، وبلغ عدد هذه الأحاديث (٤٢٦).

ومن خلال المقارنة تبين لنا أيضًا وجود عدد من الأحاديث والطرق في نسختنا الخطية ، لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» للإمام ابن خزيمة ، بلغ عددها (٩٦) موضعًا .

أما الأحاديث التي نسبها الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» للإمام ابن خزيمة وليست في نسختنا الخطية ، فقد اعتمدنا قول الحافظ ابن حجر في ذلك ، وخصوصًا في الأحاديث الموجودة في الكتب المفقودة ، وقمنا بإثباتها في طبعة كَالْمِالْتَالِطِّنِيَّالِ وفق المنهج التالي:

- إذا كان الحديث في كتاب موجود في النسخة الخطية ككتاب الطهارة أو الصلاة وغيرهما ، يتم إثباته في آخر هذا الكتاب .
- وإذا كان في كتاب من الكتب المفقودة ككتاب «التوكل» و «السياسة» ، فإنه يتم وضع هذه الكتب في نهاية «الصحيح» .

وفي كلتا الحالتين يتم إكمال السند إذا كان محالا على ما قبله ، ويتم إكمال المتن من موضع آخر للحديث في «الصحيح» إذا كان مكررًا ، أو من المصادر التي تروي الحديث من طريق الإمام ابن خزيمة ، أو من أقرب طريق له ويُشار إلى ذلك في الحاشية .

# مُقَدِّمِ أَجُ الجَّقِيقَ





وأما الأحاديث والطرق التي في نسختنا الخطية ولم يعزوها الحافظ ابن حجر للإمام ابن خزيمة فقد قمنا بالتنبيه في كل حديث أو طريق في الحاشية على أن الحافظ ابن حجر لم يعزه للإمام ابن خزيمة .

وقد حاولنا بذلك - قدر المستطاع - أن نقوم بتوثيق وإكهال القدر الموجود من «الصحيح»، ولعلنا في طبعة قادمة للكتاب - إن شاء الله تعالى - نقوم بتتبع الأحاديث التي نسبت لـ «الصحيح» في المصادر الأخرى سوى «الإتحاف»، والله الموفق للصواب.





# البّانِ اللَّاليِّ

### التعريف بطبعة دار التأصيل لـ «صحيح ابن خزيمة»

# الفَطِيلُ الأَوَّلِ

#### طبعات «صحيح ابن خزيمة» السابقة ولماذا هذه الطبعة؟

#### طبعات الكتاب:

طبع «صحيح ابن خزيمة» ثلاث طبعات قبل طبعتنا التي نحـن بـصدد التعريـف بها ، وهذه الطبعات بيانها كالتالي :

### ١ - طبعة المكتب الإسلامي:

وهي التي طبعت عام ١٣٩٥ هـ، وقام على تحقيقها فضيلة الدكتور العلامة / محمد مصطفى الأعظمي، في أربعة مجلدات، وكان له السبق في إخراج الكتاب لأول مرة، وبه نال جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية.

وفي حاشية تلك الطبعة تخريج مختصر للأحاديث بطريقة عزو الأحاديث إلى بعض مصادرها ، وكما أسماه محققها تخريج الشيء المضروري ، كما تضمنت أيضا بعض تعليقات العلامة الألباني على تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها .

وهذه الطبعة هي المشهورة للكتاب ، وجرت إحالة العلماء إليها واعتمادهم عليها وبلغ عدد أحاديثها (٣٠٧٩) حديثا .

وقد ذكر المحقق أنه اعتمد في تحقيقه وإخراجه للكتاب على مخطوطة وحيدة ، وهي تلك التي اعتمدنا عليها أيضا ، وهي نسخة أحمد الثالث بتركيا ، وسيأتي زيادة بيان عنها أثناء الحديث عن وصف النسخ الخطية .



وعلى الرغم من ذلك فقد اعترى هذه الطبعة الكثير من التصحيف والتحريف، وفيها سقط في مواضع عدة ، وسنوضح بعضا من ذلك في جدول أرفقناه في نهاية التقرير عن طبعات الكتاب .

#### ٢- طبعة دار الميان:

كما صدر كتاب «صحيح ابن خزيمة» عن دار الميمان عام ١٤٣٠ هـ، وقام على ضبطه الدكتور/ ماهر ياسين الفحل ، في ستة مجلدات مضمنة الفهرس .

وقد ذكر المحقق أنه اعتمد في تحقيقه وإخراجه للكتاب على نفس المخطوطة التي اعتمد عليها محقق الطبعة الأولى للكتاب ؛ إذ لا يوجد غيرها ، إلا أنه استعان بكتاب «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر في ضبط نص الكتاب وأسانيده ، واستدرك - في حواشيه - الأسانيد التي هي في الإتحاف وليست في المخطوط ، كما وضع ذيلا قام من خلاله باستدراك الأحاديث التي زادها ابن حجر بعزوها لابن خزيمة في «صحيحه» ولم توجد في المطبوع ولا في المخطوط ، وقد حافظ على ترقيم الطبعة الأولى إذ عليها إحالة العلماء ، إضافة إلى ذلك كله أنه قام بوضع مقدمة علمية بين يدي الكتاب تضمنت ترجمة لابن خزيمة ومنهجه في كتابه واعتناء العلماء به .

وتعتبر هذه الطبعة أفضل من سابقتها إلا أنه - وعلى الرغم من هذا الجهد المبذول - اعتراها كثير من الملاحظات الخاصة بضبط النص من تصحيف وتحريف وسقط وتغيير في الأصل الخطي مع صوابه .

٣- طبعة الدار العثمانية ومؤسسة الريان ، اعتنى بها صالح اللحام ، في ثلاثة علادات .

### لماذا حققنا وأخرجنا طبعة والالتَّاطِّيْكِ ؟

بدراسة الطبعات التي سبقت طبعة كَالْمِالْتَالْظِيَّاكِ في تحقيق وضبط كتاب «صحيح ابن خزيمة» تبين أن القائمين على ضبط وتحقيق هذه الطبعات لم يوفوا الكتاب حقه ؟

فإن كتاب «صحيح ابن خزيمة» كثيرة دقائقه العلمية ولا يوجد له سوى نسخة خطية وحيدة ؛ ومن ثَمَّ فهو يحتاج إلى خدمة علمية تقوم بدراسة أسانيده وضبط نصه .

في اسبق من طبعات شاب النص فيها كثير من التصحيف والتحريف والسقط، وقد تم التنبيه على ذلك في طبعة كَالْمِ التَّالِيَّ الْمِنْ الْمَالِقُ الْمِنْ الْمَالِقُ الْمُلْكِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ ا

من هنا جاء حرص كَالِّ التَّاقِيِّ على إعادة ضبط وتحقيق وإخراج "صحيح ابن خزيمة" في صورة تتسق مع منهجها في إتقان وضبط وتحقيق وإخراج كتب السنة بجودة تليق بها .

وقد حدا ذلك بدار التأصيل إلى وضع منهج خاص بالكتاب ؟ جعل طبعة كَازَالتَا الْمُنْكِلُ تَنفرد بعدة ميزات منها:

- ١ استكمال البياضات الموجودة في النسخة الخطية ، والتي تزيد على (٢٠) موضعًا ما
   بين كلمة وسطر.
- ٢- استدراك الخلل الواقع في الأصل الخطي الذي لم يستدرك في الطبعتين السابقتين وذلك من خلال الرجوع لكتاب «إتحاف المهرة» كمصدر فرعي أصيل في ضبط أسانيد ونص «صحيح ابن خزيمة» ، وكذلك بالرجوع إلى المصادر الحديثية الأخرى .
- ٣- استدراك الخلل الواقع في الطبعات السابقة من أخطاء كثيرة تظهر لمن ينظر في طبعتنا ومقارنتها بالطبعات السالفة الذكر.
  - ٤- تعيين كافة رجال الأسانيد، من شيخ المصنف حتى الراوي الأعلى للحديث.

وفيها يلي ذكر المؤاخذات التي على طبعة المكتب الإسلامي وطبعة دار الميهان تفصيلًا ، مع ذكر الأمثلة على ذلك .





## أبرز ما يؤخذ على هاتين الطبعتين:

أولًا : كثرة التصحيفات :

ومع كونها كثيرة في الطبعتين ، إلا أنها في طبعة المكتب الإسلامي أكثر ، ومن أمثلة ذلك في الطبعتين (١):

| رقم الحديث في طبعة ظَالِللَّالِظِيْلِلُّا | الصواب                               | رقم الحديث في<br>طبعتي المكتب<br>الإسلامي والميان أو<br>في إحداهما | الخطأ                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 97                                        | إداوة من ماء وعنزة                   | ۸٧                                                                 | إداوة من ماء وغيره                     |
| 117                                       | كيف أقضي في مالي                     | 1.7                                                                | كيف أمضي في مالي                       |
| 44                                        | أصلي في مرابض<br>الغنم               | ٣١                                                                 | أصلي في مرابط الغنم                    |
| 187                                       | موكا – بغير همز                      | 177                                                                | موكأ-بالهمز                            |
| 797                                       | تنضحه                                | 770                                                                | تنضحيه                                 |
| 177                                       | وقد رَهِقَتْنَا الصلاة<br>صلاة العصر | ١٦٦                                                                | وقد أَرْهَقَتْنَا الصلاة صلاة<br>العصر |
| <b>70</b> V                               | حين صلى العصر                        | ٣٣٢                                                                | حين صلاة العصر                         |
| 701                                       | ما بعد من الحديث                     | 740                                                                | ما بعدها من الحديث                     |
| الباب قبل ح ٢٥٤                           | والطساس                              | الباب قبل ح ۲۳۸                                                    | والطاس                                 |
| 704.                                      | بن قيظي                              | 7447                                                               | بن قبطي                                |
| Y04V                                      | خزنة الجنة                           | Y & A & Y                                                          | خدمة الجنة                             |
| 475                                       | أحدبين الثلاثة                       | ٣٠١                                                                | خذبين الثلاثة                          |

<sup>(</sup>١) أرقام الأحاديث في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة دار الميهان واحدة.





| رقم الحديث في طبعة كالالتّاظِيّلان | الصواب                                                                                            | رقم الحديث في<br>طبعتي المكتب<br>الإسلامي والميان أو<br>في إحداهما | الخطأ                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قبل حديث ٥٨٦                       | قراءة آي الرحمة ،<br>والاستعاذة عند قراءة<br>آي العذابِ ،<br>والتسبِيحِ عند قراءة<br>آي التنزيه . | قبل حديث ٥٤٢                                                       | قراءة آية الرحمة ،<br>والاستعاذة عند قراءة آية<br>العذابِ ، والتسبِيحِ عند<br>قراءة آية التنزيه . |
| ١٨٣٨                               | بهيئتهم                                                                                           | ١٧٥٣                                                               | كهيئتهم                                                                                           |
| ۲۱۰٥                               | بعد علمه أنه يشتد<br>الصوم                                                                        | 7.77                                                               | بعد علمه أن يشتد الصوم                                                                            |
| قبل حدیث<br>۲۵۷۳                   | الذي لارفث<br>ولا فسوق فيه                                                                        | قبل حديث ٢٥١٤                                                      | الذي لا رفث فيه<br>و لا فسوق فيه                                                                  |
| 770                                | من قصه                                                                                            | 7.7                                                                | من قصته                                                                                           |
| ۸۸۰                                | لكان أن يقوم                                                                                      | ۸۱۳                                                                | لوكان أن يقوم                                                                                     |
| 7447                               | أمرني رسول الله ﷺ: أن أحفظ زكاة رمضان                                                             | 3737                                                               | أخبرني رسول الله ﷺ:<br>أن أحفظ زكاة رمضان                                                         |
| 377                                | فأتيت                                                                                             | ٣٠١                                                                | فأوتيت                                                                                            |
| قبل حديث ١٨١                       | لا من الاختلاف                                                                                    | قبل حديث ١٧١                                                       | لا من اختلاف                                                                                      |
| قبل حديث ٢٩٢                       | ورش الثوب بعد                                                                                     | قبل حديث ٢٧٥                                                       | ورش الثوب بعده                                                                                    |
| 797                                | حتّیه                                                                                             | 7٧0                                                                | حتِّي                                                                                             |
| قبل حديث ٣٩٨                       | من ألفاظ العام                                                                                    | قبل حديث ٣٧٠                                                       | من أخبار ألفاظ العام                                                                              |
| 740                                | فيبلغ الوضوء                                                                                      | 777                                                                | فبلغ الوضوء                                                                                       |
| قبل حدیث ۲۵۱۵                      | ما لم تذكر الحدود مما<br>يحد لم يثبت بيعه<br>ولا هبته                                             | قبل حديث ٢٤٥٨                                                      | ما لم تذكر الحدود مما عُدَّ لم<br>يثبت بيعه ولا هبته                                              |

| رقم الحديث في<br>طبعة كَالْالِلْبَاظِئْلِلْ | الصواب                                 | رقم الحديث في<br>طبعتي المكتب<br>الإسلامي والميان أو<br>في إحداهما | الخطأ                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.41                                        | فليلقي الشك وليبني<br>على اليقين       | 1.78                                                               | فليلغ الشك وليبن على<br>اليقين         |
| 779                                         | سکت                                    | 710                                                                | يسكت                                   |
| قبل حديث ٣٥٠                                | كهي على النبي ﷺ وأمته                  | قبل حديث ٣٢٥                                                       | كما على النبي ﷺ وأمته                  |
| قبل حدیث<br>۲۱۱۰                            | و «ليس من البر<br>الصوم في السفر»      | قبل حديث ٢٠٢٨                                                      | و «وليس من البر الصوم<br>في السفر»     |
| 7177                                        | لجارلي                                 | 7.57                                                               | كانت لي                                |
| 3777                                        | مطين                                   | 77.79                                                              | طين                                    |
| قبل حديث ١٠٨                                | ولا نجاسة مرئية<br>بخراطيمها ومناقيرها | قبل حديث ١٠٢                                                       | ولا نجاسة مرئية<br>بخراطيمها ومناخيرها |

## ثانيًا: السقط: ومن أمثلة ذلك:

١- ح (٣٠٩): "ح وحدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عمرو بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود» ، كذا في طبعة كَالْزَالْتَالِضِيَّاكِ ، وطبعة المكتب الإسلامي .

وسقط هذا الإسناد من مجموعة أسانيد لحديث عائشة في طبعة دار الميهان ح (٢٨٨).

٢ - ح (٣٢٢) قوله في إسناد حديث عمر: «حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر، [أن عبد الله بن عمر] قال: كان عمر يقول» كذا في المخطوط، ومصادر الحديث، وكذا أثبتناه في طبعة وَالْ الْتَالِطُنِيْكِ .

وقد سقط ما بين المعقوفين من طبعة المكتب الإسلامي والميمان ح (٣٠٠).





٣- ح (٢٩٦٣) قول الإمام ابن خزيمة عقب حديث ابن عمر: «طلوع الشمس، لا النساء مع الذكور لأن خبر ابن» ، كذا هو ثابت في طبعة كَالْالِتَالِطْيِّلْانِ ، وطبعة المكتب الإسلامي.

وسقط هذا القول في طبعة دار الميهان ح (٢٨٨٣).

٤ - ح (٨٧٢) قوله في آخر الحديث: «فلما قضى نبي الله ﷺ الصلاة، قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود». كذا هو ثابت في طبعة فَ الرَّالِتَ الْمِثْلِلُ وطبعة المكتب الإسلامي.

وسقطت هذه الجملة من طبعة دار الميان ح (٨٧٢).

٥- ح (٢٨٨) قوله: «أو بين مزادتين» كذا هو ثابت في طبعة كَالْزَالِتَالِطِيْلِكَ .

وسقطت كلمة «بين» في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة الميهان ح (٢٧١).

٦- ح (٣٠٨) قوله: «هذا لفظ حديث الصنعاني» كذا هو ثابت في طبعة كَالْزَالِتَالِطِيَّالِكَ. وسقطت كلمة «حديث» في طبعة دار الميهان ح (٢٨٧).

٧- ح (٥٩٧) قوله: «أبو كريب محمد بن العلاء» كذا هو ثابت في طبعة كَالْالْتَالِطِيَّالِكَا. وسقطت كلمة «أبو كريب» في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة الميهان ح (٥٥٢).

٨- ح (١١٤٩) قوله: «هذا لفظ حديث القطعي» كذا هو ثابت في طبعة كَالْزَالِتَالْظِيَّاكِ . وسقطت كلمة «لفظ» في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة الميهان ح(١٠٩١).

٩- ح (٢٧٦٢) «زيد وهو ابن أبي أنيسة».

سقطت كلمة «أبي» من طبعة الميان ح (٢٦٨٨).

• ١ - ح (٨٧٦) قوله: «عبد الملك وهو ابن عبد العزيز بن الربيع». سقط قوله: «ابن عبد العزيز» من طبعة الميهان ح (٨١٠).





### ثالثًا : قراءة ما في المخطوط قراءة خاطئة :

والأمثلة على ذلك كثيرة ، فمن ذلك :

١ - ح (٢٠٠) قوله: «أبو محمد فهد بن سليمان المصري».

قرأ محققا الطبعتين ح (١٨٨) قوله: «المصري» بالميم: «البصري» بالباء الموحدة، والصواب ما أثبتناه وهو كذلك في المخطوط.

٢- ح (٥٨٩) قوله: «فعاف الناس وكبر عليهم».

لفظة: «فعاف» قرأها محققا الطبعتين ح (٥٤٥): «فعات» هكذا، ووضع حاشية في طبعة المكتب الإسلامي قال فيها: «في الأصل: فعات، وكتب فوقه كلمة بين السطرين كأنها ثانيا، ولم أفهمها».

وما أثبتناه على الصواب في المخطوط: «فعاف»، وهو صحيح لا إشكال فيه، وكذا وقع في جامع الترمذي (٣٠٣) من طريق شيخ الإمام ابن خزيمة.

٣- ح (١٣٥): «ما لنا ما نتوضاً به».

قرأها محققا الطبعتين ح (١٢٥): «ما لنا ماء نتوضاً به» ، والصواب كما في المخطوط: «ما لنا ما نتوضاً به» ، وقد وقع هكذا في «التقاسيم والأنواع» لابن حبان (٧٠٠٨) من طريق الإمام ابن خزيمة ، و «الإتحاف» ، والدليل على أن ذلك هو المراد: أن الناسخ رسم «ما» بدون مد فوقها .

٤- ح (٢٠٥) قوله في حديث صفوان بن عسال: «لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه».

قرأه محققا الطبعتين ح (١٩٣): «لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها نحوه» فزادا فيه كلمة «مغربها» وهذه اللفظة مضروب عليها في النسخة الخطية ، فالصواب حذفها كما في مصادر الحديث .





٥- ح (٣٢) قوله: «والنفس تهوى وتحدث».

قرأه محققا الطبعتين ح (٣٠): «والنفس تهوى أو تحدث» والصواب ما أثبتناه أنه بواو عطف؛ فكلمة «تهوى» كتب في المخطوط هكذا «تهوا» ، فظنًا الألف مع الواو «أو».

-7 عقب ح ( $^{(7A)}$ ) قوله: «لم يسمعه الأعمش من شقيق».

لفظة: «من» قرأه محققا الطبعتين ح (٣٧): «عن» والصواب ما أثبتناه ، وهو كذلك في المخطوط ، وهو الأنسب للسياق .

٧- ح (٨٩) قوله: «تبرز لحاجته».

قرأه محققا الطبعتين ح (٨٤): «تبرز لحاجة» والصواب ما أثبتناه ، وهو كذلك في المخطوط.

۸- ح (۱۰٦) قوله: «أين باتت يده منه».

قرأه محقق طبعة دار الميهان ح (١٠٠): «أين أتت يده منه» والصواب ما أثبتناه ، وهو كذلك في المخطوط و «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ١٤٢) من طريق المصنف وكل مصادر الحديث.

٩- ح (١٠٧) قوله: «فأظلت ثم سكبت».

قرأه محققا الطبعتين ح (١٠١): «فأظلمت ثم سكبت» والصواب ما أثبتناه ، وهو كذلك في المخطوط . وكذا في بعض المصادر ، وفي بعضها : «فأطلت» .

۱۰ - قبل ح (۱۰۸) قوله: «بخراطیمها ومناقیرها».

قرأه محققا الطبعتين قبل ح (١٠٢): «بخراطيمها ومناخيرها»، والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك في المخطوط.

۱۱- ح (۱۲۲) قوله: «دباغه يذهب خبثه».

قرأه محققا الطبعتين قبل ح (١١٤): «دباغه يذهب بخبثه» ، والصواب ما أثبتناه ، وهو كذلك في المخطوط و «الإتحاف».



۱۲ - ح (۱۷۰) قوله: «يلزق كعبه بكعب صاحبه».

قرأه محققا الطبعتين قبل ح (١٦٠): «يكون كعبه بكعب صاحبه» والمصواب ما أثبتناه كما في المخطوط ومصادر الحديث من طريق المصنف، ويدل عليه كلام المصنف في التعليق على الحديث.

١٣ - قبل ح (١٠٥٣) قوله: «وواحد بأشياء مما لا يجوز فيه التفاضل»

قرأه محققا الطبعتين قبل ح (٩٩٤): «وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل» والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك في المخطوط.

١٤ - ح (٧٤٧) قوله: «كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول».

قرأه محققا الطبعتين ح (٦٨٧): «كان مالك بن الحويرث ما بيننا فيقول» والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك في المخطوط.

١٥ - ح (١٤٧٤) قوله: «في عين الناظرين».

قرأه محققا الطبعتين ح (١٣٩٧): «في غير الناظرين»، والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك في المخطوط.

١٦ - ح (١٠٧٥) قوله: «فصلى الصبح فخلع».

قرأه محققا الطبعتين ح (١٠١٤): «فصلى يوم الفتح فخلع» كذا، فقرأا «المصبح» خطأ: «الفتح» ثم زادا كلمة «يوم» قبلها من عندهما، والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك في المخطوط.

وما تقدم ذكره في التصحيفات والسقط وقراءة ما في المخطوط قراءة خاطئة إنها هـو أمثلة ، ولدينا الكثير من ذلك لا يتسع المقام لذكره .





# رابعًا: عدم تصويب التصحيفات واستدراك السقط الموجود في المخطوط:

بالرغم من أن كلتا الطبعتين قد تم فيهما تخريج الأحاديث ، إلا أنه لم يتم الاستفادة من مصادر التخريج في ضبط النص ، فقد فات محققي الطبعتين الكثير من مواضع التصحيف والسقط الموجودة في النسخة الخطية ، والتي قد قمنا - بفضل الله - باستدراكها في طبعة كَالْمِلْ التَّا الْمَالَة ذلك :

قوله في إسناد حديث عائشة برقم (١٣١): «عن عروة [أو عمرة]» ، فقد سقط «أو عمرة» من النسخة الخطية ، ولم يستدرك في طبعة المكتب الإسلامي (١٢٣) ، ولا طبعة دار الميان (١٢٣) ، وقمنا باستدراكه في طبعة كَالْزَالْتَاكِنَيْلِكُ من «السنن الكبرى» للبيهقي من طريق المصنف .

ونكتفي بهذا المثال ، وهناك الكثير من الأمثلة لا يتسع المقام لذكرها .

### خامسًا: تصويب محقق طبعة الميان من طبعة المكتب الإسلامي:

بالرغم من أن النسخة الخطية التي اعتمد عليها محققا الطبعتين واحدة ، ولا يعرف غيرها للكتاب ، فقد قام محقق طبعة دار الميهان في كثير من المواضع بالتصويب واستدراك السقط من طبعة المكتب الإسلامي ، ولا يخفى ما في هذا من خلل علمي ومنهجي ، فالصواب طالما أن النسخة الخطية واحدة أن يصوب من المصادر التي صوب منها محقق طبعة المكتب الإسلامي .

فلكل ما سبق ، وللرغبة في تقديم قيمة مضافة للكتاب لم تتضمنها الطبعات السابقة تبرز نفائس هذا الأصل العظيم ، وتسهل للباحثين معلومات هذا الأصل المبارك جاءت طبعة كَالْمِ التَّا التي نرجو الله أن يتقبلها وينفع بها ويكتب لها القبول لدى العلماء والباحثين ، وبالله التوفيق ومنه العون وله الحمد والشكر.





# الفَطَيْكُ الثَّانِيُّ

#### وصف النسخة الخطية

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسخة خطية واحدة غير كاملة.

#### مصدر النسخة:

هذه النسخة محفوظة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول ، تحت رقم (٣٤٨) ، وقد رمزنا لها بالأصل .

#### عنوان النسخة:

١- «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ بنقل العدل عن العدل موصولًا إليه ﷺ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى».

وقع ذلك في بداية الجزء الموجود من النسخة الخطية [١/ ب] أول «كتاب الوضوء»، ثم كرره محيلًا على هذا الموضع كها في [٤٣/ ب] أول «كتاب الصلاة» فقد قال: «المختصر من المسند الصحيح عن النبي على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة»، وفي [١٨٠/ أ] أول «كتاب الجمعة» وقعت التسمية: «المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب»، واقتصر في [٢٢٧/ ب] أول «كتاب الزكاة» على تسميته: «المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب».

٢- «المختصر من المختصر من المسند عن النبي على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولًا إليه على من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيئًا (١) إما لشك في سماع

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيء» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة.



9.

راوي (١) مَن فوقه خبرًا أو راوٍ لا نعرفه بعدالة ولا جرح فنبين أن في القلب من ذلك الخبر».

وقع ذلك في [١٩٥/ب] أول «كتاب الصوم» ، وفيه زيادة إيضاح ، وسماه في [٢٥٢/ب] أول «كتاب المناسك» فقال: «المختصر من المختصر من المسند عن النبي على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة» .

٣- «مختصر من كتاب المسند».

وقع ذلك في [٥٦/أ] أول «كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن». ويلاحظ أن هذه التسميات متقاربة وإن كان بعضها أوعب من بعض.

#### اسناد النسخة:

لم يَرِدْ أول هذا الجزء الموجود من النسخة إسنادٌ كامل لها ، لكننا وقفنا على أطراف من هذا الإسناد داخل هذا الجزء الموجود ، وقد جاء ذلك على عدة صور :

١- أطول طرف وقفنا عليه ما في [ ٢٨ / ب] : "وأخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن مسلم السلمي : نا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني ، قال : أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسهاعيل بن عبد الرحمن الصابوني : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة : ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ، وفي [ ٣٧ / أ] : "أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي : نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني ، قال : أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسهاعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه ، قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن عمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال : نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» . وقد تكرر بنحوه في : [ ٢٦ / ب] ، [ ٢٨ / ب] ، [ ٢٨ / ب] ، [ ٢٩ / ب] . [ ٢٩ / ب] .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر: «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢).



لكن وقع في [١٠٢/ب]: «وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني أخبرنا الأستاذ الإمام أبوعثهان إسهاعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قالوا: أخبرنا أبوطاهر محمد بن الفضل بن عمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ، ووقع نحوه في [١١٧/ب].

وظاهر قوله: «قالوا: أخبرنا أبوطاهر» دال على أن جمعًا يروي هذا الموضع من النسخة عن أبي طاهر.

ووقع في [١٠١/أ]: «وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي بدمشق نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبوعثهان إسهاعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قالا: أخبرنا أبوطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ووقع نحوه في [١٤٤/أ] ، ويفيد الطرف المذكور أن مجلس تحديث الشيخ الفقيه أبي الحسن علي بن المسلم السلمي كان بدمشق.

وظاهر قوله: «قالا: أخبرنا أبوطاهر» دال على أن اثنين يرويان هذا الموضع من النسخة عن أبي طاهر.

وسيرد في الأطراف الآتية ما يمكن أن يفسر قوله: «قالوا: أخبرنا أبوطاهر»، وقوله: «قالا: أخبرنا أبوطاهر» في هذه المواضع.

وقد يرد هذا الطرف من الإسناد مختصرًا كما في [٥٤ / أ]: «وأخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن علي بن المسلم نا عبد العزيز بن أحمد أنا إسماعيل بن عبد الرحمن قالا أخبرنا أبو طاهرنا أبو بكر». وينظر: [٧٧/ أ].

٢- قد يَرِد من طرف الإسناد ما هو أقل من الطرف السابق كما في [١٢٨/ب]: «قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة





عليه (۱) أخبرنا أبوطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» . وقد تكرر بنحوه ينظر: [۲۶/أ]، [۲۱۸/ب]، [۲۰۸/ب]، [۲۰۸/ب]، [۲۲۸/ب]، [۲۲۸/ب]، [۲۲۸/ب]، [۲۲۸/أ]، [۲۲۸/ب]، [۲۲۸/أ]. ويا ، [۲۲۸/ب]، [۲۲۸/أ].

لكن وقع في [٨٨/ أ]: «أنا الأستاذ الإمام أبوعثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قالا أنا أبوطاهر نا أبو بكر». ووقع نحوه في [١١٢/ ب].

وظاهر قوله: «قالا: أخبرنا أبوطاهر» دال على أن اثنين يرويان هذا الموضع من النسخة عن أبي طاهر.

وسيرد في الطرف التالي ما يمكن أن يفسر قوله: «قالا: أخبرنا أبوطاهر» في هذه المواضع.

٣- من أنواع هذه الأطراف ما في [ ٠٠٠ / أ]: «أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه وأخبرنا ببعض الأحاديث أبو القاسم زاهربن طاهر أنا عثمان بن أبي الفضل بن محمد قالا أنا أبوطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة».

ولعل نص هذا الطرف يفسر قوله: «قالوا: أخبرنا أبوطاهر» وقوله: «قالا: أخبرنا أبوطاهر» في الأطراف السابقة.

٥- من أنواع هذه الأطراف الاقتصار على ذكر أبي طاهر عن أبي بكر بن خزيمة ، ففي
 [ ٢/ أ] : «أخبرنا أبوطاهر محمد ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق» ، وفي [ ٩/ أ] : «أخبرنا أبوطاهر ثنا أبو بكر» ، وفي [ ٤٣ / ب] : «أخبرنا أبوطاهر نا أبو بكر
 محمد بن إسحاق بن خزيمة» . وينظر : [ ٤٧ / ب] ، [ ٤٩ / أ] ، [ ١١٠ / أ] ، [ ١٤ / أ] ، [ ١٩ / أ] . [ ١٩ / أ] .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قالا» ، وضرب عليه.



٥- من أنواع هذه الأطراف الاقتصار على ذكر الإمام ابن خزيمة فحسب ففي أول النسخة [١/ب]: «بسم الله الرحن الرحيم أخبرنا إمام الأئمة فقيه الآفاق أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ كَمْلَلْلهُ قال».

وجدير بالذكر أن أصل الكتاب كان إملاء من الإمام ابن خزيمة لَحَمَلَتُهُ ؛ دل على ذلك ألفاظ وردت في كلامه :

فتارة يذكر لفظ: «إملاء»، ففي [٧٢/ب]: «قال أبوبكر: وإنها كنت تركت إملاء خبر أبي العالية عن عائشة . . .» .

وتارة يصرح بلفظ: «أمليت»، ففي [٢٤/أ]: «قال أبوبكر: قد أمليت خبر عثمان بن عفان وخبر ابن عباس»، وفي [٣٣/أ]: «قال أبوبكر: قد أمليت خبر عمر بن الخطاب»، وفي [٧٧/ب]: «قال أبوبكر: وإنها أمليت هذا الخبر وبينت علته في هذا الوقت مخافة أن يغتر بعض طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله»، وفي هذا الوقت عافة أن يغتر بعض طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله»، وفي [٢٢٩/أ]: «قد أمليت هذين الخبرين فيها مضي من الكتاب». وينظر: [٧٠/ب]، [٢٠١/ب]، [١١١/أ]، الخبرين فيها مضي من الكتاب». وينظر: [٧٠/ب]، [٢٠١/ب]، [١٨٨/ب].

وتارة يصرح بلفظ: «أمليته»، ففي [٢٤/ب]: «قد أمليته قبل أبواب المذي»، وفي وتارة يصرح بلفظ: «أمليته في كتاب الطهارة»، وفي [١٥١/ب]: «قال أبوبكر: وفي خبر معمر عن الزهري ورفع يديه قد أمليته قبل»، وفي [٢٣٠/ب]: «قال أبوبكر: في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي عليه قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها» قد أمليته قبل بتهامه»، وفي [٨٨٨/أ]: «قال أبوبكر: خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم قد أمليته في أول الكتاب». وينظر: [٢٥/أ]، (٢١٠/ب]، [٢٦٧/ب].





#### وصف النسخة:

هذه النسخة غير كاملة فلا تعدو أن تكون قطعة من كتاب ابن خزيمة ، فالموجود من أول «كتاب الطهارة» إلى أثناء «كتاب المناسك» .

ويتضح من آخر النسخة أنها ليست آخر الكتاب، وقد وقع أثناء الجزء الموجود ما يدل على وجود بعض الكتب قبل «كتاب الطهارة»، ففي [ ١٩٥ / ب] أول «كتاب الصوم»: «قال أبو بكر: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعًا عن أبي (١) جمرة عن ابن عباس في «كتاب الإيهان»، وبعد عدة أسطر: «قال أبو بكر: خبر جبريل في مسألته النبي على عن الإسلام قد أمليته في «كتاب الإيهان»، و «كتاب الإيهان» ليس موجودًا فيها سبق من النسخة.

ويستعمل الناسخ نظام التعقيبة ، ينظر على سبيل المثال: [١/ب] ، [٤/ب] ، [٧/ب] ، [٧/ب] ، [٥١/ب] ، ومن خلال تتبع التعقيبة على مدار هذا الجزء الموجود من الكتاب اتضح عدم وجود خرم فيه .

وثمة احتمال سقوط أحاديث بعض الأبواب ففي [ ٢٤٧ / ب] «باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا للصدقة وإلقائه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة» كذا وقع في النسخة دون ذكر لأحاديث تحت هذا الباب، فبعده مباشرة: «باب ذكر الدليل على أن النبي على إنها فضل صدقة المقل إذا كان فضلًا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعًا».

ووقع أثناء هذه النسخة تكرار لباب بها تحته من أحاديث ينظر [٧٢٤/ب]: «باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها فضل صدقة المقلل إذا كان فنضلًا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعًا» ، فقد تكرر ذكره بها تحته من أحاديث .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن» ، والصواب ما أثبتناه ، وينظر ترجمة أبي جمرة من «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٠٥).

في حواشي هذه النسخة إشارة إلى بعض الأجزاء:

ففي حاشية [١١٧/ب]: «آخر الجنزء السابع عشر»، وقع هذا بعد حديث: «كرهت أن يكتب عليكم الوتر»، وقبل «باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه».

وفي حاشية [١٢٣/أ]: «آخر الجزء الثامن عشر»، وقع هذا بعد حديث عائشة قالت: «كان رسول الله على يصلي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع حتى يقوم للصلاة»، وقبل «باب النهي عن أن يصلى ركعتي الفجر بعد الإقامة».

وفي حاشية [١٢٨/ب]: «آخر التاسع عشر منه وأول العشرون (١)»، وقع هذا بعد حديث: «يصلي أحدكم نشاطه فإذا أعيا فليجلس»، وقبل «باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها».

وفي حاشية [١٣٣/ب]: «آخر الجزء العشرين» ، وقع هذا بعد قول المصنف: «... فالخبر الذي يجب قبوله ويحكم به هو خبر من أعلم أن النبي على صلى الضحى لا خبر من قال: إنه لم يصل» ، وقبل «باب صلاة الضحى في الجماعة» .

وفي حاشية [١٣٨/ب] عبارة كأنها: «آخر الجزء الحادي والعشرين»، وقع هذا بعد قول المصنف: «... ومعنى الآية على ما أعلمت أن الله على قد يُحرِّم الشيء في كتابه إلى وقت وغاية وقد يكون ذلك الشيء حرامًا بعد ذلك الوقت أيضًا»، وقبل «باب ذكر الدليل على أن نهي النبي على عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهى خاص لا عام».

وفي حاشية [١٤٤/أ]: «أول الجنزء الثالث والعشرين» ، وقع هذا بعد قول المصنف: «... سمعت محمد بن معمر يقول: قال عبد الصمد: يعنى بالجدب

<sup>(</sup>١) كذا في حاشية الأصل على الحكاية ، والجادة: «العشرين».



97

الذم» ، وقبل «باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء أن يناظر فيه بسمر فيه بعد العشاء في أمور المسلمين».

تبدأ النسخة [1/ب] بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا إمام الأئمة فقيه الآفاق أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ كَلَلله ، قال: كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي على ، بنقل العدل ، عن العدل موصولا إليه على من غير قطع في أثناء الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها - بمشيئة الله تعالى - باب ذكر الخبر الثابت عن النبي (١) على بأن إتمام الوضوء من الإسلام» (٢).

وتنتهي النسخة [ ٣٠٠/ ب] أثناء كتاب الحج عند قوله: «باب إباحة العمرة قبل الحج والدليل على أن الفعلين من جنس إذ أمر الله على أبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر أن جائزًا أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما في . . . » .

بلغ عدد لوحاتها (٣٠١) لوحة ، ويقع أصل الكتاب في (٣٠٠) لوحة ، واللوحة مكونة من صفحتين ، وبلغ ترقيم صفحاتها (٢٠٠) صفحة ، ومسطرتها تـ تراوح بـين (٢٥) إلى (٣١) سطرًا ، وعـدد كلـهات الأسطريـ تراوح مـا بـين (٩) و (٢٦) كلمـة للسطر.

لم نقف على اسم ناسخ هذه النسخة.

ولم نقف أيضًا على تاريخ الفراغ من نسخ هذه النسخة ولا مكان النسخ.

كتبت هذه النسخة بخط خليط بين الرقعة والنسخ ، وهو واضح في أغلبه لكن قد تشتبه بعض كلماته وتصير محتملة في الرسم وقد تخفى معالم بعض الكلمات ، وهو منقوط في كثير من المواضع وأحيانًا يترك نقط بعض الكلمات .

<sup>(</sup>١) قوله: «الثابت عن النبي» غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارًا.

<sup>(</sup>٢) لم تتضح بعض الكلمات في النسخة ، وينظر تعليقاتنا على هذا الموضع من الكتاب.

97

وهـ و مـ ضبوط بالـ شكل في بعـ ض حروف ، ينظـ رعـ لى سبيل المثـال: [١٩/أ]، [٣٧/ب]، [١١٨/أ، ب]، [١١٩/أ]، [٢٢/أ]، [٢٢/أ]، [٢٢١/أ]، [٢٢١/أ]، [٢٢١/أ]، [٢٢١/أ]، [٢٢١/أ]. [٢٢١/أ].

وميزت عناوين الأبواب بكتابة كلمة: «باب» بخط أكبر، ينظر على سبيل المشال: [٢/أ]، [٥/أ]، [٥/أ]، [٥/أ]، [٢٦/أ]، [٢٦/أ]، [٢٦/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠٠/ب]، [٢٠٠/ب]، [٢٠٠/ب]. [٢٠٠/ب].

حالة النسخة رديئة التصوير، وبها آثار للرطوبة، ينظر على سبيل المشال: [١/ب]، [٢/أ، ب]، [٢٠/أ، ب]، [٢٠/أ، ب]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]. [٢٠/أ].

ووقع بها بعض الطمس، ينظر على سبيل المثال: [٦٧/أ]، [٦٩/أ]، [٢٧/أ]، [٧٧/أ، ب]، [٧٧/أ، ب].

وبالجملة النسخة لا تخلو من سقط عبارات في بعض النصوص، مع تصحيف لبعض الكلمات، ويتضح ذلك من خلال تعليقاتنا على مدار الكتاب.

#### توثيقات النسخة:

هذه النسخة ليست من النسخ النفيسة ، لكن يظهر بها - نوعًا ما - بعض آشار الإتقان ، فمن ذلك أن الناسخ يستعمل الدائرة المنقوطة بعد نهاية الحديث أو الفقرة وهي مما يدل على المقابلة ، ينظر على سبيل المثال: [٢/أ]، [٦/ب]، [١٤١/أ]، [٣٩/أ]. [٣٩/أ].



9.1

وجدير بالذكر أن الناسخ قد يضع هذه الدائرة المنقوطة في تسديد بياض وقع بين بعض الكلمات حتى لا يتوهم أن ثمة سقطًا كما في [١٥٣/ أ].

ووقع في بعض الحواشي كلمة «بلغ» التي تشير إلى سماع أو قراءة أو مقابلة ، كما في [١٢٨/ب] ، [١٢٨/أ] ، [١٢٨/أ] ، [١٢٨/أ] ، [١٣٨/أ] . [١٣٨/أ] .

وفي حاشية [ ٠ ١٤ / ب] عبارة كأنها : «بلغ مقابلة وعرضًا بأصله» ، وفي حاشية [ ١٤٤ / أ] : «بلغ مقابلة» .

وقد كثربها إلحاقات بالحواشي مكملة للصُّلب، فأحيانًا تكون بخط الناسخ دون تصحيح، كما في [٣/أ]، [٨/ب]، [١٨٧/ب]، وقد يُصحّح على بعضها كما في [٣/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٧/ب]، [٧٧/ب]، [٧٧/ب]، [٧٩/أ]، [٧٣/أ]، [٨١٨/أ]، [٨١٨/أ].

وقد يكون هذا الإلحاق بابًا بها تحته من حديث ، كها في [١٢٢/أ] ، [٢٦٨/أ] ، [٢٨٨/ب] .

وأحيانًا تكون بعض هذه الحواشي المكملة للصلب بخط شبه مغاير لكن يـصحح عليها كما في [١١٧/ب] .

ویعتنی الناسخ فی الحواشی أحیانًا ببیان ما اضطرب فی کتابته أو ما لم یتضح ینظر علی سبیل المشال: [٣/ ب]، [١٥/ أ]، [٢٢/ ب]، [٢٨/ ب]، [٣٧/ أ]، [٣٧/ أ]، [٣٧/ أ]، [٣٧/ أ]، [٣٧/ أ]، [٣٧/ ب]، [٣٠/ ب]، [٣٠/ ب]. [٢٦/ ب].

وقد تثبت العبارة في الصلب ويذكر تصويبها في الحاشية مسبوقًا بكلمة: «صوابه» دون ضرب على ما في الصلب، ينظر: [ ١٣١/ ب].



ويُشير الناسخ أحيانًا إلى بعض الاستشكالات كبياض في الأصل بكتابة كلمة: «ينظر» في الحاشية كلما في [١٦١/أ]، [١٦١/أ]، [١٦١/ب]، [١٦٠/أ]، [٢٧١/أ]. وأحيانا تكتب في الحاشية عند غير البياض كها في [١٦٧/أ]، [١٩٣/ب]، [٢٥١/ب].

ويوجد بالحواشي فروق منسوبة لنسخة كها في [١١٨/أ]، [١١٨/أ، ب]، [١٢١/ب]، [١٢٧/أ].

وقد وقفنا في الحواشي على بعض الرموز عند ذكر الفروق وغيرها:

فقد ذُكر حديث في حاشية [١٢٢/ أ] وعلى أوله: «لا ص» ، وآخره: «إلى».

وفي حاشية [١٢٢/ أ] أيضًا فرق منسوب لنسخة وكتب فوقه: «أصل».

وفي حاشية [١٢٦/ $\psi$ ] فرق كتب فوقه : «أصل» ، وكذلك في حاشية [١٢٩/ $\psi$ ] ، [١٣٢/أ] .

وفي [١٢٣/أ] أكثر من فرق منسوب لنسخة وعلى كل منها: «لان»، ووقع كـذلك في [١٢٦/ب].

ووقع على أول عبارة في صلب الكلام في [ ١٢٦ / أ]: «لان» ، وعلى آخرها: «لا». وفي حواشي النسخة ذكر بعض السماعات لكن بقلة:

ففي حاشية [١١٧] أ] قبل «جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن»: «إلى هنا عن المقرئ ومن هنا عنه وعن الجنزروذي جميعًا»، ولعل رمز «ن» الموجود ببعض الحواشي - كما أشرنا قبل - إشارة إلى الجنزروذي ؛ فقد لوحظ وجود هذا الرمز في الحواشي بعد هذا الموضع الذي ذكر فيه الجنزروذي .

وقد لوحظ كثرة فروق النسخ في الحواشي بعد هذا الموضع أيضًا ، وقد وقع بعده في حاشية [ ١٤٤ / أ] : حاشية [ ١٤٤ / أ] : «بلغ مقابلة وعرضًا بأصله» ، وفي حاشية [ ١٤٤ / أ] : «بلغ مقابلة» ، فلعل أحد هذين الموضعين هو نهاية السماع عن الجنزروذي .



ولوحظ أيضًا عدم وجود كلمة «ينظر» في حواشي النسخة بعد ذكر الجنزروذي إلا مرة واحدة تقريبًا عند بياض وقع قبيل قوله في حاشية [ ١٤٠ / ب] عبارة: «بلغ مقابلة وعرضًا بأصله» ، كما أن هذا الموضع هو الذي ذكر فيه التجزئات التي أشرنا إليها في حواشي النسخة ، فيمكن أن نقول: إن هذا الموضع من أتقن مواضع هذه النسخة .

هذا ، وفي حاشية [١٨٤/ب]: «من هنا سمع أحاديث . . . شمس الدين بن المحب من لفظه» .

وفي حاشية [١٨٨/ب]: «بلغ السماع بقراءة . . . شمس الدين بن المحب» .

وفي حاشية [٧٤٧/ب]: «بلغ السماع من أحاديث. باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع»، أي من [٢٤٤/ب].

وقد وقع في بعض الحواشي تعليقات حديثية بخط مغاير كها في [١٦٣/ب] ورمز على أوله: «لا» وعلى آخره: «إلى»، وينظر أيضًا حاشية [١٤٠/ب].

هذا ، ولم نقف على إشارة لأي وقْفِ أو تملُّك لها .

\* \* \*





# نماذج من النسخ الخطية

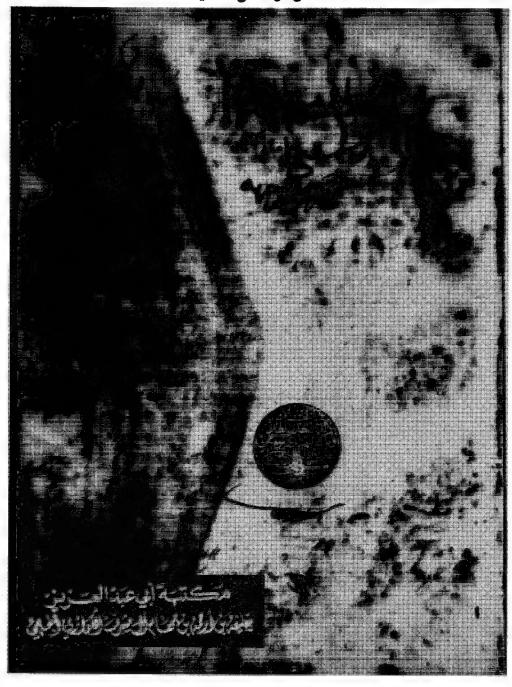

ورقة العنوان





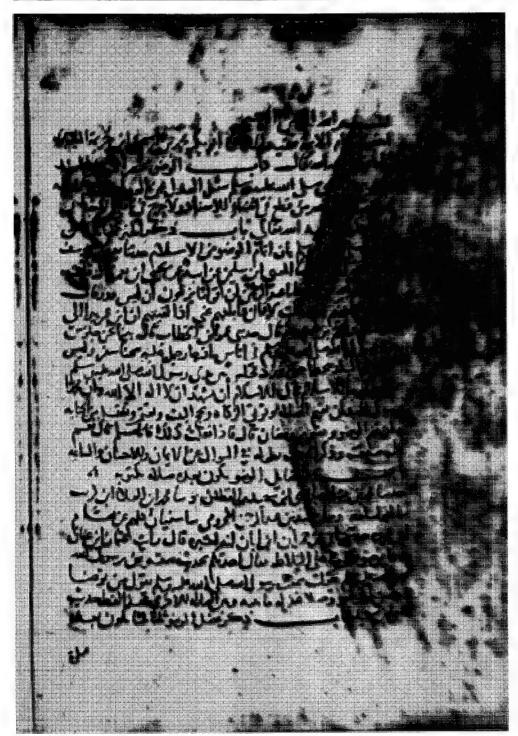

الورقة الأولى









# الفَطْيِلُ الثَّالِيث

## عمل دار التأصيل في ضبط وتحقيق «صحيح ابن خزيمة»

# ١- منهج العمل في ضبط النص وتوثيقه (١)

- ضبط نص الكتاب وتوثيقه بالاعتهاد على النسخة الخطية والرجوع إلى مصادر الأحاديث.
- الأصل هو إثبات ما في النسخة الخطية ، إلا أن يكون خطأ محضًا ، فيتم تصويبه في المتن مع ذكر الدليل في الحاشية .
- نظرًا لعدم وجود نسخة خطية أخرى للكتاب، فقد قمنا بمطابقة الأسانيد والمتون على «إتحاف المهرة»، ومصادر الأحاديث، وخصوصًا التي تروي الحديث من طريق الإمام ابن خزيمة.
  - تصويب التصحيفات واستدراك السقط الموجود في الطبعات السابقة للكتاب.
- النسخة الخطية كثيرة التصحيفات والسقط ، فقمنا بتصويب التصحيفات واستدراك السقط الموجود فيها ، وذلك من خملال «إتحاف المهرة» ، والمصادر التي تروي الحديث من طريق الإمام ابن خزيمة ، أو من أقرب طريق له .
- استكمال البياضات الموجودة في النسخة الخطية من مصادر الأحاديث، والتي تزيد على (٢٠) موضعًا.

<sup>(</sup>۱) منهج كَالْلِلْتَاضِيِّلْكَا في ضبط نص "صحيح ابن خزيمة" لا يتعارض مع أصول منهج الدار في الضبط والتحقيق، والتي سارت عليه في الكتب السابقة، من احترام الأصول الخطية الجيدة والالتزام بها فيها، وإنها لكل مقام مقال، فها سبق من كتب كانت لها نسخ عديدة، ومنها نسخ جيدة وموثقة، وكثيرة وأما "صحيح ابن خزيمة" فليس له إلا نسخة خطية واحدة، وهي نسخة غير موثقة، وكثيرة السقط والتصحيفات؛ لذا فاضطررنا إلى استدراك ما وقع فيها من سقط، وتصويب التصحيفات.

# مُقَدِّمِ كُوالجَّقِيقَ





- حصر نا الأحاديث التي عزاها الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» لـ «صحيح ابن خزيمة» ، وليست عندنا في النسخة الخطية ، وأثبتناها كالتالي:
- إذا كان الحديث في كتاب موجود في النسخة الخطية ككتاب الطهارة أو الصلاة
   وغيرهما ، يتم إثباته في آخر هذا الكتاب .
- o وإذا كان في كتاب من الكتب المفقودة ككتاب التوكل والسياسة ، فيتم وضع هذه الكتب في نهاية «الصحيح» .

وفي كلتا الحالتين يتم إكمال السند إذا كان محالا على ما قبله ، ويتم إكمال المتن من موضع آخر للحديث في «الصحيح» إذا كان مكررًا ، أو من المصادر التي تروي الحديث من طريق الإمام ابن خزيمة ، أو من أقرب طريق له ويُشار إلى ذلك في الحاشية .

- تم تعيين رواة الأسانيد من شيخ المؤلف وحتى الراوي الأعلى ، مع ذكر مواضع ورود كل راوٍ ، ويتبين ذلك من خلال الاطلاع على فهرس الرواة في آخر الكتاب .
  - قمنا بضبط نص الكتاب بالحركات ضبطًا كاملًا بنية وإعرابًا .
  - قمنا بوضع علامات الترقيم اللازمة التي تساعد على فهم النص ، وإيضاح المعنى .
    - أثبتنا اللفظ الكامل لصيغ الأداء ، حتى وإن وردت في النسخة الخطية مختصرة .
- تخريج الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية ، مع العناية بها ورد في الكتاب من قراءات مختلفة ، وتحرير ذلك وتوثيقه .
- تخريج كل حديث على موضعه من «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر، و«تحفة الأشراف» للحافظ المزي.
- إعداد مقدمة علمية ، تم من خلالها التعريف بالإمام ابن خزيمة تَحَلَّلُهُ وبكتابه «الصحيح» ورواته ، والطبعات السابقة للكتاب ، ولماذا هذه الطبعة؟ مع بيان منهج كَالْمِلْتَالِظُيْلِنَا فِي إخراج الكتاب .



- تم إعداد فهارس علمية متنوعة باستخدام خبرة العلماء، مدعومة بأحدث التَّقْنِيات الحاسوبية ؛ تساعد الباحثين في جميع أعمال البحث والتكشيف . ومن الفهارس العلمية التي ألحقت بالكتاب :
  - ٥ فهرس الآيات والقراءات القرآنية .
  - ٥ فهرس الأطراف مميزًا فيه المرفوع من الموقوف ، مع ذكر المسند .
- و فهرس الفوائد: الحديثية والعقدية والأصولية والفقهية واللغوية وغيرها من الفوائد المبثوثة في أقوال المصنف تَحَلَشُهُ التي وردت عقب الأحاديث على مدار الكتاب.
  - ٥ فهرس الرواة مع تعيينهم ، وسرد عدد مواضع مروياتهم في الكتاب .
- o تمييز طبقة شيوخ الإمام ابن خزيمة ، بالإضافة إلى الرواة خارج «التهذيب» وفروعه ، وذلك بسر د مصادر تراجمهم من خلال فهرس الرواة ؛ مما يُعين الباحث على الوصول لتراجمهم بسهولة ويسر .
- وتوثيقًا من كَالْ الْتَافِيْلِ الْأَعَهُ الْمُ وتسهيلًا على طلاب العلم والباحثين ونشرًا لثقافة قراءة المخطوط والتعامل معه قمنا بإرفاق قرص مدمج مع الكتاب، يشمل مقدمة التحقيق للكتاب، ونموذجًا من العمل والمخطوطة التي اعتمدنا عليها في تحقيق نص الكتاب بها يُغطِّي كامل النص، وقد تم ربط هذه المخطوطة بفهرس الكتاب لكامل الكتاب.





## ٢- منهج العمل في شرح الغريب

## تم حصر الغريب وشرحه في حاشية الكتاب وفق المنهج الآتي:

- تم تمييز الغريب في الحاشية بلون أسود سميك ، سواء كان منفردًا أو مضمنًا في حاشية .
- غريب القرآن تم شرحه من الكتب المعنية بذلك ، مثل : «غريب القرآن» لابن قتيبة ،
   و «غريب القرآن» للسجستاني . . . إلخ .
- غريب الحديث تم شرحه من الكتب المعنية بذلك عند المحققين من أهل هذا الفن ، مثل: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ، «الذيل على النهاية» لعبد السلام علوش ، «غريب الحديث» للخطابي ، «غريب الحديث» للحربي ، «الفائق في غريب الحديث» للزنخشري ، وغيرها .
  - تحويل المقاييس والمكاييل إلى أخرى معاصرة يعرفها القارئ المعاصر.
- تعريف القارئ بالأماكن والبلدان الغريبة الواقعة في غريب الحديث بأماكن وجودها الآن في الكتب المتخصصة في ذلك ، مثل : «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» ، «معجم المعالم الجغرافية» ، «أطلس الحديث النبوي» . . . إلخ .
- تم عزو معاني الغريب إلى مصادرها المعتمدة بذكر (المادة) في كتب المعاجم ، مثل: «النهاية» ، «لسان العرب» . . . إلخ ، وذكر العزو (بالجزء / الصفحة) لكتب الشروح المتعددة الأجزاء ، وذكر العزو (بالصفحة) في الكتب ذات الجزء الواحد .





#### ٣- منهج صف وتنضيد الكتاب

- ١ تم صف وتنضيد الكتاب باستخدام خط خاص تم تطويره في ݣَالْالْتَالِظِيَّاكِ، يشتمل على العديد من الميزات التي تبرز كتاب «صحيح ابن خزيمة» بشكل يليق بكتب السنة.
- ٢-تم وضع أسماء كتب "صحيح ابن خزيمة" مثل: "كتاب الوضوء"، "كتاب الصلاة". . . . إلخ في الإطار الأعلى للصفحة اليسرى، ورقم الصفحة على يسار الإطار.

مثل:

#### كَابُ إِلْخُونَا الْحُرَافِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَا مِلْعِمِلِي الْمُعَلِّقِينَا عِلَيْعِلَّ عَلَيْعِينَا مِلْعِلْمِلِينَا عِلْمُعِلَّ مِلْعِلَّع

تم وضع اسم الكتاب «صحيح ابن خزيمة» كعنوان متكرر في الإطار الأعلى للصفحة اليمنى ، ورقم الصفحة على يمين الإطار.

مثل:

#### مَعِيْكَ اللَّهُ اللَّ

- ٣- تم ترقيم العناوين الرئيسة التي تحمل أسماء الكتب الواردة في «صحيح ابن خزيمة»
   كله من (١) إلى (٧) ، ورقمت أبواب كل كتاب على حدة ترقيما مسلسلا مستقلا
   من رقم (١) فما يليه ، حسب عدد أبواب الكتاب .
- ٤- الآيات القرآنية تم إثباتها بالرسم العثماني بين قوسين عزيزيين (﴿ ﴾) ، مع وضع
   اسم السورة ورقم الآية بعدها بين معقوفين ([]) .

مثل:

﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

#### مُقَدِّمِ كُوالْجِّقِيقَ





- ٥- تم ترقيم الأحاديث كلها ترقيما مسلسلا.
- ٦- تم تمييز صيغة التحديث في صدر الإسناد بخط متميز وبلون أسود سميك.
   مثل: مرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ
  - ٧- تم تمييز قول النبي ﷺ بلون أسود سميك بين علامتي تنصيص «» .
     مثل : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صِيامَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ شَيْعًا» .
    - ٨- تم تمييز الحديث المرفوع بدائرة مفرغة [ ٥] ، مثال :
- ٥ [٣٣١] صر ثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، حَدَّنَا رَوْحُ بن عِبَادَةَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ ، يُحَدِّثُ طَاوُسًا ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلَا عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ ، يُحَدِّثُ طَاوُسًا ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلَا تَعْرُو ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَقُولُ : «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى تَعْرُو ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقَالِهُ يَقُولُ : «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الْصَلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيامٍ رَمَضَانَ ، وَحَجُ الْبَيْتِ» .
  - ٩- تم تمييز الموقوف بدائرة مصمتة [ ] ، مثال :
- [٥٢٥] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّفَنِي أَنْظُرُ أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي أَنْظُرُ أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي أَنْظُرُ فَي الْمُسْجِدِ ، مَا أَكَادُ أَنْ أَرَىٰ رَجُلَا يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تُصَلُّونَ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ .
- ١٠ تم وضع علامة [٩] في المتن والحاشية للدلالة على بداية ونهاية صفحة المخطوط ،
   مثال :

وَأَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ إِنَّمَا كَانَ يُكَبِّرُ اللَّهِ فِي بَعْضِ الرَّفْع ، لَا فِي كُلِّهَا .

<sup>۩[</sup>۷۳/ب].





11 - شرح غريب الحديث ومعاني العبارات تم تمييزها بعلامة رقم الحاشية ، مع إلحاقها بالحاشية بلون أسود سميك ، ثم يأتي الشرح وبيان المعاني للكلمة الغريبة ومصدر ذلك الشرح والبيان بجوارها في الحاشية مع وضع العزو لكل مصدر.

مثل:

وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَافَىٰ بِمِرْفَقَيْهِ (٢) . . .

(٢) المرفقان : مثنى مرفق ، وهو : موصل الذراع في العضد . (انظر : القاموس ، مادة : رفق) .

\* \* \*







#### إحصاءات «صحيح ابن خزيمة»(١)

| ٧          | عدد الكتب الفقهية                        |
|------------|------------------------------------------|
| 7179       | عدد الأبواب                              |
| ۸۰         | عدد العناوين والتراجم                    |
| <b>***</b> | إجمالي عدد الأحاديث                      |
| 4001       | عدد الأحاديث المرفوعة                    |
| 77         | عدد الأحاديث الموقوفة                    |
| 7571       | عدد الرواة بدون مكرر                     |
| 77997      | عدد الرواة بالمكرر                       |
| YAY        | عدد شيوخ المصنف                          |
| 7891       | عدد الأحاديث التي تم ربطها بإتحاف المهرة |
| 4188       | عدد الأحاديث التي تم ربطها بتحفة الأشراف |
| 9.11       | عدد تعليقات المصنف                       |
| 7177       | عدد الفوائد المستخرجة من أقوال المصنف    |
| 1711       | عدد كلمات الغريب المطبوعة                |

<sup>(</sup>١) هذه الإحصاءات استخرجت بواسطة الحاسب الآني حسب المنهج الذي اعتمد في دار التأصيل لضبط وتحقيق الكتاب.





#### السالح الما

#### ٳڛؘٵۮؙڣۻؘۑڵڿؚٲڶۺؙۼ ۼڹؙڔٳڔ؆ڹڹ٤ؘڮڔؙڽؾڔۼڡڽڵ

#### إِلَى كِتَابِ: "صَهُمُ لَيْحُ الْزَلْخُ زَلْمَيَةً"

أخبوا سياحة الوالد، شيخ الحنابلة، العلامة المعمّر، عبد الله بين عبد العزية العقيل تَحِيّلَتُهُ، إجازة، أخبرنا علي بن ناصر بن محمد أبو وادي العُنزي، إجازة، أخبرنا الشيخ محمد عمر بن حيدر الرومي ثم المكي، في عنيزة، جمادئ الآخرة سنة ١٣٠٩هه، إجازة، عن محمود بن سليهان السكندري، عن محمد الدمنهوري الشافعي، عن محمد الأمير الكبير، عن البدر محمد بن سالم الحفني الشافعي، إجازة، عن العلامة البُدَيري، عن الملا إبراهيم الكردي النقشبندي، عن شيخه صفي الدين القشاشي المدني، عن الشمس الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن مسند الديار المصرية عز الدين عبد الرحيم المعروف بابن الفرات، عن أبي حفص عمر بن الحسن بن مزيد المراغي، عن أبي بكر عبد الواحد بن البخاري، عن أبي نجيح فضل الله بن عثمان الجوزداني، عن أبي بكر عبد الرحمن بن عبد الله البَحِيري، عن أحمد بن منصور بن خلف المغربي، عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري يَحَيّلَتُهُ.



#### مُقَدِّمِ أَجُ الجَّقِيقَ



رسم توضيحي لإسناد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقيل إلى كتاب: «صحيح ابن خزيمة» للإمام ابن خزيمة

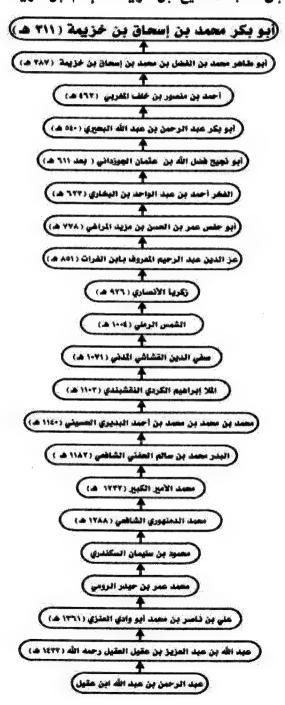





ودار التأصيل تهدف إلى الإتقان، ولا تدعي فيها تعمله الكهال، وترحب بالنصيحة والنقد البناء في كل أعهاها؛ ولذا تهيب بالعلهاء والباحثين ممن يقف على حرف أو معنى يجب تغييره لخلل وقعنا فيه، أو تحسين يراه؛ أن يشترك معنا في الأجر، ويراسلنا لتدارك ذلك في طبعة قادمة بعون الله ، وهذا مقتضى النصح لسنة رسول الله على والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، تولانا الله جميعا بتوفيقه، ونفعنا والمسلمين بها نعلم ونعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كالالتاظيلان

مَكَزَ الْبُحُوْثِ وَنِقْنِيَّةِ الْمِعْلُومُ إِنَّ

القاهرة في الثاني عشر من رجب الحرام سنة ١٤٣٥هـ الموافق: ١١١/٥٥/٢٠م





أَخْبَرَنَا إِمَامُ الْأَئِمَّةِ فَقِيهُ الْآفَاقِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ الْحَافِظُ يَخْلَلُهُ قَالَ:

#### ١- كتاب الوضوية

مُخْتَصَرُ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَن الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَنْ عَيْرِ (٢) قَطْعٍ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ ، وَلَا جَرْحٍ (٣) فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ النَّاعِي الْأَخْبَارِ النَّعِي نَذْكُرُهَا بِمَشِيئَةِ (٤) اللَّهِ تَعَالَىٰ

١- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ (٥) عَنِ النَّبِيِّ بِأَنَّ إِثْمَامَ الْوُضُوءِ مِنَ الْإِسْلَامِ
 ٥١٥ صرثنا [أبو] (٢) يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ الْهَاشِمِيُّ (٧) ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوُ (٨) بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «موصولًا إليه ﷺ غير واضح في الأصل، والمثبت من الموضع التالي في بداية كتاب الصيام.

<sup>(</sup>٢) قوله: «من غير» وقع في الأصل: «غير من» ، وهو خطأ ، والمثبت من الموضع التالي في بداية كتاب الصيام .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حرج» ، وهو خطأ ، والمثبت من الموضع التالي في بداية كتاب الصيام .

<sup>(</sup>٤) قوله: «التي نذكرها بمشيئة» غير واضح في الأصل ، والمثبت من الموضع التالي في بداية كتاب الصيام .

<sup>(</sup>٥) قوله: «الثابت عن النبي» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا .

٥[١] [الإتحاف: خزعه حب قط حم ١٥٥٦٦] [التحفة: م دت س ق ١٠٥٧٢ - م د ١٠٥١٦]، وسيأتي برقم: (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، «الإيمان» لابن منده (١٤) من طريق المصنف، ومن مصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٧) غير واضح في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، «الإحسان» (١٧٥)، «الإيهان» لابن منده، كلاهما من طريق المصنف. وينظر: «تهذيب الكهال».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «المعنى» وهو خطأ، والمثبت من الموضع التالي برقم: (٣١٤٤)، ومن: «الإتحاف»، «الإحسان»، «الإيهان» لابن منده.





سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ - يَعْنِي لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ - : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدَرٌ ، قَالَ : هَلْ عِنْدَنَا (١) مِنْهُمْ أَحَدُ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : هَلْ عِنْدَنَا أَلَا مِنْهُمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْكُمْ ، وَأَنْتُمْ بُرَآءُ فُلْتُ : لَا ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ فَيْ أَنَاسٍ ، إِذْ جَاءَ رَجُلُ [لَيْسَ] (٢) عَلَيْهِ سَحْنَاءُ (٣) سَفَرٍ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ يَتَخَطّى فِي أُنَاسٍ ، إِذْ جَاءَ رَجُلُ [لَيْسَ] (٢) عَلَيْهِ سَحْنَاءُ (٣) سَفَرٍ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ يَتَخَطّى فِي أُنَاسٍ ، إِذْ جَاءَ رَجُلُ [لَيْسَ] (٢) عَلَيْهِ سَحْنَاءُ (٣) سَفَرٍ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ يَتَخَطّى عَمَّى وَرَكَ (٤) ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : عَلَى وَرَكَ (٤) ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : اللهِ مُلْ اللهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَلَاةَ ، وَتُحْرَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ ، وَأَنْ تُومِ اللهِ اللهُ ، وَأَنْ مُصَمَّدًا وَسُولُ اللّهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُعُومَ وَمَضَانَ » ، الزَّكَاةَ ، وَتَحُمَّ الْبُيْتَ وَتَعْتَمِرَ ، وَتَعْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَأَنْ ثُتِمَ الْوُضُوءَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ » ، قَالَ : صَدَقْتَ .

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي السُّؤَالِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَالسَّاعَةِ.

#### ٢- بَابُ ذِكْرِ فَضَائِلِ الْوُضُوءِ يَكُونُ (٥) بَعْدَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ

٥[٢] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٢) الْقَطَّانُ . وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . وحرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُ ومِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدُّثَنِي أَبِي ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، سُفْيَانُ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «هل عندنا» غير واضح في الأصل، والمثبت من: «الإحسان»، «الإيهان» لابن منده.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «الإحسان»، «الإيبان» لابن منده.

<sup>(</sup>٣) السحناء: الهيئة. (انظر: اللسان، مادة: سحن).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ورد»، والمثبت من «الإحسان»، «الإيمان» لابن منده. ورك: ثني رجليه. (انظر: الدلائل للسرقسطي) (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) أوله في الأصل غير منقوط ، ويجوز بالتاء وبالياء .

<sup>0[</sup>۲] [الإتحاف: خز حب حم عه ۱۳٦٤٧] [التحفة: خ م س ۹۷۹۳ م ۹۷۹۳ م ۹۷۸۰ م س ق ۹۷۸۹ - م ۹۷۸۰ - م س ق ۹۷۸۹ - (س) ق ۹۷۹۱ - م ۹۷۹۱ - خ م س ۹۷۹۲ - خ م د س ۹۷۹۱ - ق ۹۷۹۱ - د ۹۷۹۹]، وسیأتی برقم: (۱۵۶۷).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «بن» ، والصواب بدونه كما في مصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (٣١م ٣٢٩) .



قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءِ ، فَتَوَضَّاً عَلَىٰ الْبَلَاطِ ('') ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّا أَعَدِيثٍ سَمِعْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّا أَعْدَيْ الصَّلَاةِ الْأُخْرَىٰ». فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَصَلَّىٰ ، خُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَىٰ».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ .

## ٣- بَابُ ذِكْرِ فَضْلِ الْوُضُوءِ ثَلَاقًا ثَلَاقًا يَكُونُ بَعْدَهُ ﴿ صَلَاةُ تَطَوُّعِ لَا يُحَدِّثُ الْمُصَلِّى فِيهَا نَفْسَهُ

و[٣] صرشا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْشِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ دَعَا يَوْمَا بِوَضُوءِ ، فَتَوَضَّأَ ، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عُثْمَانَ أَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ دَعَا يَوْمَا بِوَضُوءِ ، فَتَوَضَّأَ ، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرًاتٍ ، وَاسْتَنْفَرَ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرًاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرًاتٍ ، فَمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرًاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرًاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمُوعُقِ فَلَاثَ مَرًاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى اللّهِ عَلَيْقِ تَوضَا فَعُ مَنَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْقِ تَوضَا فَعَ مَنَ اللهِ عَلَيْقِ وَضُوعِي هَذَا ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ يَنِ لَا يُحَدِّفُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِهِ » .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدُّ لِلطَّلَاةِ.

<sup>(</sup>١) **البلاط**: موضع بالمدينة، كان بين المسجد النبوي وسوق البلد، وهو مبلّط بالحجارة؛ فيكون ما بين المسجد النبوي إلى المناخة، في شرقي المسجد النبوي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٢).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «يقول» ، والمثبت كما في «الإتحاف».

<sup>۩[</sup>۱/ب].

٥ [٣] [الإتحاف: مي خز جاطح حب حم عم عه ١٣٦٤ ] [التحفة: م ٩٧٨٧ - م ٩٧٩ - (س) ق ٩٧٩٢ -خ م دس ٩٧٩٤ - خ م س ٩٧٩٧ - د ٩٧٩٩ - م س ق ٩٧٨٩ - خ م س ٩٧٩٣ - م ٢٩٧٩ - ق ٩٧٩٥ ]، وسيأتي برقم: (١٦١) ، (١٦٢) ، (١٦٨) . (١٧٨) .





#### ٤ - بَابُ ذِكْرِ حَطِّ الْخَطَايَا(١) بِالْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ صَلَاةٍ تَكُونُ بَعْدَهُ

٥[3] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ، عَنْ السَّهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: ﴿إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ: الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجَهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجَهِهِ كُلُّ خَطِيعَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَو: الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجَهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجَهِهِ كُلُّ خَطِيعَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيعَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيعَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيعَةٍ مَنْ الدُّنُوبِ. .

٥- بَابُ ذِكْرِ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّةِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (٢) عَلَى الْمَكَارِهِ (٣) وَإِعْطَاءِ مُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَجْرَ (٤) الْمُرَابِطِ (٥) فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَكَارِهِ (٣)

<sup>(</sup>١) حط الخطايا: من حط الشيء يحطه إذا أنزله وألقاه . (انظر: النهاية ، مادة: حطط) .

٥[٤][الإتحاف: مي خزطح حبط حم ١٨٠٦٠][التحفة: م ت ١٢٧٤٢].

<sup>(</sup>٢) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه، مع الزيادة على القدر المطلوب غسله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: سبغ).

<sup>(</sup>٣) المكاره: جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، والمراد: أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء. (انظر: النهاية، مادة: كره).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وأجر» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٥) الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها. (انظر: النهاية، مادة: ربط).

<sup>0 [0] [</sup>الإتحاف: خزحب طحم ١٩٣١٨] [التحفة: م ت ١٣٩٨١ – م ١٤٠٣١ – م س ١٤٠٨٧ – ق ١٤٨١٢ -ت ١٤٠٧١].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «رزيع» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٢٢٤).



قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أَذُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟»، قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَىٰ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

لَفْظًا وَاحِدًا ، غَيْرَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُجْرٍ ، قَالَ : «فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» مَرَّةً ، وَقَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا» ، وَلَمْ يَقُلْ : قَالُوا : بَلَى .

٦- بَابُ ذِكْرِ عَلَامَةِ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
 بِآثَارِ الْوُضُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَامَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

٥[٦] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا السَّعَلَاءُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وصر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وحرثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ . وحرثنا أَبُو مُوسَىٰ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ عَنْ أَبُو مُوسَىٰ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وصر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَقْبَرَةِ ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ أَهْلِهَا ، قَالَ : «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِلْى الْمَقْبَرَةِ ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ أَهْلِهَا ، قَالَ اللَّهِ ؟ شَاءَ اللَّه بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِذْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَائِنَا» ، قَالُوا : أَوَلَسْنَا بِإِخْوَائِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

<sup>.[1/</sup>٢]합

٥[٦] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٩٣٢٠] [التحفة: م ١٤٠٠٨ - ق ١٤٠٣٤ - م ١٤٠٥٧ - م د س ١٤٠٨٦].

<sup>(</sup>١) طريق أبي موسى هذا لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».



قَالَ: "أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانِي قَوْمٌ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ (') عَلَى الْحَوْضِ"، قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلَا لَهُ حَيْلٌ عُرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ حَيْلٌ عُرْ عُنْ لَهُ مَنْ لَمْ يَأْتُونَ عَيْلٍ بُهْمٍ ('' دُهْمٍ (") ، أَلَا يَعْرِفُ حَيْلَهُ؟" قَالُوا: بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ عُرًا ( عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ ، أَنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَ ، فَيُقَالُ: الْحَوْضِ ، أَلَا لَيُذَادَنَ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ ، أَنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَ ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ أَحْدَدُوا بَعْدَكَ ، وَأَقُولُ: شَحْقًا ( ) شَحْقًا ( ) .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً .

## ٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ التَّحْجِيلِ بِغَسْلِ الْعَضُدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ إِذِ الْحِلْيَةُ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحُكْمِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥[٧] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُ - كُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلَ ٣ يَبْلُغُ بِالْوَضُوءِ قَرِيبًا الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلَ ٣ يَبْلُغُ بِالْوَضُوءِ قَرِيبًا مِنْ إِبْطِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «إِنَّ الْحِلْيَةَ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الطَّهُور» .

## ٨- بَابُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرِ ٥[٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ . وصرثنا الْحُسَيْنُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ

<sup>(</sup>١) الفرط: المتقدم. (انظر: النهاية، مادة: فرط).

<sup>(</sup>٢) البهم: جمع بهيم، وهو: الذي لا يخالط لونه لون سواه. (انظر: النهاية، مادة: بهم).

<sup>(</sup>٣) اللهم: جمع الأدهم ، وهو: الأسود. (انظر: اللسان ، مادة: دهم).

<sup>(</sup>٤) الغر: جمع الأغر، من الغُرّة: بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. (انظر: النهاية، مادة: غرر).

<sup>(</sup>٥) المحجلون: البِيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. (انظر: النهاية ، مادة: حجل).

<sup>(</sup>٦) السحق: البعد. (انظر: النهاية، مادة: سحق).

٥[٧][الإتحاف: خزحب حم ١٨٨١٥][التحفة: م س ١٣٣٩٨ - م ١٣٤٥٨].

<sup>۩[</sup>٢/ب].

٥[٨][الإتحاف: خزجا حب حم ١٠٢٣٠][التحفة: م ت ق ٧٤٥٧].



الذَّارِعُ (١) ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . وصرتنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مَصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : مَرِضَ ابْنُ عَامِرٍ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ وَابْنُ عُمَرَ سَاكِتٌ ، فَقَالَ : مُصَعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْدٍ أَمَا إِنِي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ [لَكَ] (٢) ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثٍ ، قَالَ : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْدٍ طُهُورٍ (٣) ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (٤) » .

٥[٩] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ أَبُو مُحَمَّدِ الْقَزَّازُ الْفَارِسِيُّ - سَكَنَ بَعْدَادَ - بِخَبَرِ غَرِيبِ الْإِسْنَادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّانُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَوْصِلِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ ، عَنْ الْإِسْنَادِ ، قَالَ : حَدْثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تُقْبَلُ (٥) صَلَاةً إِلَّا بِطُهُودٍ ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ خُلُولٍ» .

٥ [١٠] صرتنا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ (٢) بْنُ حُرَيْثِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْـنُ أَبِي حَـازِم ، عَـنْ كَثِيرٍ ، وَهُوَ : ابْنُ زَيْدِ (٧) ، عَنِ الْوَلِيدِ ، وَهُوَ : ابْنُ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذراع» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «الأنساب» للسمعاني (٢/٦).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي (٢/ ٤٢٤) من طريق المصنف، عن محمد بن بشار، به، و «مسند أحمد» (٥٢١٨) من طريق محمد بن جعفر، به، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) الطهور : بالضم : التطهر ، وبالفتح : الماء الذي يتطهر به . (انظر : النهاية ، مادة : طهر) .

<sup>(</sup>٤) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. (انظر: النهاية، مادة: غلل).

٥[٩][الإتحاف: خز ٢٠٣٩٥] ، وسيأتي برقم: (١٠).

<sup>(</sup>٥) في «الإتحاف» : «لا يقبل الله» ، وكذا هو عند البزار في «مسنده» (٨٦٣٢) من طريق الحسن بن سعيد ، به .

٥[١٠][الإتحاف: خز ٢٠٢١٢][التحفة: خ م د ت ١٤٦٩٤ – د ق ١٣٤٧٦]، وتقدم برقم: (٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحسن» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف» ، «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ٢٩) فقد ساقه سندًا ومتنًا، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكهال» (٣٥٨/٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يزيد» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ٢٩) فقد ساقه سندًا ومتنًا، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٤/ ١١).





#### ٩- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ إِنَّمَا نَفَى قَبُولَ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ الْمُحْدِثِ (١) الَّذِي قَدْ أَحْدَثَ حَدَثًا يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، لَا كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْدِثِ حَدَثًا يُوجِبُ الْوُضُوءَ 
يُوجِبُ الْوُضُوءَ

٥[١١] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَعَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

(لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً » .

## ١٠ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ ﷺ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ عَلَىٰ بَعْضِ الْقَائِمِينَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا عَلَىٰ كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ

فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَا غَسِلُواْ وُجُوهَ حُمْ ﴾ [المائدة: ٦] الآية ، إِذِ اللَّهُ جَافَظُ وَلَى نَبِيّهُ عَلَيْهُ بَيَانَ مَا أَنْ زَلَ عَلَيْهِ خَاصًا وَعَامًا ، فَبَيْنَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّهُ إِنْ اللَّهَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْوُضُوءِ بَعْضَ الْقَائِمِينَ إِلَى الصَّلَاةِ ، لَا كُلَّهُمْ . كَمَا بَيْنَ النَّيْلِ السَّتَةِ هُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣] بَعْضَ الْأَمْوَالِ ، لَا كُلَّهَا ، وَكَمَا بَيَّنَ النَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣] بَعْضَ الْأَمْوَالِ ، لَا كُلَّهَا ، وَكَمَا بَيْنَ بِقِي الْمُطَلِبِ ، أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَكُمَا بَيْنَ بَنِي هَاشِمِ وَبَنِي الْمُطَلِبِ ، أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَكُمَا بَيْنَ أَنِي عَضَ قَرَابَةِ النَّبِي عَلَيْهُ ، لَا اللهُ قَلْ اللَّهَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ أَلَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ النَّهُ عَلَىٰ اللهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقُ أَلَّهُ عَلَىٰ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الحدث: ما يخرج من الشخص ينقض طهارته ويستوجب الوضوء أو الغسل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حدث).

٥[١١][الإتحاف: خزجا حم ٢٠١٠٢][التحفة: خ م دت ١٤٦٩٤].

٥[٦/١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «دون لا» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لا دون» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.



«الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارِ

«الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا» أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ السَّرَّاقِ دُونَ بَعْضِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ الْآية . قَالَ اللَّهُ ﷺ لِنَبِيّهِ ﷺ : ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِثُنَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤].

٥ [١٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ . وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا صَدْ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ سُلُيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَـوْمُ الْفَيْحِ ، تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ (١) ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : الْفَتْحِ ، تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ (١) ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْتًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ ، قَالَ : «إِنِّي عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ » .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ .

٥ [١٣] حرثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ [ابْنِ] (٣) بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَإِنَّهُ شُعِلَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ .

٥ [١٤] صرتنا أَبُو عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ

٥[١٢] [الإتحاف: مي خز جا حب طح حم عه ٢٣٣١] [التحفة: م د ت س ق ١٩٢٨]، وسيأتي برقم: (١٣) ، (١٤) .

<sup>(</sup>١) الخفان : مثنى الخُفُتّ ، و هو : ما يلبس في الرجل من جلدرقيق . (انظر : معجم الملابس) (ص١٥٢) .

٥ [١٣] [الإتحاف: مي خز جا حب طح حم عه ٢٢٣١] [التحفة: م د ت س ق ١٩٢٨]، وتقدم برقم: (١٢) وسيأتي برقم: (١٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل مكرر، وهو كذلك في «شرح علل ابن أبي حاتم» لابن عبدالهادي (١٥٢)، ووقع في «الإتحاف» مرة واحدة .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، «شرح علل ابن أبي حاتم» لابن عبد الهادي (١٥٢) فقد ساقه سندًا ومتنًا، وكذا هو في «مسند البزار» (٤٣٦٥) من طريق علي بن الحسين الدرهمي، به.

٥ [ ١٤] [ الإتحاف: مي خز جا حب طح حم عه ٢٢٣١] [ التحفة: م د ت س ق ١٩٢٨] ، وتقدم برقم: (١٢) ، (١٣) ).





سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَالَا يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءِ وَاحِدٍ .

قَالَ أَبِكِم : لَمْ يُسْنِدُ هَذَا الْخَبَرَعَنِ الثَّوْرِيِّ أَحَدُّ نَعْلَمُهُ غَيْرَ الْمُعْتَمِرِ، وَوَكِيعٍ. رَوَاهُ أَصْحَابُ الثَّوْرِيِّ غَيْرُهُمَا (١) ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً ، فَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمِرُ وَوَكِيعٌ مَعَ جَلَالَتِهِمَا حَفِظًا هَذَا الْإِسْنَادَ وَاتَّصَالَهُ ، فَهُ وَ لَنَبِي عَلَيْهِمَا حَفِظًا هَذَا الْإِسْنَادَ وَاتَّصَالَهُ ، فَهُ وَ خَبَرٌ غَرِيبٌ غَرِيبٌ .

#### ١١- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ اللَّهِ

٥[١٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَوْكَرِ بْنِ رَافِعٍ الْبَغْدَادِيَّانِ ، قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، وَهُو: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْمَازِنِيُّ – مَازِنُ بَنِي النَّجَارِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَ لَكُلُ صَلَاةً طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، عَمَّنْ هُو؟ وَلَا يَتُ وَضُوءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ لِكُلِّ صَلَاةً طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، عَمَّنْ هُو؟ قَالَ : عَدَّثَتُهُ (٣) أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ : عَدَّفَلَلَةً بْنِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ : عَدَّفَتَلُهُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ لِكُلِّ صَلَاةً طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، عَمَّنْ هُو؟ قَالَ : عَدَّفَتُهُ وَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ لِكُلِّ صَلَاةً طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، عَمَّى هُو؟ قَالَ : حَدَّثَتُهُ (٣) أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ لِكُولُ عَنْ اللَّهُ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ لِكُولُ عَنْ اللَّهُ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ وَبِي عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْدُ لَكُ عَلْمَ لَا عَبْدِ اللَّهُ عِنْ عَلْمُ لَهُ عَلْ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ لِكُولُ عَلْمُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَلْمُ لَكُولُ عَلَالَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ لَا عَلْلَ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عَلْمُ لَا عَلْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) «غيرهما» كذا في الأصل، و«الإتحاف»، و«شرح علل ابن أبي حاتم» لابن عبدالهادي (١٥٢)، وهو صحيح مستقيم المعنى.

١٠[٣/ب].

٥ [١٥] [الإتحاف: مي خز طح كم حم ١٧ ٧٠] [التحفة: د ٥٢٤٧]، وسيأتي برقم: (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في هذا الإسناد مكبر، وفي الإسناد السابق مصغر، ووقع في «الإتحاف» في الموضعين: «عبد الله» مكبر، والمثبت هو الصواب إن شاء الله؛ فقد روئ هذا الحديث أبو داود في «سننه» (٤٩) من طريق أحمد بن خالد، به، وفيه: «عبد الله» مكبر، ثم قال أبو داود: «إبراهيم بن سعد رواه عن ابن إسحاق، قال: عبيد الله بن عبد الله»؛ يعني أن رواية أحمد بن خالد: «عبد الله»، ورواية إبراهيم بن سعد: «عبيد الله»، وهذا هو ما جعل ابن خزيمة كمخلّله يسوق الإسنادين جميعًا ولم يجمعها.

<sup>(</sup>٣) عند الجصاص في «أحكام القرآن» (٣/ ٣٣٠)، والضياء في «المختارة» (٩/ ٢٦٦) كلاهما من طريق محمد بن يحبى الذهلي - شيخ المصنف: «حدثتنيه»، وكلاهما بمعنى.



الْغَسِيلِ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، فَلَمَّا شَقَّ (١) ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرَىٰ أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَىٰ ذَلِكَ فَفَعَلَهُ حَتَّىٰ مَاتَ .

هَذَا حَدِيثُ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَنْصُورٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ .

#### ١٢ - بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ طُهْرِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ كَانَ مِمَّا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

٥[١٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ (٢) فِي حَوَاثِج النَّاسِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ دَعَا بِتَوْرِ (٣) مِنْ مَاءٍ ، فَمَسَحَ بِهِ ذِرَاعَيْهِ وَوَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُويْهِ وَهُوَ قَـائِمٌ ، ثُـمَّ قَـالَ : إِنَّ نَاسَـا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَـا صَـنَعْتُ ، وَقَـالَ : «هَـذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ».

٥ [١٧] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ . . . فَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ، وَقَالَ : «هَذَا وُصُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ».

<sup>(</sup>١) قوله : «فلما شق» وقع في الأصل : «فلم أشق» ، والمثبت من «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٢/ ٥٢١) فقد ساقه سندًا ومتنًا ، ، ومن «أحكام القرآن» للجصاص ، و«مسند أحمد» (٢٢٣٧٩) من طريق يعقوب بن إبراهيم، و اسنن أبي داودا (٤٩) من طريق أحمد بن خالد.

٥ [١٦] [الإتحاف: خز طح حب حم عم ١٤٧٨٢] [التحفة: خ دتم س ١٠٢٩٣]، وسيأتي برقم: (١٥٧)، (117), (317).

<sup>(</sup>٢) الرحبة: ساحة المسجد. (انظر: تهذيب اللغة، مادة: رحب).

<sup>(</sup>٣) التور: الإناء من صفر (نحاس) أو حجارة، وقد يتوضأ منه. (انظر: النهاية، مادة: تور).

٥[١٧][الإتحاف: خرطح حب حم عم ١٤٧٨٢][التحفة: خ دتم س ١٠٢٩٣].



٥ [١٨] قَالَ أَبِكِر : وَرَوَاهُ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَالَ : ثُمَّ قَالَ : «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ» .

صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ(١) الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ الْ

#### ١٣ - بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهُ ؛ إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ لِتَابِهِ بِمَعْنَىٰ ، وَيُوجِبُ ذِلِكَ الْمَعْنَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهُ ؛ إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ إِنَّمَا دَلَّ فِي كِتَابِهِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُصُوءَ يُوجِبُهُ الْغَائِطُ وَمُلَامَسَةُ النِّسَاء ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ الْمَرِيضَ ، وَفِي (٢) السَّفَرِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ (٣) مِنَ الْمَاء ، مِنَ الْغَائِطِ وَمُلَامَسَةِ النِّسَاء . فَدَلَّ الْكِتَابُ عَلَىٰ أَنَّ الصَّحِيحَ الْإِعْوَازِ (٣) مِنَ الْمَاء ، عَلَيْهِ مِنَ الْغَائِطِ وَمُلَامَسَةِ النِّسَاء بِالْوُصُوء ، إِذِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّ الْمُصْطَفَى الْوَاجِدَ لِلْمَاء ، عَلَيْهِ مِنَ الْغَائِطِ وَمُلَامَسَةِ النِّسَاء بِالْوُصُوء ، إِذِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّ إِنَّ الْمُصْطَفَى الْوَاجِدَ لِلْمَاء ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ إِنْمَا جُعِلَ بَدَلًا مِنَ الْوُصُوء لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ عِنْدَ الْعَوَزِ (٤) لِلْمَاء ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى إِنْمَا جُعِلَ بَدَلًا مِنَ الْوُصُوء قَدْ يَجِبُ مِنْ غَيْرِ خَائِطٍ وَمِنْ غَيْرِ مُلَامَسَةِ النِّسَاء ، وَالنَّبِيُ الْمُصْطَفَى عَلَى الْوضُوء قَدْ يَجِبُ مِنْ غَيْرِ عَائِطٍ وَمِنْ غَيْرِ مُلَامَسَةِ النِّسَاء ، وَالنَّيْمُ الْمُصْوَة وَلَا مُلَوْسُ وَالنَّوْمَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى الْانْفِرَادِ يُوجِبُ الْوُضُوء وَلَا مُلَامِسِ النِسَاء .

وَسَأَذْكُرُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ الْأَحْدَاثَ الْمُوجِبَةَ لِلْوُضُوءِ بِحُكْمِ النَّبِيِّ عَلَيْ خَلَا الْغَائِطِ وَمُلَامَسَةِ النِّسَاءِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي نَصِّ الْكِتَابِ ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِمَّنْ لَمْ

٥ [١٨] [الإتحاف: خزطح حب حم عم ١٤٧٨٢] [التحفة: خ دتم س ١٠٢٩٣].

<sup>(</sup>١) جماع الأبواب: الجامع لها الشامل لما فيها . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : جمع) .

<sup>۩[</sup>١٤]أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في» بدون الواو، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) الإعواز والعوز: أن يقل عندك الشيء مع حاجتك إليه . (انظر: تهذيب اللغة ، مادة: عوز) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المعوز» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.



يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهُ حُكْمًا فِي الْكِتَابِ فَيُوجِبُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ النَّهُ عُكْمًا فِي الْكِتَابِ . الْحُكْمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْكِتَابِ .

و [19] صر ثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِم . وصر ثنا عَلِي بُنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، حَدَّفْنَا عَاصِم . وحر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُ ، حَدَّفْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُ ، حَدَّفْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَشْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَقَالَ : عَبْدِ الرَّعْمَنِ الْمَشْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُ قُلْتُ : ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ ، قَالَ : يَا زِرُ قَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُ قُلْتُ : ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ ، قَالَ : يَا زِرُ قَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَطْلُبُ . قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَطْلُبُ . قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ الْعَلْمِ رَضًا بِمَا يَطْلُبُ . قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ الْعَلْمِ وَلَيَالِيهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ السَّولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ ۵ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا.

#### ١٤ - بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ (٢)

وَهُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَدْ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِي كِتَابِهِ بِشَرْطٍ ، وَيُوجِبُ الْحُكْمَ فِي كِتَابِهِ بِشَرْطٍ ، وَيُوجِبُهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ عَيْقِ بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّوْطِ ؛ إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ لَمَ يُذَكُرُ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ الْوُضُوءِ وَمِنَ الْمَذْيِ ، وَاتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي .

٥ [١٩] [الإتحاف: مي خزجا طح حب قط شحم ٢٥٤٦] [التحفة: ت س ق ٤٩٥٢ - ق ٤٩٥٥] ، وسيأتي برقم: (٢٠٥) ، (٢٠٨) .

<sup>(</sup>١) **الغائط:** قضاء الحاجة . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : غوط) .

١[٤/ب].

<sup>(</sup>٢) المذي: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند مُلاعبة النساء، والمذاء: كثير المذي. (انظر: النهاية، مادة: مذى).

#### صَحِيْجُ اللَّهُ مَا يَهُ





- ٥[٢٠] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ وَفَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبُو حَصِينٍ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبُو حَصِينٍ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبُو حَصِينٍ، وَقَالَ اللَّهِ وَعَلَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ : (مِنْهُ الْوُضُوءُ» .
- ٥[٢١] صر ثنا بِشُرُبْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ : الْأَعْمَشُ يُحَدِّثُ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : اسْتَحَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْمَذْي مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «فِيهِ الْوُضُوءُ» .

#### ١٥ - بَابُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْمَذْيِ مَعَ الْوُضُوءِ

٥ [٢٢] صرتنا عَلِيٌ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبِيدَهُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَلِيٌ : قَالَ : حَدَّثَنِي ، وَقَالَ بِشْرٌ : قَالَ : حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِيٌ ، وَقَالَ بِشْرٌ : قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً ، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً ، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فَي الشِّتَاءِ حَتَّىٰ تَشَقَّقَ ظَهْرِي ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ - أَوْ : ذُكِرَ لَهُ - فَقَالَ لِي : «لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا فَضَحْتَ (١) الْمَاء فَاغْتَسِلُ » .

<sup>0 [</sup>۲۰] [الإتحاف: خز جاطح حب عم ۱۶۶۵] [التحفة: دس ۱۰۷۵ – خ س ۱۰۱۷۸ – م س ۱۰۱۹۵ . ت ق ۱۰۲۲۵ – د س ۱۰۲۶۱ – خ م س ۱۰۲۶۶ – س ۱۰۱۵ ]، وسيأتي برقم: (۲۱) ، (۲۲) .

<sup>0[</sup>۲۱] [الإتحاف: خز طح عم حم ۱۶۷۹] [التحفة: دس ۱۰۰۷۹ - خ س ۱۰۱۷۸ - م س ۱۰۱۹۰ - ت ق ۱۰۲۲۰ - د س ۱۰۲۲۱ - خ م س ۱۰۲۲۴ - س ۱۰۱۵۹]، وتقدم برقم: (۲۰) وسيأتي برقم: (۲۲).

٥[٢٢] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٤١٩٦] [التحفة: دس ١٠٠٧٩ - خ س ١٠١٧٨ - م س ١٠١٩٥ - ا ت ق ١٠٢٢٥ - دس ١٠٢٤١ - خ م س ١٠٢٦٤ - س ١٠١٥٦]، وتقدم برقم: (٢٠) ، (٢١).

<sup>(</sup>١) الفضخ: دفق المني. (انظر: النهاية، مادة: فضخ).



قَالُهُ: «لَا تَفْعَلْ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ لَفْظُ زَجْرٍ، يُرِيدُ نَفْيَ إِيجَابِ ذَلِكَ الْفِعْلِ. الْفِعْلِ.

#### ١٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِنَصْحِ (١) الْفَرْجِ مِنَ الْمَذْي

ه [٣٣] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنسِ حَدَّفَهُ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ الْبْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ : فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : "إِذَا وَجَدَذَلِكَ أَحْدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأُ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ » .

ه [٢٤] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، يَعْنِي : ابْنَ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَرْسَلْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْي يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَوضَأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» .

## ١٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الْفَرْجِ وَنَضْحِهِ مِنَ الْمَذْيِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابِ

٥ [ ٢٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ أَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ،

<sup>(</sup>١) النضح: الرش بالماء، وقد يرد بمعنى الغسل والإزالة. (انظر: النهاية، مادة: نضح).

٥ [٢٣] [الإتحاف: خزجا حب حم ١٦٩٩٧] [التحفة: دس ق ١١٥٤٤].

합[이기].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بياء واحدة وهو لغة، والأفصح - كها قال النووي في «شرح مسلم» (١٦٩/١٥) -بياءين.

٥[٢٤][الإتحاف: خز طح حم عم ١٤٥١٧][التحفة: دس ١٠٠٧٩ - خ س ١٠١٧٨ - م س ١٠١٩٥ - ت ق ١٠٢٢٥ - دس ١٠٢٤١ - خ م س ١٠٢٦٤ - س ١٠١٥٦]، وسيأتي برقم: (٢٥).

٥[٢٥][الإتحاف: خز طح حم عم ١٠١٧٥][التحفة: دس ١٠١٧٩ - خ س ١٠١٧٨ - م س ١٠١٩٥ - ت ق ١٠٢٢٥ - دس ١٠٢٤١ - خ م س ١٠٢٦٤ - س ١٠١٥٦]، وتقدم برقم: (٢٤).



) (IF.)

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءَ فَسُئِلَ لِيَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «يَكْفِيكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ».

قَالَ أَبِكِر : وَفِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكَ ، فِي الْمَذْيِ ، قَالَ : «يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ» ، قَدْ حَرَّجْتُهُ فِي بَابِ نَضْحِ الثَّوْبِ مِنَ الْمَذْيِ .

#### ١٨ - بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ الَّذِي يُسْمَعُ صَوْتُهَا بِالْأَذُنِ أَوْ يُوجَدُّ رَائِحَتُهَا بِالْأَنْفِ

٥ [٢٦] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيِّ .

وَ صَرَتْنَا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - كِلَاهُمَا ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا ، فَأَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا ، فَأَشْكُلَ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ ، فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .

هَذَا حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

#### ١٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا بِيَقِينِ حَدَثٍ

إِذِ الطَّهَارَةُ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ<sup>(۱)</sup> بِشَكِّ وَارْتِيَابٍ ، وَإِنَّمَا يَزُولُ الْيَقِينُ بِالْيَقِينِ ، فَإِذَا كَانَتِ الطَّهَارَةُ قَدْ تَقَدَّمَتْ بِيَقِينٍ ، لَمْ تَبْطُلِ<sup>(۲)</sup> الطَّهَارَةُ إِلَّا بِيَقِينِ حَدَثٍ .

٥[٧٧] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ١٠ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي

٥ [٢٦] [الإتحاف: مي خز جا حب حم ١٨٠٥٤ ] [التحفة: م ١٢٦٠٣ - د ١٢٦٢٩ - ت ١٢٧١٨]، وسيأتي برقم: (٢٩)، (٣٠).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل فاعله ضمير يعود على : «بيقين» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يبطل» ، والمثبت هو الجادة .

٥[٢٧] [الإتحاف: خز جا حب عه ش حم ٥٤١٧] [التحفة: خ م دس ق ٥٩٦٥ - خ م دس ق ٥٩٩٥]. ١٠٩٥ - ١٠] .

(141)



[سَعِيْدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ وَ] (١) عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعْلِثُ عَنِ الرَّبُلِ يَخِدُ الشَّيْءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .

## ٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ لَا يَحْوِي جَمِيعَ الْمَعَانِي الَّتِي تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الإِسْمِ

خِلَافَ قَوْلِ مَنْ يَزْعُمُ - مِمَّنْ شَاهَدْنَا مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا ، مِمَّنْ كَانَ يَدَّعِي اللَّغَةَ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِهِ - أَنَّ الإسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ يَحْوِي جَمِيعَ مَعَانِي الشَّيْءِ الَّذِي يُوقَعُ عَلَيْهِ الإسْمُ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ؛ إِذِ النَّبِيُ عَلَيْهِ الإسْمُ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ؛ إِذِ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَدْ أَوْقَعَ اسْمَ الْأَحْدَاثِ عَلَى الرِّيحِ خَاصَّةً بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ وَاسْمِ جَمِيعِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ أَوْقَعَ اسْمَ الْأَحْدَاثِ عَلَى الرِّيحِ خَاصَّةً بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ وَاسْمِ جَمِيعِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ . الرِّيحُ يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ خَاصَّةً . وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِتَمَامِهَا فِي «كِتَابِ الْمُعْرِفَةِ . الرِّيحُ يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ خَاصَّةً . وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِتَمَامِهَا فِي «كِتَابِ الْإِيمَانِ» .

٥ [٢٨] صِرْتنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، يَعْنِي : ابْنَ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ ، وَهُوَ : ابْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوهُ مَرْيُوةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوهُ مَرْيُوةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ : «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثُ » .

وَالْإِحْدَاثُ: أَنْ يَفْسُوَ أَوْ يَمْرِطَ ، إِنِّي لَا أَسْتَحِي (٢) مِمَّا لَـمْ يَسْتَحِي مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف» ومصادر الحديث كما في البخاري (١٤١)، ومسلم (٣٥٣)، و «السنن الكبرئ» للنسائي (١٩٥) من طريق سفيان به. وينظر الموضع التالي برقم: (١٠٧٨).

٥ [7٨] [الإتحاف: خز حب ١٩٩٢٦] [التحفة: خ م د ١٣٨٠٧ - س ١٤٤١١ - ق ١٢٥٤٨ - خ ١٣٦١١ - م ١٣٩٦١ - س ١٣٩٢١ - س ١٤٤٧٦ - س ١٤٥٨٤ - م ت ١٤٧٢٣]، وسيأتي برقم: (٣٩٠)، (٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بياء واحدة ، وهو لغة . والأفصح - كها قال النووي في «شرح مسلم» (١٦٩/١٥) -بياءين .





# ٢١- بَابُ ذِكْرِ حَبَرٍ رُوِيَ مُخْتَصَرًا (١) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْهَمَ عَالَمَا مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْحَبَرِ الْمُخْتَصَرِ وَالْحَبَرِ الْمُتَقَصَّى أَنَّ الْوُصُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي لَهُ صَوْتٌ أَوْ رَائِحَةٌ

٥[٢٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِح يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ . وصر ثنا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُنهَ فَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ : «لَا وُصُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .

#### ٢٢- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّىٰ لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَنْ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ عِنْدَ مَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْهَا فِي الرَّبِلِ النِّهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَيَشُكُّ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ . سُئِلَ عَنْهَا فِي الرَّبِ الرِّيحِ .

وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ مِنْهُ ﷺ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» جَوَابًا عَمَّا عَنْهُ سُئِلَ فَقَطْ، لَا ابْتِدَاءَ كَلَام، مُسْقِطًا ﴿ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ الرِّيحِ الَّتِي لَهَا فَقَطْ، لَا ابْتِدَاءَ كَلَام، مُسْقِطًا ﴿ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقَدَّمَتُهُ مَسْأَلَةٌ ، كَانَتْ صَوْتٌ أَوْ رَاثِحَةٌ . إِذْ لَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ ﷺ ابْتِدَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقَدَّمَتُهُ مَسْأَلَةٌ ، كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ تَنْفِي إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنَ الْبُولِ وَالنَّوْمِ وَالْمَذْي . إِذْ قَدْ يَكُونُ الْبَوْلُ لَا صَوْتَ لَهُمَا وَلَا رِيحَ ، وَكَذَلِكَ الْوَدْيُ .

٥ [٣٠] صر ثنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مختصر» ، والمثبت هو الجادة .

٥[٢٩] [الإتحاف: مي خز جا حب حم ١٨٠٥٤] [التحفة: ت ق ١٢٦٨٣ - ت ١٢٧١٨ - م ١٢٦٠٩ - د ١٢٦٢٩ - م ١٢٦٢٩ - د

<sup>. [႞/</sup>기] ⑫

<sup>0 [</sup>٣٠] [الإتحاف: مي خز جا حب حم ١٨٠٥٤] [التحفة: م ١٢٦٠٣ - ت ١٢٧١٨ - د ١٢٦٢٩ - ت ق ١٢٦٨٣]، وتقدم برقم : (٢٦) ، (٢٩) .



عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا وَجَـدَ أَحَـدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَـيْعًا فَأَشْكَلَ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْرُجُ ، فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .

٥ [٣١] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِـشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عِيَاضٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ .

وحرثنا سَلْمُ (١) بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْيَى بْنِ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلُ : كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَرِيْ فَا الشَّيْطَانَ يَأْنِهِ ، أَوْ سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ » .

هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ.

وَّ لَهُ بَهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّ الْمُصَلِّي غَيْرُ جَائِزِ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَذَبْتَ نُطْقًا بِلِسَانِهِ .

#### ٢٣- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ بِالْيَدِ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّمْسَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِجِمَاعٍ بِالْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ .

ه [٣٧] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُنَ ، قَالَ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ ابْنُ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُنَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُوهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : «كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنَ الرَّنَا لَا مَحَالَةَ ، فَالْعَيْنُ وَنَاوُهَا النَّطُرُ ، وَالْيَدُ زِنَاوُهَا اللَّمْسُ ، وَالنَّفْسُ تَهْ وَى وَتُحَدِّثُ ، وَيُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ» .

٥ [٣١] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٦٣٤٥] [التحفة: ق ٤٠٤٨ - دت س ق ٤٣٩٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سليم» وهو خطأ. والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ٢١٨).

٥ [٣٢] [الإتحاف: خز حب حم ١٩١٨٦] [التحفة: د ١٢٦٢٥ - م ١٢٧٥٧ - د ١٢٨٦٧ - خت ١٣٥٢٧].



178

قَالَ أَبِكِرَ: قَدْ أَعْلَمَ النّبِيُ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ بِالْيَدِ، قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ أَوْلَوْ تَزَلْتَا عَلَىٰ أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ عَلَيْكَ كِتَبْنَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِم ﴾ [الأنعام: ٧]، قَدْ عَلَّمَ رَبُّنَا عَلَىٰ أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ بِالْيَدِ، وَكَذَلِكَ النّبِي عَلَيْ لَمَّا نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ اللَّمَاسِ، دَلَّهُمْ بِنَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ اللَّمَاسِ أَنَّ اللَّمْسَ بِالْيَدِ، وَهُو أَنْ يَلْمِسَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْشُرَهُ، اللَّمَاسِ أَنَّ اللَّمْسَ بِالْيَدِ، وَهُو أَنْ يَلْمِسَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْشُرَهُ، وَيَقُولُ عِنْدَ عَقْدِ الشَّرَاءِ: إِذَا لَمَسْتُ الثَّوْبَ بِيتِدِي فَلَا خِيَارَ لِي بَعْدُ إِذَا نَظُرْتُ إِلَىٰ طُولِ وَيَقُولُ عِنْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ: إِذَا لَمَسْتُ الثَّوْبَ بِيتِدِي فَلَا خِيَارَ لِي بَعْدُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ طُولِ وَيَقُولُ عِنْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ: إِذَا لَمَسْتُ الثَّوْبِ بِيدِي فَلَا خِيَارَ لِي بَعْدُ إِذَا نَظُرْتُ إِلَىٰ طُولِ الثَّوْبِ وَعَرْضِهِ أَوْ ظَهَرْتُ مِنْ عَلَى عَيْبٍ، وَالنّبِي عَلَيْ قَدْ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَقَرَ الْعَرْبُ إِلزَّنَا: «لَعَلَتُ قَبَلْتَ أَوْ لَمَسْتَ»، فَذَلَّتْ هَذِهِ اللَّهْظَةُ عَلَى أَنَهُ إِنْمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَوْ لَمَسْتَ غَيْرَ الْجِمَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ، وَكَذَاكَ حَبَرُ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبِكِ : وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَا وُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْأَثَرِ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ بِالْيَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمَسَهَا حِجَابٌ وَلَا عُيْرِهِ، أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنسٍ، كَانَ وَلَا سُتْرَةٌ مِنْ ثَوْبٍ وَلَا غَيْرِهِ، أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنسٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِالْيَدِ لَيْسَ بِقُبْلَةِ شَهْوَةٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ.

قَالَ أَبِكِر: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: وَيُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ: مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ التَّصْدِيقَ قَدْ يَكُونُ بِبَعْضِ الْجَوَارِحِ، لَا كَمَا ادَّعَى مَنْ مَوَّهَ عَلَى بَعْضِ الْجَوَارِحِ، لَا كَمَا ادَّعَى مَنْ مَوَّهُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ التَّصْدِيقَ لَا يَكُونُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إِلَّا بِالْقَلْبِ، قَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.

#### ٢٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ

٥ [٣٣] صر ثنا بِشْرُبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :

<sup>۩[</sup>٦/ب].

٥ [٣٣] [الإتحاف: خزطح جاعه حب حم ٢٥٤٤] [التحفة: م ق ٢١٣١].



يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ : «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ». قَالَ : أَصَلِي قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ». قَالَ : أُصَلِي قَالَ : أُصَلِي فِي مَرَابِضِ (٣) الْغَنَمِ؟ قَالَ : «نَعَمْ». قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ (٣) الْغَنَمِ؟ قَالَ : «نَعَمْ». قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ (٣) الْغَنَمِ؟ قَالَ : «لَا».

قَالَ أَبِكِر: لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا عَنْ جَعْفَرِبْنِ أَبِي ثَوْدٍ، أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيُّ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، فَهَوُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنْ جِلَّةٍ رُوَاةِ الْحَدِيثِ قَدْ رَوَوْا (٤) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي تَوْدٍ هَذَا الْخَبَرَ.

ه [٣٤] وَقَدْ صِرْنَا أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ١٠ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الرَّازِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِي لَا اللَّهِ عَلَيْتُو ، فَقَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ (٥)؟ قَالَ : عَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ (٥)؟ قَالَ : «لَا» ، قَالَ : أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ : «لَا» .

قَالَ أَبِكِر : وَلَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ أَيْـضًا صَـحِيحٌ مِـنْ جِهَةِ النَّقْل لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قال». والمثبت كما في «الإحسان» (١١٥٠)، (١١٥٢) من طريق المصنف، وغيره من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فتوض». والمثبت من «الإحسان»، وغيره من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مرابط». والمثبت من «الإحسان»، وغيره من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «روا» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [٣٤] [الإتحاف: خزجا دطح حب ٢٠٩٨] [التحفة: دت ق ١٧٨٣].

<sup>.[႞/</sup>٧]ŵ

<sup>(</sup>٥) مبارك الإبل: جمع المبرك، وهو: الموضع الذي تبرك فيه الإيل. (انظر: النهاية، مادة: برك).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل : «قال» ، والمثبت كما في «المنتقى» لابن الجارود (٢٥) من طريق محمد بن يحيني .





#### ٢٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ (١) الذَّكَرِ

٥[٣٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ يَقُولُ : ﴿إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّالُ .

سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيَّ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ مَالِكِ ، قَالَ : أَرَىٰ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكِرِ اسْتِحْبَابًا وَلَا أُوجِبُهُ .

صرتنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ النَّسَوِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ : أَسْتَحِبُّهُ وَلَا أُوجِبُهُ .

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ يَقُولُ: نَرَىٰ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ اسْتِحْبَابَا لَا إِيجَابًا ؟ لِحِدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبِكِر: وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَحَمَلَتُهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ اللَّذَكَرِ، اتِّبَاعَا لِخَبَرِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ لَا قِيَاسًا.

قَالَ أَبِكِر : وَيِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَقُولُ ، لِأَنَّ عُرْوَةَ قَدْ سَمِعَ خَبَرَ بُسْرَةَ مِنْهَا ، لَا كَمَا تَـوَهَمَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْخَبَرَ وَاهِي (٢) لِطَعْنِهِ فِي مَرْوَانَ .

#### ٢٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الْمُحْدِثَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ

٥ [٣٦] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِـشَامٍ ، قَـالُوا : حَـدَّنَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ الْآخَـرَانِ : عَـنْ أَيُّـوبَ ، إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ زِيَادٌ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ الْآخَـرَانِ : عَـنْ أَيُّـوبَ ،

<sup>(</sup>١) المس: اللمس باليد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: مسس).

٥ [٣٥] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥].

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بإثبات الياء، وهو جائز لغة. والأمر كذلك في كل ما سيأتي على مثاله. ينظر: «شرح ابن عقيل على ابن مالك» (٤/ ١٧٢).

٥ [٣٦] [الإتحاف: خزحم ٧٩٤٧] [التحفة: متمس ٥٦٥٩].





عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ ، فَقَالُوا : أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءِ ١٤ فَقَالَ : «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ» . وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ : «لِلصَّلَاةِ» .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ ٢٧- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ خُرُوجَ الدَّمِ مِنْ غَيْرِ مَخْرَج الْحَدَثِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

٥ [٣٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَـدَّثَنَا يُـونُسُ بْـنُ بُكَيْرٍ ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّدُنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّمْنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَادِ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَي عَزْوَةِ ذَاتِ الرَّقَاعِ مِنْ نَخْلِ ، فَأَصَابَ رَجُلِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةَ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْرِكِينَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَافِلًا ، أَتَى زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا ، فَلَمَّا أُخْبِرَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَافِلًا ، أَتَى زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا ، فَلَمَّا أُخْبِرَ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ

<sup>۩[</sup>٧/ب].

٥ [٣٧] [الإتحاف: خزحب قط كم حم ٣٠٠٦] [التحفة: د ٢٤٩٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «للمهاجرين» . والمثبت من «تغليق التعليق» (٢/ ١١٤) من طريق المصنف .



NA JAN

رَبِيثَةُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ، قَالَ: فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي، شُمَّ عَادَ لَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمِ آخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ، قَالَ: فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي، شُمَّ عَادَ لَهُ الثَّالِئَةِ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ، فَقَالَ: اجْلِسُ الثَّالِئَةِ فَوضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوضَعَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ، فَقَالَ: اجْلِسُ فَقَدْ أُتِيتُ (١)، فَوَثَبَ، فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نُندِرَ بِهِ، فَهَ رَبَ، فَلَمَّا رَأَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْفَلَا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ؟ الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَادِي مِنَ الدِّمَاءِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَفَلَا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ؟ الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَادِي مِنَ الدِّمَاءِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَفَلَا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَوُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِدَهَا، فَلَمَّ اتَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْي وَكُنْ أَنْ أَوْدَهُمُ اللَّهِ عَلَيْ إِبِعْفُطِهِ، لَقَطَعَ الْمُ مَنْ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُصَيِّعَ ثَعْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ بِحِفْظِهِ، لَقَطَعَ وَلَا أَنْ أُصَلِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِدَهَا أَوْ أُنْفِدَهَا أَوْ أُنْفِدَهَا .

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى .

#### ٢٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ وَطْءَ الْأَنْجَاسِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

٥ [٣٨] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : قَالَ الْأَعْمَشُ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : عَنِ الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيِّ فَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ ، وَقَالَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ ، وَقَالَ النَّهِ عَيِي وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ ، وَقَالَ النَّهُ مِي كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ ، وَقَالَ النَّهُ مِي كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وكذا وقع في بعض مصادر الحديث، منها: «مسند الإمام أحمد» (١٤٩٣٠)، «الإحسان» (١٠٩١)، «سنن الدارقطني» (٨٦٩)، وشرح عليه السندي في حاشيته على «المسند» (٨٦١)، فقال: «أتيت على بناء المفعول». اهـ. ووقع في بعضها كـ «المستدرك» (٥٦٥)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٦٧١)، «تغليق التعليق»: «أثبت».

<sup>·[[/\]</sup> 

٥ [٣٨] [الإتحاف: خزكم ١٢٦٢٦] [التحفة: دق ٩٢٦٨ - د ٩٥٦٤].

<sup>(</sup>٢) موطئ: ما يوطأ من الأذي في الطريق، أراد: لا نعيد الوضوء منه، لا أنهم كانوا لا يغسلونه. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).





قَالَ أَبِكِم : هَذَا الْخَبَرُ لَهُ عِلَّةٌ ؛ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنْ شَقِيقٍ ، لَمْ أَكُنْ فَهِمْتُهُ (١) فِي الْوَقْتِ [الَّذِي أَمْلَيْتُ هَذَا الْخَبَرَ](٢).

٥ [٣٩] صرتنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا لَا نَكُفُ (٣) شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئ .

٥[٤٠] صر ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَ شُ ، حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، أَوْ حُدُّثُنَا الْأَعْمَ شُ ، حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، أَوْ حُدُّثُتُ عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . . . بِنَحْوِهِ .

#### ٧٩ - بَابُ إِسْقَاطِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ أَوْ غَيَّرَتْهُ

٥[٤١] مرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٤١) مرثنا أَحْمَدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَظْمًا أَوْ قَالَ لَحْمًا ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

قَالَ أَبِكِر: حَبَرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ غَيْرُ مُتَّصِلِ الْإِسْنَادِ ، غَلَطْنَا فِي إِخْرَاجِهِ ، فَإِنَّ بَيْنَ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، وَبَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ . وَكَذَاكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَعَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ .

<sup>(1)</sup> في الأصل: «فهمه». والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٣٩] [الإتحاف: خزكم ١٢٦٢٦] [التحفة: دق ٩٢٦٨ - د ٩٥٦٤].

<sup>(</sup>٣) الإكفاف: يحتمل أن يكون بمعنى المنع ، أي: لا أمنع الشيءَ من الاسترسال حال السجود ليقع على الأرض. ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع ، أي: لا أجمعه وأضمه. (انظر: النهاية ، مادة: كفف).

٥[٤٠][الإتحاف: خزكم ١٢٦٢٦][التحفة: دق ٩٧٦٨- د ٩٥٦٤].

<sup>0 [21] [</sup>الإتحاف: خز جاطح عه حب حم ۸۸۹۷] [التحفة: خ ۲۰۰۸ - س ۵۷۷۱ - خ م د (س) ۹۷۹ -م ق ۲۸۸۹ - خ ۱۷۳۷ - م ۱۶۶۲ - د ۲۵۵۱ ]، وسيأتي برقم: (٤٢) ، (٤٣) ، (٤٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبيدة» وهو خطأ. والمثبت من «الإتحاف».

#### صِيُكُ اللهُ الْجُرَامِيةَ



- 12.
- ٥[٤٢] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بُنْدَارٌ ، حَدَّنَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]<sup>(١)</sup> . وَهِ شَامٌ ، عَنْ وَهُ بِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَهِ شَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَهِ شَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْمَ وَبْنَ اوَلَحْمَا أَوْ عَلَي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ اللَّهُ خُبْزًا وَلَحْمَا أَوْ عَرْقًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .
- ٥[٤٣] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِ شَام بْنِ عُوْوَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ . قَالَ هِشَامٌ : وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَكَلَ عَرْقًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

هَاهُنَا حَدِيثُ هَارُونَ (٣).

٥[٤٢] [الإتحاف: خز جا طح عه حب حم ٨٨٩٧] [التحفة: م ق ٢٢٨٩- س ٢٧١٥- خ م د (س) ٥٩٧٩ - خ ٨٠٠٨ - خ ٢٤٤٧ - م ١٩٤٥ - م ١٩٤٥ - خ ١٩٤٩ - م ١٩٤٩ - م ١٩٤٩ - خ ١٩٤٩ -

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت مما سيأتي برقم : (٤٣) .

<sup>(</sup>٢) طريق هشام ، عن محمد بن علي بن عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن عباس هذا ، وطريق هشام ، عن الزهري ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس السابق ، لم يذكرهما ابن حجر في «الإتحاف» بهذا السياق ، وإنها جعلهها طريقًا واحدًا هكذا: «هشام ، عن الزهري ، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن ابن عباس» .

١٠ [٨/ب].

٥[٤٣] [الإتحاف: خز جا طح عه حب حم ١٨٩٧] [التحفة: م ق ١٢٨٩- س ١٧٦٥- خ م د (س)
 ٩٧٩٥- خ ١٠٠٨- خ ١٤٣٧- م ١٤٤٦- د ١٥٥١]، وتقدم برقم: (٤١) ، (٤١) وسيأتي برقم:
 (٤٤).

<sup>(</sup>٣) يعني : حديث هارون عن عبدة بن سليمان كما ذكره ابن حجر في «الإتحاف» ، وقد تقدمت الإشارة إلى حديث عبدة في الحديث قبل السابق .



### ۳۰- بَابُ ذِكْر

## ٣٠- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي تَرَكَ النَّبِيُ ﷺ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ لَحْمَ خَنَمٍ ، لَا لَحْمَ إِبِلٍ

٥٤٤] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ حَدَّثَهُ . وحرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا رَوْحُ يَعْنِي ابْنَ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ زَيْدٍ وَهُ وَ ابْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّا .

## ٣١- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ ﷺ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ أَوْ غَيَّرَتْ، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنْ غَيَّرَتْ وَاللَّهُ الْوُضُونِهِ كَانَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ أَوْ غَيَّرَتْ

٥[٤٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ، رَأَىٰ النَّبِيَ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِنْ ثَوْرِ (١) أَقِطٍ ، ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

٥ [٤٦] صر ثنا مُوسَى بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً تَوْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

## ٣٢- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَوْكِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ السَّكِمِ السَّكِمِ السَّكِمِ الْعَرَبُ قَدْ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءًا

٥[٤٧] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

٥[٤٤][الإتحاف: خزطح عه ط حب حم ٨٢٢٨][التحفة: خ م د (س) ٥٩٧٩ – س ٥٦٧١ – خ ٢٠٠٨ – م ق ٦٢٨٩ – خ ٦٤٣٧ – م ٦٤٤٦ – د ٢٥٥١]، وتقدم برقم : (٤١) ، (٤٢) ، (٤٣).

٥ [ ٤٥ ] [ الإتحاف : خزحب حم ٦٣ ١٨٠ ] [ التحفة : تم ١٢٧٢٤ - ق ١٢٧٢٩ ] .

<sup>(</sup>١) الثور: القطعة من الأقِط وهو: لبن جامد مستحجر. (انظر: النهاية، مادة: ثور).

٥ [٤٦] [الإتحاف: خزجاطح حب ٣٧٠١] [التحفة: دس ٣٠٤٧].

٥ [٤٧] [الإتحاف: خزحم ٢٣٥٦٩] [التحفة: س ١٨١٧٩ - ت س ١٨٢٠٠ - س ق ١٨٢٦٩].





عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ ، [عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ] (١) ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

#### ٣٣- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلَامَ السَّيِّعَ وَالْفُحْسَ فِي الْمَنْطِقِ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا

٥ [ ٤٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ حَمَّنِ الرَّهُ مِنْ حَلَفَ فَقَالَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِعَالَ أَقَامِرُكَ ﴿ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِهِ حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ ( ) فَلْيَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ » .

قَالَ أَبِكِر : فَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُ عَلَيْ الْحَالِفَ بِاللَّاتِ وَلَا الْقَائِلَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، بِإِحْدَاثِ وُضُوءٍ، فَالْخَبَرُ دَالُّ عَلَىٰ أَنَّ الْفُحْشَ فِي الْمَنْطِقِ، وَمَا زُجِرَ الْمَرْءُ عَنِ النُّطْقِ بِهِ لَا يُوجِبُ وُضُوءً، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَلَامَ السَّيِّئَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ.

#### ٣٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَصْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

٥ [٤٩] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِ هَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ شَرِبَ لَبَنَا ، ثُمَّ مَصْمَضَ .

٣٥- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ اسْتِحْبَابٌ لِإِذَالَةِ الدَّسَمِ (٣) مِنَ الْفَمِ وَإِذْهَابِهِ ، لَا لِإِيجَابِ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِهِ

٥ [٥٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل . والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>0 [83] [</sup>الإتحاف: عه خز حب حم ١٧٩٨٧] [التحفة: ع ١٢٢٧٦]. ١ [9/أ].

<sup>(</sup>٢) القيار: كل لعب فيه مراهنة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قمر).

٥ [ ٤٩ ] [ الإتحاف : خز ٨٨٩٨ ] [ التحفة : ع ٥٨٣٣ ] ، وسيأتي برقم : (٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الدسم: الدهن. (انظر: اللسان، مادة: دسم).

٥ [٥٠] [الإتحاف: خز حب عه حم ٢٢٠٨] [التحفة: ع ٥٨٣٣]، وتقدم برقم: (٤٩).

187

ابْنُ خَالِدٍ، وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ بُنْدَارُ ، وَأَبُو مُوسَىٰ ، قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، كُلُّهُمْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، كُلُّهُمْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُو ابْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، كُلُّهُمْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ شَوِي الْوَلْهُ مَنْ مُصَلِّ ، وَقَالَ : «إِنَّ لَهُ دَسَمًا» .

وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: «أَوْ إِنَّهُ دَسَمٌ»، وَقَالَ بُنْدَارٌ: «إِنَّهُ دَسَمٌ».

## ٣٦- بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ اللهُ عَلَى فَرَقَ بِهِ بَيْنَ نَبِيِّهِ عَلَى وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي النَّوْمِ وَسَابُ وَبَا اللَّهُ عَلَى النَّوْمِ مِنْ أَنَّ عَيْنَيْهِ إِذَا نَامَتَا لَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ يَنَامُ

تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ دُونَهُ الطَّيْلَا .

٥١٥٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْ لَانَ . وصرثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْ لَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْ لَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا ، قَالَ : «يَنَامُ أَلْ) عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي » .

٥ [ ٥ ] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ ، عَنْ السَّعَةِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : كَيْفَ كَانَتْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ رُبِدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا اللَّهِ عَلْمَ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا

٥ [ ٥ ] [ الإتحاف: خزجاحب حم ١٩٤٥٤ ].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهو جائز. قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» (١/ ٤٦٧): «ذُكِّرت العين وهي مؤنثة ؟ لأنه ليس فيها علم من أعلام التأنيث ، وكل اسم مؤنث لا علم فيه للتأنيث فقد يجوز لك أن تذكره ؟ مثل: السماء والأرض والقوس ، والحرب والقدر ، والنار والشمس ، وأشباه ذلك» . وينظر: «المصباح المنير» (٢/ ٧٠٢).

٥[٥٢] [الإتحاف: خز عه طح حب ط حم ٢٢٨٨٦] [التحفة: خ م د ت س ١٧٧١٩]، وسيأتي برقم: (١٢٣٦).





تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ، فَقَالَتْ ﴿ عَاثِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي » .

# جِمَاعُ أَبْوَابِ الْآدَابِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا فِي إِثْيَانِ الْفَائِطِ وَالْبَوْلِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْهُمَا حِمَاعُ أَبْوَابِ الْآدَابِ الْفَرَاغِ مِنْهُمَا حَمَاعُ أَبْوَابِ الْقَبَاعُدِ لِلْغَائِطِ فِي الصَّحَارِي عَنِ النَّاسِ ٣٧- بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْغَائِطِ فِي الصَّحَارِي عَنِ النَّاسِ

ه [٣٥] صر ثنا عَلِيُّ بْـنُ حُجْـرِ السَّعْدِيُّ ، حَـدَّفَنَا إِسْـمَاعِيلُ يَعْنِي ابْـنَ جَعْفَـرِ ، حَـدَّفَنَا السَّعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ (١) أَبْعَدَ .

ه [36] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ ، قَالَ بُنْدَارُ : قُلْتُ لِيَحْيَى : مَا اسْمُهُ ؟ فَقَالَ : عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ (٢) ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ (٢) ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ (٣) ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ .

#### ٣٨- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ التَّبَاعُدِ عَنِ النَّاسِ عِنْدَ الْبَوْلِ

ه [٥٥] صرثنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَتَمَشَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ (١٠) قَـوْم ، فَقَـامَ

<sup>۩[</sup>٩/ب].

٥ [٥٣] [الإتحاف: مي خزجاكم حم ١٦٩٩١] [التحفة: دت س ق ١١٥٤٠].

<sup>(</sup>١) المذهب: الموضع الذي يُتَغَوَّط (يتبرز) فيه . (انظر: النهاية ، مادة: ذهب) .

٥[٥٤] [الإتحاف: خز حم عم ١٣٥٦٥] [التحفة: س ق ٩٧٣٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قداد»، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢٥٣/٤).

<sup>(</sup>٣) الخلاء: موضع قضاء الحاجة . (انظر: النهاية ، مادة : خلا) .

٥٥٥][الإتحاف: مي خزجاعه طح حب حم ٤١٥٥][التحفة: ع ٣٣٣٥].

<sup>(</sup>٤) السباطة: موضع يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. (انظر: النهاية، مادة: سبط).





يَبُولُ كَمَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ ، فَذَهَبْتُ أَتَنَحَىٰ مِنْهُ ، فَقَالَ : «ادْنُهْ» ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ قُمْتُ [عِنْدَ] (١) عَقِبِهِ حَتَّىٰ فَرَغَ .

#### ٣٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإسْتِتَارِ عِنْدَ الْغَائِطِ

٥ [٥٦] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مَهْ دِيُّ بْنُ مُنَا مَنْ مُنَا مَوْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، مَنْ مُنْمُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَبِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ (٢) نَخْلِ .

قَالَ أَبِكِم : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ ، يَقُولُ : قُلْتُ لِشُعْبَةَ : مَا تَقُولُ فِي مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونِ ؟ قَالَ : ثِقَةٌ ، قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي عَنْ سَلْمِ لِشُعْبَةَ : مَا تَقُولُ فِي مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ؟ قَالَ : ثِقَةٌ ، قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي عَنْ سَلْمِ الْعَلَوِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَكْتُبُ فِي سَبُّورَجَةٍ ، قَالَ : سَلْمُ الْعَلَوِيُّ الَّذِي كَانَ يَرَى يَعْنِي الْهِلَالُ قَبْلَ النَّاسِ ؟ سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ الَّذِي كَانَ يَرَى يَعْنِي الْهِلَالُ قَبْلَ النَّاسِ ؟

قَالَ أَبِكِر : وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، نَسَبَهُ إِلَىٰ جَدِّهِ هُوَ الَّذِي قَالَ شُعْبَهُ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ سَيِّدُ بَنِي تَمِيم .

### 

٥ [٥٧] صرتنا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الطُّفَاوِيَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ الْمَرَأَةَ جَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ الْمَرَأَة جَدِينَ اللَّهُ إِللَّيْلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ جَسِيمَة ، وَكَانَتْ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا بِاللَّيْلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : انْظُرِي كَيْفَ تَحْرُجِينَ ؟ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا (٣) إِذَا خَرَجْتِ ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من: «صحيح البخاري» (٢٢٩)، «صحيح مسلم» (٢٦٣) من طريق جرير.

٥ [٥٦] [الإتحاف: مي خزعه حب كم ٦٩٦٨] [التحفة: م دق ٥٢١٥].

<sup>(</sup>٢) الحائش: النخل الملتف المجتمع . (انظر: النهاية ، مادة : حيش) .

هٔ[۱۰/۱ً].

<sup>0[</sup>٥٧][الإتحاف: خزحب حم ٢٢٢٥٧][التحفة: خ م ١٦٨٠٥ - م ١٧٠١٦ - خ م ١٧١٠].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عليه» ، والمثبت من «الإحسان» (١٤٠٥) من طريق المصنف.





فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَمَا رَدَّ الْعَرْقَ مِنْ يَدِهِ حَتَّىٰ فَرَغَ الْوَحْيُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَاثِجِكُنَّ».

٥ [٥٨] صرتنا أَبُو بَكْرِ (١) ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، بِنَحْوِهِ .

# ٤١ - بَابُ التَّحَفُّظِ مِنَ الْبَوْلِ كَيْ لَا يُصِيبَ الْبَدَنَ وَالثِّيَابَ وَالتَّغْلِيظِ فِي (٢) تَرْكِ غَسْلِهِ إِذَا أَصَابَ الْبَدَنَ أَوِ الثِّيَابَ

٥ [٥٩] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ ، أَوِ الْمَدِينَةِ ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» ، إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ » ، وَكَانَ الْآخِرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » ، ثُمَّ قَالَ : «بَلَى ، كَانَ أَحَدُهُمَا \* لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ (٥) ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » ، ثُمَّ قَالَ : «بَلَى ، كَانَ أَحَدُهُمَا (٤) لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ (٥) ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » ، ثُمَّ

٥ [٥٨] [التحفة: خ م ١٦٨٠٥ - م ١٧٠١٦ - خ م ١٧١٠].

(۱) هذا الإسناد مشكل ؛ ولم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» (۲۲۲۵۷) ، فلا ندري هل الإسناد مقحم ، أم فيه سقط؟ فأبو بكر إما أنه ابن خزيمة نفسه أو أحد رواة الحديث: فإن كان ابن خزيمة فإنه لا يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة ، فبينهم اراو ، وأكبر الظن أنه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ؛ فهو المتكرر ذكره عند المصنف بالرواية عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة ، كما في رقم (۲۷۸) ، وغيرها ، ويؤيد ذلك أن الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲۲۲۸) عن أبي كريب عن أبي أسامة به .

وأما إن كان أبوبكر أحد رواة الحديث فأغلب الظن أنه أبوبكربن أبي شيبة ؟ فقد روى الحديث عن أبي أسامة به كما في «صحيح مسلم» (٢٢٢٨) ، لكن ابن خزيمة لا رواية له عن ابن أبي شيبة ، فبينهما راوٍ ، وقد تحصل لنا من تلاميذ ابن أبي شيبة ممن هو من شيوخ ابن خزيمة ثلاثة : الحسن بن سفيان الشيباني ، ينظر ترجمته في : «تاريخ الإسلام» (٧/ ٦٦) ، ومحمد بن إسحاق أبوبكر الصاغاني ، ينظر ترجمة ابن أبي شيبة في «تهذيب الكمال» (١٩٦/ ٣٤) ، وترجمة الصاغاني في «تهذيب الكمال» (١٩٥/ ٣٩٦) ، وأحمد بن نصر بن زياد القرشي النيسابوري ، ينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٩٨/ ٤٩٥) .

(٢) في الأصل: «و» ، ولعل المثبت هو الصواب الذي يستقيم به المعنى .

٥ [٥٩] [الإتحاف: خزحب ٨٧٨٥] [التحفة: ع ٧٤٧٥ - خ دس ٦٤٢٤].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «و» ، والمثبت من : «صحيح البخاري» (٢١٩) ، «المجتبى» (٢٠٨٦) من طريق جرير .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «كان» . والصواب بدونه كما في «صحيح البخاري» ، و «المجتبى» .

<sup>(</sup>٥) لا يستترمن بوله: لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، أي : لا يتحفظ منه . (انظر : مجمع البحار ، مادة : ستر ) .





دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ ، فَوَضَعَ [عَلَىٰ كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَا كِسْرَةً](١) ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (٢) - أَوْ: إِلَىٰ أَنْ يَيْبَسَا».

٥[٦٠] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحدَّثُ : عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ . . . بِمِثْلِهِ .

#### ٤٢ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ بِلَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌ

٥ [٦٦] مرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ . وصرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ الْجَوْلِ ، أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ، وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا (٣) » .

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

٤٣ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّحْصَةِ فِي الْبَوْلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ مُجْمَلٌ غَيْرَ مُفْسَرٍ اللهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ مُجْمَلٌ غَيْرَ مُفْسَرٍ اللهِ

قَدْ يَحْسَبُ مَنْ لَمْ يَتَبَحِّرِ الْعِلْمَ أَنَّ الْبَوْلَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ جَائِزٌ لِكُلِّ بَائِلٍ وَفِي أَيِّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل . والمثبت من : «صحيح البخاري» ، «المجتبى» .

<sup>(</sup>٢) اليبس: الجُفاف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يبس).

٥[٦٠][الإتحاف: مي خزم جاعه حب حم ٧٦٧] [التحفة: ع ٧٤٧٥ - خ دس ٦٤٢٤].

٥ [٦١] [الإتحاف: ميّ خزعه طح حب حمّ ٤٣٩٧] [التحفة: ع ٣٤٧٨].

<sup>(</sup>٣) شرقوا أو غربوا: أمر لأهل المدينة ومن كانت قبلته على ذلك السمت ممن هو في جهتي الشيال والجنوب، فأما من كانت قبلته في جهة الشرق أو الغرب، فلا يجوز له أن يشرق أو يغرب، إنها يجتنب أو يشتمل. (انظر: النهاية، مادة: شرق).

١٠]٠] ا





مَوْضِعٍ كَانَ ، وَيَتَوَهَّمُ مَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَلَا يُمَيِّرُ بَيْنَ الْمُفْسَرِ وَالْمُجْمَلِ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ وَيَعْلَ النَّبِيِّ فِي هَذَا نَاسِخٌ لِنَهْيِهِ عَنِ الْبَوْلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

٥ [٦٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْبَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْبَرِ اللَّهِ عَامٍ (١) يَسْتَقْبِلُهَا .

# ٤٤ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ إِنَّمَا نَهَىٰ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الصَّحَارَىٰ وَالْمَوَاضِعِ اللَّوَاتِي لَا سُتْرَةَ فِيهَا ، وَأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ فِي الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِع النَّي بَيْنَ الْمُتَغَوِّطِ وَالْبَائِلِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ.

٥ [٦٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مُعَاوِية الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِية الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُ (٢) ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ يَعْنِي الْمَخْزُومِيُّ مَعْدِ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُ (٢) ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ يَعْنِي الْمَخْزُومِيُ حَدَّدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُ بْنِ سَعِيدٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً . وَحَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً . وَحَدَّثَنَا وَهَيْبُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمُونَا مُحَمَّدُ اللَّهِ ، وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمُعَنَا مُحَمَّدُ وَمِيْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْهُمْ مُعْنَا عُبُدِ اللَّهِ ، وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمُعَالًى اللَّهِ الْمُحَرِّمُ عُنْ الْمُعَلِيلُ هُمْ الْمُعْتَىٰ الْمُعْمَلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ وَالْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْتَىٰ الْمُعْرَاقِ الْمُعْتَىٰ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ

٥ [٦٢] [الإتحاف: خز جاطح حب قط كم حم ٣٠٩٢] [التحفة: دت ق ٢٥٧٤].

<sup>(</sup>١) يقبض : يُتوفى . (انظر : النهاية ، مادة : قبض) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «يقبض بعام» وقع في الأصل: «يقبضه لعام»، والمثبت من: «سنن أبي داود» (١٣)، «جامع الترمذي» (٨)، «سنن ابن ماجه» (٣٢٧) من طريق محمد بن بشار.

٥ [٦٣] [الإتحاف: مي خزجاطح حب قط حم ١١٥٢٢].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المخزومي»، والمثبت من «الإتحاف».



أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي مَوْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَجْلَانَ ، قَالَ بُنْدَارٌ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ ، حَدَّفَنِي ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيم بْنُ عَجْدَنَا ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ : قَالَ ، سَمِعْتُ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : عَنْ حَكِيم : قَالَ ، حَدَّفَتُ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى حَدُونَ عَلَى حَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى خَلَائِهِ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ عَلَى خَلَائِهِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُتَوَجِّهَا نَحْوَ الشَّامِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، وَفِي خَبَرِ أَبِي هِشَامٍ : مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

٥ [٦٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْ وَانَ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ﴿ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا ، قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ : بَلَى ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ إِلَيْهَا ، قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ : بَلَى ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ .

#### ٤٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

٥ [٦٥] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ . وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا ، عَنِ الْأَعْمَشِ . وصر ثنا أَبُو مَوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ . وصر ثنا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وصر ثنا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خُفَيْهِ .

رَسُولَ اللَّه عَلَى خُفَيْهِ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ تَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ .

٥ [٦٦] صرثنا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، [حَدَّثَنَا](١) أَبُو حَازِم ، قَالَ:

٥ [٦٤] [الإتحاف: خز قط كم جا ١٠٢٠٠] [التحفة: د ٧٤٥١].

١[/١١]٥

٥ [ ٦٥] [ الإتحاف: مي خزجاعه طع حب حم ٥ ٥ ١٤] [ التحفة: ع ٣٣٣٥].

٥ [٦٦] [الإتحاف: خز ٦١٩١] [التحفة: ق ٤٨٠٠].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل. والمثبت من نظائره في أحاديث أخر عند المصنف. ينظر: (٩٥٩).





رَأَيْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَبُولُ قَائِمًا ، فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ (١): قَدْرَأَيْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي مِنْ يَفُعَلُهُ .

# ٤٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِيجِ الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ الْبَوْلِ قَائِمًا إِذْ هُوَ أَحْرَىٰ (٢) أَلَّا يَنْشُرَ (٣) الْبَوْلَ عَلَى الْفَخِذَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ

٥ [٦٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَرْسُا مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَرْسُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَلَى سُلَيْمَانَ ، وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ اللَّهِ عَلَى سُلَامُ اللَّهِ عَلَى سُبَاطَةِ بَنِي فُلَانٍ ، فَفَرَّجَ رِجْلَيْهِ وَبَالَ اللَّهِ عَلَى سُبَاطَةِ بَنِي فُلَانٍ ، فَفَرَّجَ رِجْلَيْهِ وَبَالَ قَائِمًا .

### ٤٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَةِ الْبَائِلِ(١٤) مُهْرِيقًا لِلْمَاءِ

٥ [٦٨] صر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، وَ ابْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (٥) ، أَنَّ وَ ابْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (٥) ، أَنَّ

- (٢) أحرى : أجدر وأخلق . (انظر : النهاية ، مادة : حرا) .
- (٣) ينشر : يفرق . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : نشر ) .
- ٥ [٦٧] [الإتحاف: خز حم ١٦٩٣٩] [التحفة: ق ١١٥٠٢].
- (٤) في الأصل: «النائم» وهو خطأ، والمثبت هو الموافق لما ورد في حديث الباب.
- ٥ [٦٨] [الإتحاف: خز عه طح حم حب ط ١٨١] [التحفة: م ١١٢ س ٩٧ خ م د س ١١٥ د س ق ١١٦] ، وسيأتي برقم: (٢٩٣٠).
- (٥) كذا وقع في الأصل، وأورد ابن حجر هذا الحديث في «الإتحاف» في ترجمة كريب عن أسامة، وقال المصنف عقب تخريجه لهذا الحديث في الموضع التالي برقم: (٢٩٢٧): «لا أعلم أحدا أدخل ابن عباس بين كريب وبين أسامة في هذا الإسناد إلا ابن عيينة، رواه يحيئ بن سعيد الأنصاري، عن موسئ بن عقبة، عن كريب، أخبرني أسامة». اهـ.
  - وقال أحمد بن حنبل كما في «مسند أسامة» للبغوي (٢٨) : «خالف سفيان في هذا الحديث الناس» . اهـ.
- وقال أبوبكربن أبي شيبة: «وهم سفيان في هذا الحديث، سمعه كريب من أسامة، ليس فيه ابن عباس». اهـ.
- وقد ذكر الحميدي في «مسنده» عقب تخريجه للحديث (٥٥٨) ما يدل على أن الوهم والخلاف ليس من =

<sup>(</sup>١) قوله: «فأنكرت عليه، فقال» وقع في الأصل: «فإنه تحدث ذلك عليه وقال». والمثبت على الصواب من «الإتحاف».





النَّبِيَّ عَيْكِ إِبَالَ فِي الشِّعْبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ. وَلَمْ يَقُلْ: أَهْرَاقَ الْمَاءَ.

### 8A - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبَوْلِ فِي الطِّسَاسِ(١)

٥ [٦٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ مُسْنِدَةَ النَّبِيَّ ﷺ إِلَىٰ صَـدْرِي ، فَـدَعَا بِطَسْتٍ (٢) فَبَالَ فِيهَا ، ثُمَّ مَالَ فَمَاتَ .

# ٤٩ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي وَفِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي وَفِي نَهْيِهِ عَنْ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى إِبَاحَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي

٥ [٧٠] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ١٣ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُـوَ ابْـنُ عُيَيْنَـةَ ، عَـنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ . وَعَـنْ أَبِـي الزِّنَـادِ ، عَـنِ أَيْوبَ السَّعِيَّا إِلَّهُ . الْأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكِيَّةٍ .

وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا ، قَالَ : «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الَّذِي كَا يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ » .

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: «فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».

<sup>-</sup> ابن عيينة ، فقال : «قال سفيان : لم يختلف إبراهيم بن عقبة ومحمد في شيء من هذا الحديث ، إلا أن ذا قال : كريب ، عن أسامة ، وقال هذا : كريب ، عن ابن عباس ، عن أسامة » . اه. .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المساس» وهو خطأ ، والمثبت كما ورد في حديث الباب.

٥ [٦٩] [الإتحاف: خزحب حم ٣٥٥٨] [التحفة: خ م تم س ق ١٥٩٧٠].

<sup>(</sup>٢) الطست: الإناء الكبير المستدير من النحاس أو نحوه ، و يقال له أيضا: الطشت. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: طست).

٥[٧٠] [الإتحاف: خز طح ١٩١٠٢- مي خز جا طح حب حم ١٩٨١٠- خز طح حب حم ٢٠٧٠٨] [الاتحاف : خز طح حب حم ١٤٤٤٠- س [التحاف : س ١٣٣٠٤- س ١٣٣٩٢- خ ١٣٧٤- س ١٣٨٧٠- د ق ١٤١٣٠- س ١٤٤٤٠- س ١٤٤٩٢- م ١٤٥١٣- م ت ١٤٧٢٢- س ١٤٥٧٩- س ١٤٦٩١- د ١٤٥٢٩]، وسيأتي برقم : (٩٩)، (١٠٠).

١١٠/ب].





# • ٥ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّغَوُّطِ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَظِلُّهِمُ الَّذِي هُوَ مَجَالِسُهُمْ

٥[٧١] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْـنُ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعْنَتَيْنِ أَوِ اللَّعَانَيْنِ»، قِيلَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّىٰ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ».

قَالَ أَبِكِم : وَإِنَّمَا اسْتَدْلَلْتُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِي عَيْكُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «أَوْ ظِلِّهِم» : الظِّلَ الَّذِي يَسْتَظِلُّونَ بِهِ إِذَا جَلَسُوا مَجَالِسَهُمْ بِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيْكُ كَانَ أَحَبُ مَا اسْتَتَرَبِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلِ ، إِذِ الْهَدَفُ هُ وَ الْحَائِطُ ، وَالْحَائِشُ مِنَ مَا اسْتَتَرَبِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلِ ، إِذِ الْهَدَفُ هُ وَ الْحَائِطُ ، وَالْحَائِشُ مِنَ النَّخْلِ النَّخْلِ النَّخْلَاتُ الْمُجْتَمِعَاتُ ، وَإِنَّمَا سُمِّي الْبُسْتَانُ حُشًّا لِكَشْرَةِ أَشْجَارِهِ، وَلَا يَكَادُ النَّخْلِ النَّخْلِ النَّخْلِ النَّخْلِ أَنْ يَسْتَوَاءِ الشَّمْسِ ، فَأَمَّا الْحَائِشُ مِنَ النَّخْلِ فَلَا الْهَدَفُ يَكُونُ إِلَّا وَلَهُ ظِلَّ ، إِلَّا وَقْتَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ ، فَأَمَّا الْحَائِشُ مِنَ النَّخْلِ فَلَا يَكُونُ وَقْتُ مِنَ الْأَوْقَاتِ بِالنَّهَارِ إِلَّا وَلَهَا ظِلِّ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ قَدْ كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يَسْتَتِ الْإِنْسَانُ فِي الْغَائِطِ بِالْهَدَفِ وَالْحَائِشِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا ظِلٌّ .

## ٥١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ

٥[٧٧] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، حَدَّثَنَا عِيسَىٰ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ».

#### ٥٢ - بَابُ الإسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عِنْدَ دُحُولِ الْمُتَوَضَّأُ

٥ [٧٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصرثنا يَحْيَل بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا

٥[٧١][الإتحاف: خزجاحب كم حم عه ١٩٣١][التحفة: م د ١٣٩٧٨].

٥ [٧٧] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٤٠٣٧] [التحفة: ع ١٢١٠٥]، وسيأتي برقم: (٨٤).

٥ [٧٣] [الإتحاف: حم خز حب كم ٤٦٩٣] [التحفة: سي ق ٣٦٨١ - دسي ق ٣٦٨٥].



شُعْبَةُ. وصر ثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: هَا ثُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِنَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ قَالَ: «إِنَّ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ اللهُ مَنِ النَّبِيِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (١) مُحْتَضَرَةُ (٢) ، فَإِذَا دَحَلَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ (٢) بِكَ مِنَ النُّجُبُثِ وَالْحَبَائِثِ». الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ».

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، وَكَذَا قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ : عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ .

#### ٥٣ - بَابُ إِعْدَادِ الْأَحْجَارِ لِلإِسْتِنْجَاءِ عِنْدَ إِثْيَانِ الْغَائِطِ

٥[٧٤] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَدْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنْ جَدُهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ يَتَبَرَّزَ ، فَقَالَ : «النَّبِي بِفَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» ، فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَادٍ ، فَأَمْ سَكَ الْحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَادٍ ، فَأَمْ سَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : «هِي رِجْسٌ (٥)» .

### ٥٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَادَثَةِ عَلَى الْغَائِطِ

٥ [٧٥] صرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنِي عِيْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>[1/17]0</sup> 

<sup>(</sup>١) الحشوش: مواضع الغائط. (انظر: اللسان، مادة: حشش).

<sup>(</sup>٢) المحتضرة: التي يحضرها الجن والشياطين. (انظر: النهاية ، مادة: حضر).

<sup>(</sup>٣) أعوذ: أعتصم . (انظر: النهاية ، مادة: عوذ) .

٥ [٧٤] [الإتحاف: خزطح قط حم ١٢٩١٤] [التحفة: خ س ق ٩١٧٠ - ٢٩٦٢٦].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو عبد الله» وهو خطأ. والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) الرجس: القذّر. (انظر: النهاية، مادة: رجس).

٥ [٧٧] [الإتحاف: خزحب كم حم ٥٦٥٥] [التحفة: دس ق ٤٣٩٧].

#### صَعِيلَ اللهُ الْجُرَامِةَ





أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : «لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَـضْرِبَانِ النَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : «لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَـضْرِبَانِ النَّهَ ﷺ ، يَقُولُ : «لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَـضْرِبَانِ اللَّهَ ﷺ ، يَمْقُتُ (٢) عَلَى ذَلِكَ » .

٥ [٧٦] صر ثنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي الْوَرَّاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ: هَذَا الشَّيْخُ هُـوَ عِيَاضُ بْـنُ هِـلَالٍ، رَوَىٰ (٣) عَنْـهُ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ حَدِيثٍ، وَأَحْسَبُ الْوَهَمَ مِنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حِـينَ قَـالَ: عَـنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضِ.

### ٥٥ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَظَرِ الْمُسْلِمِ إِلَىٰ عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

٥[٧٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَلُو الْمَزْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ (١٤) الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَزْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ (١٥) الْمَرْأَةِ ، وَلَا تُنْظُرُ الْمَزْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ (١٦) فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَزْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ (١٦) فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَزْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ (١٦) فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَزْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ (١٦) فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَزْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ (١٦) فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَزْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ (١٦) فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَزْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ (١٠) فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ (١٠) فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوْبِ الْوَاحِدِ » وَلَا تُفْضِي الْمُواحِدِ » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو لغة بني الحارث بن كعب وقبائل أخرى . ينظر : «شرح الأشموني على ابن مالك» (١/ ٥٨) .

<sup>(</sup>٢) المقت: أشد البغض. (انظر: النهاية ، مادة: مقت).

٥ [٧٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ٥٦٣٥] [التحفة: دس ق ٤٣٩٧].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «راوه» وهو خطأ. والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٤٨٩) حيث نقل كلام المصنف نصًا.

٥[٧٧][الإتحاف: خزعه حب حم ٥٤١٢][التحفة: م دت س ق ٤١١٥].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. وفي «الإحسان» (٥٦٠٩) من طريق المصنف، «صحيح مسلم» (٣٢٧/ ١) من طريق محمد بن رافع: «عرية».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل. وفي «الإحسان» من طريق المصنف، «صحيح مسلم» (٣٢٧) ) من طريق محمد بن رافع: «عرية».

<sup>(</sup>٦) أفضى الرجل إلى الرجل: ألصق جسده بجسده . (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٤٤٨).





### ٥٦ - بَابُ كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّلَامِ يُسَلَّمُ عَلَى الْبَائِلِ الْ

٥ [٧٨] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِيَّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ النَّبِي الزُّبَيْرِيَّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ النَّبِي الزُّبَيْرِيَّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ النَّبِي النَّبِي الثَّوْمَ وَيَبُولُ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِي مَنَّ وَهُ وَيَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ

# ٥٧- بَابُ الْأَمْرِ بِالإِسْتِطَابَةِ بِالْأَحْجَارِ وَاللَّالِيلِ عَلَى أَنَّ الإِسْتِطَابَةَ بِالْأَحْجَارِ تَجْزِي (١) دُونَ الْمَاءِ

٥[٧٩] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ بَعْضُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ : إِنِّي أَرَىٰ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، قَالَ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ : إِنِّي أَرَىٰ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، قَالَ سَلْمَانُ : أَجَلُ أُمِرْنَا أَلَّا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَائَةِ الْحَجَارِ ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ .

غَيْرَ أَنَّ الدَّوْرَقِيَّ ، قَالَ : قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ لِسَلْمَانَ .

### ٥٨ - بَابُ الْأَمْرِ بِالإِسْتِطَابَةِ بِالْأَحْجَارِ وِتْرًا لَا شَفْعًا (٢)

٥ [٨٠] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ.

١٢]٠ ب].

٥ [٧٨] [الإتحاف: خز جاطح ١٠٥٩٠] [التحفة: م دت س ق ٧٦٩٦ - د ٨٤٢٠ - د ٨٥٣٣].

<sup>(</sup>١) تجزئ وتجزي: تكفي . (انظر: النهاية ، مادة: جزأ) .

٥ [٧٩] [الإتحاف: خزجا طح عه قط كم حم ٥٩١٦] [التحفة: م دت س ق ٤٥٠٥]، وسيأتي برقم: (٨٦).

<sup>(</sup>٢) الشفع: الزوج، وهو ضد الوتر. (انظر: النهاية، مادة: شفع).

٥[٨٠] [الإتحاف: مي خز طح حب ط حم ١٨٩٨٠] [التحفة: خ م س ق ١٣٥٤٧ – م س ١٣٦٨٩ – م ١٤٧٤٤ ]، وسيأتي برقم: (٨٢).





وصر ثنا يُونُسُ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ . وصر ثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ ابْنُ عَمْدَ ، وَصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ . وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ قَالَ : «مَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْفِرْ (۱) ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ (۱) » .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة .

سَمِعْتُ يُونُسَ ، يَقُولُ : سُئِلَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِنِ» ، قَالَ : وَمَا قَالَ مَالِكٌ؟ قَالَ : وَمَا قَالَ مَالِكٌ؟ قِيلَ : قَالَ : وَمَا قَالَ مَالِكٌ؟ قِيلَ : قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَرْضَى بِمَا قَالَ مَالِكٌ؟ قَالَ : وَمَا قَالَ مَالِكٌ؟ قِيلَ : قَالَ مَالِكٌ : الإسْتِجْمَارُ : الإسْتِطَابَةُ بِالْأَحْجَارِ ، فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثَلُ مَالِكٍ كَمَا قَالَ الْأَوْلُ :

وَابْنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنِ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ الْبُزْلِ الْقَنَاعِيسِ وَابْنُ اللَّبُولِ الْقَنَاعِيسِ ٥٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالإسْتِطَابَةِ وِتْرَا هُوَ الْوِتْرِ الْفَلْاثُ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الْوِتْرِ هُوَ الْوَاحِدِ ، النَّلَاثُ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الْوِتْرِ

إِذِ الْوَاحِدُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوِتْرِ. وَالْإِسْتِطَابَةُ بِحَجَرٍ وَاحِدِ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ ١ ، إِذِ النَّبِيُّ عَلِيْهُ قَدْ أَمَرَ أَلَّا يُكْتَفَى بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارِ فِي الْإِسْتِطَابَةِ.

٥ [٨١] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيثِ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ . وصرتنا يَعْقُ وبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَ شُ . وصرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَ شُ . وصرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاستنثر» . والمثبت من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٦/ ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٥ ، ١٤٦) من طريق المصنف ، وغيره من مصادر الحديث .

الانتثار والاستنثار: إخراج الماء من الأنف بريح، بإعانة يده أو بغيرها، بعد إخراج الأذى ؛ لما فيه من تنقية مجرى النفس، وغيره. (انظر: مجمع البحار، مادة: نثر).

<sup>(</sup>٢) يوتر : يجعل الحجارة وترا ثلاثة أو خمسة . (انظر : النهاية ، مادة : وتر) .

<sup>[1/</sup>기٣] �

٥ [٨١] [الإتحاف: خزحم ٢٧٣٥] [التحفة: م ٢٨٤٢].





عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا اسْتَجْمَرَ (١) أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ فَلَاقًا».

٦٠- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوِتْرِ فِي الْإِسْتِطَابَةِ أَمْرُ اسْتِحْبَابِ لَا أَمْرُ إِيجَابِ
 وَأَنَّ مَنِ اسْتَطَابَ بَأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِشَفْع لَا بِوَتْرِ غَيْرُ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ ، إِذْ تَارِكُ

الإستِحْبَابِ غَيْرِ الْإِيجَابِ تَارِكُ فَضِيلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ .

٥ [ ٨٢] صرَّن الَّبُو خَسَّانَ مَالِكُ بْنُ سَعْدِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْخَزَّالُ<sup>(٢)</sup> ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَلُكُمْ فَلْيُوتِرْ ، فَإِنَّ اللَّهَ وِثْرٌ (٣) يُحِبُ الْوِثْرَ ، أَمَا تَرَى السَّمَوَاتِ سَبْعًا ، وَالْأَرْضَ سَبْعًا ، وَالطَّوَافَ سَبْعًا » وَالطَّوَافَ سَبْعًا » وَذَكَرَ أَشْيَاء .

# ٦١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإَسْتِطَابَةِ (٤) بِالْيَمِينِ

٥ [٨٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا فِشُو بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا فِشُامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوائِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ، وَإِذَا تَمَسَّحُ (٥ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ » .

<sup>(</sup>١) **الاستجهار**: التمسح (من البول أو الغائط) بالجهار، وهي : الأحجار الصغار. (انظر: النهاية، مادة: جمر).

٥ [٨٢] [الإتحاف : خز حب كم ١٩٥١] [التحفة : م س ١٣٦٨٩ - خ م س ق ١٣٥٤٧ - خ د س ١٣٨٢٠]، وتقدم برقم : (٨٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحزار» وهو خطأ. والمثبت من «الإتحاف»، وكتب الأنساب والمشتبه. ينظر: «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٣)، «توضيح المشتبه» (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) وتر: فَرْدٌ. (انظر: النهاية، مادة: وتر).

<sup>(</sup>٤) الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء، سمي بها من الطيب؛ لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء، أي: يطهره. (انظر: النهاية، مادة: طيب).

٥ [٨٣] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٤٠٣٧] [التحفة: ع ١٢١٠٥].

<sup>(</sup>٥) تمسح: يعني في الخلاء ، والمراد: الاستجهار. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: مسح).



101

٥ [ ٨٤] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ. وصر ثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا (١) عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ يَعْنِي الْمَغَنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ الْنَّيِيُّ عَلِيْهِ ، يَقُولُ : ﴿إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَسْتَنْجِي (٢) .

هَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي كُلِّهَا : عَنْ عَنْ .

### ٦٢ - بَابُ النَّهْي عَنِ الإستِطَابَةِ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارِ

٥[٥٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ الْقَعْلَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَذْبِرُهَا يَعْنِي فِي الْغَائِطِ ، وَلَا يَسْتَذْبِرُهَا يَعْنِي فِي الْغَائِطِ ، وَلَا يَسْتَذْبِرُهَا يَعْنِي فِي الْغَائِطِ ، وَلَا يَسْتَذْبِرُهُا يَعْنِي فِي الْعَائِطِ ،

٦٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الإسْتِطَابَةِ بِدُونِ ثَلَائَةِ أَحْجَارٍ أَنَّ الإسْتِطَابَة بِدُونِ ثَلَائَةِ أَحْجَارٍ لَا تَكُفِي دُونَ الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

لِأَنَّ الْمُسْتَطِيبَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ ، وَإِنِ اسْتَنْجَى بَعْدَهُ بِالْمَاءِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَالرَّجِيعِ .

٥ [ ٨٤] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٤٠٣٧ ] [التحفة: ع ١٢١٠٥]، وتقدم برقم: (٧٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثنا» . والمثبت بدون الواو كما في «الإتحاف» هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بإثبات الياء وهو صحيح على أن «لا» نافية، فهو خبر بمعنى النهي، وكذا هو عند «البخاري» (١٥٤) وغيره بإثباتها. والأمر كذلك في كل ما سيأتي على مثاله. ينظر: «إرشاد الساري» (١٤١/١).

٥ [٨٥] [الإتحاف: مي خز طح حب ش حم ١٨٠٥٧] [التحفة: د س ق ١٢٨٥٩ - م ١٢٨٥٨]. ١٩ [١٣/ ب].

٥ [٨٦] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَقَدْ عَلَّمَكُمْ صَاحِبُكُمْ حَاثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَقَدْ عَلَّمَكُمُ صَاحِبُكُمْ حَتَّىٰ يُوشِكَ أَنْ يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ ، قَالَ : أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، أَوْ نَسْتَنْجِي حَتَّىٰ يُوشِكَ أَنْ يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ ، قَالَ : ﴿لَا يَكْتَفِي أَحَدُكُمْ دُونَ ثَلَائَةٍ أَحْجَارٍ » . 

بِأَيْمَانِنَا ، أَوْ بِالْعَظْمِ ، أَوْ بِالرَّحِيعِ ، وَقَالَ : ﴿لَا يَكْتَفِي أَحَدُكُمْ دُونَ ثَلَائَةٍ أَحْجَارٍ » .

### ٦٤ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَالرَّوْثِ

٥ [٨٧] حرثنا أَبُومُوسَى مُحَمَّدُ بنُ الْمُفَتَّى ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ دَاوُدَ . وحرثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بنُ أَيُّوب ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَالِدَة ، قَالَ : مَأَلْتُ عَلْقَمَة : هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلْقَمَة : هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ : هَلْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ فَقَالَ عَلْقَمَة : أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ : هَلْ شَهِدَ أَخَدُ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ فَقَالَ عَلْقَمَة : أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ : هَلْ شَهِدَ أَكَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ الْقُولَانَ : السَّطِيرَ أَوِ اعْتِيلَ ، قَالَ : فَيْ لِنَاةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، قَالَ : فَلَمْ الْصُبَحْنَا ، إِذَا هُوَ جَائِي مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ ، قَالَ : فَقُلْنَا : السَّطِيرَ أَوِ اعْتِيلَ ، قَالَ : فَيْتُنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، قَالَ : فَلَمْ الْعُراتَ الْمَالِقِي مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ ، قَالَ : هَلْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، قَالَ : فَلَمْ الْعُراتَ ، فَقُلْنَا : السَّعُلِيمِ الْقُولَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ قَبْلِ حِرَاءٍ ، قَالَ : هَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا قَوْمٌ ، قَالَ : هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهُ مَا لَكُمْ كُلُ عَظْم ذُكِرَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ ، فَقَالَ دَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ وَسَلَالَهُ مِلْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَلَا بِالْبَعْرِ ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ » .

٥ [٨٦] [الإتحاف: خز جاطح عه قط كم حم ٥٩١٦] [التحفة: م دت س ق ٤٥٠٥]، وتقدم برقم: (٧٩). ٥ [٨٦] [الإتحاف: خز عه م طح حب قط حم ١٢٩١٧] [التحفة: م ٩٤٦٦ م د ت س ٩٤٦٣ ت س ٥٤٣٥].





#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

#### ٦٥- بَابُ ذِكْرِ ثَنَاءِ اللَّهِ ﴿ عَلَى الْمُتَطَهِّرِينَ بِالْمَاءِ

٥ [٨٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ١ ، حَدَّفَنِي أَبِي ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُويْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَجْلَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَا مُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُويْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَجْلَانِيِّ أَنَّ النَّبِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْفَا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْفَا الللللْفَا اللَّهُ اللللللِّهُ اللللللْفَا اللللللْفَالِقَا الللللْفَا اللللْفَا الللللَّهُ الللللْفَا الللللْفَا اللللْفَا اللللْفَا اللللْف

### ٦٦- بَابُ ذِكْرِ اسْتِنْجَاهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالْمَاهِ

٥ [٨٩] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ ، أَتَيْتُهُ بِمَاء فَتَغَسَّلَ بِهِ .

٥ [٩٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ 
ذَهَبْتُ مَعَهُ بِعُكَّادٍ وَإِدَاوَةٍ ، فَإِذَا خَرَجَ يَمْسَحُ بِالْمَاءِ ، وَتَوَضَّأَ مِنَ الْإِدَاوَةِ .

٥ [٩١] صرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ

٥ [٨٨] [الإتحاف: خزكم حم ١٦٠٧٦].

<sup>.[1/12]</sup>û

٥ [٨٩] [الإتحاف: مي خزجاحب عه حم ١٤١٤] [التحفة: خم دس ١٠٩٤].

٥[٩٠] [الإتحاف: مي خز جا حب عه حم ١٤١٤] [التحفة: خم دس ١٠٩٤]، وسيأتي برقم: (٩١).

٥ [٩١] [الإتحاف: مي خز جاحب عه حم ١٤١٤] [التحفة: خ م دس ١٠٩٤]، وتقدم برقم: (٩٠).





أَبِي مُعَاذٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ اتَّبَعْنَاهُ أَنَا وَعُلَامٌ آخَرُ بِإِدَاوَةٍ (١) مِنْ مَاءٍ .

قَالِ أَبِكِر : أَبُو مُعَاذٍ هَذَا هُوَ : عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ .

٥ [٩٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْمَوْلَ وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاء وَعَنَزَةً ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ .

#### ٦٧ - بَابُ تَسْمِيَةِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فِطْرَةً

٥ [٩٣] حرثنا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالُوا : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمَيْرٍ . وحرثنا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَنْ وَكَرِيًّا وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَة ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَنْ وَكَرِيًّا وَهُو ابْنُ أَبِي زَائِدَة ، حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ النَّبِي عَيِيهٍ قَالَ : «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَةُ ، أَنَّ النَّبِي عَيِيهٍ قَالَ : «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصَّ الشَّارِبِ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَالسِّواكُ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، الشَّارِبِ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَالسِّواكُ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَالْعَاشِرَةُ وَالْعَاشِرَةُ وَالْعَاشِرَةُ فَي حَدِيثِهِ : وَالْعَاشِرَةُ لَا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ .

وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ، قَالَ مُصْعَبُ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ الْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . قَالَ وَكِيعٌ : انْتِقَاصُ الْمَاءِ إِذَا نَضَحَهُ بِالْمَاءِ نَقَصَ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ رَافِعٍ الْعَاشِرَةَ ، لَا بِيَقِينٍ وَلَا شَكَ .

<sup>(</sup>١) **الإداوة**: إناء صغير من جلد يتخذ للماء . (انظر : النهاية ، مادة : أدو) .

٥ [٩٢] [الإتحاف: مي خزجاحب عه حم ١٤١٤] [التحفة: خم دس ١٠٩٤].

٥ [٩٣] [الإتحاف: خزطح قط حم ٢١٧٨٧] [التحفة: مدت س ق ١٦١٨٨ - س ١٨٨٥٠].

 <sup>(</sup>٢) البراجم: جمع بُرجُمة، وهي: العُقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوَسَخ. (انظر: النهاية، مادة: برجم).

<sup>۩[</sup>۱٤]ب].





### ٦٨ - بَابُ دَلْكِ الْيَدِ بِالْأَرْضِ وَغَسْلِهِمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

٥ [ ٩٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ ، وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْغَيْضَةَ فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ ، فَأَتَاهُ جَرِيرٌ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَىٰ بِهَا ، قَالَ : وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ .

#### ٦٩ - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمُتَوَضَّأُ

٥ [ ٩٥] صرتنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرُدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ (١) ، قَالَ : «غُفْرَانَكَ (٢)».

٥ [٩٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، بِهَذَا مِثْلَهُ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ وَالَّذِي يَنْجُسُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ

٧٠- بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي نَفْيِ تَنْجِيسِ الْمَاءِ بِلَفْظِ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ

٥ [ ٩٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا

٥ [ ٩٤] [ الإتحاف : خز مي ٣٩٣٥] [ التحفة : س ق ٣٢٠٧] .

٥ [٩٥] [الإتحاف: مي خزجاحب كم حم ٢٢٨٦٣] [التحفة: دت سي ق ١٧٦٩٤].

<sup>(</sup>١) الغائط: موضع قضاء الحاجة. (انظر: النهاية ، مادة: غوط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٧٠) من طريق المصنف، وزاد فيه: «ربنا وإليك المصير»، وقال: «وهذه الزيادة في هذا الحديث لم أجدها إلا في رواية ابن خزيمة وهو إمام، وقد رأيته في نسخة قديمة لكتاب ابن خزيمة ليس فيه هذه الزيادة، ثم ألحقت بخط آخر بحاشيته، فالأشبه أن تكون ملحقة بكتاب من غير علمه، والله أعلم. وقد أخبرنا الإمام أبوعثهان الصابوني، أخبرنا أبوطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا جدى، فذكره دون هذه الزيادة، فصح بذلك بطلان هذه الزيادة في الحديث».

<sup>0 [97] [</sup>الإتحاف: مي خزجاحب كم حم ٢٢٨٦٣] [التحفة: دت سي ق ١٧٦٩٤].

٥ [٩٧] [الإتحاف: مي خز جاطح حب كم حم ٨٢٣٤] [التحفة: دت س ق ٦١٠٣].



مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ عَيَّا أَنْ يَتَوَضَّاً ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي (١) قَـدْ تَوَضَّا أَتُ مِـنْ هَـذَا ، فَتَوَضَّا النَّبِي عَيِّهِ ، وَقَالَ : «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً» .

هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ .

### ٧١- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»، بَعْضَ الْمِيَاهِ لَا كُلَّهَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمَاءِ الَّذِي هُوَ قُلَّتَانِ (٢) فَأَكْثَرَ، لَا مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ مِنْهُ.

٥ [٩٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُ وَأَبُو الْأَزْهَرِ حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الْمَسْرُوقِيُ وَأَبُو الْأَزْهَرِ حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاع ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ (٣) ، لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ » .

هَذَا حَدِيثُ حَوْثَرَةَ . وَقَالَ مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُنَا بِهِ عُمْرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : ﴿ لَمْ يُنَجِّهُ مُهُ شَيْءٌ ، وَأَمَّا الْمُحَرِّمِيُ ، فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ » ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَمْ النَّهِ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أن». والمثبت من «المستدرك على الصحيحين» (٥٧٥) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قلتين» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [٩٨] [الإتحاف: مي خزجاحب قط كم ٩٩٢٧] [التحفة: دس ٧٢٧٧-دت ق ٧٣٠٥].

 <sup>(</sup>٣) القلتان : مثنى قُلّة ، و هي : الجرّة العظيمة ، و مقدارها مائتان و خمسون رطلا عراقيًا ، و هي عند جمهور
 الفقهاء ٦٢٥ , ٩٥ كيلو جرام . (انظر : المكاييل والموازين) (ص٤٦) .

<sup>.[1/10]1</sup> 



#### X (17E)

# ٧٧- بَابُ النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ بِلَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌ

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» لَفْظٌ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ ، عَلَىٰ مَا بَيَّنْتُهُ قَبْلُ ، أَرَادَ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونَ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا .

٥ [٩٩] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ، الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَّثُهُ ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ ، الْحَارِثِ ، عَنْ بُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُو جَنْبٌ » ، قَالَ : كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَة ؟ قَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلُهُ تَنَاوُلُهُ .

# ٧٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي قَدْ بِيلَ فِيهِ وَالنَّهْ عَنِ الشُّرْبِ مِنْهُ بِذِكْرِ لَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ حَاصَّ

٥ [١٠٠] صرَّنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «لَا يَبُولَنَّ (١) أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ » .

### ٧٤- بَابُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوخِ الْكَلْبِ(٢)

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ تَطْهِيرًا لِلْإِنَاءِ ، لَا عَلَىٰ مَا ادَّعَىٰ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِهِ أَمْرُ تَعَبُّدٍ وَأَنَّ الْإِنَاءَ طَاهِرٌ ، وَالْوُضُوءَ وَالْعُرْسُونَ وَالْعُرْسُونَ وَالْعُرْسُونَ ذَلِكَ الْمَاءِ طَلْقٌ مُبَاحٌ .

٥ [٩٩] [الإتحاف : خز جا طح حب قط ٢٠٣٧٨] [التحفة : د ق ١٤١٣٧ - م س ق ١٤٩٣٦]، وتقدم برقم : (٧٠) وسيأتي برقم : (١٠٠) .

٥[ ١٠٠] [الإتحاف: خز حب طح ١٩٥٥٦] [التحفة: س ١٢٣٠٤ - س ١٤٤٩٢] ، وتقدم برقم: (٧٠).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «به» وهي زيادة لا معنىٰ لها. والمثبت كما في «الإتحاف»، «الإحسان» (١٢٥١) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) ولوغ الكلب: الشرب بلسانه. (انظر: النهاية ، مادة: ولغ).



٥ [١٠١] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَانَ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ . وصر ثنا إسمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُودِ السَّلِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ . وصر ثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ هِ شَامُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيِي عَلَيْهُ ، فَكَمَّدُ بْنُ مَرُوانَ ، عَنْ هِ شَامُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيِي عَلَيْهُ ، فَالَ : «طُهُ ورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، الْأُولَى مِنْهُنَّ فِالتَّرَابِ» .

وَقَالَ الدُّوْرَقِيُّ: «أَوَّلُهَا بِتُرَابِ»، وَقَالَ الْقُطَعِيُّ: «أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ».

٥ [١٠٢] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «طُهُ ورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ : «طُهُ ورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » هُر.

٥ [١٠٣] صرتنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ (١) يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ مَـرْوَانَ ، حَدَّثَنَا

<sup>0 [</sup> ۱۰۱] [ الإتحاف: خز جا طح حب قط كم حم ش عه ۱۹۸۰۸ ] [ التحفة: س ۱۲۲۳۰ – م س ۱۲۶۶۱ – خ م د س ق ۱۳۷۹۹ – د ۱۶۶۲۱ – د ت ۱۶۶۵۱ – د س ۱۶۶۹ – م ۱۶۰۹ – د ۱۶۵۸ – م س ق ۱۶۲۰۷ – ۱۶۷۶ ] ، وسيأتي برقم: (۱۰۲) ، (۱۰۲) ، (۱۰۲) .

٥ [١٠٢] [الإتحاف: خز جا حب حم ط ش عه ١٩١٠] [التحفة: خ م دس ق ١٣٧٩٩ – س ١٢٢٣٠ – م س ١٢٤٤١ – د ١٤٤٢ – د ت ١٤٤٥١ – د س ١٤٤٩٥ – م ١٤٥٩ – د ١٤٥٢ – م س ق ١٤٦٠٧ – م ١٤٧٤٣]، وتقدم برقم: (١٠١) وسيأتي برقم: (١٠٣) ، (١٠٤).

۵[۱۰/ب].

٥ [١٠٣] [الإتحاف: خز جاطح حب قط كم حم ش عه ١٩٨٠٨] [التحفة: م ١٤٥٠٩ – س ١٢٢٣٠ – م س ١٢٤٤١ – خ م د س ق ١٣٧٩٩ – د ١٤٤٢٦ – د ت ١٤٤٥١ – د س ١٤٤٩٥ – د ١٤٥٢٨ – م س ق ١٤٦٠٧ – م ١٤٧٤٣ ]، وتقدم برقم : (١٠١) ، (١٠٢) وسيأتي برقم : (١٠٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم نقف على من كناه بهذه الكنية، والمعروف في كنيته: «أبو بكر». ينظر: «الكنى والأسياء» لمسلم (١/ ١٢٩)، و«فتح الباب» لابن منده (ص ١٠٩)، وتقدم قبل حديثين بهذا الإسناد بدونها. ويحتمل أن يكون المقصود بهذه الكنية محمد بن الزبرقان الأهوازي، وهو يروي عن هشام،



177

هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنَ الْإِنَاءِ ، فَإِنَّ طُهُورَهُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أَوَّلُهَا بِتُرَابِ» .

# ٧٥- بَابُ الْأَمْرِ بِإِهْرَاقِ الْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ وَغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ نَقْضِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ ، وَالْأَمْرَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ تَعَبُّدُ إِذْ غَيْـرُ جَائِزٍ أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُ يَكِيُّ بِهِرَاقَةِ مَاءِ طَاهِرِ غَيْرِ نَجِسٍ .

٥ [١٠٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ ، حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْخَلِيلِ ، حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْخَلِيلِ ، حَدُّنَا عَلِيُّ بْنُ الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ مُسْهِرٍ (١) ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي رَذِينٍ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقُهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُهْ وَقُهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِي (٢) فِيهِ حَتَّى يُصْلِحَهُ » .

#### ٧٦- بَابُ النَّهْي عَنْ غَمْسِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنَ النَّوْمِ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا

٥ [ ١٠٥] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : «إِذَا

ويكثر عنه جميل بن الحسن، وقد ذكر مغلطاي في «شرح ابن ماجه» (١/ ١٩١) أن أبا همام محمد بن
 الزبرقان روى هذا الحديث عن هشام، به . فالله أعلم .

<sup>0[</sup>۱۰۶][الإتحاف: خز جاطح حب قط حم ۱۸۰۵۳][التحفة: س ۱۲۶۵۹ م س ۱۲۶۵۱ م ۱۲۶۵۳ م ۱۲۶۵۳ م ۱۲۶۵۳ م ۱۲۶۵۳ م م س ق ۱۲۶۹۵ م س ق ۱۲۶۹۵ م س ق ۱۶۲۹۵ م س ق ۱۶۲۹۵ م س ق ۱۶۵۹۵ م س ق ۱۶۵۹۵ م س ق ۱۶۵۹۵ م س ق ۱۶۵۹۵ م ۱۲۵۹۵ م ۱۸۵۳ م ۱۸۵۳ م ۱۸۵۳ م ۱۸۵۳ م ۱۸۵۳ م ۱۲۵۳ م ۱۸۳۳ م ۱۲۳۳ م ۱۸۳۳ م ۱۲۳۳ م ۱۲۳۳ م ۱۸۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۸۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۸۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۸۳۳ م ۱۸۳۳ م ۱۸۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳

<sup>(</sup>١) قوله : «علي بن مسهر» وقع في الأصل : «ابن علي» وهو خطأ . والمثبت من : «الإتحاف» ، «الإحسان» (١٢٩١) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، على الإشباع ، والجادة حذف الياء .

<sup>0[</sup>١٠٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ٢٠٤٠٢] [التحفة: م ١٢٢٢٨ - د ١٢٤٥٣ - م ١٢٤٧٥ - م د ١٢٤٧٥ - م د ١٢٥١٦ - م ١٢٥١٦ - م ١٢٥١٦ - م ١٣٠٩١ ) ، وسيأتي برقم: (١٠٦) ، (١٥٥) .





اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً .

٧٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ» ، أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْ جَسَدِهِ

٥ [١٠٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ أَوْ فِي وَضُوفِهِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ، فَإِنَّهُ الْاَيْدِي أَوْفِي وَضُوفِهِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ أَوْ فِي وَضُوفِهِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ » .

٧٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا خَالَطَهُ فَرْثُ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ ، لَمْ يَنْجُسْ ٥ [١٠٧] صَرَّنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : حَرَجْنَا إِلَىٰ تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْ زِلَا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ ، حَتَّى ظَنَنَا أَنَّ رِقَابَنَا اللهَ تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْ زِلَا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ ، حَتَّى يَظُنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ اللهَ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَظُنَّا أَنَّ رَقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ اللهَ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ رَقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ ، حَتَّى إِنْ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ اللهَ فَيَشْرَبُهُ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَى اللهُ وَيَكْ إِنَّ الرَّهُ فَيَشْرَبُهُ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَقُولُ فَيَشْرِبُهُ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَقُولُ فَيَ اللهُ وَيَكُولُ فِي اللهُ عَالَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهُ قَدْ عَوْدَكَ فِي اللهُ عَا إِنَّ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى

٥ [ ١٠٦] [ الإتحاف: خز حب قط حم ١٩٠٠٤] [ التحفة: م ١٣٥٧ - م ١٢٢٢ - د ١٢٤٥ - م ١٢٤٧ - م ١٢٤٧ - م ١٢٤٧ - م ١٢٤٧ -م د ١٢٥١٦ - م ١٣٢٩ - خ ١٣٨٤ - م ١٣٨٩٧ - م ١٤٠٨٩ ] ، وتقدم برقم: (١٠٥) وسيأتي برقم: (١٥٥) .

٥ [١٠٧] [الإتحاف: خزحب كم ١٥٤٧٣].

요[٢/١].

<sup>(</sup>١) البعير : يقع على الذكر والأنثى من الإبل ، والجمع : أبعرة وبُعران . (انظر : النهاية ، مادة : بعر) .





لَنَا ، فَقَالَ : «أَتُحِبُ ذَلِكَ؟» قَالَ : نَعَمْ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّىٰ قَالَتِ السَّمَاءُ فَأَظُلَتْ ، ثُمَّ سَكَبَتْ ، فَمَلَتُوا مَا مَعَهُمْ ، ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَجِدْهَا جَازَتِ الْعَسْكَرَ .

قَالُ بَهِ اللّهُ عَلَىٰ مَاءُ الْفَرْثِ إِذَا عُصِرَ نَجِسًا ، لَمْ يَجُزْ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَىٰ كَبِدِهِ فَيَنْجُسَ بَعْضُ بَدَنِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدِ لِمَاء طَاهِرٍ يَغْسِلُ مَوْضِعَ النَّجَسِ مِنْهُ ، فَأَمَّا شُرْبُ فَيَنْجُسَ بَعْضُ بَدَنِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدِ لِمَاء طَاهِرٍ يَغْسِلُ مَوْضِعَ النَّجَسِ مِنْهُ ، فَأَمَّا شُرْبُ الْمَاء ، فَجَائِزٌ إِحْيَاءُ النَّفْسِ بِشُرْبِ الْمَاء النَّفْسِ عِنْدَ حَوْفِ التَّلَفِ إِنْ لَمْ يَشْرَبُ ذَلِكَ الْمَاء ، فَجَائِزٌ إِحْيَاءُ النَّفْسِ بِشُرْبِ مَاء نَجِسٍ ، إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ قَدْ أَبَاحَ عِنْدَ الإضْطِرَارِ إِحْيَاءَ النَّفْسِ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَلَكَ مَا النَّفْسِ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَاللَّهُ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِذَا خِيفَ التَّلْفُ إِنْ لَمْ يَأْكُلْ ذَلِكَ .

الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيرِ نَجَسٌ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُسْتَغْنِي عَنْهُ، مُبَاحٌ لِلْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ أَنْ يُحْيِيَ نَفْسَهُ بِشُرْبِ لَإِحْيَاءِ النَّغْسِ بِأَكْلِهِ، فَكَذَلِكَ جَائِزٌ لِلْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ أَنْ يُحْيِيَ نَفْسَهُ بِشُرْبِ مَاء نَجِسٍ إِذَا حَافَ التَّلَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِتَرْكِ شُرْبِهِ، فَأَمَّا أَنْ يَجْعَلَ مَاء نَجِسًا عَلَىٰ بَعْضِ بَدَنِهِ ، وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ الْمَاءَ النَّجِسَ عَلَىٰ بَدَنِهِ لَمْ يَخْفِ التَّلَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِلَاكَ الْمَاءَ النَّجِسَ عَلَىٰ بَدَنِهِ لَمْ يَخْفِ التَّلَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِلَالِكَ الْمَاءِ النَّجَسِ بَعْضَ بَدَنِهِ إِحْيَاءُ نَفْسِهِ بِلَاكَ الْمَاءِ النَّجَسِ بَعْضَ بَدَنِهِ إِحْيَاءُ نَفْسِهِ بِلَاكَ الْمَاءِ النَّجَسِ بَعْضَ بَدَنِهِ إِحْيَاءُ نَفْسِهِ بِلَاكَ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ ، وَلَا وَاسِعٍ وَلَا عَنْدَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ يَغْسِلُ مَا نَجُسَ مِنْ بَدَنِهِ بِذَلِكَ الْمَاءِ فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ ، وَلَا وَاسِعِ وَلَا عَنْدَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ يَغْسِلُ مَا نَجُسَ مِنْ بَدَنِهِ بِذَلِكَ الْمَاءِ فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ ، وَلَا وَاسِعِ وَلَا عَنْدُهُ مَاءٌ طَاهِرٌ يَغْسِلُ مَا نَجُسَ مِنْ بَدَنِهِ بِذَلِكَ الْمَاءِ فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ ، وَلَا وَاسِعِ وَلَا عَنْدُهُ مَاءٌ طَاهِرٌ يَغْسِلُ مَا نَجُسَ مِنْ بَدَنِهِ بِذَلِكَ الْمَاءِ فَهَذَا غَيْرُ وَلَا وَاسِع وَلَا عَنْدُهُ مَاءٌ طَاهِرٌ يَغْسِلُ مَا نَجُسَ مِنْ بَدَنِهِ بِذَلِكَ الْمَاءِ فَهُ ذَا غَيْرُ وَالْ الْعِلْ عَلْمُ الْمَاءِ فَلَا وَالْمِلْوِلُ الْمَاءِ فَهُ فَلَا أَلَا الْمَاءِ فَلَا وَالْمَاءِ الْمَاءِ فَلَا وَالْمِلْ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمُ الْمُعْلِي الْمُلْمِ الْمُ الْمُعْمِلِ الْمَاءِ الْمُعْلِي الْمُلْمِ الْمُلْكِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْ الْمَاءِ الْمُعْلَاقُ الْمُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُولِي الْمُعْلَامُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُلْكِلُولُ الْمُعْلَامُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعِلَامُ الْمُ الْمُعْمِلِ الْ

### ٧٩- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ (١) الْهِرَّةِ

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ خَرَاطِيمَ مَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ مِنَ السِّبَاعِ ، وَمِمَّا لَا يَجُوزُ أَكُلُ لَحْمِهِ مِنَ اللَّوَابِّ وَالطَّيُورِ إِذَا مَاسَّ الْمَاءَ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، وَلَا نَجَاسَةَ مَرْئِيَةٌ بِخَرَاطِيمِهَا اللَّوَابِّ وَالطَّيُورِ إِذَا مَاسَّ الْمَاءَ ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الْهِرَّةَ تَأْكُلُ الْفَأْرَ ، وَقَدْ أَبَاحَ وَمَنَاقِيرِهَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الْهِرَّةَ تَأْكُلُ الْفَأْرَ ، وَقَدْ أَبَاحَ النَّبِيُ وَيَعِيْرُ الْوَضُوءَ بِفَصْلِ سُؤْرِهَا ، فَدَلَّتْ سُنَتُهُ عَلَىٰ أَنَّ خُرْطُومَ مَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ إِذَا مَاسً الْمَاءَ النَّبِيُ وَيَعِيْرُ الْمَاءَ النَّبِي عَلَيْهُ الْوَلُومَ مَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ إِذَا مَاسً الْمَاءَ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتِينِ لَمْ يَنْجُسْ ذَلِكَ ، خَلَا الْكَلْبِ الَّذِي قَدْ حَضَّ (٢) النَّبِيُ وَاللَّهُ الْمَاءَ اللَّذِي دُونَ الْقُلْتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ ذَلِكَ ، خَلَا الْكَلْبِ اللَّذِي قَدْ حَضَّ (٢)

<sup>(</sup>١) السؤر: المتبقى بعد الشرب أو الأكل في قعر الإناء . (انظر: النهاية ، مادة: سأر) .

<sup>(</sup>٢) الحض: الحتّ. (انظر: المصباح المنير، مادة: حضض).



بِالْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا ، وَخَلَا الْخِنْزِيرِ الَّذِي هُـوَ أَنْجَسُ مِـنَ الْكَلْبِ أَوْ مِثْلُهُ .

٥ [١٠٨] صرتنا أَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسَافِعِ بْنِ شَيْبَةَ (١) الْحَجَبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ صَفِيَّةَ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسَافِعِ بْنِ شَيْبَةَ (١) الْحَجَبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمَّهِ صَفِيَّة ، عَنْ عَائِشَةَ ١ مُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ لَهُ مُ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنْجَسٍ ، هِي كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ» . يَعْنِي : الْهِرَّةَ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، هِي كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ» . يَعْنِي : الْهِرَّة

٥ [١٠٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَلْ عَكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْإِنَاءِ وَالْهِرَّةُ تَشْرَبُ مِنْهُ .

٥ [١١٠] وقال عِكْرِمَةُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الْهِرَّةُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ» .

ه [١١١] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنْ مَالِكًا حَدَّفَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ حُمَيْدَة بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة ، عَنْ كَبْشَة بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَة ، أَنَّ أَبَا قَتَادَة دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَسَكَبَتْ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَة ، أَنَّ أَبَا قَتَادَة دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتُ هِرَّة تَشْرَبُ مِنْهُ ، فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَة الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ ، قَالَتْ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : وَنَعْمَ الْهُ وَتَعَلَى اللّهِ عَيْقِيْ ، قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ (٢) عَلَيْكُمْ أُو الطَّوَافِينَ (٢) عَلَيْكُمْ أُو الطَّوَافِينَ (٢٠) عَلَيْكُمْ أُو الطَّوَافِينَ (٢٠) عَلَيْكُمْ أُو الطَّوَافِينَ (٢٠) عَلَيْكُمْ أُو الطَّوَافَاتِ » .

٥ [ ١٠٨] [ الإتحاف : خز قط كم ٢٣٠٨٠ ] [ التحفة : د ١٧٩٧٩ - ق ١٧٨٨٧ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شعبة». والمثبت من «الإتحاف».

١٢]٠ ب].

٥ [ ١٠٩] [ التحفة : دت س ق ١٢١٤١].

٥ [١١٠] [الإتحاف: خز ١٩٦٥] [التحفة: ق ١٤٩٦٤]، وسيأتي برقم: (١٥٥).

٥[١١١][الإتحاف: مي خزجاطح قط كم طش حب حم ٤٠٩٨][التحفة: دت س ق ١٢١٤].

<sup>(</sup>٢) الطوافون: جمع: طائف، والمراد: الخادم الذي يخدمك برفق و عناية، و الطواف: فعال منه، شبه القطة بالخادم الذي يطوف على مولاه و يدور حوله. (انظر: النهاية، مادة: طوف).





## ٠٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ سُقُوطَ الذُّبَابِ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنْ لَا نَجَاسَةَ فِي الْأَحْيَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجُورُ أَكُلُ لَحْمِهِ، إِلَّا مَا خَصَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهُ الْكَلْبِ مِنَ السِّبَاعِ، إِذِ النُّبَابُ لَا يُؤْكُلُ، وَهُو مِنَ الْخَبَائِثِ الَّتِي أَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ نَبِيّهُ الْمُصْطَفَى يُحَرِّمُهَا، فِي قَوْلِهِ: لَا يُؤْكُلُ، وَهُو مِنَ الْخَبَائِثِ الَّتِي أَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ نَبِيّهُ الْمُصْطَفَى يُحَرِّمُهَا، فِي قَوْلِهِ: لَا يُؤْكُلُ، وَهُو مِنَ الْخَبَائِثِ الَّتِي أَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ نَبِيّهُ الْمُصْطَفَى يُحَرِّمُهَا، فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْبِثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وَقَدْ أَعْلَمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْبِ أَنْ الْمَاءُ أَقَلَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، لِأَمْرِهِ بِعَمْسِ سُقُوطَ الذُّبَابِ فِي الْإِنَاءِ إِذَا سَقَطَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ أَقَلَ مِنْ قُلَتَيْنِ.

٥ [١١٢] صر ثنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا مِشُو الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدُّ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : ﴿إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءَ ، وَفِي الْآخَرِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : ﴿إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءَ ، وَفِي الْآخَرِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ لِيَنْتَزِعْهُ » .

#### ٨١- بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا غُسِلَ بِهِ بَعْضُ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ أَوْ جَمِيعُهُ لَمْ يَنْجُسِ الْمَاءُ ، وَكَانَ الْمَاءُ طَاهِرًا لاَ نَجَاسَةَ عَلَيْهِ .

٥ [١١٣] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ ﴿ ، يَقُولُ : مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُنْكَدِرِ ﴿ ، يَقُولُ : مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

<sup>0 [</sup> ١١٢ ] [ الإتحاف : خز حب حم ١٨٤٢٦ ] [ التحفة : د ١٣٠٤٩ – خ ق ١٤١٢٦ ] .

٥ [١١٣] [الإتحاف: مي خز جا حب كم خ م حم ٣٦٩٣] [التحفة: دس ٢٩٧٧- خ دت س ٣٠٢١- م ٣٠٢٠- م ٣٠٢٠].

<sup>.[1/\</sup>v]<sup>1</sup>

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهي جائزة على لغة بني الهجيم وبني العنبر وبني الحارث وهي إلزام المثنى الألف. ينظر: «شرح الكافية الشافية» (١/ ١٩٠).





فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ : ﴿إِنِ ٱمْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَاكُوكَ ﴾ [النساء: ١٧٦]. وقَالَ مَرَّةً : حَتَّىٰ نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ .

### ٨٢- بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمُتَوَضِّئِ

٥ [١١٤] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّفَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّفَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ نَبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَمَا فِي الْقَوْمِ طَهُورُ؟» ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ بِفَضْلِ مَاء فِي الصَّلَاةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَتَوْا بَقِيَةَ الطَّهُ ورِ ، وَمَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : «عَلَيْ رِسْلِكُمْ (٢)» ، فَضَرَب فَقَالُوا (١) : تَمَسَّحُوا بِهِ ، فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : «عَلَيْ رِسْلِكُمْ (٢)» ، فَضَرَب وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَسْبِغُوا الطُّهُورَ» ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَسْبِغُوا الطُّهُورَ» ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : وَالَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي ، قَالَ – وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ : لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ حَتَّى تَوْضَّئُوا أَجْمَعُونَ .

قَالَ عَبِيدَةُ: قَالَ الْأَسْوَدُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: كُنَّا مِائَتَيْنِ أَوْ زِيَادَةً.

### ٨٣- بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

٥[٥١١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّرَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ،

٥ [١١٤] [الإتحاف: مي خز حم ٣٧٩٣] [التحفة: خ م س ٢٢٤٢]، وسيأتي برقم: (١٣٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال». والمثبت من: «مسند أحمد» (١٥٠٨٩)، «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٢٣٨١) من طريق عبيدة بن حميد.

<sup>(</sup>٢) الرسل: التأني وعدم العجلة. (انظر: النهاية، مادة: رسل).

٥ [١١٥] [الإتحاف: خز عه قط حم ٧٢٤٨] [التحفة: خ م ٥٣٨٠ - د ت س ق ٢١٠٣]، وسيأتي برقم: (١١٦).





قَالَ : عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَىٰ بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ .

### ٨٤- بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٥ [١١٦] حرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَهُوَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وحرثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . وحرثنا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ هُ أَنَّ امْرَأَة مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْةً اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَتَوَصَّأَ النَّبِيُ عَلَيْةً أَوِ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَتَوَصَّأَ النَّبِي عَلَيْةً أَوِ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَتَوَصَّأَ النَّبِي عَلَيْةً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْ فَضْلِهَا .

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : فَتَوَضَّا النَّبِيُ ﷺ مِنْ فَضْلِهَا . وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا ، فَقَالَتْ لَهُ ، فَقَالَ : «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

### ٨٥- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَإِبَاحَةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِهِ

إذْ هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ سُؤْرُ الْحَاثِضِ نَجِسَا لَمَا شَرِبَ النَّبِيُّ عَالَاً مَاء نَجِسًا غَيْرُ مُضْطَرِّ إِلَى شُرْبِهِ .

٥ [١١٧] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ فَشَرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَأَبْدَأُ فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيَّ وَآخُذُ الْعَرْقَ فَأَعَضُهُ ، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيَّ وَآخُذُ الْعَرْقَ فَأَعَضُهُ ، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيَّ وَآخُذُ الْعَرْقَ فَأَعَضُهُ ، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيَّ وَآخُذُ الْعَرْقَ فَأَعَضُهُ ، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيً .

٥ [١١٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم ٨٢٣٤] [التحفة: د ت س ق ٢١٠٣]، وتقدم برقم:
 (١١٥).

۵[۱۷/ب].

٥ [١١٧] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢١٧٢] [التحفة: م د س ق ١٦١٤٥].





٥[١١٨] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْح ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . شُرَيْح ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

### ٨٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ

إِذْ مَاؤُهُ طَهُورٌ ، مَيْتَتُهُ (١) حِلٌ ، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، وَرَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ، حَتَّىٰ عَدَّ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ ، وَسَبْعَ نِيرَانِ . وَرَعْمَ أَنَّ تَحْتَ الْبُعْرِ فَارُهُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ مَاثِهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ زَعْمٌ

٥ [١١٩] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ ، وصرتنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ الزَّهْرَانِيَّ ، حَدَّثَنَا مِالْكُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ ، أَنَّ مَالِكُ ، قَالَ : حَدَّثِنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُودَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَحْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلَ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُودَةً وَهُو مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَحْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : سَأَلَ رَبُكُلُ رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَوْكَبُ الْبَحْرَ ، وَنَحْمِلُ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ، وَبُحْمِلُ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوْصَا أُنَا مِنْهُ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوَطَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحَلَالُ مَيْتَهُ» . فَإِنْ تَوْضَا أَنَا مِنْهُ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوَضَا أَبِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحَلَالُ مَيْتَهُ» .

هَذَا حَدِيثُ يُونُسَ ، وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ : عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، وَلَمْ يَقُلْ : مِـنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ ، وَلَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، وَقَالَ : نَرْكَبُ الْبَحْرَ أَرْمَاثًا (٢).

٥ [١٢٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، حَدَّثَنِي الْفَاسِمِ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ ، قَالَ : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ» .

٥ [١١٨] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢١٧٢] [التحفة: م دس ق ١٦١٤].

<sup>(</sup>١) ميتته: اسمّ لما مات فيه من حيوانه. (انظر: النهاية، مادة: موت).

٥ [١١٩] [الإتحاف: مي خزجاحب قط كم حم ط ١٩٩٨٦] [التحفة: دت س ق ١٤٦١٨].

<sup>(</sup>٢) **الأرماث**: جمع رمث، وهو: خشب يضم بعضه إلى بعض ثم يشد ويركب في الماء. (انظر: النهاية، مادة: رمث).

٥ [ ١٢٠ ] [ الإتحاف : خز جا حب قط حم ٢٩٠٥ ] [ التحفة : ق ٢٣٩٢ ] .

<sup>.[1/\</sup>٨]합





# ٨٧- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْمَاءِ النَّذِي يَكُونُ فِي أَوَانِي أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَسْقِيَتِهِمْ النَّذِكِ وَأَسْقِيَتِهِمْ

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِهَابَ (١) يَطْهُرُ بِدِبَاغِ الْمُشْرِكِينَ إِيَّاهُ.

٥ [١٢١] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيّ ، وَمُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ [٢٠] وسَهْلُ بنُ يُوسُف ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ ، فَدَعَا فُلانَا وَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاء ، فَانْطَلَقَا ، فَلَقِيَا امْرَأَةَ بَيْنَ سَطِيحَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَقَالَا لَهَا : انْطَلِقِي ، فَقَالَتْ : فَانْطَلَقَا ، فَلَقِيَا امْرَأَةَ بَيْنَ سَطِيحَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَقَالَا لَهَا : انْطَلِقِي ، فَقَالَتْ : قَالَتْ : عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَة ، وَنَقُرُنَا خُلُوفٌ ، فَقَالَا لَهَا : انْطَلِقِي ، فَقَالَتْ : قَالَتْ : عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَة ، وَنَقُرُنَا خُلُوفٌ ، فَقَالَا لَهَا : انْطَلِقِي ، فَقَالَتْ : قَالَتْ : عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَة ، وَنَقُرُنَا خُلُوفٌ ، فَقَالَا لَهَا : انْطَلِقِي ، فَقَالَتْ : أَيْنَ الْمَاءِ أَيْسِ هَذِهِ السَّاعَة ، وَنَقُرُنَا خُلُوفٌ ، فَقَالَا لَهَا : الْطَلِقِي ، فَعَاءَا بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ بِإِنَاءٍ ، فَجُعِلَ فِيهِ أَفْوَاهِ الْمَزَادَيْنِ أَو السَّطِيحَتَيْنِ ، فَالَا : ثُمَّ مَضْمَضَ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أُو السَّطِيحَتَيْنِ ، قَالَا : مُنَا نَصُهُ مَا ، ثُمَّ مُودِي فِي النَّاسِ أَنِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . النَّاسِ أَنِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

### ٨٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ يَكُونُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ (٣)

٥ [١٢٢] صرتنا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ

<sup>(</sup>١) الإهاب: الجلد. (انظر: اللسان، مادة: أهب).

٥ [ ١٢١] [ الإتحاف : خز طح حب قط حم عه ١٥٠٨٠ ] [ التحفة : خ م ١٠٨٧٥ ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. والمثبت من الموضع التالي بنفس الإسناد برقم: (٢٨٨)، ومن «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) الدبغ: معالجة الجلد بهادة ؛ ليلين لإزالة ما به من رطوبة ونتن . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : دبغ) . • [ ١٢٢] [ الإتحاف : حم خز كم ٧٩١٨] .

يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ (١) ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَيْتَةٌ ، قَالَ: «دِبَاغُهُ يُذْهِبُ خُبْثَهُ - أَوْ: نَجَسَهُ ، أَوْ: رِجْسَهُ» .

# ٨٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ مَا عُلْدَ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَلَا يَنْجُسُ الْمَاءُ إِذَا خَالَطَهُ

إِذِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ أَمَرَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ مَعَ أَلْبَانِهَا ، وَلَوْ كَانَ نَجِسَا لَمْ يَ أَمُرْ بِشُرْبِهِ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسَا كَانَ وَقَدْ أَعْرَ بِالإَسْتِشْفَاء بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسَا كَانَ مُحَرَّمًا ، كَانَ دَاءً لَا دَوَاءً ، وَمَا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ كَمَا أَعْلَمَ عَلَيْ لَمَّا سُئِلَ : أَيُتَدَاوَىٰ اللهُ مُرَّمًا ، كَانَ دَاءً لَا دَوَاءً ، وَمَا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ كَمَا أَعْلَمَ عَلَيْ لَمَّا سُئِلَ : أَيُتَدَاوَىٰ اللهُ مُرَّا فَقَالَ : إِنَّمَا هِي دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاء .

٥ [١٢٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مَرِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ أُنَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ مَعِيدٌ ، حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ أُنَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ ، إِنَّا أَهْلُ فَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللهِ ، إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ فَاسْتَوْحَمُوا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا إِنْ فِرْ وَرَاعِي ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

# ٩٠- بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَاءِ فِي إِجَازَةِ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ(٢) مِنَ الْمَاءِ

أَوْهَمَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ تَوْقِيتٌ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِأَقَلَّ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقي).

۵[۱۸/ب].

<sup>0 [</sup>۱۲۳] [الإتحاف: خز جاعه طح حب حم ۱۶۷۳] [التحفة: دت س ۳۱۷ - خ ۶۳۷ - س ٥٩٧ - دت ۱۱۳ - س ۲۰۱ - س ۷۰۷ - ق ۷۷۸ - س ۷۷۷ - م س ۷۸۲ - خت ۱۱۳۵ - خت دت س ۱۱۵۸ - خ م س ۱۱۷۲ - خ ۱۲۷۷ - خ م ۱۶۰۲ - م ۱۵۹۲ - س ۱۲۹۲].

<sup>(</sup>٢) المد: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع، ما يعادل: (٥٠٩) جرامات. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).





ه [١٢٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ (١) بْنِ عَتِيكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَيْدٍ لَكُودُ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ .

قَالَ أَبِكِر : الْمَكُوكُ فِي هَذَا الْخَبَرِ: الْمُدُّ نَفْسُهُ.

# ٩١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ يُجْزِئُ

لَا أَنَّهُ لَا يَسَعُ الْمُتَوَضِّى أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ الْمُدِّ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ ، إِذْ لَوْ لَمْ تَجُزِ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَلَا النَّقْصَانُ مِنْهُ ، كَانَ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ أَنْ يَكِيلَ مُدَّا مِنْ مَاءٍ ، فَيَتَوَضَّا ذَلِكَ وَلَا النُّقْصَانُ مِنْهُ شَيْئًا . وَقَدْ يَرْفُقُ الْمُتَوَضِّى بِالْقَلِيلِ مِنَ الْمَاءِ ، فَيَكْفِي لِغَسْلِ (٢) أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، وَيَخْرِقُ بِالْكَثِيرِ ، فَلَا يَكْفِي لِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ .

٥[٥ ٢ ١] صر ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ » . فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : لَا يَكُفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ ، فَقَالَ : قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا .

قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ» دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ» دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدُّ مِنَ الْمُوضُوءِ (٣) أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ ، لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ ، وَلَا الزِّيَادَةُ فِيهِ .

٥[ ١٢٤] [ الإتحاف: مي خز حب عه حم ١٢٧٩ ] [ التحفة: خم دت س ٩٦٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جبير». والمثبت من «الإتحاف». وينظر: «تهذيب الكمال» (١٥/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بغسل» ، والمثبت باللام كما في نظيره التالي هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [١٢٥] [الإتحاف: حم خزكم ابن السكن طح ٢٦٥٤] [التحفة: ٢٢٤٧- خ س ٢٦٤١ - ق ٢٧٠٧].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الوضوء» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

#### كاب الوضوي





#### ٩٢ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْوُضُوءِ بِأَقَلَ مِنْ قَدْرِ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ

٥ [١٢٦] صر أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي زَائِدَة ، عَنْ شَعْبَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ أَتِي بِثُلُثَى مُدِّ فَتَوَضَّا فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ .

### ٩٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّا بِهِ الْمَرْءُ فَيَضِيقُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ

إِذْ لَوْ كَانَ لِقَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّا بِهِ الْمَرْءُ مِقْدَارٌ (١) لَا يَجُورُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ
وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا (٢) ، لَمَا جَازَ أَنْ يَجْتَمِعَ اثْنَانِ وَلَا جَمَاعَةٌ عَلَىٰ إِنَاءِ وَاحِدِ،
فَيَتَوَضَّتُوا مِنْهُ جَمِيعًا ، وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ إِنَاءِ وَاحِدِ يَتَوَضَّتُونَ مِنْهُ ،
فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَكْثَرُ حَمْلًا لِلْمَاءِ مِنْ بَعْضٍ .

٥ [١٢٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ هِـشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ مَالَتْ : كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَيْقَ نَتَوَضَّا مَنْ إِنَاءِ وَالْحِدِ.

٥ [١٢٨] صرتنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،

<sup>.[1/14]</sup>합

٥ [١٢٦] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٧١٣٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مقدارا» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شيء» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>0 [</sup>۱۲۷] [الإتحاف: خز ۲۲۲٤۸] [التحفة: ق ۱۷۸۸۷ – خ م د س ۱۵۹۸۳ – م س ق ۱۳۲۶ – م ق ۱۶۶۹ – س ۱۶۵۳۳ – م س ق ۱۶۵۸۱ – م د ۱۲۵۹۹ – خ ۱۲۲۲۰ – س ۱۲۲۲۱ – خ ۱۲۹۲۸ – خت د ق ۱۷۰۱۸ – س ۱۷۱۷۶ – ق ۱۷۶۷۰ – خ م ۱۷۶۳۵ – خ س ۱۷۶۵۳ – م ۲۷۸۳۵ – م س ۱۷۹۲۹]، وسیأتی برقم: (۲۵۷)، (۲۵۷)، (۲۲۲)، (۲۲۲).

ه[۱۲۸] [الإتحاف: خز جا قط كم حم ۱۰۸۸۸] [التحفة: د ۷۰۸۱– د ۸۲۱۱– خ د س ق ۸۳۰۰]، وسيأتي برقم: (۱۲۹)، (۲۱۷).





عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ رِجَالًا وَنِسَاءً، وَنَغْسِلُ أَيْدِيَنَا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٥ [١٢٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ عَيَّا لَا وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ ، وَالنِّسَاءُ مَعَهُمُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ .

[ قَالَ أَبِكِر : لَمْ يَقُلْ: إِنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيِّ عَيْلِةً غَيْرَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ] (١).

#### ٩٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَصْدِ فِي صَبِّ الْمَاءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ وَالْأَمْرِ بِاتِّقَاءِ وَسْوَسَةِ الْمَاءِ

٥ [١٣٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَيَا اللهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْهُ ، قَاتَقُوا وَسُواسَ الْمَاءِ » .

#### جِمَاعُ ذِكْرَ أَبْوَابِ الْأَوَانِي اللَّوَاتِي يُتَوَضَّأُ فِيهِنَّ أَوْ يُغْتَسَلُ

### ٩٥ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فِي أَوَانِي النُّحَاسِ

٥ [١٣١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ وَالرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ وَالرَّرَاقِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَرْضِهِ اللَّهِ عَالِشَةً (٢) ، عَنْ عَائِشَةً (٣) ﴿ اللَّهِ عَالِيْهُ فِي مَرْضِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَرْضِهِ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَرْضِهِ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَرْضِهِ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَرْضِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَرْضِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَرْضِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَي مَرْضِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَي مَرْضِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَي مَرْضِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي مَرْضِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي مَرْضِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَا

٥ [١٢٩] [الإتحاف: خز حب ١٠٨٩٢] [التحفة: د ٧٥٨١- د ٢٢١١- خ د س ق ٨٣٥٠]، وتقدم برقم: (١٢٨) وسيأتي برقم: (٢١٧) ي .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. والمثبت من «الإتحاف».

٥ [ ١٣٠] [ الإتحاف : خز عم كم ٩٩] [ التحفة : ت ق ٦٦].

٥ [ ١٣١] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٢٠٩٤ ] [ التحفة : س ١٦٦٧٦ ] ، وسيأتي برقم : (٢٧٣) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٢٢) من طريق المصنف، ويؤيده الموضع التالي من طريق محمد بن رافع برقم: (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».

#### كاب الوضوا





فِيهِ: «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ (١) هَ لَمْ تُحْلَلْ (٢) أَوْكِيَتُهُنَّ (٣) لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ، فَأَعْهَ دَ إِلَى النَّاسِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ حَرَجَ.

٥ [١٣٢] صرتنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ مَوَّةً ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ مَوَّةً ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . . . بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِنْ نُحَاسٍ ، وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَةَ . . . بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِنْ نُحَاسٍ ، وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ خَرَجَ .

## ٩٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مِنْ أَوَانِي الزُّجَاجِ

ضِدُّ قَوْلِ بَعْضِ الْمُتَصَوِّفَةِ الَّذِي يَتَوَهَّمُ أَنَّ اتَّخَاذَ أَوَانِي الزُّجَاجِ مِنَ الْإِسْرَافِ، إِذِ الْخَزَفُ أَصْلَبُ وَأَبْقَىٰ مِنَ الزُّجَاجِ.

٥ [١٣٣] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتِ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ دَعَا بِوَضُوءٍ (١٤ فَجِيءَ بِقَدَح (٥) فِيهِ مَاءٌ أَحْسَبُهُ قَالَ : قَدَحُ زُبَامٍ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّتُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، فَحَزَرْتُهُمْ مَا بَيْنَ لَجَاجٍ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّتُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، فَحَزَرْتُهُمْ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ كَأَنَّهُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ .

<sup>(</sup>١) **القرب: جمع قربة ، وهي: وعاء من جلد يستعمل لحفظ الماء أو اللبن أو الزيت . (انظر: المعجم العربي** الأساسي ، مادة: قرب).

۱۹]۰ ا

<sup>(</sup>٢) تحلل: تفكّ. (انظر: اللسان، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٣) **الأوكية: جمع** وكاء، وهو: الخيط الذي يشد به الوعاء. (انظر: النهاية، مادة: وكا).

٥ [١٣٢] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٢٠٩٤] [التحفة: س ١٦٦٧٦].

٥ [١٣٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ٤٣٨] [التحفة: خ م ت س ٢٠١ - خ م ٢٩٧ - س ٤٨٤ - خ ٥٢٧ - خ ٥٠٠ - خ

<sup>(</sup>٤) الوضوء: بفتح الواو: الماء الذي يُتَوضأ به. (انظر: النهاية، مادة: وضأ).

<sup>(</sup>٥) القدح: مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩).

#### صَحِيْكُ الْرَاكِحُرَالِيَةَ





قَالَ أَبِكِر : رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، فَقَالُوا : رَحْ رَاحٍ (١) مَكَانُ الزُّجَاجِ بِلَا شَكِّ .

٥ [١٣٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ .

وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبِ (٢): أُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ (٣)، وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي النُّعْمَانِ: بِإِنَاءِ رَحْرَاح.

قَالَ أَبِكِر : وَالرَّحْرَاحُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْوَاسِعَ مِنْ أَوَانِي الزُّجَاجِ ، لَا الْعَمِيقَ مِنْهُ.

# ٩٧ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مِنَ الرَّكُوةِ (١) وَالْقَعْبِ (٥)

٥ [١٣٥] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : عَطِشَ النَّاسُ يَـوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَيَّالِيُّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ يَتَوَضَّا أُمِنْهَا ؛ إِذْ جَهَشَ (٢) النَّاسُ نَحْوَهُ ، قَالَ : فَقَالَ «مَا لَكُمْ؟» قَالُوا : مَا لَنَا مَا نَتَوَضَّا مُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَـدَيْكَ ، قَالَ : فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الرَّحُوةِ ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ أَمْشَالَ الرَّدُوةِ ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ أَمْشَالَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «خراح» وهو خطأ . والمثبت من «الإتحاف» ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١١٨) من طريق المصنف ، وسيأتي تفسيره من كلام المصنف .

٥ [ ١٣٤] [ الإتحاف : خز عه حب حم ٤٣٨] [ التحفة : خ م ت س ٢٠١ - خ م ٢٩٧ - س ٤٨٤ - خ ٥٢٧ - خ ٥٢٧ - خ ٥٠٧ - خ ٥٠٧ - خ ٥٠٠ - خ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حارث». والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في الأصل معلقًا، وقال ابن حجر في «الإتحاف»: «ثم رواه - يعني المصنف - عن محمد بن يحيى، عن سليهان بن حرب، عن حماد، وقال: «بقدح رحراح»».

<sup>(</sup>٤) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء . (انظر: النهاية ، مادة : ركا) .

<sup>(</sup>٥) القعب: إناء ضخم كالقصعة، والجمع: قعاب وأقعب. (انظر: المصباح المنير، مادة: قعب).

٥ [١٣٥] [الإتحاف: مي خزعه حب ٢٦٦٣] [التحفة: خ م س ٢٢٤٢]، وتقدم برقم: (١١٤).

<sup>(</sup>٦) جهش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه. (انظر: النهاية، مادة: جهش).

#### كَتَابُ إِلْوَضُوا





الْعُيُونِ (١) ، قَالَ : فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً ، وَلَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا .

٥ [١٣٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : أَتِي رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَعَلَيْ بِقَعْبٍ صَغِيرٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ . فَقُلْتُ الْإِنْسِ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : أَتِي رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ بِقَعْبٍ صَغِيرٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ . فَقُلْتُ الْكُو اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

#### ٩٨ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُصُوءِ مِنَ الْجِفَانِ وَالْقِصَاعِ

٥[١٣٧] مرثنا يحيى بن حكيم ، حَدَّنَا ابن أبِي عَدِي ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَة ، فَبَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَة ، فَبَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَبَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ وَأَطْلَقَ شَيْعَ كَيْف يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَبَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ فَامَ ، ثُمَّ قَامَ وَأَطْلَقَ شِنَاقَ (٢) الْقِرْبَةِ ، فَصَبَّ فِي الْقَصْعَةِ أَوِ الْجَفْنَةِ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ، وَقَامَ يُصِينِهِ . يُصَلِّي ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأُ ثُنَ ، فَجِئْتُ عَنْ يَصِينِهِ .

<sup>(</sup>١) العيون: جمع: العين، وهو: ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عين).

٥ [١٣٦] [الإتحاف: مي خزطح حم ١٤٤٧] [التحفة: خدت س ق ١١١٠].

û[•Y∖i].

<sup>0 [</sup>۱۳۷] [الإتحاف: خز جاطح عه حب حم ۷۷٤۷] [التحفة: خ د ٥٤٥٥ – خ دس ٥٤٩٦ – خ س ٥٠٩٩ – م ٥٠٩٠ م ٥٠٩٠ – م م ٥٩٠٠ – م م د س ٥٩٠٨ – م د س ٥٩٠٨ – م م د س ٥٩٠٨ – م د تم س ق ٢٣٥٦ – خ م د تم س ق ٢٣٥٦ – م د تم س ق ٢٣٦٢ – س ٢٤٤٤ – س ٢٤٨٠]، وسيأتي برقم: (١١٥١) ، (١١٥١) ، (١١٥١) ، (١١٥١) ، (١١٦١) ، (١١٢١) ، (١١٢١) ، (١١٢١) .

<sup>(</sup>٢) الشناق: الخيط أو السير الذي تعلق به القربة ، والخيط الذي يشد به فمها. (انظر: النهاية ، مادة: شنق).





# ٩٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْأَوَانِي الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ لِلْوُضُوءِ لِللَّهُ الْمُاءُ لِلْوُضُوءِ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُولِي اللللللِّهُ اللللْمُولِي الللللِّهُ الللللللللللِ

٥ [١٣٨] صر ثنا أَبُوبِشْرِ (٢) الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْهُ إِنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبُولِ عَنْ أَلِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنْ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

قَالَ أَبِكِ : قَدْ أَوْقَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اسْمَ الْوَضُوءِ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّا أَبِهِ قَبْلَ [أَنْ] (٣) يُتَوَضَّأُ بِهِ وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ الْمَنَعَ فَي عَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ الْاسْمَ عَلَى الشَّيْءِ فِي الإِبْتِدَاءِ عَلَى مَا يَتُولُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْمُتَعَقَّبِ ، إِذِ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَضُوءِ ، لِأَنَّهُ يَتُولُ إِلَى أَنْ يُتَوَضَّأَ [بِهِ] (٣) .

### • ١٠ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الْتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ إِنَّمَا أَمَرَ بِتَغْطِيَةِ الْأَوَانِي بِاللَّيْلِ، لَا بِالنَّهَارِ جَمِيعًا.

٥ [١٣٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، النُّبيْرِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ وَحَرَّنَا أَجُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَ يَكِيْ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ بِالْبَقِيعِ (٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لفصل» ، والمثبت كما في نظائره .

٥ [١٣٨ ] [الإتحاف : مي خز حم ١٨١٥ ] [التحفة : ق ١٢٦٣٩ ] .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل. وفي «الإتحاف»: «أبو مسلم». والمثبت من «السنن الكبير» للبيهقي (١٢٢٨) من طريق المصنف ، وهو: إسحاق بن شاهين بن الحارث أبو بشر الواسطي. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥ [١٣٩] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٧٤٥٧] [التحفة: م ١١٨٩٠].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل بالباء الموحدة ، وهو في «صحيح مسلم» (٢٠٦٩) من طريق أبي عاصم به كالمثبت ، ووقع في بعض نسخه بالنون ، قال النووي في «شرح مسلم» (١٣/ ١٨٢) : «روي بالنون والياء ، حكاهما =

#### كاب الوضوا





غَيْرَ مُخَمَّرٍ (١) ، فَقَالَ : «أَلَا خَمَّرْتَهُ ، وَلَوْ تَعْرُضُ (٢) عَلَيْهِ بِعُودٍ».

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُخَمَّرَ لَيْلًا .

وَقَالَ الدَّارِمِيُّ : إِنَّمَا أُمِرَ بِالْآنِيَةِ أَنْ تُخَمَّرَ لَيْلًا ، وَبِالْأَوْعِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا ، وَلَـمْ يَـذْكُرِ الْأَبْوَابَ .

٥ [١٤٠] صرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ (٣) يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو حُمَيْدِ : إِنَّمَا أَمْرَ النَّبِيُ عَلِيْهِ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ ١ لَيْلًا ، وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُعَلَّقَ لَيْلًا .

# ١٠١- بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْمِيةِ اللهِ عَنْ عِنْدَ تَخْمِيرِ الْأَوَانِي وَالْعِلَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ بِتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

٥ [١٤١] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ

وقال ابن حجر في «الفتح» (١٠/ ٧٧): «النقيع: بالنون، قيل: هو الموضع الذي حمي لرعي النعم، وقيل غيره، وقد تقدم في «كتاب الجمعة» ذكر: «نقيع الخضيات»، فدل على التعدد، وكان واديًا يجتمع فيه الماء. والماء الناقع هو المجتمع، وقيل: كانت تعمل فيه الآنية، وقيل: هو الباع، حكاه الخطابي. وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر. وقال ابن التين: «رواه أبو الحسن - يعني: القابسي - بالموحدة». اهد، وكذا نقله عياض عن أبي بحربن العاص، وهو تصحيف؛ فإن البقيع مقبرة بالمدينة. وقال القرطبي: «الأكثر على النون، وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخًا من المدينة». اهـ».

- (١) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خر).
- (٢) تعرض: تضع بالعرض. (انظر: اللسان، مادة: عرض).
- ٥[١٤٠][الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٧٤٥٧][التحفة: م ١١٨٩٠]، وسيأتي برقم: (١٤٣).
  - (٣) في الأصل : «ابن حجاج» . والمثبت من «الإتحاف» . وينظر : «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٥١) .
    - هٔ[۲۰]ب].

القاضي عياض ، والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابي والأكثرون بالنون ، وهو موضع بوادي العقيق ،
 وهو الذي حماه رسول الله ﷺ . اهـ .

<sup>0[</sup>١٤١] [الإتحاف: خز حب حم ٢٩١٩] [التحفة: خ م د سي ٢٤٤٦ - خ د ت ٢٤٧٦ - خ ٢٤٩٢ - خ م ٢٥٠٦ - خ ٢٤٩٠ - خ م ٢٥٠٦ - م ٢٥٠٠ - م ٢٥٧٠ - م ٢٥٠٠ - م ٢٠٢٤ ) . وسيأتي برقم: (١٤٢) ، (٢٦٢٤) .

#### صَعِيلُ اللهُ الْجُرَايَةِ



جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ مُغْلَقًا ، وَأَطْفِى مِصْبَاحَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ » . سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ [اسْمَ] (١) اللَّهِ ، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ » .

٥ [١٤٢] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ ، وَالْحُوا أَسْقِيتَكُمْ ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ خُلُقًا ، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً ، وَلَا يَكُلُّ مَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ خُلُقًا ، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً ، وَلَا يَكُلُ الْفُويْسِقَةَ (٢ ) رُبَّمَا أَضْرَمَتْ عَلَىٰ أَمْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ نَارًا ، وَكُفُّوا فَوَاشِيكُمْ عَنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ أَنْ تَذْهَبَ فَحْوَةُ (٤) الْعِشَاءِ » .

قَالَ لَنَا يُوسُفُ: فَحْوَةُ الْعِشَاءِ ، وَهَذَا تَصْحِيفٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ فَحْمَةُ (٥) الْعِشَاءِ وَهِي: اشْتِدَادُ الظَّلَام .

(١) ليس في الأصل. والمثبت من: «المسند» للإمام أحمد (١٤٦٥٨)، «الإحسان» (١٢٦٧) من طريق يحيى ابن سعيد.

٥ [١٤٢] [الإتحاف: خز حب حم ٢٥٥٨] [التحفة: خ م د سي ٢٤٤٦ – خ د ت ٢٤٧٦ – خ ٢٤٩٢ – خ م م ٢٤٢٠ – خ ٢٤٩٢ – خ م ٢٥٥٦ – م ٢٥٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٥٠٠ – خ ٢٥٠٠ – خ ٢٥٠٠ – خ ٢٥٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٥٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٥٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠٠ – خ ٢٠٠ – خ ٢٠٠ – خ

(٢) الفويسقة: تصغير فاسقة، وهي الفأرة، سميت بذلك؛ لخروجها من جحرها وإفسادها على الناس. (انظر: النهاية، مادة: فسق).

(٣) الفواشي: جمع فاشية ، وهي: الماشية كالإبل ، والبقر ، والغنم ، سميت بذلك لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض . (انظر: النهاية ، مادة : فشا) .

(٤) في الأصل هنا ، وفي الذي بعده في كلام المصنف: «فجوة» بالجيم المعجمة ، وكذا وقع في الموضع التالي بنفس الإسناد برقم: (٢٦٢٤) ، وطبعتي «التقاسيم والأنواع» (١٥٨٥) ، و«الإحسان» (١٢٧٠) من طريق المصنف ، وقد اعتمد محققو «التقاسيم» على طبعة «الإحسان» في الإثبات . والمثبت بالحاء المهملة من نسختي «التقاسيم» ، «الإحسان» الخطيتين ، وهو أقرب في كونه مصحفًا عما روي على الصواب «فحمة» .

(٥) في الأصل هنا: «فحوة» بالحاء المهملة، ووقع في الأصل في الموضع التالي بنفس الإسناد برقم: (٢٦٢٤): «فجوة» بالجيم المعجمة، وكلاهما لم نقف عليه في شيء من مصادر الحديث، ولا كتب اللغة والغريب، والمثبت هو الصواب المعروف في رواية الحديث، وفي كتب اللغة والغريب، وهو الموافق للمعنى الذي ذكره المصنف. ينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (١/ ٢٤١).



قَلْ الْحَبِرِ : فَفِي الْحَبِرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْ إِنَّمَا أَمَرَ بِتَعْطِيَةِ الْأَوَانِي ، وَإِيكَاءِ الْأَسْقِيةِ ، إِذِ الشَّيْطَانُ لَا يَحُلُّ وِكَاءَ السِّقَاءِ ، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءَ الْإِنَاءِ ، لَا أَنَّ تَرْكَ تَعْطِيةِ الْإِنَاءِ ، إِذِ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمُاءَ يَنْجُسُ بِتَرْكِ تَعْطِيةِ الْإِنَاءِ ؛ إِذِ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ السَّقَاءِ عَيْرَ مُوكَىٰ شَرِبَ مِنْهُ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَمَّا أُمِرَ بِإِيكَاءِ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ السَّقَاءَ عَيْرَ مُوكَىٰ شَرِبَ مِنْهُ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّبِي عَلَيْهُ لَمَّا أُمِرَ بِإِيكَاءِ السَّقَاءِ وَتَعْطِيةِ الْإِنَاءِ ، وَأَعْلَمَ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ السِّقَاءَ غَيْرَ مُوكَىٰ شَرِبَ مِنْهُ ، حَدَّثَنَا بِالْحَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي هَذَا مَا ذَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ السِّقَاءَ غَيْرَ مُوكَىٰ شَرِبَ مِنْهُ . حَدَّثَنَا بِالْحَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ مِنْ إِعْلَامِ النَّبِي عَيْقِي إِذَا وَجَدَ السِّقَاءَ غَيْرَ مُوكَىٰ شَرِبَ مِنْهُ .

٥ [١٤٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الصَّنْعَانِيُّ أَبُوهِ هَامٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَقِيلٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ وَأَخْبَرَنِي : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ : هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ وَأَخْبَرَنِي : أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَقُولُ : «أَوْكُوا الْأَسْقِيَة ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابِ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ ، وَحَمِّرُوا الشَّرَابَ وَالطَّعَامَ ، فَإِنْ الشَّيْطَانَ يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَابَ مُغْلَقًا دَحَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ السِّقَاءَ مُوكَىٰ شَرِبَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ السِّقَاءَ مُوكَىٰ شَرِبَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ السِّقَاءَ مُوكَىٰ لَمْ يَحُلُ وِكَاءَ ، وَلَمْ يَفْتَحْ مُغْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ لَا مَا يُخَمِّرُهُ بِهِ فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهِ عُودَا » .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ سُنَنِ السِّوَاكِ وَفَضَائِلِهِ

وَإِنَّمَا بَدَأْنَا بِذِكْرِ السِّوَاكِ قَبْلَ صِفَةِ الْوُضُوءِ ؛ لِبَدْءِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ قَبْلَ الْوُضُوءِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ .

١٠٢ - بَابُ ٢ بَدْءِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ

٥[١٤٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . وصرتنا يُوسُفُ بْنُ

٥[١٤٣] [الإتحاف: خز حب كم ٣٨٢١] [التحفة: م ٢٧٥٥- خ م د سي ٢٤٤٦- خ د ت ٢٧٤٧- خ ٢٤٩٢- خ م ٢٥٥٦- م ٣٧٥٧- م ٢٧٣٠- ق ٢٧٩٢- ق ٢٧٩٤- م ق ٢٩٢٤- م د ت ٢٩٣٤]، وتقدم برقم: (١٤٠).

١[١٢/أ].

٥ [ ١٤٤] [ الإتحاف: خز حب حم عه ١٧٧٨] [ التحفة: م دس ق ١٦١٤٤].





مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ - يَعْنِي ابْنَ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ - يَعْنِي ابْنَ فَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ مِسْعَرٍ كِلَاهُمَا ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : يُونُسَ - عَنْ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ .

وَقَالَ يُوسُفُ: إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ.

#### ١٠٣ - بَابُ فَضْلِ السِّوَاكِ وَتَطْهِيرِ الْفَمِ بِهِ

٥ [١٤٥] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عُنْمانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَعِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ » .

#### ١٠٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَوُّكِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ لِلتَّهَجُّدِ

٥[١٤٦] صر ثنا أَبُو حَصِينِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْتُرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - حَدَّثَنَا عَبْنُ . وصر ثنا عَلِيُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنُ . وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وقالَ هَارُونُ : عَنْ حُصَيْنٍ . وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ . وصر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ . وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ عُينِنَةَ - عَنْ مَنْ صُورٍ . وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعْدَالً مُعْمَنُ ، وَالْأَعْمَشِ (٢) .

وحرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى (٣) ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَحُصَيْنٍ ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل. والمثبت من «الإتحاف».

٥ [١٤٥] [الإتحاف: خز ٢١٩٤٢] [التحفة: س ١٦٢٧١].

٥ [١٤٦] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٤١٥٧] [التحفة: خم دس ق ٣٣٣٦]، وسيأتي برقم: (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «والأعمش» ليس في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» .



كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ ، يَشُوصُ (١) فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ. لَمْ يَقُلْ أَبُو مُوسَىٰ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لِلتَّهَجُّدِ.

# ٥٠٥ - بَابُ فَضْلِ السِّوَاكِ وَتَضْعِيفِ فَضْلِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا ؛ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ

٥[١٤٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ (٢) ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا مَبْعِينَ (٣) ضِعْفًا» .

وَّلَ أَبِكِر : أَنَا اسْتَثْنَيْتُ صِحَّةَ هَذَا الْخَبَرِ لِأَنِّي خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَإِنَّمَا دَلَّسَهُ عَنْهُ (٤٠) .

<sup>(</sup>١) يشوص: يدلك أسنانه وينقيها، وقيل هو أن يستاك من سفل إلى علو. وأصل الشوص: الغسل. (انظر: النهاية، مادة: شوص).

٥ [١٤٧] [الإتحاف: خزكم المروزي حم ٢٢٠٩٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعيد» وهو تصحيف. والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. وينظر: «تهذيب الكمال» (٢) هـ الأصل: «٣٨/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، قال أبو البقاء العكبري في «إعراب ما يشكل» (ص ١٩٨): «كذا وقع في هذه الرواية، والصواب: سبعون. والتقدير: فضل سبعين؛ لأنه خبر فضل الأول».

وقال الطيبي في «شرح المشكاة» (٣/ ٧٩٠) : ««سبعين» : مفعول مطلق ، أو : ظرف ، أي : يفضل مقدار سبعين» .

وقال السيوطي في «عقود الزبرجد» (٣/ ٢٥): «قد يحذف المضاف باقيًا عمله ، وإن لم يكن بدلا ؟ كقوله السيخ : «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين صلاة . ويخوز أن يكون الأصل: بسبعين صلاة ، فحذفت الباء وبقي عملها» . وينظر: «شرح شواهد التوضيح» لابن مالك (١٥٣ ، ١٥٣) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «قال أبو زرعة: «سمع ابن إسحاق هذا الحديث من معاوية بن يحيى الصدفي ، عن الزهري ، فدلسه ، والصدفي ضعيف جدًا»».





# ١٠٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَمْرُ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ وُجُوبٍ وَفَرِيضَةٍ لَا أَمْرُ وُجُوبٍ وَفَرِيضَةٍ

٥ [١٤٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَالِدِ الْوَهْبِيُّ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدَ ، قَالَ : وَلَا عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّفَتُهُ أَسْمَاءُ قُلْتُ ١٤ : تَوَضُّوُ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ : حَدَّفَتُهُ أَسْمَاءُ فَلْتُ ١٤ : تَوَضُّو ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ : حَدَّفَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْ أَبِي عَامِرٍ حَدَّفَهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّفَهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالسَّواكِ لِكُلِّ أَمْرَ بِالسَّواكِ لِكُلِّ أَمْرَ بِالسَّواكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَىٰ أَنَّ بِهِ قُوّةً عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

### ١٠٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالسِّوَاكِ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ

إِذْ لَوْ كَانَ السَّوَاكُ فَرْضًا أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِهِ أُمَّتَهُ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَشُقَّ . وَقَدْ أَعْلَمَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَشُقَّ . وَقَدْ أَعْلَمَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ أَمْتُهُ مِنْهُ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ أَنْهُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، لَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ . فَدَلَّ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ عَلِيْهِ أَنَّ أَمْرَهُ بِالسَّوَاكِ أَمْرُ فَضِيلَةٍ . وَأَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ مَنْ يَخِفُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، دُونَ مَنْ يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، دُونَ مَنْ يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، دُونَ مَنْ يَشُقُ ذَلِكَ عَلَيْهِ .

٥ [١٤٩] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ - وَهُـ وَعَبْدُ اللَّهِ بْـنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ.

وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ (١) عَلَى أُمَّتِي ابْنُ عُيَيْنَةَ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ (١) عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرُتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ ، وَالسِّوَاكِ عِنْدَكُلُ صَلَاةٍ» .

٥[١٤٨] [الإتحاف: مي خز طح كم حم ٧٠١٧] [التحفة: د ٧٤٧٥]، وتقدم برقم: (١٥).
 ١٤٨/ ١٠].

٥ [ ١٤٩] [ الإتحاف: مي خز طح حب حم ط ش عه ١٩١١ ] [ التحفة: ت ق ١٢٩٨٨ – س ق ١٢٩٨٩ – م د س ق ١٢٩٨٩ – م د س ق ١٣٩٧ – س ١٤٣٤ – س ١٤٣٠٨ – س ١٤٣٠٨ – س ١٤٣٠٨ – س ١٤٣٠٨ ).
 (١) أشق: أثقل عليهم، من المشقة، وهي: الشدة. (انظر: النهاية، مادة: شقق).



لَمْ يُؤَكِّدِ الْمَخْزُومِيُّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ.

ه [١٥٠] صرتنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، [عَنِ] (١) ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَـؤلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ فِي الْمُوَطَّأَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ (٢) عَلَى أُمَّتِهِ ، لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ (٣) كُلِّ وُضُوءِ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ كَرِوَايَةِ رَوْحٍ .

#### ١٠٨ - بَابُ صِفَةِ اسْتِنَانِ (٤) النَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥ [١٥١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُ وَيَسْتَنُ وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَىٰ لِسَانِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : عَأْ عَأْ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ

### ١٠٩ - بَابُ إِيجَابِ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

٥ [١٥٢] صر ثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا: حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ

٥ [ ١٥٠] [ الإتحاف: خز جا طع حم ط ١٧٩٨٨ ] [ التحفة: س ١٤٣٣٢ - س ق ١٢٩٨٩ - خ ١٣٦٣٥ - م د س ق ١٣٦٧٣ - خ (س) ١٣٨٤٢ - س ١٤٣٤٣ - س ١٤٣٠٨ - س ١٥٠٠٦ ] ، وتقدم برقم: (١٤٩) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل. والمثبت من «الإتحاف» ، «تغليق التعليق» (٣/ ١٦٠) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أشق» . والمثبت من «الموطأ» رواية يحيى الليثي (٥٧) ، «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ١٠٧) نقلا عن المصنف .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «الموطأ» رواية يحيى الليثي ، وغير مصدر : «مع» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل رسم هكذا: «اساب» ، والمثبت كما في حديث الباب.

الاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان،أي: يمره عليها. (انظر: النهاية، مادة: سنن).

٥[١٥١][الإتحاف: خز حب حم عه ١٢٢٧٣][التحفة: خ م دس ٩١٢٣].

٥[١٥٢][الإتحاف: خز جا طح عه حب قط حم ١٥٧١٤][التحفة : ع ١٠٦١٢]، وسيأتي برقم : (١٥٣) ، (٤٩٢).

زَيْدِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْفِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِيْ مَا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ وَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَا مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ وَمُنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ هَا هَاجَرَ

لَمْ يَقُلْ الْمُرْيِّ مَا نَوَىٰ ».

٥ [١٥٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيّ - قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَا لِأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ، وَإِنَّمَا لِإِمْرِئِ مَا نَوَى اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الْأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ، وَإِنَّمَا لِإِمْرِئِ مَا نَوَى اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الْأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئِ مَا نَوَى اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَمَالُ بِالنَّيَةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئِ مَا نَوَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالُهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللْهُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

#### ١١٠ - بَابُ ذِكْرِ تَسْمِيَةِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْوُضُوءِ

٥ [١٥٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ "أَبْبِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: نَظَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَضُوءًا، فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «هَاهُنَا مَاءُ»، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَضُوءًا، فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «هَاهُنَا مَاءُ»، فَرَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ وَضُوءًا، فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ، ثُمَّ قَالَ: «تَوَضَّعُوا بِسْمِ [اللَّهِ] (٣)»، فَرَأَيْتُ

١[٢٢/١] .

٥ [١٥٣] [الإتحاف: خز جا طح عه حب قط حم ١٥٧١٤] [التحفة: ع ١٠٦١٢]، وتقدم برقم: (١٥٢) وسيأتي برقم: (٤٩٢).

<sup>(</sup>١) كذا وقع هذا الحديث هنا ، وعزاه ابن حجر في «الإتحاف» لكتاب الصلاة .

٥ [ ١٥٤ ] [ الإتحاف: خز عه حب قط حم ١٦١٤ ] [ التحفة: خ م ت س ٢٠١ - خ م ٢٩٧ - س ٤٨٤ - خ ٥ ١٥٤ - الم ٢٠٤ - خ ٥ ١٣٤ - الم ١٣٤٠ - م ١٣٤٧ - م ١٣٤٧ ] ، وتقدم برقم: (١٣٣) .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «بن»، وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف»، «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ٢٥٥،
 ٢٥٦) نقلًا عن ابن المصنف سندًا ومتنًا، ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «شرح ابن ماجه» لمغلطاي ، ومن مصادر الحديث .

الْمَاءَ مَفُودُ مِنْ مَدْنِ أَ

الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ ، حَتَّىٰ تَوَضَّئُوا مِنْ آخِرِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَقُلْتُ لِأَنسِ : كَمْ تُرَاهُمْ كَانُوا؟ قَالَ : نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ .

# ١١١- بَابُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عِنْدَ الْإِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ قَالُ الْأَنَاءَ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ

٥ [ ١٥٥] صر ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : «إِذَا اسْ تَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » .

**مرثنا** بِشْرُبْنُ مُعَاذِ بِهَذَا ، فَبَلَغَ وَقَالَ : مِنْ إِنَائِهِ .

# ١١٢ - بَابُ كَرَاهَةِ مُعَارَضَةِ خَبَرِ النَّبِيِّ السَّلَّةِ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَجِبُ قَبُولُهُ إِذَا عَلِمَ الْمَرْءُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُلْرِكُ ذَلِكَ عَقُلُهُ وَرَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمُّ أَلُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَحُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]

٥ [١٥٦] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَة ، وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْدِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ - أَوْ : أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ » فَقَالَ رَجُلُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا؟! قَالَ : فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَ رَ ، وَقَالَ : أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ ، وَتَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا؟!

٥[١٥٥] [الإتحاف: خز حب قط حم ١٩٠٠٤] [التحفة: م ١٢٢٧ه - م ١٢٢٣ - د ١٢٤٥ - م ١٢٤٧ - م ١٢٤٧ - م ١٢٤٧ - م ١٢٤٧ - م م د ١٢٥١٦ - ت س ق ١٣١٨٩ - م ١٣٢٩ - م ١٣٥٦ - خ ١٣٨٤ - م ١٣٨٩ - م ١٣٨٩ - م ١٤٠٨]، وتقدم برقم: (١٠٥)، (١٠٥).

٥ [١٥٦] [الإتحاف: خز طح قط ٩٥٦٢] [التحفة: ق ٦٨٩٤].





قَالَ أَبِكِر : ابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَ مِمَّنْ أُخْرِّجُ حَدِيثَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِذَا تَفَرَّدَ بِرِوَايَةٍ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجُ مَذَا الْكِتَابِ إِذَا تَفَرَّدَ بِرِوَايَةٍ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذَا الْخَبَرَ ؛ لِأَنَّ جَابِرَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ فِي الْإِسْنَادِ .

# ١١٣ - بَابُ صِفَةِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ، وَصِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٧٥١] صرتنا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي صَفُوانَ النَّقَفِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْ دِيِّ، وَلَكَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بِنُ قُدَامَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : دَحَلَ عَلِيٌ الرَّحَبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ قَالَ لِعُلَام لَهُ : الْتُونِي (١) بِطَهُورٍ ، فَجَاءَهُ الْعُلَامُ بِإِنَاء فِيهِ الرَّحَبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ قَالَ لِعُلَام لَهُ : التُتُونِي (١) بِطَهُورٍ ، فَجَاءَهُ الْعُلَامُ بِإِنَاء فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتِ ، قَالَ عَبْدُ حَيْرٍ : وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَأَحَدَ بِيَمِينِهِ الْإِنَاء ، فَأَكُفَ أَلَاكَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ، فَأَفْرِغَ عَلَى يَلِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، فَمَّ عَسَلَ كَفَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ الْإِنَاء بِيتِهِ الْيُمْنَى ، فَأَفْرِغَ عَلَى يَلِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَلِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَلِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَلِهِ الْيَسْرَى عَلَى يَلِهِ الْيَسْرَى عَلَى يَلِهِ الْيَسْرَى عَلَى يَلِهِ الْيَسْرَى عَلَى الْإِنَاء فَمَا لَا فَعَهُ وَلَاكَ مَوَّاتِ ، فُمَ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَلَاثَ مَوَّاتِ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْإِنَاء فَمَ لَاثَ مَوَّاتِ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَلَاثَ مَوَّاتِ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَلَاثَ مَوَّاتِ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَلَاثَ مَوَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَلَاثَ مَوَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيَسْرَى فَلَاثَ مَوَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَلَاثَ مَوَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَي الْإِنَاء ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَنَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى ، فَعَسَلَ عَلَى مَوْاتٍ بِيتِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَنَ عَلَى يَدُهُ الْيَعْمَى الْ يَعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْهُ الْمُعْمَى الْقَلْ الْمَاء ، ثُمَّ مَلَ الْعُلَى مُ الْمُعْمَى الْمُ الْعُسَلِ الْعَلَى مِجْلِهِ الْيُعْمَى الْمَاء ، فَعَسَلَ عَلَى الْمُؤْمَلُ عَلَى الْعَلَى الْمَاء ، فَعَسَلَ عَلَى مَا مَا عَلَى يَلِهُ الْمُعْمَى الْمُواتِ

١[٢٢/ب].

<sup>0 [</sup>۱۰۷] [الإتحاف: مي خز جا البزار حب طح قط حم عم ۱۶۵۵] [التحفة: (د) س ۱۰۷۰- د ۱۰۷۸ - د ۱۰۳۲ - ت س ۱۰۳۲۲ - ق س ۱۰۳۲۲ )، وسيأتي برقم: (۲۱۲) ، (۲۱۲) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووقع في مصادر الحديث: «ائتني» بالإفراد. ينظر: «المسند» للإمام أحمد (١١٤٨)، «مسند البزار» (٧٩١)، «مسند أبي يعلى» (٢٨٦)، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

<sup>(</sup>٢) أكفأ: كبّ. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. والمثبت من: «المسند» للإمام أحمد، «المنتقى» لابن الجارود (٦٧)، «سنن الدارقطني» (٣٦٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل. والمثبت من: «المسند» للإمام أحمد، «مسند البزار»، «مسند أبي يعلى»، وغيرهم.



بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ ، فَغَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِيَدِهِ الْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ ، فَمَلَأَ مِنَ الْمُهُ وَثُمَّ أَنْ الْيُمْنَىٰ ، فَمَلَأَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ طُهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَهَذَا طُهُورُهُ .

#### ١١٤ - بَابُ إِبَاحَةِ الْمَصْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

٥ [١٥٨] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْ لَانَ ، عَنْ وَلَا بْنِ عَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَا تَوَضَّا ، وَغَرَفَ عَرْفَة فَعَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَة فَعَسَلَ وَجُهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَة فَعَسَلَ وَجُهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ عَرْفَة فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ، وَعَرَفَ عَرْفَة فَعَسَلَ وَجُهَهُ ، ثُمَ عَرْفَ عَرْفَة فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ، وَعَرَفَ عَرْفَة فَعَسَلَ وَجُلَهُ الْيُمْنَى ، وَعَرَفَ عَرْفَة فَعَسَلَ وَجُلَهُ الْيُمْنَى ، وَعَرَفَ عَرْفَة فَعَسَلَ رِجُلَهُ الْيُمْنَى .

### ١١٥ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِنْشَاقِ عِنْدَ الْإِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

وَذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَبِهِ

٥ [ ١٥٩] صر ثنا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ حَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ (١) - وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا ، قَالَ : ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ ، طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا ، قَالَ : ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ ، فَلْ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ (٢) » .

٥ [١٥٨] [الإتحاف: مي خز طح حب كم خ حم ٨٢٢٤] [التحفة: خ د ت س ق ٩٧٦ - خ د (ت) س ق ٥ ٩٧٨] . وسيأتي برقم: (١٦٣) ، (١٨١).

٥ [١٥٩] [الإتحاف: خزحم ١٩٦٧] [التحفة: خ م س ١٤٢٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو الهاد» وهو خطأ. والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) الخياشيم: جمع خيشوم، وهو: أقصى الأنف. (انظر: الصحاح، مادة: خشم).





### ١١٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِذَا كَانَ الْمُتَوَضِّئُ مُفْطِرًا غَيْرَ صَائِمٍ

٥ [١٦٠] صر ثنا الزَّعْفَرَانِيُّ وَزِيَادُ الْبُنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَيَانِ الْمَدَائِنِيُّ ، وَرِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، وَجَمَاعَةٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ ، قَالَ : "أَسْبِغِ الْوُضُوء ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِع ، وَبَالِغْ فِي الإسْتِنْشَاقِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » .

### ١١٧ - بَابُ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ

٥ [١٦١] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ، فَكَلَاثًا ، وَحَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَأَصَابِعَ الرِّجْلَيْنِ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَيْهِ مَنْكُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَأَصَابِعَ الرِّجْلَيْنِ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيَعْشَلُ وَيَعْشَلُ وَيَعْشَلُ وَيُعْمَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ

٥ [١٦٢] صرثنا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْ دِيِّ - حَدَّثَنَا

٥ [١٦٠] [الإتحاف: مي خز جا حب كم الدولابي حم ١٦٤٤١] [التحفة: د ت س ق ١١١٧٢]، وسيأتي برقم: (١٧٩).

<sup>.[1/</sup>٢٣]합

<sup>0[</sup>۱۲۱][الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم ۱۳۲۷۲][التحفة: د ۹۸۱۰ (س) ق ۹۷۹۲ خ م د س ۹۷۹۶ د ۹۷۹۹ - ت ق ۹۸۰۹ - ق ۹۸۱۱ - د ۹۸۲۰ م ۹۸۳۵ - د ۹۸۲۷)، وتقدم برقم: (۳) وسيأتي برقم: (۱۲۲)، (۱۲۸)، (۱۷۸).

٥[١٦٢][الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم ١٣٦٧٢][التحفة: ق ٩٨١١- (س) ق ٩٧٩٢- خ م د س ٩٧٩٤ - د ٩٧٩٩ - ت ق ٩٨٠٩ - د ٩٨١٠ - د ٩٨٢٠ - م ٩٨٣٥ - د ٩٨٤٧]، وتقدم برقم : (٣) ، (١٦١) وسيأتي برقم : (١٦٨) ، (١٧٨) .



إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَة ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْ شَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ (١) فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ (١) ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ، وَخَلَلُ أَصَابِعَهُ ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ .

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَذَكَرَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَهُ .

قَالَ أَبِكِر : عَامِرُ بْنُ شَقِيقٍ هَذَا هُوَ : ابْنُ جَمْرَةَ (٢) الْأَسَدِيُّ ، وَشَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ هُوَ: أَبُو وَائِلِ .

### ١١٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَّ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ

٥ [١٦٣] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ الْحَوْلَانِيِّ ، وَالْدَبْنِ رُكَانَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ ، وَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَحَلَ عَلِيٌّ عَلَيَّ بَيْتِي ، وَقَدْ بَالَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَجِئْنَاهُ بِقَعْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَلا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ يَأْخُذُ الْمُدَّ أَوْ قَرِيبَهُ ، حَتَّىٰ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَلا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ يَأْخُذُ الْمُدَّ أَوْ قَرِيبَهُ ، حَتَّىٰ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَلا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : فَوْضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ وَذَكَرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : فَوْضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ وَذَكَرَ مَضُلَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَمِينِهِ يَعْنِي الْمَاءَ فَصَكَّ بِهَا وَجُهَهُ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «ثلاثًا ومسح بأذنيه» وقع في الأصل: «ثلاث أو مسح بأذنيه». والمثبت من «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ٣٣٨) نقلًا عن المصنف. ووقع في «المنتقى» لابن الجارود (٧١) من طريق شيخ المصنف، وغالب مصادر الحديث: «ومسح رأسه وأذنيه».

 <sup>(</sup>۲) في الأصل، و«الإتحاف»: «حمزة» بالحاء والزاي، وهو خطأ. والمثبت من: «الإكمال» لابن ماكولا
 (۲/ ۲۰۵)، و«تهذيب الكمال» (۱/۱٤).

٥ [١٦٣] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٥٥١٩] [التحفة: د ١٠٠٩٤ - د ١٠١٩٨ - (د) س ١٠٧٥ - د ( (ت) س ١٠٢٠٣ - ت س ١٠٢٠٥ - ق ١٠٢٠٦ - د ١٠٢٢٢ - دت س ١٠٣٢١ - ق ١٠٣٢٤ - د (س) ١٠٢٠٤]، وتقدم برقم: (١٥٨) وسيأتي برقم: (١٨١).





# ١١٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْدِيدِ حَمْلِ الْمَاءِ لِمَسْحِ الوَّأْسِ غَيْرِ فَضْلِ بَلَلِ الْيَدَيْنِ

٥ [١٦٤] صر أأخمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنِي عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - أَنَّ (١) حَبَّانَ بنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ ابْنُ الْحَارِثِ - أَنَّ (١) حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيَ ، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ اللَّهِ عَيِّ اللَّهِ عَيِّ اللَّهُ عَسَلَ عَاصِمِ الْمَازِنِيَ ، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ اللَّهُ عَلَيْهُ تَوضًا فَمَصْمَضَ ، ثُمَّ السُتَنْثَرَ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ هُ فَلَاقًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى فَلَاقًا ، وَالْأَخْرَى فَلَاقًا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَصْلِ يَدِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا (٢) .

# ١٢٠ بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الرَّأْسِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا لِيَكُونَ أَوْعَبَ لِمَسْحِ جَمِيع الرَّأْسِ

وَصِفَةِ الْمَسْحِ وَالْبَدْءِ بِمُقَدِّمِ الرَّأْسِ قَبْلَ الْمُؤَخِّرِ فِي الْمَسْحِ

٥ [١٦٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ رَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَكَا لِللَّهِ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، وَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَىٰ قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَىٰ قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ .

٥ [١٦٤] [الإتحاف: مي خز ط ش جا عه حب قط حم طح ٧١٣٥] [التحفة: م د ت ٥٣٠٧– ع ٥٣٠٨]، وسيأتي برقم : (١٦٥) ، (١٦٦) ، (١٦٧) ، (١٨٠) ، (١٨٢) ، (١٨٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مسند أبي عوانة» (٦٨٠) من طريق أحمد بن عبد الرحمن، به.

۵[۲۳/ب].

<sup>(</sup>٢) أنقاهما: نظفهما. (انظر: الصحاح، مادة: نقا).

٥ [١٦٥] [الإتحاف: خز طح ٧١٣٧] [التحفة: م د ت ٥٣٠٧ - ع ٥٣٠٨]، وتقدم برقم: (١٦٤) وسيأتي برقم: (١٦٦) ، (١٦٧) ، (١٨٠) ، (١٨٨) ، (١٨٣) .



ه [١٦٦] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْنَةَ وَضَّاً فَعْسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَبَدَأَ بِالْمُقَدَّمِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

# ١٢١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَا يَبْقَىٰ مِنْ بَلَلِ الْمَاءِ عَلَى الْيَدَيْنِ لَا بِنَفْسِ الْمَاءِ كَمَا يَكُونُ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ

قَالَ أَبِكِر: خَبَرُ عَبْدِ خَيْرِ عَنْ عَلِيٍّ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ الْمُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا أَوْ جَمِيعًا.

# ١٢٢ - بَابُ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ

٥ [١٦٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَىٰ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكَا عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ (١) مُقَدَّمَ رَأْسِهِ فِي وُضُوئِهِ ، أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ يَمْسَحُ اللَّهِ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ ، قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَأْسَهُ فِي وُضُوئِهِ مِنْ نَاصِيتِهِ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ إِلَى نَاصِيتِهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ .

# ١٢٣ - بَابُ مَسْحِ بَاطِنِ الْأَذُنَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا

قَالَ أَبِكِر: قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَخَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا .

٥[٦٦٦][الإتحاف: مي خز ط ش جا عه حب قط حم طح ٧١٣٥][التحفة: م د ت ٥٣٠٧-ع ٥٣٠٨]، وتقدم برقم: (١٦٤)، (١٦٥) وسيأتي برقم: (١٦٧)، (١٨٢)، (١٨٣).

٥ [١٦٧] [الإتحاف: خز طح ٧١٣٧] [التحفة: م دت ٥٣٠٧-ع ٥٣٠٨]، وتقدم برقم: (١٦٤)، (١٦٥) ، (١٦٦) وسيأتي برقم: (١٨٢)، (١٨٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسح». والمثبت من: «الإتحاف»، «فتح الباري» (١/ ٢٩٠)، «عمدة القاري» (٣/ ٦٨) من طريق المصنف.





# ١٢٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَعْبَيْنِ اللَّذَيْنِ أُمِرَ الْمُتَوَضِّئُ بِاللَّذَيْنِ أُمِرَ الْمُتَوَضِّئُ بِعَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَيْهِمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِتَانِ فِي جَانِبَي الْقَدَمِ

لَا الْعَظْمُ الصَّغِيرُ النَّاتِئُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ، عَلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَتَحَذْلَقُ مِمَّنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَلَا لُغَةَ الْعَرَبِ .

٥ [١٦٨] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمْمَانَ دَعَا يَوْمَا بِوَضُوءٍ ابْنِ فَالْ : ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى بِوَضُوءٍ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَقَالَ : ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ١٠ .

قَالَ أَبِكِرَ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْكَعْبَيْنِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فِي جَانِبَيِ الْقَدَمِ، إِذْ لَوْ كَانَ الْعَظْمُ النَّاتِئُ عَلَىٰ ظَهْرِ الْقَدَمِ، لَكَانَ لِلرِّجْلِ الْيُمْنَىٰ كَعْبٌ وَاحِدٌ لَا كَعْبَانِ.

٥ [١٦٩] صرَّنا أَبُوعَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ زِيادٍ - هُوَ: ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ - عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ - عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَهُو يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ أَدْمَىٰ كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ، وَهُ وَ يَقُولُ: يَا أَيُهَا النَّاسُ، لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا غُلَامُ بَنِي يَقُولُ: يَا أَيُهَا النَّاسُ، لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا غُلَامُ بَنِي

<sup>0 [</sup>١٦٨] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم عم عه ١٣٦٤٥] [التحفة: (س) ق ٩٧٩٢ - خ م د س ٩٧٩٤ - د ٩٧٩٩ - د ٩٨١٠ - ق ٩٨١١ - د ٩٨٢٠ - د ٩٨٤٧]، وتقدم برقم: (١٦١) ، (١٦٢) وسيأتي برقم: (١٧٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: "وضوءا". والمثبت مما سبق برقم: (٣) بنفس الإسناد، ومن "مسند أبي عوانة" (٦٥٢)، "سنن الدراقطني" (٢٧١) من طريق يونس بن عبد الأعلى.

얍[37/1].

<sup>0 [</sup>١٦٩] [الإتحاف: خز حب قط كم ٦٦١٢] [التحفة: س ٨٩٨٨ - س ٤٩٨٩ - ق ٤٩٩٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زيد» . والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٣٠) .



عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالُوا: هَـذَا عَبْدُ الْعُـزَّىٰ وَبُدُ الْعُـزَىٰ وَبُدُ الْعُـزَىٰ وَالْمُطَّلِبِ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالُوا: هَـذَا عَبْدُ الْعُـزَىٰ وَالْمُولَةُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَالِولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالَّا اللَّذِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللّل

قَالَ أَبِكِر: وَفِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ الْكَعْبَ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِئُ فِي جَانِبَيِ الْقَدَمِ، إِذِ السَّاقُ مَانِعٌ أَنْ الْكَعْبَ الْقَدَمَ، إِذِ السَّاقُ مَانِعٌ أَنْ تُصِيبَ الْقَدَمَ، إِذِ السَّاقُ مَانِعٌ أَنْ تُصِيبَ الرَّمْيَةُ ظَهْرَ الْقَدَمِ.

٥[١٧٠] صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ .

وحرثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِوَجْهِهِ، الْجَدَلِيِّ، قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ – ثَلَاتًا – وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ»، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ – ثَلَاتًا – وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ»، قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَدِيثِ وَكِيعٍ. [بِمَنْكِبِهِ] (١٠). هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

قَالَ أَبِهِ : أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ هَذَا هُوَ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ ، رَوَىٰ عَنْهُ زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَأَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَعَطَاءُ بْـنُ الـسَّائِبِ ، عِدَادُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ .

وَفِي هَذَا الْخَبِرِ مَا نَفَى الشَّكَّ وَالْإِرْتِيَابَ أَنَّ الْكَعْبَ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِيُّ الَّذِي فِي جَانِبِ الْقَدَمِ ، الَّذِي يُمْكِنُ الْقَائِمُ فِي الصَّلَوَاتِ أَنْ يُلْزِقَهُ بِكَعْبِ مَنْ هُوَ قَائِمٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ فِي الصَّلَوَاتِ أَنْ يُلْزِقَهُ بِكَعْبِ مَنْ هُوَ قَائِمٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ فِي الصَّلَةِ ، وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ عِنْدَ مَنْ رُكِّبَ فِيهِ الْعَقْلُ أَنَّ الْمُصَلِّينَ إِذَا قَامُوا فِي الصَّفَ ،

٥[١٧٠] [الإتحاف: خز حب قط حم ١٧٠٨٤] [التحفة: م د ت س ق ١١٦٢٠ - د ١١٦١٦ - خ م ١١٦١٩].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل. والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٣٥٨) من طريق المصنف عن سلم، وهو الطريق الذي أورد المصنف لفظه، ووقع في «الإحسان» (٢١٧٥) من طريق المصنف عن هارون بن إسحاق: «ومنكبه بمنكب صاحبه».



لَمْ يُمْكِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلْزَاقَ ظَهْرِ قَدَمِهِ بِظَهْرِ قَدِمِ غَيْرِهِ ، وَهَذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ

مَهُ كِن لَمْ يَتَوَهَّمْ عَاقِلٌ كَوْنَهُ . مُمْكِن لَمْ يَتَوَهَّمْ عَاقِلٌ كَوْنَهُ .

### ١٢٥ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ غَسْلِ الْعَقِبَيْنِ (١) فِي الْوُضُوءِ

وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ ، لَا مَسْحُهُمَا ، إِذَا كَانَتَا بِادِيتَيْنِ غَيْرَ مُعَطَّيَتَيْنِ عِلْمَ مَا الْخُفِّ ، لَا عَلَىٰ مَا الْرَعَمَتِ الرَّوَافِضُ أَنَّ الْفَرْضَ مُعْطَّيَتَيْنِ بِالْخُفِّ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْخُفِّ ، لَا عَلَىٰ مَا الْرَعَمَتِ الرَّوَافِضُ أَنَّ الْفَرْضِ ، لَمَا جَازَ أَنْ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ مُوَدِّيًا لِلْفَرْضِ ، لَمَا جَازَ أَنْ مُسْحُ الْقَدَمَيْنِ مُوَدِّيًا لِلْفَرْضِ ، لَمَا جَازَ أَنْ يُقَالَ لِتَارِكِ فَضِيلَةٍ : وَيْلٌ لَهُ . وَقَالَ عَيْلِةٌ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَضِّى غَسْلَ عَقِبَيْهِ .

٥ [١٧١] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : رَجَعْنَا (٢) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ ، فَتَوَضَّمُوا وَهُمْ عُجَّالٌ ، الْمَدِينَةِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ ، فَتَوَضَّمُوا وَهُمْ عُجَّالٌ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ ، لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَيُلِّ لَا لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».

٥ [١٧٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ . وصر ثنا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كِلَيْهِمَا (٣) ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ قَالَ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .

<sup>(</sup>١) العقبان: مثنى العقب، وهو: عظم مؤخر القدم وهو أكبر عظامها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقب).

١[٢٤]٠ إ.

٥[ ١٧١ ] [ الإتحاف: مي خز طح حم عه حب ١٢٠٨٦ ] [ التحفة: م دس ق ٨٩٣٦ ] ، وسيأتي برقم: (١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ورجعنا». والمثبت بدون الواو من «صحيح مسلم» (٢٣٢)، وغيره من طريق جرير، به.

<sup>0 [</sup>۱۷۲] [الإتحاف: خز ۱۸۱۰۱] [التحفة: م ۱۲٦٠٠ - ت ۱۲۷۱۷ - خ م س ۱۶۳۸۱ - م ۱۶۳۷۱ - ق ۱۲۷۲۷ . ق ۲۷۷۲۸].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بالياء هنا ، وفي غير موضع من الكتاب، قال النووي في «شرح مسلم» (١/ ٤٢): «هو مما يستشكل من جهة العربية ، وحقه أن يقال: كلاهما بالألف، ولكن استعماله بالياء صحيح» . اه. ونكتفي بالتنبيه في هذا الموضع .





# ١٢٦ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ غَسْلِ بُطُونِ الْأَقْدَامِ فِي الْوُضُوءِ

وَفِيهِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمَيْنِ غَيْرُ مُؤَدِّي لِلْفَرْضِ ، لَا كَمَا زَعَمَتِ الرَّوَافِضُ أَنَّ الْفَرْضَ مَسْحُ ظُهُورِهِمَا ، لَا غَسْلُ جَمِيعِ الْقَدَمَيْنِ .

ه [١٧٣] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ حَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اللَّيْثُ ، عَنْ حَيْدَ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ» . جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ» .

# ١٢٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ غَيْرُ جَائِزٍ لَاكَمَا زَعَمَتِ الرَّوَافِضُ وَالْخَوَارِجُ لَاكَمَا زَعَمَتِ الرَّوَافِضُ وَالْخَوَارِجُ

ه [۱۷٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ تَوَضَّا ، وَتَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْ فَضُوءَكَ ، وتَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ

٥ [١٧٥] صرثنا (١) أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، بِمِثْلِهِ .

١٢٨ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَافَتَا أَمَرَ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اللهَ عَلَى مَا زَعَمَتِ الرَّوَافِضُ وَالْخَوَارِجُ الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦] لَا بِمَسْجِهِمَا عَلَى مَا زَعَمَتِ الرَّوَافِضُ وَالْخَوَارِجُ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ تَأْوِيلِ الْمُطَّلِبِيِّ تَعْلَلْهُ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، عَلَىٰ الْأَيْةِ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، عَلَىٰ مَعْنَىٰ: اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ۞، فَقَدَّمَ ذِكْرَ

٥ [١٧٣] [الإتحاف: خزطح قط كم حم ٦٩٩٩].

٥ [ ١٧٤ ] [ الإتحاف: خز قط عه حم ١٤٧٢ ] [ التحفة: د ق ١١٤٨ ] .

٥ [ ١٧٥] [ الإتحاف: خز قط عه حم ١٤٧٢] [ التحفة: دق ١١٤٨].

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «وحدثناه».

합[٥٢/١].





الْمَسْحِ عَلَىٰ ذِكْرِ الرِّجْلَيْنِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعُـرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْغُسْلِ .

٥ [١٧٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٌ ، قَالَ : قَالَ أَبُو أُمَامَةَ : حَدَّثَنَا (١) عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي صِفَةِ إِسْلامِهِ ، وَقَالَ : قَالَ وَقُالَ : وَقَالَ : «ثُمَّ يَغْسِلُ وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُصُوءِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : «ثُمَّ يَغْسِلُ وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُصُوءِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : «ثُمَّ يَغْسِلُ وَقُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُصُوءِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : «ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ» .

# ١٢٩ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ وَتَرْكِ غَسْلِهِمَا فِي الْوُضُوءِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ التَّارِكَ لِغَسْلِهِمَا مُسْتَوْجِبٌ لِلْعِقَابِ بِالنَّارِ، إِللَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ وَيَصْفَحَ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِقَابِهِ .

٥[١٧٧] صر النَّحسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ رَهِقَتْنَا الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ أَرْجُلَنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَافًا : «وَيُلُ وَنَحْنُ نَتَوضًا أَ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ أَرْجُلَنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَافًا : «وَيُلُ وَنَحْنُ نَتَوضًا أَ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ أَرْجُلَنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَافًا : «وَيُلُ

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ .

٥ [١٧٦] [الإتحاف: خزعه طح قط كم ١٦٠٠٢] [التحفة: س ١٠٧٦٠ م ١٠٧٥٩ ق ١٠٧٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يا» وهو تصحيف. والمثبت من «الإتحاف».

٥ [١٧٧] [الإتحاف: خز طح حم عه خ م ١٢١١٢] [التحفة: م د س ق ٨٩٣٦ خ م س ٨٩٥٤]، وتقدم برقم: (١٧١).





# ١٣٠ - بَابُ غَسْلِ أَنَامِلِ الْقَدَمَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْفَرْضَ غَسْلُهُمَا لَا مَسْحُهُمَا

٥ [١٧٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُوعَ امِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرٍ وَهُ وَ ابْنُ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ الْأَسَدِيُّ، عَنْ شَقِيقٍ وَهُ وَ ابْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَالِيلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّا ثَلَاقًا ثَلَاثًا مُلاقًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ عَفْانَ يَتَوَضَّا أَنَامِلُهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَثَهُ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ وَلَا اللّهِ عَيْلِيْهُ يَفْعَلُ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.

# ١٣١ - بَابُ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

قَالَ أَبِكِر: قَدْ ذَكَرْنَا خَبَرَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ ثَلَاثًا .

ه [۱۷۹] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَيَانٍ الْمَدَائِنِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم ، حَدَّثَنِي حَاتِم بْنِ بَيَانٍ الْمَدَائِنِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كُثِيرٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ ، قَالَ : «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِع ، وَبَالِغْ فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ ، قَالَ : «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِع ، وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » .

<sup>0</sup> [۱۷۸] [ الإتحاف : مي خز جا طح حب قط كم ۱۳٦۷ ] [ التحفة : د ۹۸۱۰ – م ۹۷۸۷ – (س) ق ۹۷۹۲ – و ۱۷۸۱ ] [ التحفة : د ۹۸۱۰ – م ۹۸۹۰ – (س) ق ۹۷۹۲ – خ م د س ۹۷۹۶ – د ۹۸۹۰ – ت ق ۹۸۰۹ – ق ۹۸۱۱ – د ۹۸۲۰ – ق ۹۸۲۰ – م ۹۸۳۰ – د ۹۸۶۷ ] ، و تقدم برقم : (۳) ، (۱۲۱) ، (۱۲۸) .

٥ [١٧٩] [الإتحاف: مي خز جا حب كم الدولابي حم ١٦٤٤١] [التحفة: دت س ق ١١١٧٢]، وتقدم برقم: (١٦٠).

١[٥٧/ب].

#### صَحِينَ الْمُ الْحُرَامَة





#### ١٣٢ - بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

قَالَ أَبِكِر: خَبَرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

#### ١٣٣ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

٥ [١٨٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الصُّورِيُّ بِالْفُ سُطَاطِ ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (١) بْنُ النَّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ . وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ . وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ تَوضَا مَرتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

### ١٣٤ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ غَاسِلَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مُوَّةً مُؤَدِّي لِفَرْضِ الْوُضُوءِ ؟ إِذْ غَاسِلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ؟ إِذْ غَاسِلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِلَا فَرُرِ تَوْقِيتٍ ، وَفِي وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَثَلَافًا ثَلَاثًا ، وَعَسْلِهِ ذِكْرِ تَوْقِيتٍ ، وَفِي وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَثَلَافًا ثَلَاثًا ، وَعَسْلِهِ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ شَفْعًا ، وَبَعْضَهُ وِتْرًا – دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ مُبَاحٌ ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ فِي الْوُضُوءِ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مُؤَدِّي لِفَرْضِ الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللهِ فَعَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مُؤَدِّي لِفَرْضِ الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللهُ عَلَهُ النَّبِي عَلَيْ فَي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مُؤَدِّي لِفَرْضِ الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللهُ عَلَهُ النَّبِي عَلَيْ فِي بَعْضُ الْأَوْقَاتِ مُؤَدِّي لِفَرْضِ الْوُضُوء ؛ لِأَنَّ هَذَا اللهُ عَلَهُ النَّبِي عَلَيْ فَي بَعْضُهُ مُبَاحٌ وَبَعْضُهُ مَحْظُورٌ .

٥ [١٨١] صرتنا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

٥[١٨٠][الإتحاف: خزجا قطحم ٧١٤٢][التحفة: خ ٥٣٠٤]، وسيأتي برقم: (١٨٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شريح» وهو تصحيف. والمثبت من: «الإتحاف» ، «الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٢٧٢).

٥ [١٨١] [الإتحاف: مي خز طح حب كم خ حم ٨٢٢٤] [التحفة: خ د ت س ق ٥٩٧٦ - خ د (ت) س ق ٥٩٧٨] [الاتحفة : خ د ت س ق ٥٩٧٨ ]، وتقدم برقم : (١٥٨) ، (١٦٣).





# ١٣٥ - بَابُ إِبَاحَةِ غَسْلِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ شَفْعًا وَبَعْضِهِ وِتْرَا

٥ [١٨٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَرَجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَأُرَاهُ قَالَ : وَاسْتَنْثَرَ .

٥ [١٨٣] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَيْنِ اللّهِ عَيْنِ يَعْيَىٰ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ وَسُولُ اللّهِ عَيْنِ اللّهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَيْنِ اللّهِ عَيْنِ اللّهِ عَيْنِ اللّهِ عَلَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ : نَعَمْ فَدَعَا بِوَصُوعٍ ، فَأَفْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَيْنِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ ثَلَاقًا ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاقًا ١٠ ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (١) بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (١) بِيتَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَرَّتَيْنِ مِرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (١) بِيتَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَرَةً مِنْ إِلَى الْمَكَانِ اللّهِ يَهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ مَدَّ مَ مَتَعَ إِلَى الْمَكَانِ اللّهَ يَعْمَلُ وَلَا اللّهِ عَمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ مَدَّ مَدَى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ اللّهِ يَعْمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ مَرَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ اللّهِ يَعْمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ مَرَدَى بَدَا مُ مُنْ مُ مَنْ مَا مَتَى مُرَبِعَ إِلَى الْمَكَانِ اللّهِ يَعْمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ مَرَةً مُنَ مَ لَكُ مَلْ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَكَانِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَى الْمَعْهُ وَلَا عَلَا مُ الْمَعْمَلُ مَا مَتَى مُنْ مُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُ اللّهُ مُنْ مُ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ مُ اللّهُ مُنْ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

قَالَ مَالِكٌ : هَذَا أَعَمُّ الْمَسْحِ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ .

١٣٦ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ فَاعِلَهُ مُسِيءٌ ظَالِمٌ أَوْ مُتَعَدِّي ظَالِمٌ.

٥ [١٨٤] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ

₫[٢٢/أ].

٥ [١٨٢] [الإتحاف: مي خز ط ش جاعه حب قط حم طح ٧١٣٥] [التحفة: خ ٥٣٠٤ - م د ت ٥٣٠٧ -ع ٥٣٠٨] [الاتحاف: خ ٥٣٠٨ - م د ت ٥٣٠٧ -ع ٥٣٠٨].

٥ [١٨٣] [الإتحاف: مٰي خُز ط ش جا عه حب قط حم طح ٧١٣٥] [التحفة: م دت ٥٣٠٧-ع ٥٣٠٨]، وتقدم برقم: (١٦٤) ، (١٦٥) ، (١٦٦) ، (١٦٧) ، (١٨٠) ، (١٨٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بإثبات الباء في أوله ، وكذا وقع في «الموطأ» رواية أبي مصعب (٤٣) ، «الرسالة» للشافعي (ص ١٦٣) ، «الإحسان» (١٠٧٩) .

٥ [١٨٤] [الإتحاف: خزت جاطح حم ابن الأعرابي الكتاني الطبراني ١١٧٠٢] [التحفة: دس ق ٥٩٠٩].





مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَشْرَهُ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : «مَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ ، أَوِ اعْتَدَىٰ وَظَلَمَ» .

[قَالَ أَبِكِر: لَمْ يُوَصِّلْ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ الْأَشْجَعِيِّ وَيَعْلَىٰ ] (١).

### ١٣٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُصُوءِ

٥ [١٨٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ أَبِي جَهْضَمٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ بِشَيْءِ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ ، وَلَا نُنْزِي (٢) الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْل .

٥ [١٨٦] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ . . . بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ : قَالَ مُوسَى : فَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ . . . بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ : قَالَ مُوسَى : فَلَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : فَلَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدَ اللَّهِ مُنْ عَبْدُ اللَّهِ مُنْ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَبْدَ اللَّهِ مُنْ عَبْدَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

٥ [١٨٧] صر ثنا ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ (٤) الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [١٨٥] [الإتحاف: خزطح حم ٧٩٦٧] [التحفة: دت س ق ٩٩١].

<sup>(</sup>٢) ننزي: نَحْمِل الذَّكر على الأُنثى للنسل. (انظر: النهاية، مادة: نزا).

٥ [١٨٦] [الإتحاف: خز طح حم ٧٩٦٧] [التحفة: دت س ق ٥٧٩١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يكثر» بالياء في أوله ، والمثبت من: «الأحاديث المختارة» (١١/ ١٠٤) من طريق المصنف، و «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي (٢/ ٣٠٨) نقلا عن المصنف، وغيرهما.

٥ [١٨٧] [الإتحاف: خزحب حم ١٢٨٠٦].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبد الله»، والمثبت من مصادر ترجمته، ويؤيده ما وقع في «الإتحاف»: «محمد بن أبي صفوان =





عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَةَ يَنْ رِبًا ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةً بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ .

# ١٣٨ - بَابُ ذِكْرِ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا وَالزِّيَادَةِ فِي الْحَسَنَاتِ بِاسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

٥ [١٨٨] حرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثِنِي الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْأَذُلُكُمْ عَلَىٰ مَا يُكَفِّرُ (١) الله بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ » ، قَالُون اللَّهِ عَلَىٰ مَا يُكَفِّرُ (١) الله بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ » ، قَالُون اللَّهِ ، قَالَ : «إِسْبَاغُ الْوضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ . . . » ، ثُمَّ ذُكَرَ الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ (٢) عَنْ سُفْيَانَ الْ غَيْرُ أَبِي عَاصِم ، فَإِنْ كَانَ أَبُو عَاصِم قَدْ حَفِظَهُ ، فَهَذَا إِسْنَادٌ غَرِيبٌ ، وَهَـذَا خَبَـرٌ طَوِيـلٌ قَـدْ خَرَّجْتُهُ فِي أَبْـوَابٍ ذَوَاتِ عَـدْ ، وَالْمَشْهُورُ فِي هَذَا الْمَتْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ وَالْمَشْهُورُ فِي هَذَا الْمَسْيَّبِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ .

٥ [١٨٩] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : [حَدَّثَنَا] (٢) وَقَالَ أَحْمَدُ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ

الثقفي»، ويحتمل أن يكون نسب إلى جده الأعلى عبدالله بن عثمان بن أبي العاص، ينظر: «تهذيب الكيال» (٢٦/ ٨٥).

٥ [١٨٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٧٦٦٥] [التحفة: ق ٤٠٤٦]، وسيأتي برقم: (٣٨٧).

<sup>(</sup>١) يكفر: يستر ويمحو. (انظر: المصباح المنير، مادة: كفر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لم يروه» وقع في الأصل: «أتروه» والمثبت من «الإتحاف».

<sup>۩[</sup>۲٦/ب].

٥ [١٨٩] [التحفة: ق ٤٠٤٦].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .



## Y·A

# ١٣٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ أَمْرُ اسْتِحْبَابِ لَا أَمْرُ إِيجَابِ

٥ [١٩٠] صر ثنا أَبُو حَيْثَمَةَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ (١) حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا زُهَيُّوْ ، وَاللَّهِ عَلَيْ أَبِي مَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ " (٢) .

# ١٤٠ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْبَدْءِ بِالْمَيَامِنِ فِي الْوُضُوءِ أَمْرُ اسْتِحْبَابِ وَاخْتِيَادِ لَا أَمْرُ فَرْضِ وَإِيجَابِ

٥ [١٩١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ ، عَنْ مَا شَعْبَةُ ، فَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٌ كَانَ يُحِبُ التَّيَامُنَ (١٤) مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ ، قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ بِوَاسِطَ ، يَقُولُ : يُحِبُ التَّيَامُنَ التَّيَامُنَ ، [وَ] (٥) ذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ ، قَالَ : ثُمَّ سَمِعْتُهُ بِالْكُوفَةِ ، يَقُولُ : يُحِبُ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ .

٥[١٩٠] [الإتحاف: حب خز حم ١٨٠٥٥] [التحفة: دق ١٢٣٨٠ - ت س ١٢٣٩٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحرا»، والمثبت من الموضع التالي برقم: (١٩٣٥)، ومصادر ترجمة أبيه. ينظر: «تهذيب الكيال» (٢١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٢٠١) بعد عزوه لعدد من المصادر: «لفظه في أكثر هذه الأصول: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم»، وفي بعضها: «بميامنكم»، وكلاهما صحيح، فالأول جمع: أيمن، والثاني جمع: ميمنة».

 <sup>[191] [</sup>الإتحاف: خز عه حب حم ٢٢٧٥٠] [التحفة: س ١٦٠٠٦ ع ١٧٦٥٧]، وسيأتي برقم:
 (٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال» ، والمثبت من: «الإتحاف» ، «الإحسان» (١٠٨٦) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٤) التيامن: الابتداء في الأفعال باليد اليمنى ، والرجل اليمنى ، والجانب الأيمن . (انظر: النهاية ، مادة : يمن) .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» .





# ١٤١ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

٥ [١٩٢] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ . وصرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ كَدْبِ بْنِ عُجْرَة ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ وَالْخِمَادِ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

٥ [١٩٣] صرتنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُّ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوضَّا وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، وَعَلَىٰ عِمَامَتِهِ.

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

# ١٤٢ - بَابُ ذِكْرِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَوْقِيتٍ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ بِذِكْرِ أَخْبَارٍ مُجْمَلَةٍ \* غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ بِذِكْرِ أَخْبَارٍ مُجْمَلَةٍ \* غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ

ه [١٩٤] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ثَعْبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَكَيْلُ ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ .

٥ [١٩٥] صرَّنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا:

٥ [١٩٢] [الإتحاف: خزعه ٢٤٢٥] [التحفة: س ٢٠٣٢ - س ٢٠٤٣ - م ت س ق ٢٠٤٧ - د ٢٠٤٩ - س ٢٠٣٠]، وسيأتي برقم: (١٩٥) ، (٢٠١).

ه [١٩٣] [الإتحاف: مي خزَ جا حب حم ١٥٩٠٨] [التحفة: خ س ق ١٠٧٠١ - ق ١٠٧٠١]. ١ (٢٧/أ].

٥ [١٩٤] [الإتحاف: طخر حم ٤٩٩٩] [التحفة: خت س ٣٩٤٧ - خ س ٣٨٩٩].

٥ [١٩٥] [الإتحاف: خز حب ش كم ٢٠٣١] [التحفة: س ٢٠٣٠ - س ٢٠٣٢ - س ٢٠٤٣ - م ت س ق ٢٠٤٧ - د ٢٠٤٩]، وتقدم برقم: (١٩٢) وسيأتي برقم: (٢٠١).



TIT

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْبَرَاءِ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَائِدَةُ .

٥ [١٩٦٦] حرثنا أَبُوعَمْرِو عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ بْنِ عَنْبَرِ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَأَىٰ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَأَىٰ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ وَهُو يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عَمَرَ ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ : أَفْتِي (١) ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كُنَّا عَمْرَ ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ : قَلْ خَعَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَإِنْ جَاءَ وَنَحْنُ مَعَ نَبِيّنَا عَيْقِ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ : نَعَمْ .

### ١٤٣ - بَابُ ذِكْرِ مَسْحِ النَّبِيِّ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ

٥ [١٩٧] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ، عَنْ دَاوُدَ بُنُ قَيْسٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَدِيْ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَيَلَالُ الْأَسْوَاف ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، قَالَ : ثُمَّ حَرَجًا ، قَالَ أُسَامَةً : فَسَأَلْتُ بِلَالًا وَبِلَالٌ الْأَسْوَاف ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، قَالَ : ثُمَّ حَرَجًا ، قَالَ أَسَامَةُ : فَسَأَلْتُ بِلَالًا وَمُسَحَ مَلَى النَّهِ عَلَيْهُ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ تَوضًا فَعْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ مَلَى الْخُفَيْنِ .

زَادَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ صَلَّىٰ.

قَالَ أَبِكِر: الْأَسْوَافُ حَائِطٌ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، يَقُولُ: لَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ عَنِ النَّبِيِّ خَبَرٌ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ فِي الْحَضِرِ غَيْرَ هَذَا.

٥ [١٩٦] [الإتحاف: خز قط حم ١٥٥٣٦] [التحفة: ق ١٠٥٧٠].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو جائز في اللغة.

<sup>0[</sup>١٩٧] [الإتحاف: خز حب ش كم ٢٤٣١] [التحفة: س ٢٠٣٠- س ٢٠٣٢- م ت س ق ٢٠٤٧- د 7٠٤٩- س ٢٠٤٩- م





# ١٤٤ - بَابُ ذِكْرِ مَسْحِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّمَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدةِ.

ه [١٩٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، كِلَاهُمَا ، عَنِ الْأَعْمَشِ . وصرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُ ﴿ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، كِلَاهُمَا ، عَنِ الْأَعْمَشُ . وصرتنا الصَّنْعَانِيُ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وصرتنا الصَّنْعَانِيُ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا فَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا فَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا فَالِهُ مَعْمَلُ ، فَلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيرًا بَالَ ، فُمَّ ذَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا .

هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ ، وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُونَ : رَأَيْتُ جَرِيرًا . وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَكَانَ أَصْحَابُنَا يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ ، لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ ؛ [لأَنَّ](١) إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ . وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ : وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ ؛ [لأَنَّ](١) إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ لُرُولِ الْمَائِدَةِ .

ه [١٩٩] صرتنا أَبُوعَمَّا لِالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، أَنَّ جَرِيرًا بَالَ وَتَوَضَّا ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَعَابُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ . فَقِيلَ لَهُ : ذَلِكَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ إِسْلَامِي بَعْدَ الْمَائِدَةِ .

٥ [١٩٨] [الإتحاف: خز جا حب قط كم عه حم ٣٩٣٦] [التحفة: ت ٣٢١٣- خ م ت س ق ٣٢٣٥- د ٣٢٤٠]، وتقدم برقم: (٩٤) وسيأتي برقم: (١٩٩).

<sup>۩[</sup>٧٢/ب].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من : «جامع الترمذي» (٩٤)، «سنن ابن ماجه» (٥٤٨) من طريق وكيع .

٥ [١٩٩] [الإتحاف: خز جا حب قط كم عه حم ٣٩٣٦] [التحفة: ت ٣٢١٣- خ م ت س ق ٣٢٣٥- د ٣٢٤٠] . وتقدم برقم: (١٩٨).





٥[٢٠٠] صرتنا أَبُو مُحَمَّدٍ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خِيَاثِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَسْلَمْتُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَيْلِا بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا .

### ١٤٥ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْمُوقَيْنِ

٥ [٢٠١] صرتنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدُّ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ بِلَالٍ ، عَنِ النَّبِيِّ فَاللَّهِ النَّبِيِّ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ .

### ١٤٦ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ يْنِ لِلَابِسِهَا عَلَىٰ طَهَارَةِ، دُونَ لَابِسِهَا مُحْدِثًا غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ.

٥ [٢٠٢] صر ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : «نَعَمْ ، إِنِّي أَدْحَلْتُهُمَا وَهُمَا قَالَ : «نَعَمْ ، إِنِّي أَدْحَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» .

٥ [٢٠٣] صرتنا الْقَاسِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، وَحُصَيْنٍ ،

<sup>0 [</sup>۲۰۰] [الإتحاف: خز جا حب قط كم عه حم ٣٩٣٦] [التحفة: خ م ت س ق ٣٢٣٥- ت ٣٢١٣- د ٣٢٤٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حصن»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٧/٥٦).

 <sup>(</sup>۲۰۱] [الإتحاف: خز كم حم ۲۶۲۷] [التحفة: س ۲۰۶۳ م ت س ق ۲۰۶۷ د ۲۰۲۹]، وتقدم برقم: (۱۹۲)، (۱۹۷).

٥ [٢٠٢] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ١٦٩٥١] [التحفة: خم دس ق ١١٥١٤].

٥ [٢٠٣] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ١٦٩٥١] [التحفة: م ١١٤٨٨ - د ١١٤٩٢ - م د ت س





وَيُونُسَ (١) عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ؟ قَالَ: «إِنِّي أَدْخَلْتُ رِجْلَيَّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» ١٠.

ه [٢٠٤] صر ثنا بُنْدَارٌ، وَيِشُرُبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ وَهُ وَ ابْنُ مَخْلَدِ أَبُو مَخْلَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَائَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَيِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

١٤٧ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ لَابِسَ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ غَسْلِ كِلَا الرِّجْلَيْنِ إِذَا لَبِسَ الْخُفَّ الْآخَرَ بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلِ الْأُخْرَىٰ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَحْدَثَ

إذْ هُوَ لَابِسٌ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ. وَالنَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا رَخَّصَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ. وَمَنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ صِفَتَهُ، هُوَ لَابِسٌ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، إِذْ هُ وَ غَاسِلٌ إِحْدَىٰ الرِّجْلَيْنِ لَا كِلْتَيْهِمَا عِنْدَ لُبْسِهِ أَحَدَ الْخُفَيْنِ .

ه [٢٠٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيَّ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : جِئْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمُرَادِيُّ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : جِئْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُولَى اللَّهِ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، قَالَ : قَدْ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، قَالَ : قَدْ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، قَالَ :

<sup>-</sup> ١١٤٩٤ - م س ق ١١٤٩٥ - خ م د س ق ١١٥١٤ - س ١١٥٢١ - س ١١٥٤١ ]، وسيأتي برقم: (٢١٠) ، (٢١٥) ، (٢١٥) .

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «عن حصين» فقط. ١٠ [٢٨] أ].

٥ [٢٠٤] [الإتحاف: خزجاطح حب قط ١٧١٣٧] [التحفة: ق ١١٦٩٢].

٥[٢٠٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ٢٥٤٦] [التحفة: ت س ق ٢٩٥٢ = ق ٤٩٥٥]،
 وتقدم برقم: (١٩) وسيأتي برقم: (٢٠٨).





نَعَمْ ، كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَا ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْ سَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَىٰ طُهُورٍ ، ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا ، وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا ، وَلَا نَخْلَعَهُمَا مِنْ غَائِطٍ نَحْنُ أَدْخُلْنَاهُمَا عَلَىٰ طُهُورٍ ، ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا ، وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا ، وَلَا نَخْلَعَهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلِ ، وَلَا نَخْلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ . وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، يَقُولُ : «إِنَّ وَلَا بَوْلِ ، وَلَا نَخْلَعُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ . وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، يَقُولُ : «إِنَّ بِالْمَعْرِبِ (١) بَابَا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبْعُونَ سَنَةً ، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ » .

قَالَ أَبِكِر : ذَكَرْتُ لِلْمُزَنِيِّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، فَقَالَ : حَدَّثَ بِهَذَا أَصْحَابُنَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ للِشَّافِعِيِّ حُجَّةٌ أَقْوَىٰ مِنْ هَذَا .

### ١٤٨ - بَابُ ذِكْرِ تَوْقِيتِ الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَلِلْمُسَافِرِ

٥[٢٠٦] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ وَيُوسُ فُ بْنُ مُوسَى، قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ الْبُومُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ الْعَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَتِ : انْتِ عَلِيّا فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، فَأَتَى عَلِيّا فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ : كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا .

# ١٤٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ

أَنَّ الْمَسْحَ يَقُومُ مَقَامَ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ ، إِذَا كَانَ الْقَدَمُ بَادِيًا غَيْرَ مُغَطَّى بِالْخُفِّ ، وَإِنَّ خَالِعَ الْخُفِّ وَإِنْ كَانَ لَيْسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ ، إِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ ، غَيْرَ عَالِعَ الْخُفِّ وَإِنْ كَانَ لَيِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ ، إِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ ، غَيْرَ عَالِعَ الْخُفِّ وَإِنْ كَانَ لَيْكُونَ تَارِكَا لِلْمَسْحِ رَغْبَةً عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «إن بالمغرب» وقع في الأصل: «إنها أقرب» ، والمثبت من غالب مصادر الحديث. ينظر: «الأحاديث المختارة» (٣٧/٨) من طريق محمد بن يحيئ ، و «مصنف عبد الرزاق» (٧٩٣).

٥ [٢٠٦] [الإتحاف: مي خز طح حب عه حم ١٤٣٣١] [التحفة: م س ق ١٠١٢٦]، وسيأتي برقم: (٢٠٧). ١٩[٢٨/ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بلال»، وهو خطأ، والمثبت من غالب مصادر الحديث. ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٧٨)، «المجتبئ» (١٣٤) من طريق أبي معاوية.

٥ [٢٠٧] صر ثنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ مَخَيْورَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُخَيْورَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي ، عَنِ الْعَاسِم بْنِ مُخَيْورَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي ، عَنِ الْعَاسِم بْنِ مُخَيْورَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي ، عَنِ الْعَاسِم بْنِ مُخَيْورَةً ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي ، عَنِ الْعَالِمُ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْحَاضِرِ عَنْ عَلِي الْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْحَاضِرِ يَعْنِي : فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ .

# ١٥٠ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرُّحْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُوجِبُ الْوُضُوءَ دُونَ الْجَنَابَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْغُسْلَ

٥ [٢٠٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قَالَا : حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ اَدَمَ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : كُنَا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَأَمَرَنَا الْمُرَادِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : كُنَا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَمَرَنَا أَلُا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَعْنِي فِي السَّفَرِ ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ ، وَبَوْلٍ ، وَنَوْمٍ .

# ١٥١ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْمَسْحِ عَلَى الْسُنَّةِ عَلَى الْسُنَّةِ

٥ [٢٠٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، قَالَ: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

٥[٢٠٧] [الإتحاف: مي خز طح حب عه حم ١٤٣٣] [التحفة: م س ق ١٠١٢٦]، وتقدم برقم:
 (٢٠٦).

٥ [٢٠٨] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ٢٥٥٦] [التحفة: ت س ق ٢٩٥٢]، وتقدم برقم: (١٩) ، (٢٠٥) .

٥[٢٠٩][الإتحاف: خز ١٠١٥٧ - خز ١٢٠٥٥][التحفة: خ س ٨٩١٦ - خ م د س ق ٨٨٩٧ - خ م ت س ق ٨٦٣٥ - د ٨٦٤٤]، وسيأتي برقم: (٢١٠٧).





### ١٥٢ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ (١) وَالنَّعْلَيْنِ

٥[٢١٠] صر ثنا بُنْدَارٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. [و] (٢) صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوضَّا وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

قَالَ ابْرَج : لَيْسَ فِي خَبَرِ أَبِي عَاصِم : وَالنَّعْلَيْنِ ، إِنَّمَا قَالَ : مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ رَافِع اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ بَالَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .

١٥٣ - بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ مُجْمَلَةً
 عَلِطَ فِي الإَحْتِجَاجِ بِهَا بَعْضُ مَنْ أَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ
 مِنَ الْحَدَثِ

٥[٢١١] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قِيلَ لِإِبْنِ عُمَرَ : سَعِيدِ " هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قِالُوا : وَالْهُوَ عَالُوا : وَأَيْنَاكَ تَلْبَسُ هَذِهِ وَأَيْنَاكَ تَلْبَسُ هَذِهِ

<sup>(</sup>۱) الجوريان: مثنى جورب، وهو: لباس القدم، والجمع: جوارية، وجوارب. (انظر: النهاية، مادة: جورب).

<sup>0[</sup>۲۱۰] [الإتحاف: خزطح حب حم ۱۱۶۹۸] [التحفة: م ۱۱۶۸۸ - د ۱۱۶۹۲ - م دت س ۱۱۶۹۶ - م س ق ۱۱۶۹۵ - د ۱۱۰۰۸ - خ م دس ق ۱۱۵۱۶ - س ۱۱۵۲۱ - دت س ق ۱۱۵۳۴ - س ۱۱۵۶۱]، وتقدم برقم: (۲۰۳) وسیأتی برقم: (۲۱۵) ، (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق . ١٩٩٨ أ] .

٥ [٢١١] [الإتحاف: حم خزعه حب ٩٩٩٠] [التحفة: خم دتم س ق ٧٣١٦ - د س ٧٧٦٢].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «عن» خطأ، والمثبت كما في: «الإتحاف»، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٣٧٧) من طريق المصنف.



النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ (١) ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا .

قَالِ أَبِكِر : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَوْسِ بْنِ أَوْسٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

١٥٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّعْلَيْنِ كَانَ فِي وُضُوءٍ مُتَطَوَّعٍ بِهِ لَا فِي وُضُوءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ مِنْ حَدَثٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ

٥ [٢١٢] صر ثنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ حَيْرٍ ، عَنْ عَبِيْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ حَيْرٍ ، عَنْ عَلِيْ وَ مُنْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ عَلَى نَعْلَيْهِ ، ثُمَّ عَلَى غَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ .

١٥٥ - بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ مُجْمَلَةً
 غَلِطَ فِي الإحْتِجَاجِ بِهَا بَعْضُ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ الرُّوْيَةَ فِي الْأَخْبَارِ ، وَأَبَاحَ لِلْمُحْدِثِ الْمَسْحَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ .

ه [٢١٣] صرتنا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، حَدْ أَبِي الْأَسْوَدِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَىٰ آلِ نَوْفَلِ يَتِيمُ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَحِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةٌ يَتَوَضَّأُ وَيَعْمَدُ الْمَاءَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ .

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

<sup>(</sup>١) السبتية: ضرب من النعال، مشتقة من سَبَت، بمعنى: قطع، وسميت هذه النعال بالسبتية؛ لأنها مقطوعة الشعر. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٢٣).

٥[٢١٢] [الإتحاف: خز حم عم ١٠٢٠٥] [التحفة: د (ت) س ١٠٢٠٣ - د (س) ١٠٢٠٤ - ت س ١٠٢٠٥ - (د) س ١٠٠٧٥ - د ١٠٠٩٤ - د ١٠١٩٨ - ق ١٠٢٠٦ - د ١٠٢٢٢ - د ت س ١٠٣٢١ - ق ١٠٣٢٤ - خ د تم س ١٠٢٩٣]، وتقدم برقم: (١٦) ، (١٥٧) وسيأتي برقم: (٢١٤) .

٥ [٢١٣] [الإتحاف: خزحم طح ٧١٤٠].





## ١٥٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَالُو مُلْفِي الْقَدَمَيْنِ كَالُ وَهُوَ طَاهِرٌ لَا مُحْدِثٌ

٥[٢١٤] حرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَة ، كِلَيْهِمَا ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ مَيْسَرَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَة ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ الظُّهْرَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحَبَة ، قَالَ : فَالَ فَدَعَا بِإِنَاءِ فِيهِ شَرَابٌ فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ ، قَالَ مَنْصُورٌ : أَرَاهُ قَالَ ١٠ وَاسْتَنْ شَقَ ، وَمَسَحَ فَدَعَا بِإِنَاءِ فِيهِ شَرَابٌ فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ ، قَالَ مَنْصُورٌ : أَرَاهُ قَالَ ١٠ وَاسْتَنْ شَقَ ، وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَرَأْسَهُ ، وَقَدَمَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُو قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَرَأْسَهُ ، وَقَدَمَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُو قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : «هَذَا وُصُوءُ مَنْ لَمْ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ ، وَقَالَ : «هَذَا وُصُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زَائِدَةً .

#### ١٥٧ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي اسْتِعَانَةِ الْمُتَوَضِّئِ بِمَنْ (١) يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَتَطَهَّرَ

خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ يَتَوَهَّمُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ هَذَا مِنَ التَّكَبُّرِ.

٥[٢١٥] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>0 [</sup>۲۱۶] [الإتحاف: خز طح حب حم عم ۱۹۷۸۲] [التحفة: خ دتم س ۱۰۲۹۳ - (د) س ۱۰۰۷۰ -د ۱۰۰۹۶ - د ۱۰۱۹۸ - د (ت) س ۱۰۲۰۳ - د (س) ۱۰۲۰۶ - ت س ۱۰۲۰۵ - ق ۱۰۲۰۱ -د ۱۰۲۲۲ - دت س ۱۰۳۲۱ - ق ۱۰۳۲۱ ، وتقدم برقم: (۱۲) ، (۱۵۷) ، (۲۱۲) .

١[٢٩]٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ممن» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥[٢١٥] [الإتحاف: خز حب حم ١٦٩٥٢] [التحفة: م س ق ١١٤٩٥ - م ١١٤٩٨ - د ١١٤٩٢ - م دت س ١١٤٩٤ - د ١١٥٠٨ - خ م د س ق ١١٥١٤ - د ت س ق ١١٥٣٤ - س ١١٥٥١]، وتقدم برقم: (٢٠٣) ، (٢١٠) وسيأتي برقم: (١٧١٣).





أَبَاهُ ، يَقُولُ: سَكَبْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ تَوَضَّاً فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

#### ١٥٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي وُضُوءِ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

٥[٢١٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّكُمْ تَعُدُّونَ الْآيَاتِ عَذَابًا، وَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّهَا بَرَكَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِةً، قَدْ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةً، وَنَحْنُ نَسْمَعُ نَعُدُهَا بَرَكَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِةً بِإِنَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ (١) مِنْ بَيْنِ تَسْمِعُ الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ، ، حَتَّى تَوَضَّانَا فَا كُلُنَا .

#### ١٥٩ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

٥ [٢١٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ عُمَرَ الْحَبَرَنَا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ (٣) ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ مُؤَمَّلُ : عَنْ أَيُّوبَ . وحرثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ زِيَادٌ وَأَحْمَدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ مُؤَمَّلُ : عَنْ أَيُّوبَ . وحرثنا عِبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ . وحرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَمُرَّنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّنَهُ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةً .

<sup>0 [</sup>٢١٦] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٢٩١٨] [التحفة: س ٩٤٣٦ - خ ت ٩٤٥١].

<sup>(</sup>١) النبع: الخروج والفوران. (انظر: مجمع البحار، مادة: نبع).

٥[٢١٧] [الإتحاف: خز حم ١٠٣٢٤ - خز جا قط كم حم ١٠٨٨٨ - ش خز حب ١١١٣٤] [التحفة: د ٧٥٨١ - ش خز حب ١١١٣٤]

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله» ، والمثبت من «الإتحاف» ، وقد سبق الحديث برقم: (١٢٨) ، (١٢٩) كالمثبت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هاشم» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٩/ ١٨٦).





### جِمَاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَّطْهِيرِ وَالاِسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ ١٦٠- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِذِكْرِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ الذِّكْرُ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ مُبَاحَا

٥ [٢١٨] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّفَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ أَبِكِ : هُوَ أَبُو سَاسَانَ (١) ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ (٢) بْنِ جُدْعَانَ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ (٢) بْنِ جُدْعَانَ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّا ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَيْهِ مَنْ يَأْخُذُ بِهِ . إِنْ يَكُوهُ تَالَ : «عَلَى طَهَارَةٍ» . وَكَانَ الْحَسَنُ يَأْخُذُ بِهِ .

## ١٦١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ كَرَاهَةَ النَّبِيِّ ﷺ لِذِكْرِ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ غَيْرِ طُهْرٍ كُهُو اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ عَلَىٰ طَهَارَةٍ أَفْضَلُ كَانَتْ إِذِ الذِّكْرُ عَلَىٰ طَهَارَةٍ أَفْضَلُ

لَا أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ عَلَىٰ غَيْرِ طُهْرٍ ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ النَّبِي عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ النَّبِي عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ النَّبِي اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَيْرِ طُهْرٍ ، إِذِ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَل

ه [٢١٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ.

٥ [٢١٨] [الإتحاف: مي خزطح حب كم حم ١٧٠٣٥] [التحفة: دس ق ١١٥٨٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو ساسان» وقع في الأصل: «بن أبوساسان»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكهال» (٦/ ٥٥٥).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر»، وهو خطأ، والمثبت من «الإحسان» (٧٩٦) من طريق المصنف، ومصادر ترجمته.
 ينظر: «تهذيب الكهال» (٧٧/٢٨).

١[١/٣٠]١

٥[٢١٩][الإتحاف: خز حب حم عه ٢٢٠١٢][التحفة: خت م دت ق ١٦٣٦١].





#### ١٦٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ - وَهُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ - عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءِ

٥ [ ٢٢٠] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، قَالَ : وَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَرَجُلَانِ : رَجُلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَة ، قَالَ : وَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَرَجُلَانِ : رَجُلُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ – أَحْسَبُ – فَبَعَثَهُمَا وَجُهّا ، وَقَالَ : إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ وَنَا ، وَرَجُلُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ – أَحْسَبُ – فَبَعَثَهُمَا وَجُهّا ، وَقَالَ : إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ وَيَكُمَا ، ثُمَّ وَجَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَاءَ ، فَقَرأَ الْقُرْآنَ فَرَآنَا أَنْكُونَا ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَا أَتِي الْحَلَاءَ فَيَقْضِي الْعُرْآنَ فَرَآنَا أَنْكُونَا ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَا أَتِي الْحَلَاءَ فَيَقْضِي الْعُرْآنَ فَرَآنَا أَنْكُونَا ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَا أَنِي الْحَلَاءَ فَيَقْضِي الْعُرْآنَ أَنْكُونَا ذَلِكَ ، فَقَالُ عَلِيٍّ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يَعْمُرُجُ فَيَاكُلُ مَعَنَا الْحُبْزَ وَاللَّحْمَ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَلَا يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ الْمُنَابَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْحُبْزَ وَاللَّحْمَ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَلَا يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ .

٥[٢٢١] قَالَ: سمعت أَحْمَدَ بْنَ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ شُعْبَةُ : هَذَا ثُلُثُ رَأْسِ مَالِي .

قَالَ أَبِكِ : قَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ أَنَّ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ فُرْقَانَا ، وَاسْتَدْلَلْتُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِ النَّبِي عَيِّ : "إِنَّ اللَّه كَرِه لَكُمْ فَلَافَا ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَقُوقَ الْأُمّهَاتِ ، فَلَافَا ، كَرِه لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ مُقُوقَ الْأُمّهَاتِ ، وَمَنْعَ وَهَاتِ » ، فَفَرَق بَيْنَ الْمَكُوو و وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ بِقَوْلِهِ فِي جَبَرِ اللَّهُ الْجَوْرُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِه ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى طُهْرٍ » ، قَدْ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِه ذَلِكَ إِللَّهُ عَلَى طُهْرٍ » ، قَدْ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِه ذَلِكَ إِللَّهُ عَلَى طُهْرٍ بِمُحَرَّم ؟ إِذِ النَّيْقُ عَيْقِةً قَدْ كَانَ يَقْرَأُ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ بَعْدَرًا اللَّهُ عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ ، وَقَدْ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ كَرَا اللَّهِ عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ ، وَقَدْ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ كَرَا اللَّهِ عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ ، وَالْقُرْآنُ أَفْضَلُ الذِّكُو ، وَقَدْ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ كَرَاهَتُهُ لِذِكْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ النَّهُ عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ ، وَالْقُرْآنُ أَفْضَلُ الذِّكُو ، وَقَدْ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ كَرَاهَتُهُ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَا عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ ، وَقَدْ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ كَرَاهَتُهُ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ ، وَقَدْ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ كَرَاهَتُهُ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ حَتَى عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ حَتَى يَتَطَهَّ وَهُو عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ حَتَى تَطَهَ رَثَى مَا هُو مُعَوَى عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ حَتَى يَطَهُ وَيُ السَلامِ وَهُو عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ حَتَى يَطَهَ وَ فَلَمْ يَرَدُ وَقَى السَلَامِ وَهُو عَلَى عَيْرِ طُهْرٍ حَتَى تَطَهَ وَعَلَى عَيْرِ طُهْرٍ حَتَى تَطَعَ وَلَى السَلَامِ وَهُو عَلَى عَيْرِ طُهْ وَعَلَى عَيْرِ طُهُ الْعَلَمَاء ، فَلَمْ يَرَدُ عَلَى عَيْرِ عَلَى عَيْرِ عُهُ وَعَلَى عَيْرِ عَلَى عَيْرِ عَلَى عَيْرِ عَلَى عَيْرَ عَلَى عَيْرِ عَلَى عَيْرِ عَلَى عَيْرِ عَلَى عَيْرُ عَلَى عَيْرَ عَلَى عَيْرِ عَلَى عَيْرِ عَلَى عَيْرَا اللَّهُ اللَّهُ وَا عَلَى عَيْرُ عَلَى عَيْرَا لَلَهُ وَعَلَى عَلَى عَيْرَا لَلَهُ

٥ [٢٢٠] [الإتحاف: خزجا طح حب قط كم حم ١٤٥٠٥] [التحفة: دت س ق ١٠١٨٦].

٥ [ ٢٢١] [ التحفة : دت س ق ٢٢١] .





رَدَّ السَّلَامَ ؛ فَأَمَّا مَا الْمَرْءُ الْمُتَطَوِّعُ بِهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَوْ تَرَكَهُ فِي حَالَةٍ هُوَ فِيهَا غَيْرُ طَاهِرٍ - لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ مُتَطَوِّعًا بِالذِّكْرِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ .

#### ١٦٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِلدُّعَاءِ وَمَسْأَلَةِ اللَّهِ لِيَكُونَ الْمَرْءُ طَاهِرًا عِنْدَ الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ

٥ [٢٢٣] وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ تَوَضَّاً، ثُمَّ صَلَّىٰ بِأَرْضِ سَعْدٍ... فَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

صر ثنا بُنْدَارٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: [حَدَّثَنَا] (٣) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: [حَدَّثَنَا] (٣) ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ.

#### ١٦٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ

٥[٢٢٤] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

(١) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» (٣٧٥٠) .

٥ [٢٢٢] [الإتحاف: خز حب حم ١٤٣٩٢] [التحفة: ت س ١٠١٤٧].

 <sup>(</sup>۲) ب.
 (۲) ليس في الأصل، والمثبت من «الإحسان».

٥ [٢٢٣] [الْإتحاف: خزحم ٤٠٣٩] [التحفة: ت س ١٠١٤٧].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .

<sup>0[</sup>٢٢٤][الإتحاف: خزحب ابن عبدالبر البزارحم عه ط جا ١٥٥٣٩][التحفة: س ١٠٤٨٥- س ١٠٥٣٣-س ١٠٥٤١- س ١٠٥٧٧]، وسيأتي برقم: (٢٢٥)، (٢٢٧).





عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ : «يَنَـامُ (١) وَيَتَوَضَّـأُ إِنْ شَاءَ».

٥ [٢٢٥] صر ثنا بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : إِذَا أَرَادَ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ : ﴿إِذَا أَرَادَ وَقَالَ : إِذَا أَرَادَ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ : ﴿إِذَا أَرَادَ وَقَالَ : ﴿إِذَا أَرَادَ وَهُوَ جُنُبُ؟ قَالَ : ﴿إِذَا أَرَادَ وَقَالَ : ﴿إِذَا أَرَادَ وَهُوَ جُنُبُ؟ قَالَ : ﴿إِذَا أَرَادَ وَقَالَ : ﴿إِذَا أَرَادَ وَقَالَ : ﴿ إِذَا أَرَادَ وَهُوَ جُنُبُ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا أَرَادَ وَهُو مَا أَنْ يَنَامَ ، فَلْيَتَوضَا أَهُ .

## ١٦٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِهُ الْجُنُبُ لِللَّوْمِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ

إِذِ الْعَرَبُ قَدْ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءًا .

٥ [٢٢٦] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُـ وَ جُنُبُ ، تَوَضَّـاً وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .

### ١٦٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الذَّكَرِ مَعَ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ النَّوْمَ

٥[٢٢٧] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و «الإتحاف»، وفي «الإحسان» (١٢١١) عنه، و «فتح الباري» لابن رجب (٣٥٦/١) معزوا لابن خزيمة: «نعم»، وكذلك عزاه غير واحد لابن خزيمة.

٥ [٢٢٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ط ٩٨٣٤] [التحفة: خ ٧٦١٨- خ م د س ٧٧٢٧- س ٧٤٨٩] [التحفة: خ ٧٦١٨- خ ٣٠٣٠- س ٧٤٨٩- س ٧٧٨٠- ق ٩٠١٩- خ ٣٠٣٠- س ٨٨٨٧- م ٥٨٨٠)، وتقدم برقم: (٢٢٤) وسيأتي برقم: (٢٢٧).

٥[٢٢٦] [الإتحاف: خز طح حب حم عه قط ٢٢٨٨٤] [التحفة: م د س ق ١٥٩٢٦ - خ ١٦٣٩٩ - س ١٦٥٢٠]، وسيأتي برقم: (٢٢٨).

٥[٧٢٧] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ط ٩٨٣٤] [التحفة: خ م د س ٧٧٢٧- س ٧٤٨٩- خ ٧٢١٨- خ ٧٠٦٨- ض ٧٦١٨- ص ٧٦٢٨- س ٧٩٣٧- س ٧٩٣٠- ق ٨٠١٩- خ ٣٠٣٠- س ٨٥٣٠- س ٨٥٣٠- س ٨٥٣٠- س ٨٥٣٠- س ٨٥٣٠- س ٨٥٣٠- س





دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأُ، ثُمَّ ارْقُدْ» (١).

### ١٦٧ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ

٥ [٢٢٨] صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْقِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ .

### ١٦٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْءُ جُنُبَا لِيَكُونَ مَبِيتُهُ عَلَىٰ طَهَارَةِ

ه [٢٢٩] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بُن عُازِبٍ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا ، قَالَ : «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّا أُو يَكُلِلْ ، قَالَ : «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّا أُو يُسَوِلُ اللَّهِ عَلَى فِي قَلَ الْأَيْمَنِ » . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ . وُصُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى فِي قَلْكَ الْأَيْمَنِ » . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبِكِر : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ » مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِذَا أَنَيْتَ مَضْجَعَكَ » مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ تَقُولُ : إِذَا فَعَلْتَ كَذَا ، تُرِيدُ إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، كَقَوْلِهِ جَلَقَ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة : ٦] ، وَمَعْنَاهُ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ .

### ١٦٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِلْأَكْلِ كَوْضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ سَوَاءٌ

٥[٢٣٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» .

٥ [٢٢٨] [الإتحاف: مي طح خز حم ٢١٥٢٤] [التحفة: م دس ق ١٥٩٢٦ – خ ١٦٣٩٩ – س ١٦٥٢٠]، وتقدم برقم: (٢٢٦).

٥ [٢٢٩] [الإتحاف: خزعه حم حب ٢٠٦٤] [التحفة: خ م دت سي ١٧٦٣].

۵[۳۱/ب].

٥ [ ٢٣٠] [الإتحاف: خز ٢٧١١] [التحفة: ق ٢٢٨٠].





أَبَانِ الْوَرَّاقُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسِ الْمَدِينِيُ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ وَهُوَ ابْنُ سَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأُ وُضُوءَهُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ ، قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِللَّهُ اللَّهِ ، قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِللَّهُ اللَّهُ ، قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

### ١٧٠ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْأَكْلِ أَمْرُ نَدْبِ وَإِرْشَادِ وَفَضِيلَةٍ وَإِبَاحَةٍ

٥[٢٣١] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيكَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُو الْأَيْلِيِّ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُو الْأَيْلِيِّ ، غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَعِمَ .

## ١٧١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبْوَابِ مِن وُضُوءِ الإِسْتِحْبَابِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُ

أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ ، لَا أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابِ . وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ ، لَا أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابِ . وَالْمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى وَاللَّهِ بَهِ إِنَّا مُعْتُ إِلَى الصَّلَاةِ » . الصَّلَاةِ » .

# ١٧٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْجِمَاعِ بِالْ الْشِمَاعِ بِلَفْظِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [ ٢٣٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ .

وصر ثنا يَعْقُ وبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ . وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ . وصر ثنا

<sup>0[</sup>٢٣١][الإتحاف: خز ٢٢٠٨٩][التحفة: م دس ق ١٥٩٢٦ - خ ١٦٣٩٩ - س ١٦٤٩١ - س ١٦٥٢٠]. 0[٢٣٢][الإتحاف: خز طح عه حب كم م حم ٥٥٨١][التحفة: س ٣٩٧٩ - م دت س ق ٤٢٥٠]، وسيأتي برقم: (٢٣٤).



777

الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ ، يَحْكِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَرَادَ الْعَوْدَ ، فَلْيَتَوَضَّالُ » .

هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل .

## ١٧٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْمُعَاوَدَةِ للسَّلَاةِ لِلْجِمَاعِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ

٥ [٣٣٣] حرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْـوَلِ ، [عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [(١) قَالَ : «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُـودَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ » . يَعْنِي : الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ .

١٧٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْجَمَاعِ [الثَّانِي أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ ] (٢)

إِذِ الْمُتَوَضِّئُ ٣ بَعْدَ الْجِمَاعِ يَكُونُ أَنْشَطَ لِلْعَوْدِ إِلَى الْجِمَاعِ ، لَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ وَاجِبٌ ، وَلَا أَنَّ الْجِمَاعَ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ مَحْظُورٌ .

٥[٢٣٤] صر ثنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرَّاذُ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ، قَالَ : (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأُ ؛ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ » .

٥ [٢٣٣] [ الإتحاف : خز طح عه حب كم م حم ٥٥٨١ ] [ التحفة : م د ت س ق ٤٢٥٠ ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من : «الإتحاف»، و«شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٢/ ٧٤٣)، والحديثين السابق والتالي .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل والمثبت استظهرناه من طريقة المصنف في التبويب.

<sup>۩[</sup>۱۳/ت].

٥ [ ٢٣٤] [ الإتحاف : خزطح عه حب كم م حم ٥٥٨١ ] [ التحفة : س ٣٩٧٩ - م دت س ق ٤٢٥٠ ] ، وتقدم برقم : (٢٣٢) .





### ١٧٥ - بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ(١) وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ السَّلَةِ بِالرِّسَالَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ

وَأَنْ لَا يُطْرَىٰ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ ، إِذَا شُهِدَ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ مَعَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ .

٥ [ ٢٣٥] صر ثنا بَحُورُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . وحر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ رَبِيعة - عَبْدُ اللَّهِ بِنُ هَاشِم ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ رَبِيعة وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ . قَالَ : وَحَدَّثَنِيهِ أَبُوعُتُهَا بِعَشِيٍّ ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو بُهِ فَي وَعُرْهِ فَرَوَحْتُهَا بِعَشِيٍّ ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَوَجُهِ ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، فَالَ : فَقُلْتُ وَعُومُ اللَّهِ وَقَجْهِ ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » ، قَالَ : فَقُلْتُ فَي مَا أَدْوَكُ مَنْ مُشْلِم يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيْكُمْ مِنْ أَدُوكُ مَنْ الْفَوْمُ : الَّذِي قَبْلَهَا أَجُودُ . فَتَظَرْثُ ، فَإِلَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » ، قَالَ : فَقُلْتُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِعْتَ آنِفًا ، قَالَ : «مَا مِنْ مُشَلِم يَتُومُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إلَّا فَتِحَتْ لَهُ الْفَاءَ اللَّهُ مَا يَقُولُ : أَنْ هُو إِلَا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَنْ مُورَالُهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَنْ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَنْ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إلَّا فَتِحَتْ لَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُعْدُ الْوَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْتَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إلَّا لَوْدُو اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُعْلَا عَبْدُ الْمُ الْمُعْدُا عَلَا اللَ

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٌّ .

٥ [٢٣٦] صر ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عَامِرٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عَامِرٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةً (٢) .

٥ [٢٣٧] وصر ثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى السُّنَّةِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) التهليل: قول: لا إله إلا الله . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: هلل).

٥ [ ٢٣٥] [ الإتحاف: خز حب كم حم عه ١٣٨٦٢ ] [ التحفة: م دس ٩٩١٤ - د ٩٩٧٤ ] .

٥ [ ٢٣٦] [ التحفة: م دس ٩٩١٤ - د ٩٩٧٤]. (٢) لم يعزه الحافظ بهذا الإسناد لابن خزيمة.

٥ [ ٢٣٧] [ الإتحاف: خز حب كم حم عه ١٣٨٦٢ ] [ التحفة: م دس ٩٩١٤ - د ٩٩٧٤ ] .



YYA

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُخُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : الْخُطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُخُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَذْخُلُ مِنْ أَبِهَا شَاءَ» .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

## ١٧٦ - بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّخْصَةِ فِي الرُّخْصَةِ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ فِي الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاءِ قَدْ نُسِخَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا اللهِ تَرْكِ الْغُسْلِ فِي الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاءِ قَدْ نُسِخَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا اللهِ

٥ [٢٣٨] حرثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُ ، حَدَّنَنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَة ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَيْدَ بْنَ حَالِدِ الْجُهَنِيَ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ الْمُعَلِّمُ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَأَلُ عُثْمَانَ الْمُعَلِّمُ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ مَنَالِ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ مَنَالُ عُثْمَانَ : سَمِعْتُهُ ابْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلًا . قَالَ : فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَبَيَ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَالُوا : مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَحَدَّثَنِي وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأُبَيَ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَالُوا : مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَحَدَّثَنِي وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأُبَيَ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَالُوا : مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَحَدَّثَنِي وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأُبَيَ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَالُوا : مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَلَمَةً : وَحَدَّتَنِي عُرُوهُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُوبَ الْأَنْصَارِيّ ، فَقَالُ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ النَّبِي عَيَالَهُ .

### ١٧٧ - بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ إِسْقَاطِ الْغُسْلِ فِي الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاءِ

٥ [٢٣٩] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَقَالَ سَهْلُ الْأَنْصَارِيُّ وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي زَمَانِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُتْيَا

요[[٢٣/]]

٥ [٢٣٨] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٣٦٥٦] [التحفة: خ م ١٩٨٠].

٥ [٢٣٩] [الإتحاف: مي خزجا طح حب قط حم ٤٦] [التحفة: دت ق ٢٧]، وسيأتي برقم: (٢٤١).





الَّتِي كَانُوا ، يَقُولُونَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاء ، رُخْصَةُ (١) رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ بَعْدَهَا .

- ٥[٧٤٠] صرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْـنُ نَافِعِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، نَحْوَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ
- ٥ [ ٢٤١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ النَّهُ فِي عَنْ النَّهُ فَي الْمَاءِ مِنَ عَنْ النَّهُ فَي الْمَاءِ مِنَ النَّهُ فَي عَنْ النَّهُ فَي الْمَاءِ مِنَ الْمُاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِي عَنْهَا .
- ه [٢٤٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ .
- ه [٢٤٣] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ .

قَالَ أَبِكِر: فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَعْنِي قَوْلَهُ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَهَاكِ أَنْ يَكُونَ هَذَا وَهْمًا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ، لِأَنَّ ابْنَ وَهْبِ رَوَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ دُونَهُ ، لِأَنَّ ابْنَ وَهْبِ رَوَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَبَي بُنِ كَعْبِ هَذِهِ اللَّفْظَةُ . حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو ، وَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو ، وَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ

<sup>(</sup>١) **الرخصة**: الإذن في الأمر بعد النهي عنه، تيسيرا وتخفيفا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ١٣٥).

٥ [٢٤٠] [الإتحاف: مي خزجاطح حب قط حم ٤٦] [التحفة: دت ق ٢٧].

٥ [ ٢٤١] [ الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ٤٦] [ التحفة: دت ق ٢٧] ، وتقدم برقم: (٢٣٩) .

٥ [٢٤٢] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ٤٦] [التحفة: دت ق ٢٧].

٥ [٢٤٣] [الإتحاف: مي خزجاطح حب قط حم ٤٦] [التحفة: دت ق ٢٧].



X 74.

يُسَمِّهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَبَا حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنَ دِينَارِ، لِأَنَّ مَيْسَرَةَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. [حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. [حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَجَّاجِ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْجَمَّالُ.

174 - بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الْغُسْلِ بِمُمَاسَةِ الْخِتَانَيْنِ أَوِ الْتِقَائِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْنَى ، وَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُ ، وَدَّفَنَا هِ مَانَ ، حَدَّفَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِ لَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى حَدَّفَنَا هِ شَانُ ، حَدَّفَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِ لَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى حَدَّفَنَا هِ شَانُ ، حَدَّفَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِ لَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ م كَانُوا جُلُوسًا فَلَاكُووا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، وَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ : الْمُهَاجِرِينَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ : لَا حَتَّى يَدْفُقَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ وَشَعْ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَا حَتَّى يَدْفُقَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ وَلَى مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ : لَا تَسْتَحِي مِنْهُ ، فَقَالَتْ : لَا تَسْتَحِي أَنْ تَسْلَمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحِي مِنْهُ ، فَقَالَتْ : لَا تَسْتَحِي أَنْ تَسْأَلُ عَنْ أَنْ أَسْأَلُكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحِي مِنْهُ ، فَقَالَتْ : لَا تَسْتَحِي أَنْ تَسْأَلُ عَنْ أَنْ أَسْأَلُكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحِي مِنْهُ ، فَقَالَتْ : لَا تَسْتَحِي أَنْ تَسْأَلُ عَنْ أَنْ أَسْلُ اللّهِ عَلَى الْحَبِيرِ سَقَطْتَ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحَبِيرِ سَقَطْتَ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحَبُلُ الْمُنْ اللهُ عَلَى الْحَبَالُ الْمُعْرِقِ الْمَالِ وَمُوسَى اللهِ عَلَى الْحَبَالُ اللّهُ عَلَى الْحَبَالُ الْحُبِيرِ سَقَطْتَ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحَبَالُ الْمُعْرَالُ الْحُمَالُ اللهُ عَلَى الْحُبَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْحُبَالُ الْفَالِ اللّهِ عَلَى الْحُبَالُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُلْكَ ، قَالَ رَالْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَرِقُ الْمُنَالُ اللّهُ الْمُلْكَ ، قَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللل

#### ١٧٩ - بَابُ إِيجَابِ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ لِلإغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا دَخَلَ نَهْرًا نَاوِيّا لِلسِّبَاحَةِ فَمَاسَّ الْمَاءُ جَمِيعَ بَدَنِهِ وَلَمْ يَنْوِ غُسْلًا وَلَا أَرَادَهُ إِذَا فُرِضَ الْغُسْلُ ، وَلَا تَقَرُّبًا إِلَىٰ اللَّهِ ﷺ ، أَوْ صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ وَهُوَ مُكْرَهٌ فَمَاسً الْمَاءُ جَمِيعَ جَسَدِهِ – أَنَّ فَرْضَ الْغُسْلِ سَاقِطٌ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» والتصويب من «الإتحاف».

١[٢٣/ب].

<sup>0 [</sup> ٢٤٤] [ الإتحاف : خز حب ٢١٨٧٩ ] [ التحفة : ت ١٦١١٩ - م ١٦٢٧٧ ] .

<sup>(</sup>٢) الشعب الأربع: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والشفران، كناية عن الإيلاج. (انظر: النهاية، مادة: شعب).





قَالَ أَبِكِر: قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِإِللَّهِ مَا نَوَى .

### ١٨٠ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ جِمَاعَ نِسْوَةٍ لَا يُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْ غُسْلٍ وَاحِدٍ

ه [٧٤٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ (١) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ .

قَالِ أَبِكِر : هَذَا خَبَرٌ غَرِيبٌ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ .

٥ [٢٤٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطِيفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ .

غَيْرَ أَنَّ الرِّبَاطِيَّ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ: يَطُوفُ.

ه [٢٤٧] وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْجَوَّازُ الْمَكِّيُ (٢) ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِ شَامِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَهُنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَة ، قَالَ : فَقُلْتُ لِأَنسٍ : وَهَلْ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَهُنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَة ، قَالَ : فَقُلْتُ لِأَنسٍ : وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِي قُوَّة ثَلَاثِينَ رَجُلًا .

٥ [ ٧٤٥] [ الإتحاف : خز حم ٧٣٠] [ التحفة : س ٤٨٨ - د س ٥٦٨ - خ س ١١٨٦ - ت س ق ١٣٣٦ - خ س ١٣٦٥ - خ س ١٣٦٥ - في ا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أخبرنا يحيى»، والمثبت كما في: «الإتحاف» معزوا لابن خزيمة، و«المعجم الأوسط» (٤٨٣)، و«المخلصيات» (١٥٠٧) من طريق محمد بن ميمون، به.

٥ [ ٢٤٦] [ الإتحاف : خز طح حب حم ١٦٢١ ] [ التحفة : س ٤٨٨ - د س ٥٦٨ - خ س ١١٨٦ - ت س ق ١٣٣٦ - خ س ١٣٦٥ - ق ١٦٤٠ ] ، وتقدم برقم : (٢٤٥ ) .

٥ [٢٤٧] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٦٢١] [التحفة: س ٤٨٨ - د س ٥٦٨ - خ س ١١٨٦ - ت س ق ١٣٣٦ - خ س ١٦٣٦ - ت س ق

<sup>(</sup>٢) قوله: «محمدبن منصور الجواز المكي» وقع عند ابن حبان كها في «الإحسان» (١٢٠٣)، «التقاسيم والأنواع» (٥٣٨٨) من طريق المصنف: «محمدبن بشار».



TTT

[قَالَ أَبِكِر: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ إِلَّا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ عَنْ أَبِيهِ ] (١) .

## ١٨١ - بَابُ صِفَةِ مَاءِ الرَّجُلِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ وَصِفَةِ مَاءِ الْمَرْأَةِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ وَصِفَةِ مَاءِ الْمَرْأَةِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ يَكُونُ فِيهِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ

٥ [٢٤٨] صر ثنا أَبُوإِسْمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوتُوبَةَ الرَّبِيعُ بْـنُ نَافِعِ الْحَلَبِيُّ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَّامٍ ١٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَّامٍ ١٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ وَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَدَفَعْتُهُ دَفْعَة رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَدَفَعْتُهُ دَفْعَة وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَدَفَعْتُهُ دَفْعَة كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا ، فَقَالَ : لِمَ تَدْفَعْنِي ؟ فَقُلْتُ : أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَدَالَ الْيَهُودِيُّ : وَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ : "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدُ الَّذِي مَا مُنَاهُ بِهِ أَهْلُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدُ الَّذِي لَكُونُ النَّهُ وَيَى : حِثْتُ أَسْأَلُكَ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدُ اللَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ يَعْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْ : "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدُ اللَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْدِ وَمَعَهُ ، فَقَالَ : "أَيْنَفَعُلُ إِنَّ النَّمِي بِهِ أَهْلِي بِهِ أَهْلِي يَعْ وَلِي مَعْتُ اللَّهُ مُنْ أَسْمُ عُلُ اللَّهُ عَلَيْ بِعُودٍ مَعَهُ ، فَقَالَ : "شَلُ " ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى النَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من : «الإتحاف» ، «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي (٢/ ٧٤٥) ، «عمدة القاري» (٣/ ٢١٥) ، وفي «الإتحاف» : «إحدى عشرة نسوة» .

٥ [٢٤٨] [الإتحاف: خزعه حب كم ٢٤٩٢] [التحفة: م س ٢١٠٦].

۵[۳۳\أ].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن»، والمثبت من: «الإتحاف»، و«صحيح مسلم» (٣٠٤) من طريق أبي توبة، عن معاوية بن سلام، به.

<sup>(</sup>٣) الجسر: الصراط. (انظر: مجمع البحار، مادة: جسر).

<sup>(</sup>٤) النون: الحوت. (انظر: النهاية، مادة: نون).



قَالَ: فَمَا غَدَاؤُهُمْ عَلَىٰ أَثَرِو؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ نَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا»، قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْء لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيَّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلًا أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: أَسْمَعُ بِأَذُنَيَّ، قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ، قَالَ: «مَاءُ يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثُتُك؟ قَالَ: أَسْمَعُ بِأَذُنَيَّ، قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ، قَالَ: «مَاءُ الرَّجُلُ أَنْ يَعْلَمُهُ أَوْ مَنِيَ الرَّجُلُ آنِكَ بَعْلَمُهُ أَوْمَنِيَّ الرَّجُلِ آنَكَا بِإِذْنِ اللَّهِ»، قَالَ الْيَهُ ودِيُّ: صَدَقْت، وَإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَكَا بِإِذْنِ اللَّهِ»، قَالَ الْيَهُ ودِيُّ: صَدَقْت، وَإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَكَا بِإِذْنِ اللَّهِ»، قَالَ الْيَهُ ودِيُّ: صَدَقْت، وَإِنَّكَ لَنَبِيَّ ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَظِيُّ : «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَإِذَا عَلَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلُولُ اللَّه وَيَظِيَّ : «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ اللَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ،

#### ١٨٢ - بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْإِمْنَاءِ

وَإِنْ كَانَ الْإِمْنَاءُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، يَلْتَقِي فِيهِ الْخِتَانَانِ (١) أَوْ يَتَمَاسًانِ ، كَانَ الْإِمْنَاءُ مِنْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ جِمَاعٍ دُونَ الْفَرْجِ ، أَوْ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ مِنَ احْتِلَام . كَانَ الْإِمْنَاءُ فِي الْيَقَظَةِ بَعْدَ مُبَاشَرَةٍ أَوْ جِمَاعٍ دُونَ الْفَرْجِ ، أَوْ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ مِنَ احْتِلَام . كَانَ الْإِمْنَاءُ فِي الْيَقَظَةِ بَعْدَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَبْلَ تَبَوُّلِ الْجُنُبِ قَبْلَ الإِغْتِسَالِ أَوْ بَعْدَهُ ، أَوْ بَعْدَمَا يَبُولُ . ضِدُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمْنَاءَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْجَنَابَةِ وَبَعْدَ الإِغْتِسَالِ قَبْلَ تَبَوُّلِ الْجُنُبِ أَوْجَبَ وَلَكَ الْمِنْءُ وَبَعْدَ الْإِعْتِسَالِ قَبْلَ تَبَوُّلِ الْجُنُبِ أَوْجَبَ ذَلِكَ الْمَنِيُّ غُسُلًا فَانِيًا ، وَإِنْ كَانَ الْإِمْنَاءُ بَعْدَمَا تَبَوَّلَ الْجُنُبُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ بَعْدَ الْبَوْلِ . مَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْإِمْنَاءُ زَعَمَ غُسُلًا .

٥ [٢٤٩] أَحْبَرَ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحٍ ، حَدَّفَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ أَبَاهُ حَدَّنَهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْإَمْنَاءِ» .

<sup>(</sup>١) الختانان : هما موضع القطع من ذكر الغلام و فرج الجارية . (انظر : اللسان ، مادة : ختن) .

٥ [ ٢٤٩] [ الإتحاف : خز عه حم ٤ ٥٤٠ ] [ التحفة : م ٢١٢ ٤ - م د ٤٤٢٤ ] ، وسيأتي برقم : (٢٥٠) .

۵[۳۳/ب].





٥ [ ٢٥٠] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ مَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِّةٌ قَالَ : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» .

### ١٨٣ - بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الإحْتِلَامِ إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَاءَ

٥ [٢٥١] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِ سَامُ بْنُ عُرُوة . وحرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ . وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية . وحرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِي عَيْقٍ ، النَّهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِي عَيْقٍ ، النَّبِي عَيْقٍ ، فَسَأَلَتُهُ عَنِ الْمَوْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ : ﴿إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ » ، قَالَتْ : قُلْتُ : فَضَحْتِ النِّسَاءَ ، وَهَ لْ تَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ : وَهَ لَ تَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ : وَهَ لَ تَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ : وَهَالُ تَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : وَهَالَ تَعْتَلِمُ الْمَوْأَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِي عُمَا اللَّهُ عَنِ الْمُولِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْمُوالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولُولُهُ اللَّهُ الْمُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ ا

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ ، غَيْرَ أَنَّ الدَّوْرَقِيَّ لَمْ يَقُلْ : إِذَنْ ، وَانْتِهَاءُ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عِنْدَ قَوْلِهِ : إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدُ مِنَ الْحَدِيثِ .

## ١٨٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْمَرْءُ مِنَ الْمَاءِ فَيُصَانَ مِنْهُ فَيُضَيِّقُ الزِّيَادَةَ فِيهِ أَوِ النُّقْصَانَ مِنْهُ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُغْتَسِلِ إِمْسَاسُ الْمَاءِ جَمِيعَ الْبَدَنِ قَلَّ الْمَاءُ أَوْ كَثُرَ.

٥[ ٢٥٠] [الإتحاف: خزعه حم ٥٤٠٤] [التحفة: م ٢١٢٧ - م د ٤٤٢٤]، وتقدم برقم: (٢٤٩).

٥[٢٥١][الإتحاف: خز جا حب حم طش ٢٣٥٧٠][التحفة: خ م ت س ق ١٨٢٦٤].

<sup>(</sup>١) تربت يمينك: افتقرت ولصقت بالتراب، وتربت يداك: كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمربه. وقيل معناها: للله درك. وقيل: أراد به المَثَل ليرئ المأمور بذلك الجدّ، وأنه إن خالفه فقد أساء. وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: ترب).





قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ عَائِشَةَ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ.

٥ [٢٥٢] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ ، عَنْ مَعَاذَة ، عَنْ عَائِشَة هِ فَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُ عَلِيْهُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، فَأَقُولُ : مُعَاذَة ، عَنْ عَائِشَة هِ فَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُ عَلِيْهُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، فَأَقُولُ : أَبْقِ لِي ، أَبْقِ لِي .

#### ١٨٥ - بَابُ الإسْتِتَارِ لِلإغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٥ [٣٥٣] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، قَالَتْ : نَزَلَ (١) عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، قَالَتْ : نَزَلَ (١) رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٌ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّة ، فَأَتَيْتُهُ ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرِّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، قَالَتْ : إِنِّي رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَعْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّة ، فَأَتَيْتُهُ ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرِّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، قَالَتْ : إِنِّي لَا رَكَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ ، قَالَتْ : فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٌ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ سَتَرَ النَّبِي عَيْلِيَّ أَبَا ذَرٌ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ سَتَرَ النَّبِي عَيْلِيَّ أَبَا ذَرُ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِي عَيْلِيَّ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، وَذَلِكَ فِي الضَّحَى .

### ١٨٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْقِصَاعِ وَالْمَرَاكِنِ ١ وَالطِّسَاسِ

٥[٢٥٤] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنِي مَنْ صُورٌ

<sup>0 [</sup>۲۰۲] [الإتحاف: خزطح حب حم عه ش ۲۳۲۰] [التحفة: خ م دس ۱۰۹۸۳ – م س ق ۱۳۳۲ – م ق ۱۳۶۱ – م ق ۱۶۶۹ – خ س ۱۷۶۹ – س ۱۷۵۵ – م ۱۷۸۳۰ – م س ۱۷۹۲۹ ]، وتقدم برقم: (۱۲۷) وسیأتی برقم: (۲۰۵) ، (۲۲۷) ، (۲۲۷) .

٥[٢٥٣] [الإتحاف: خز حب حم ٢٣٢٩٥] [النحفة: م س ق ١٨٠٠٣ – س ١٨٠٠٦ – خ م د ت س ١٨٠٠٧ – س ١٨٠٠٩ – د ق ١٨٠١٠ – خ م ت س ق ١٨٠١٨]، وسيأتي برقم: (١٣١٠) ، (١٣١١) ، (١٣١٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إن» ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (٢٠). هـ [٣٤/ أ].

٥[٢٥٤] [الإتحاف: خزطح ٢٣٠٨٢] [التحفة: خُم دس ١٥٩٨٣ - م سَ ق ١٦٣٢٤ - م ق ١٦٤٤٩ - س ١٦٥٣٣ - م س ق ١٦٥٨٦ - خ ١٦٦٦٠ - س ١٦٦٦٦ - خ ١٦٩٦٨ - س ١٦٩٧٦ - دت ق ١٧٠١٩ -س ١٧١٧٤ - خ م ١٧٤٣ - خ س ١٧٤٩٣ - م ١٧٨٣٤ - م س ١٧٩٦٩ ].

#### صِّغِيْجُ ابْنَ جُرَّايَةً





وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ ، حَدَّثَنِي أُمِّي ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُنَازِعُ (١) رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ الطَّسَّ الْوَاحِدَ نَغْتَسِلُ مِنْهُ .

- ٥ [ ٢٥٥] صر ثنا بُنْدَارٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ وَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدْ قِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يُوضَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِي هَذَا الْمِرْكَنُ (٢) ، فَنَشْرَعُ (٣) فِيهِ جَمِيعًا .
- ٥ [٢٥٦] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ الْمَدَنِيُ (٤٤) مَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَمَدَنِيُ الْمَدَنِيُ (٤٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ الْمَدَنِيُ الْعَجِينِ .

#### ١٨٧ - بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٥ [٧٥٧] صر أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ . وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُجْرٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، وَكُلُّهُمْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ابْنُ إِدْرِيسَ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، وَكُلُّهُمْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ابْنُ إِدْرِيسَ . وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، وَكُلُّهُمْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ

<sup>(</sup>١) أنازع: أجاذِب. (انظر: النهاية، مادة: نزع).

٥ [ ٢٥٥] [ الإتحاف: خز طح ٢٢٢٥] [ التحفة: خ ١٧٢٥٧] ، وتقدم برقم: (١٢٧) ، (٢٥٢) وسيأتي برقم: (٢٦٣) ، (٢٦٧) ، (٢٦٧) .

<sup>(</sup>٢) المركن: إجانة (إناء) تغسل فيه الثياب. (انظر: النهاية، مادة: ركن).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فنسرح» وهو خطأ، والتصويب من: «الإتحاف»، و«صحيح البخاري» (٧٣٣٥) من طريق بندار، به.

نشرع فيه : نتناول و نغترف منه . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : شرع) .

٥ [٢٥٦] [الإتحاف: خز حب ٢٣٢٩٦] [التحفة: س ق ١٨٠١٢].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، و «الإتحاف» ، والذي في كتب الرجال أنه مخزومي مكي .

٥ [٢٥٧] [الإتحاف: مي خزجا حب قط حم عم ٢٣٣٥٢] [التحفة: ع ١٨٠٦٤].





قَالَتْ: أَذْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلِهُ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَتْ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَافًا، ثُمَّ أَذْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَىٰ فِي الْإِنَاءِ، فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَىٰ فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِمُ أَذْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَىٰ فِي الْإِنَاءِ، فَأَقْرَغَ بِهَا عَلَىٰ فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى بِشِمَالِهِ (١) الْأَرْضَ، فَذَلَكَهَا دَلْكَا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءً كَفَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَىٰ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ.

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ ، وَقَالَ فِي حَبَرِ ابْنِ فُضَيْلٍ : جَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهُ الْمَاءَ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : فَأْتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْهُ ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ .

# ١٨٨ - بَابُ تَخْلِيلِ أُصُولِ شَعْرِ الرَّأْسِ بِالْمَاءِ قَبْلَ إِفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْمَاءِ وَلَى الرَّأْسِ وَعْدَ التَّخْلِيلِ حَثَيَاتٍ ثَلَاثٍ وَلَاثٍ وَلَاثٍ مَا الرَّأْسِ بَعْدَ التَّخْلِيلِ حَثَيَاتٍ ثَلَاثٍ

٥ [٢٥٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى يُفْرِغُ عَلَيْهَا ، فَيَغْسِلُهَا ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ كَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى يُفْرِغُ عَلَيْهَا ، فَيَغْسِلُهَا ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ كَوْضُونِهِ لِلصَّلَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَيَقُولُ بِيَدِهِ فِي شَعْرِهِ هَكَذَا ، يُخَلِّلُهُ بِيَدِهِ ، كَوْضُونِهِ لِلصَّلَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَيَقُولُ بِيَدِهِ فِي شَعْرِهِ هَكَذَا ، يُخَلِّلُهُ بِيَدِهِ ، كَوْضُونِهِ لِلصَّلَةِ ، ثُمَّ يُدُخِلُ كَفَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَيَقُولُ بِيَدِهِ فِي شَعْرِهِ هَكَذَا ، يُخَلِّلُهُ بِيدِهِ ، وَأَفْضَلَ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَهُ قَدْ مَسَّ الْمَاءُ بَشَرَتَهُ حَتَى الْمَاءَ عَلَى ١ وَأُسِهِ ثَلَاثَ حَتَياتٍ ، وَأَفْضَلَ فِي الْإِنَاءِ فَضْلًا يَصُبُّهُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَفْرُغَ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «شياله»، والتصويب من: «الإحسان» (١١٨٥)، «التقاسيم والأنواع» (٦٠٨٥)، «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (٧١٢) من طريق المصنف، عن علي بن حجر.

<sup>(</sup>٢) الحثو والحثي: الغرف باليدين. (انظر: النهاية ، مادة: حثا).

٥[٢٥٨] [الإتحاف: مي خز جا حب قط حم ش ط عه ١٦٢٥] [التحفة: د ١٥٩٤٢ – د س ق ١٦٠٥٣ – س م ١٦٠٥٣ – د س ق ١٦٠٥٣ م س س ١٦٠٩٣ – خ س ١٦٩٦٩ – خ س ١٦٩٦٩ – م س ١٦٠٩٠ – خ س ١٦٩٦٩ – م س ١٧٧٠٠ – خ م س ١٧٧٧ ]، وسيأتي برقم: (٢٦١) .

١٠ [٢٤] ب].





## ١٨٩ - بَابُ اكْتِفَاءِ صَاحِبِ الْجُمَّةِ (١) وَالشَّعْرِ الْكَثِيرِ بِإِفْرَاغِ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

ه [٢٥٩] صرتنا مُحَمَّدُ بُنِ عَلِيٍّ بْنِ حَسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . وصرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حَسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . وصرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : سَأَلَنِي ابْنُ عَمِّكَ الْحَسَنُ بْنُ عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : سَأَلَنِي ابْنُ عَمِّكَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ ، فَقُلْتُ : كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ .

هَذَا حَدِيثُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ .

### ١٩٠ - بَابُ اسْتِحْبَابِ بَدْءِ الْمُغْتَسِلِ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ

٥[٢٦٠] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ (٢) بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ حَتَّىٰ فِي تَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ وَطُهُورِهِ .

٥[٢٦١] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَغْتَسِلُ مِنْ حَالَى شِقِهِ وَلَابٍ ، فَيَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ ، وَيَأْخُذُ بِكَفَيْهِ فَيَجْعَلُهُ وَسَطَ رَأْسِهِ .

<sup>(</sup>١) الجمة: ما سقط على المُنْكِبَيْن من شعر الرأس. (انظر: النهاية ، مادة: جمم).

٥ [٢٥٩] [الإتحاف: خزش عه ٣١٣٠] [التحفة: خس ٢٦٤٢ - خس ٢٦٤١].

٥[٢٦٠][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢٧٥][التحفة: س٢١٠٠٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أشعب»، والمثبت مما سبق برقم: (١٩١) من طريق شعبة، ومن «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكهال» (٣/ ٢٧١).

٥[٢٦١][الإتحاف: خز حب عه ٢٢٦٠][التحفة: خ م دس ١٧٤٤٧]، وتقدم برقم: (٢٥٨).





## ١٩١ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفَائِرِ رَأْسِهَا فِي الْخُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٥ [٢٦٢] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ (١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَيُّ وبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُ . وصرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّيِيِّ عَيْلَةً ، قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُ ضَفْرَ رَأْسِي ، فَأَنْقُ ضَهُ (٢) لِخُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : "إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْفِينَ (٢) عَلَى رَأْسِكِ فَلَاثَ حَنْيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، فُمَّ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : "إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْفِينَ (٣) عَلَى رَأْسِكِ فَلَاثَ حَنْيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، فُمَّ تُفْهِدِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ » ، أَوْ قَالَ : "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ » .

هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيُ ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ» ، وَلَـمْ يَقُلْ: «فَعَلْهُرِينَ» .

٥ [٢٦٣] صرتنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ الْعَنْبَرِئِ . وَمِرْتِنا أَبُوعَمَّا لِلْهُ وَرَقِيُ ، قَالَ أَبُوعَمَّا لِ: وَمِرْتِنا أَبُوعَمَّا لِللَّهُ وَرَقِيُ ، قَالَ أَبُوعَمَّا لِ: وَمَرْتِنا أَبُوعَمَّا لِللَّهُ وَرَقِيُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَهُ وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَهُ وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ بِنَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ يَا أُمُونِ سَاءَهُ أَنْ يَنْقُ ضْنَ رُءُوسَ هُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَا أُمُونِ سَاءَهُ أَنْ يَنْقُ ضْنَ رُءُوسَ هُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ

٥ [٢٦٢] [الإتحاف: خز جا حب قط حم ٢٣٤٣٦] [التحفة: د ١٨١٥١ - م دت س ق ١٨١٧٢].

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا عبدالجباربن العلاء» ليس في الأصل، وأثبتناه من تعليق المصنف آخر الحديث، و«الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) النقض: الحل. (انظر: مجمع البحار، مادة: نقض).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، بإثبات النون وله وجه ، وينظر : «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (٣/ ٢٠٠).

٥ [٣٦٣] [الإتحاف: خز قط حم عه ٢١٩٤١ - م خز حم ٢١٦١٦] [التحفة: م س ق ١٦٣٢٤ - خ د المهام ٢٦٣] [التحفة: م س ق ٢٦٣١ - خ د المهام (٢٦٦) ، (٢٦٧) ، (٢٦٦) .

١[١/٣٥]١

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ابن» ، والمثبت من «الإتحاف» . وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٢٦) .





الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : يَا عَجَبَاهُ لِإِبْنِ عَمْرٍ وهَذَا لَقَدْ كَلَّفَهُنَّ تَعَبًا ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعْتَسِلُ (١) مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا ، وَعُوسَهُنَّ ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعْتَسِلُ (١) مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا ، فَمَا أَزِيدُ عَلَىٰ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ ، أَوْ قَالَ : ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدُ الْوَارِثِ ، وَلَيْسَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُلَيَّةَ : نَشْرَعُ (٢) فِيهِ جَمِيعًا ، وَقَالَ فِيهِ : فَمَا أَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ أُفْرِغَ عَلَىٰ رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ .

### ١٩٢ - بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ غُسْلَهَا كَغُسْلِ الرَّجُلِ سَوَاءَ

ه [٢٦٤] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّةَ ، تُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلْتِ النَّبِيَّ عَلِيْ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحيضِ ، فَلَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : «تَأْخُدُ (٣) الْمَحيضِ ، فَلَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : «تَأْخُدُ (٣) إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطَّهَرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذَلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطَّهَرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَلْكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُعُونَ رَأْسِهَا أَنْ ) ، ثُمَّ تُفِيضُ (٥) الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَمْنَعْهُنَ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ .

### ١٩٣ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَاءِ بِغَيْرِ مِثْزَدٍ لِلْغُسْلِ

٥[٢٦٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يغتسل» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٤٧٩٤) عن إسهاعيل بن علية ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يشرع» بالمثناة التحتية في أوله ، والمثبت مما سبق هاهنا عند المصنف.

٥ [ ٢٦٤] [ الإتحاف : مي خز جا حب حم ش عه ٢٣٠٨٥ ] [ التحفة : م د ق ١٧٨٤٧ - خ م س ١٧٨٥٩ ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يأخذ» أوله بالمثناة التحتية ، والمثبت من: «صحيح مسلم» (٣٢١)، «سنن ابن ماجه» (٦١٨) كلاهما عن بندار، عن محمد بن جعفر، به .

<sup>(</sup>٤) شئون رأسها: عظامها. (انظر: النهاية ، مادة: شأن).

<sup>(</sup>٥) تفيض: أفاض الماء على نفسه ، أي : أفرغه . (انظر: الصحاح ، مادة : فيض) .

٥ [٢٦٥] [الإتحاف: خزكم ٣٢٨٢] [التحفة: ت ٢٧٨٤ - س ٢٨٨٧].



بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُـدْخَلَ الْمَاءُ إِلَّا بِمِثْزَر (١).

### ١٩٤ - بَابُ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُمَا جُنُبَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ

ه [٢٦٦] صرتنا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالَ بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فَي إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ . وَقَالَ بُنْدَارٌ : مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .

## ١٩٥ - بَابُ إِفْرَاغِ الْمَرْأَةِ الْمَاءَ عَلَىٰ يَدِ زَوْجِهَا لِيَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِ مَا الْإِنَاءَ إِذَا أَرَادَ الإغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ

ه [٢٦٧] صرتنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ الرِّشْكُ ، عَنْ مُعَاذَةَ وَهِيَ الْعَدَوِيَّةُ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَة : أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، الْمَاءُ طَهُ ورٌ وَلَا يُجْنِبُ الْمَاءَ شَيْءٌ ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، قَالَتْ : أَبْدَوُهُ الْمَاءَ شَيْءٌ ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، قَالَتْ : أَبْدَوُهُ فَا أَنْ يَغْمِسَهُمَا (٢) فِي الْمَاءُ ١٠ .

<sup>(</sup>١) الإزار والمنزر: كل ما وارئ المرء وستره، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مها كان شكله. (انظر: معجم الملابس) (ص٣١).

٥ [٢٦٦] [الإتحاف: خز حب حم ٥ ، ٢٢٦] [التحفة: خ م دس ١٥٩٨٣ - م س ق ١٦٣٢٤ - م ق ١٦٤٤٩ - م ق ١٦٤٤٩ - م س ت ١٦٥٣٩ - م س ١٦٥٣٣ - م س ١٦٥٣٩ - د ت ق ١٠٩٧٩ - خ ١٦٦٧٠ - س ١٧٣٦٧ - خ س ١٧٤٩٣ - س ١٧٣٩٧ - م ١٧٣٦٧ - م س ١٧٣٩٩ ]، وتقدم برقم: (١٢٧) ، (٢٥٢) ، (٢٥٢) ، (٢٥٢) .

٥[٢٦٧][الإتحاف: خزحب ٢٣٢٦٦][التحفة: م س ١٧٩٦٩ - خ م دس ١٥٩٨٣ - م س ق ١٦٣٢٤ - م ق ١٦٤٤٩ - س ١٦٥٣٣ - م س ق ١٦٥٨٦ - م د ١٦٥٩٩ - خ ١٦٦٢٠ - س ١٦٩٧٦ - د ت ق ١٧٠١٩ - خ ١٧٣٦٧ - خ س ١٧٤٩٣ - س ١٧٥٥٣ - م ١٧٨٣٤]، وتقدم برقم: (١٢٧) ، (٢٥٢) ، (٢٥٢) ، (٢٥٢)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يغمسها» ، والمثبت من: «الإتحاف» ، ومن «الإحسان» (٣/ ٤٦٦) من طريق المصنف. ١٠ [٣٥] س].





#### ١٩٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِالإغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ

٥ [٢٦٨] صر ثنا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ عَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا ، فَرَبَطُوهُ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة يُقَالُ لَهُ : ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة يُقَالُ لَهُ : ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَ حَدِيقًا طَوِيلًا وَقَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَطْلِقُوا ثُمَامَة» ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : «أَطْلِقُوا ثُمَامَة » ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ وَلَى اللَّهُ عَرَالُ اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

ثُمَّ ذَكَر بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.

٥ [٢٦٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ ثُمَامَة الْحَنَفِي أُسِرَ ، فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ عَمْرَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ ثُمَامَة الْحَنْفِي أُسِرَ ، فَكَانَ النَّبِي عَلَيْ يَعْدُ و إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَة ؟» فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم (١٠ ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَىٰ شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ نُعْطِكَ مِنْهُ مَا شِنْتَ ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهِ يُحِبُّونَ عَلَىٰ شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ نُعْظِكَ مِنْهُ مَا شِنْتَ ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهِ يُحِبُّونَ الْفَيْدَاءَ ، وَيَقُولُونَ : مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَسْلَمَ ، فَحَلَّهُ وَبَعَثُ الْفِيلَةُ يَوْمًا فَأَسْلَمَ ، فَحَلَّهُ وَبَعَثُ الْفِذَاءَ ، وَيَقُولُونَ : مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَسْلَمَ ، فَحَلَّهُ وَبَعَثُ الْفَذَاءَ ، وَيَقُولُونَ : مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَسْلَمَ ، فَحَلَّهُ وَبَعَثُ بِهِ إِلَىٰ حَائِطٍ أَبِي طَلْحَة ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ . (لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أُخِيكُمْ » .

#### ١٩٧ - بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

٥[٢٧٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ

٥[٢٦٨] [الإتحاف: خز عه جا حب حم ١٨٤٥١] [التحفة: م ١٢٩٧٣ - خ م د س ١٣٠٠٧]، وسيأتي برقم: (٢٦٩).

٥[٢٦٩][الإتحاف: خزعه جاحب حم ١٨٤٥][التحفة: م ١٢٩٧٣ - خ م د س ١٣٠٠٧]، وتقدم برقم: (٢٦٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دمه»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مستخرج أبي عوانة» (٦٦٩٩)، «السنن الكبرى» للبيهقي، من طريق محمد بن يحيى، به، و «عمدة القاري» (٤/ ٢٣٧) نقلاً عن المصنف.

٥[٧٧٠][الإتحاف: خزجا حب حم ١٦٣٥٦][التحفة: دت س ١١١٠٠]، وسيأتي برقم: (٢٧١).



الصَّبَّاحِ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّهُ أَسْلَمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ يَعْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .

٥ [٢٧١] صر ثناه أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَغَرِّ بِهَذَا مِثْلَهُ سَوَاءً . صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَاسْتَخْلَاهُ ، فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِمُعَاءٍ وَسِدْرٍ .

# جِمَاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ التَّطْهِيرِ وَالإِسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ فَرْضِ وَلَا إِيجَابٍ مِنْ عَيْرِ فَرْضِ وَلَا إِيجَابٍ ١٩٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحِجَامَةِ (١) وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

٥ [٢٧٢] صرتنا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ النَّبَيِّ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَغَسْلِ الْمَيِّتِ ، وَالْحِجَامَةِ ﴾ (٢) .

### ١٩٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِ الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ مِنَ الْإِغْمَاءِ

٥ [٢٧٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا

٥[٧٧١][الإتحاف: خز جاحب حم ١٦٣٥٦][التحفة: دت س ١١١٠]، وتقدم برقم: (٢٧٠).

<sup>(</sup>١) الحجامة: مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: اللسان، مادة: حجم).

٥ [ ٢٧٢] [ الإتحاف: خز ٧٠٤٥] [ التحفة: د ١٦١٩٣].

<sup>[[/</sup>٣٦]�

<sup>(</sup>٢) لم يورده ابن حجر في «الإتحاف» في مسند عبدالله بن الزبير عن عائشة ، وأورده في مسند ابن الزبير ، والحقيلي في والحديث معروف من رواية ابن الزبير ، عن عائشة ، وكذا رواه أبو داود في «سننه» (٣٥٢) ، والعقيلي في «الضعفاء» (١٧٢٤) كلاهما من طريق محمد بن بشر ، به .

و ۲۷۳] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم عه ۲۱۹۲٦] [التحفة: خ م س ۱۹۳۱ ]، وتقدم برقم:
 (۱۳۱) وسيأتي برقم: (۲۷٤).



722

مُوسَىٰ بْنُ أَبِي عَائِشَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : دَحَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَة ، فَقُلْت : لَهَا : أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرِضِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَتْ : بَلَىٰ ، ثَقُلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «ضَعُوا لِي مَا قَنِي «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا : لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ : «ضَعُوا لِي مَا قَنِي الْمِخْضَبِ (١) » ، قَالَتْ : فَفَعَلْنَا ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوء (٢) فَأَغْمِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاق ، فَقَالَ : «ضَعُوا لِي مَا قَنِي فَقَالَ : «ضَعُوا لِي مَا قَنِي فَقَالَ : «ضَعُوا لِي مَا قَنِي النَّاسُ؟» فَقُلْنَا : لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ : «ضَعُوا لِي مَا قَنِي الْمِخْضَبِ » قَالَتْ : فَفَعَلْنَا ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاق ، فَقَالَ : «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا : لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ : «ضَعُوا لِي مَا قَلْ : الْمِخْضَبِ » ، فَفَعَلْنَا ، قَالَتْ : فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاق ، فَقَالَ : «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا : لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ : وَالنَّاسُ عُكُونَ فِي النَّاسُ؟» فَقُلْنَا : لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَتْ : وَالنَّاسُ عُكُونَ فِي النَّاسُ عُكُونَ فِي النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ ، يَنْتَظِرُونَ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَسْعِدِ ، يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ الْمِصَلَة وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ .

ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

٢٠٠ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اغْتِسَالَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْإِغْمَاءِ لَمْ يَكُنِ اغْتِسَالَ فَرْضٍ وَوُجُوبٍ وَأَنَّهُ إِنَّمَا اغْتَسَلَ اسْتِرَاحَةً مِنَ الْغَمِّ الَّذِي أَصَابَهُ فَرْضٍ وَوُجُوبٍ وَأَنَّهُ إِنَّمَا اغْتَسَلَ اسْتِرَاحَةً مِنَ الْغَمِّ الَّذِي أَصَابَهُ فِي الْإِغْمَاءِ لِيَخِفَّ بَدَنَهُ وَيَسْتَرِيحَ

٥[٢٧٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عَائِشَة خَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : عُرُوةَ أَوْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَة خَيْثُ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : (صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ، لَعَلِّي أَسْتَرِيعُ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ » ، قَالَتْ عَائِشَة أَنْ عَنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ، لَعَلِّي أَسْتَرِيعُ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ » ، قَالَتْ عَائِشُهُ : فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَة مِنْ نُحَاسٍ ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ حَتَى طَفِقَ (٣) يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ، ثُمَّ حَرَج .

<sup>(</sup>١) المخضب: شبه المركن (الإناء) يغسل فيه الثياب. (انظر: النهاية، مادة: خضب).

<sup>(</sup>٢) ينوء: ينهض . (انظر: النهاية ، مادة: نوأ) .

و[۲۷۶][الإتحاف: خزحب كم حم ٢٢٠٩٤][التحفة: س ٢٦٦٧٦]، وتقدم برقم: (١٣١)، (٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) طفق : أخذ في الفعل وجعل يفعل . (انظر : النهاية ، مادة : طفق) .



صرثنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَحْوَهُ ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَذْكُرُهُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَـمْ يَقُلُ: مِنْ نُحَاسٍ حِينَ جَعَلَ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بِلَا شَكِّ .

#### ٢٠١- بَابُ اسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ لِلنَّوْمِ

٥ [٢٧٥] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

٥ [٢٧٦] صرتناه بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ ، بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : رُبَّمَا تَوَضَّأَ وَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

٢٠٢ - بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

ه [۲۷۷] مرثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُو بِمَكَّةَ ، وَهُ وَحِينَئِذِ فِي عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُو بِمَكَّةَ ، وَهُ وَحِينَئِذِ مَمْ مُسْتَخْفِي ، فَقُلْتُ مَا أَنْتَ؟ قَالَ : «أَنَا نَبِيُّ » ، قُلْتُ : وَمَا النَّبِيُّ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ، قُلْتُ : بِمَا أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : «بِأَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ، وَتَكْسِرَ قُلْتُ : بِمَا أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : «بِأَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ، وَتَكْسِرَ الْأَوْفَانَ ، ، وَتُوصِلَ الْأَرْحَامَ » ، قُلْتُ : نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ ، قُلْتُ : فَمَنْ تَبِعَكَ

٥ [٧٧٨] [الإتحاف: خزكم م ٢١٨٨٣] [التحفة: س ١٦٢٨٥- دس ق ١٧٤٢٩].

<sup>۩[</sup>۲۳/ب].

٥ [٢٧٦] [الإتحاف: خزكم م ٢١٨٨٣] [التحفة: س ١٦٢٨ - دس ق ٢٧٤٢].

٥ [٢٧٧] [الإتحاف: خزعه طح كم حم ١٦٠٠٣] [التحفة: دت ١٠٧٥٨ - م ١٠٧٥٩ - س ١٠٧٦٠ - س ١٠٧٦٠ - س ١٠٧٦١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «المستدرك» (٥٩٤) من طريق يعقوب بن سفيان .



727

عَلَىٰ هَذَا؟ قَالَ : «عَبْدٌ وَحُرٌّ» ، يَعْنِي أَبَا بَكْرِ ، وَبِلَالًا ، فَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ : رَأَيْتُنِي وَأَنَا رُبْعُ أَوْ رَابِعُ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : فَأَسْلَمْتُ ، قُلْتُ (١) : أَتَّبِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «لَا ، وَلَكِن الْحَقْ بِقَوْمِكَ ، فَإِذَا أُخْبِرْتَ أَنِّي قَدْ خَرَجْتُ فَاتَّبِعْنِي » ، قَالَ : فَلَحِقْتُ بِقَوْمِي ، وَجَعَلْتُ أَتَوَقَّعُ خَبَرَهُ وَخُرُوجَهُ ، حَتَّى أَقْبَلَتْ رُفْقَةٌ مِنْ يَثْرِبَ ، فَلَقِيتُهُمْ فَسَأَلْتُهُمْ عَن الْخَبَرِ ، فَقَالُوا : قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَيْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقُلْتُ : وَقَدْ أَتَاهَا؟ قَالُوا : نَعَمْ. قَالَ: فَارْتَحَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَعْرِفُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَنْتَ الرَّجُلُ الَّذِي أَتَانِي بِمَكَّةَ» ، فَجَعَلْتُ أَتَحَيَّنُ خَلْوَتَهُ ، فَلَمَّا خَلَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُ ، قَالَ : «سَلْ عَمَّا شِئْتَ» ، قُلْتُ : أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ(٢)، فَصَلِّ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ ، حَتَّى تُصَلِّي الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قِيدَ (٣) رُمْح أَوْ رُمْحَيْن ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ (٤) شَيْطَانِ ، وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحَ ظِلَّهُ، ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ (٥) وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا، فَإِذَا زَاغَتِ السَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ ، حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَاغْسِلْ يَدَيْكَ ، فَإِنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِكَ (٢) ، ثُمَّ إِذَا غَسَلْتَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «المستدرك» من طريق يعقوب بن سفيان .

<sup>(</sup>٢) **جوف الليل** : ثلثه الأخير . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : جوف ) .

<sup>(</sup>٣) القيد: القَدْر. (انظر: النهاية، مادة: قيد).

<sup>(</sup>٤) قرنا الشيطان: مثنى قرن، والمراد: ناحية رأسه وجانبه، وقيل: القرن: القوة، وقيل: غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: قرن).

<sup>(</sup>٥) تسجر: توقد. (انظر: النهاية، مادة: سجر).

١[١٣٧]١].

الزيغ: الميل والزوال. (انظر: مجمع البحار، مادة: زيغ).

<sup>(</sup>٦) **الأنامل:** جمع أنملة، و هي: المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نمل).



وَجْهَكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجْهِكَ ، ثُمَّ إِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْئُرُتَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَرَاعَيْكَ ، ثُمَّ إِذَا عَسَحْتَ بِرَأْسِكَ مَنَاخِرِكَ ، ثُمَّ إِذَا عَسَلْتَ يَدَيْكَ مَنْ رَجْلَيْكَ مَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِكَ ، ثُمَّ إِذَا غَسَلْتَ رِجْلَيْكَ حَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ رِجْلَيْكَ ، فَمَ إِذَا غَسَلْتَ رِجْلَيْكَ حَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ رِجْلَيْكَ ، فَإِنْ قَمْتَ فَذَكَرْتَ رَبَّكَ ، وَعِمْدْتَهُ فَإِنْ قَبْتَ فَذَكَرْتَ رَبَّكَ ، وَحَمِدْتَهُ وَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْيِكَ ، كُنْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » ، قَالَ : وَاللّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي ، وَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْيِكَ ، كُنْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » ، قَالَ : وَاللّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي ، وَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْيِكَ ، كُنْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » ، قَالَ : وَاللّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي ، وَلَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَا تَقُولُ ، فَإِنَّكَ رَقُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلّا مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ مَا حَدْ أَنْ مُ وَلَكُمْ مَا تَقُولُ ، فَإِنَّكَ ، وَلَكِنِي اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْولِهُ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْولِهُ إِلَيْهِ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ

وَعِنْدَ الْمَرَضِ الَّذِي يُخَافُ فِي إِمْسَاسِ الْمَاءِ مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ وَالْبَدَنِ فِي غُسُلِ الْجَنَابَةِ - الْمَرَضُ (١) الْمَخُوفُ أَوِ الْأَلَمُ الْمُوجِعُ أَوِ التَّلَفُ.

## ٢٠٣ - بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِلَا تَيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ التَّيَمُّمِ

ه [۲۷۸] صرتنا مُحَمَّدُ بن ألْعَلَاء بن كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَة ، عَنْ هِ شَام يَغنِي ابْنَ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَة (٢ ) مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوء ، فَلَمَّا أَتُوا النَّبِيَ عَلَيْقَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للمرض» ، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف قبل رقم (٢٨١) .

٥ [٢٧٨] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢٢٢٤] [التحفة: خ م ق ١٦٨٠٢ – خ ١٦٩٩٠ – خ د ١٧٠٦٠ – م ١٧٠٦٠ – م ١٧١٨ – خ ١٧٠٠ – خ ١٧٠٠ – خ م س ١٧٥٨ ]، وسيأتي برقم: (٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) القلادة: ما يعلق في العنق ، والجمع قلائد. (انظر: غريب الحديث للحربي) (٢/ ٨٩١).





قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَـطُّ إِلَّا جَعَـلَ اللَّهُ لَـكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

## ٢٠٤ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النُّزُولِ فِي السَّفَرِ عَلَىٰ غَيْرِ مَاهِ لِلْحَاجَةِ تَبْدُو مِنْ مَنَافِع الدُّنْيَا

٥ [٢٧٩] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْثِ هَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيْقَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيْقِ عَلَى الْتِمَاسِهِ ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ عَلَى الْتِمَاسِهِ ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَقَالُوا: أَلَا تَدَى إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ السَّدِيقِ خَيْنُ ، فَقَالُوا: أَلَا تَدَى إِلَىٰ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ .

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

## ٢٠٥ بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ اللَّهُ ﷺ فَضَّلَ بِهِ رَسُوْلَهُ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ

وَفَضَّلَ أُمَّتَهُ عَلَى الْأُمَمِ السَّالِفَةِ قَبْلَهُمْ بِإِبَاحَتِهِ لَهُمُ التَّيَمُّمَ بِالتُّرَابِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ.

٥[٢٨٠] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً (١) ، عَنْ أَبِي مَالِكِ وَهُوَ

٥ [٢٧٩] [الإتحاف: خز حب حم ش ط عه ٢٢٦٠٦] [التحفة: خ م ق ١٦٨٠٢- خ ١٦٩٩٠- خ د ١٧٠٦٠- م ١٧١٨٨- دس ١٧٢٠٥- خ ١٧٥٠٩- خ م س ١٧٥١٩]، وتقدم برقم: (٢٧٨). ١٣٧٣/ب].

٥ [٢٨٠] [الإتحاف: خز حب عه قط حم ١٦٣ ٤] [التحفة: م س ١٤٣٤]، وسيأتي برقم: (٢٨١).

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو معاوية» كذا وقع في الأصل، ومسند الإمام أحمد، ووقع في «الإتحاف»: «وكيع» بدل: «أبو معاوية».



سَعْدُ (١) بْنُ طَارِقِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْأَسْ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، عَلَى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَالْخُصَّلَ مَ مُعْوَلُهُ وَلَا مُعَلَّاتُ اللَّرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُ فَنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مِنْ وَجُعِلَتْ صُفُوفُ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي » .

## ٢٠٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ تُرَابِ فَالتَّيَمُّمُ بِهِ جَائِزٌ عِنْدَ الْإِعْوَاذِ مِنَ الْمَاءِ

وَإِنْ كَانَ التُّرَابُ عَلَىٰ بِسَاطٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ حَيْثُمَا كَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَرْضِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ حَبَرَ أَبِي مُعَاوِيةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُخْتَصَرٌ ؛ أَرَادَ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ طَهُورًا ، الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ حَبَرَ أَبِي مُعَاوِيةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُخْتَصَرٌ ؛ أَرَادَ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ طَهُورًا ، أَيْ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاء ، إِذَا كَانَ الْمُحْدِثُ غَيْرَ مَرِيضٍ مَرَضًا يُخَافُ إِنْ مَاسً الْمَاءَ التَّلَفَ أَوِ الْمَرَضَ الْمَحُوفَ أَوِ الْأَلَمَ الشَّدِيدَ ، لَا أَنَّهُ جَعَلَ الْأَرْضَ طَهُورًا وَإِنْ كَانَ الْمُحْدِثُ صَحِيحًا وَاجِدًا لِلْمَاء ، أَوْ مَرِيضًا لَا يَضُرُّ إِمْسَاسُ الْبَدَنِ الْمَاء .

٥ [٢٨١] حرثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ (٢) حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَأُوتِيتُ هَوُلاَءِ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَأُوتِيتُ هَوُلاَءِ الْمَاءَ وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَأُوتِيتُ هَوُلاَءِ الْمَاءَ وَجُعِلَتْ عَنْ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَبْلِي، وَلَا أَحَدُ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَبْلِي، وَلَا أَحَدُ بَعْدِي».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعيد» ، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٦٩).

٥ [ ٢٨١] [ الإتحاف: خز حب عه قط حم ٢١٦٤] [ التحفة: م س ٢٣١٤] ، وتقدم برقم: (٢٨٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن»، والمثبت من: «الإتحاف»، ومن «السنن الكبرى، للبيهقي (١٠٧٤) من طريق المصنف.





### ٧٠٧- بَابُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ بِتُرَابِ ١٩ السِّبَاخِ (١)

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا أَنَّ التَّيَمُّمَ بِالسَّبِخَةِ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَقَوْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ يَقُودُ إِلَىٰ أَنَّ التَّيَمُّمَ بِالْمَدِينَةِ غَيْرُ جَائِزٍ ؛ إِذْ أَرْضُهَا سَبِخَةٌ ، وَقَدْ خَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا طَيْبَةٌ أَوْ طَابَةٌ .

٥ [٢٨٢] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَرْيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقٍ ، قَالَتْ : لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمُ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ قَالَتْ : لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمُ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ وَالنَّهِ وَقَالَ فِي الْخَبَرِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ لِلْمُشْلِمِينَ : «قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ، أُرِيتُ سَبِخَةَ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ (٢) ».

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي هِجْرَةِ النَّبِيِّ وَيَكِيُّ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

قَالَ أَبِكِ : فَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «أُرِيتُ سَبِخة ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَا بَتَيْنِ » وَإِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهَا دَارُ هِجْرَتِهِمْ - دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ الْمَدِينَةِ كَانَتْ دَارَ هِجْرَتِهِمْ - دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ الْمَدِينَةِ كَانَتْ دَارَ هِجْرَتِهِمْ - دَلَالَةٌ عَلَىٰ مَا تَوَهَّمَ بَعْضُ أَهْلِ سَبِخَةٌ ، وَلَوْ كَانَ التَّيَمُّمُ غَيْرَ جَائِزٍ بِالسَّبِخَةِ ، وَكَانَتِ السَّبِخَةُ عَلَىٰ مَا تَوَهَّمَ بَعْضُ أَهْلِ سَبِخَةٌ ، وَلَوْ كَانَ التَّيَمُ مُ غَيْرَ جَائِزٍ بِالسَّبِخَةِ ، وَكَانَتِ السَّبِخَةُ عَلَىٰ مَا تَوَهَّمَ بَعْضُ أَهْلِ عَصْرِنَا ، أَنَهُ مِنَ الْبَلَدِ الْخَبِيثِ ، بِقَوْلِهِ : ﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَعْرُحُ إِلَّا نَصِدَا الْعَراف : عَصْرِنَا ، أَنَهُ مِنَ الْبَلَدِ الْخَبِيثِ ، بِقَوْلِهِ : ﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا طَيِّبَةٌ ، وَهَ ذَا قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِبَادَ ، لَكَانَ قَوْدُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّ أَرْضَ الْمَدِينَةِ خَبِيثَةٌ لَا طَيِّبَةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِنَادِ ، لَكَانَ قَوْدُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّ أَرْضَ الْمَدِينَةِ خَبِيثَةٌ ، فَاعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَمَّاهَا طَيْبَةً أَقُ الْعِنَادِ ، لَمَّا ذَمَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا خَبِيثَةٌ ، فَاعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَ عَيْثُةٍ سَمَّاهَا طَيْبَةً أَقُ

<sup>. [</sup>١/٣٨] ፟፞፞

<sup>(</sup>١) السباخ: جمع سَبَحَة، وهي الأرضُ التي تعْلُوها المُلُوحة و لاتكادُ تُنْبِت إلا بعضَ الشجَر. (انظر: النهاية، مادة: سبخ).

٥[٢٨٢] [الإتحاف: خز حب حم ٢٢٠٩٦] [التحفة: خ ١٦٥٥٢ - خ ١٦٦٥٣ د ١٦٦٦٣ - خت ١٦٧٢٢ - خ ١٦٨٣٢].

<sup>(</sup>٢) الحرتان: متنى حرة، وهي: أرض ذات حجارة سود، وهما حرتان، الشرقية شرق المدينة وتسمى واقم، والغربية في غرب المدينة وتسمى حرة الوبرة، وتنعطف الشرقية والغربية من جهة الشمال والجنوب، مما يجعل المدينة بين حرات أربع. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٨).



طَابَة ، فَالْأَرْضُ السَّبِخَةُ هِي طَيْبَةٌ ، عَلَىٰ مَا خَبَّرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَدِينَةَ طَيْبَةٌ ، وَإِذَا كَانَتْ طَيْبَةَ وَهِي سَبِخَةٌ ، فَاللَّهُ عَلَىٰ قَدْ أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فِي نَصِّ كِتَابِهِ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ طَيْبَةَ وَهِي سَبِخَةٌ ، وَفِي هَذَا مَا بَانَ وَثَبَتَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمَدِينَةَ طَيْبَةٌ أَوْ طَابَةٌ مَعَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهَا سَبِخَةٌ ، وَفِي هَذَا مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ التَّيَمُّمَ بِالسِّبَاخِ جَائِزٌ .

## ٢٠٨ - بَابُ ذِكْرِ الدِّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ لَا ضَرْبَتَانِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ غَيْرُ وَاجِبٍ

- ٥ [٣٨٣] صرثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ فِي التَّيَمُّمِ : "ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ» .
- ٥ [٢٨٤] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَسَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ (٢) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَ يَاسِرٍ ، عَنْ رَمُّ لِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً فِي التَّيَمُّم ، قَالَ : «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ» .

### ٧٠٩- بَابُ النَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِهِ مَا عَلَى التُّرَابِ لِلِتَّيَمُّمِ

٥[٢٨٥] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٣) ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرِّ ،

٥ [٢٨٣] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣] [التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠-ع الإتحاف: م د س ١٠٣٦٠-ع المحمد المحمد

٥[ ٢٨٤] [التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠ - ع ١٠٣٦٠ - س ١٠٣٦٨]، وتقدم برقم: (٢٨٣) وسيأتي برقم: (٢٨٥) ، (٢٨٦).

<sup>(</sup>١) طريق يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن علية ، لم يذكره الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عرزة» ، والتصويب من مصادر ترجمته . وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٥١).

<sup>۩[</sup>۸٣/ ب].

٥[٢٨٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣] [التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠-ع ١٠٣٦٢] [التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠-ع

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سعيد»، والمثبت من: «الإتحاف»، ومن «الإحسان» (١٣٠٤)، و«التقاسيم والأنواع» (١٠٤١) من طريق المصنف.



707

عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاء ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارُ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ أَنَا وَأَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا ، فَلَمْ نَجِدِ الْمَاء ، فَأَمًّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّ أَتَيْنَا النَّبِيَ عَيِّيْ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ » ، فَي التُّرَابِ فَصَلَيْتُ ، فَلَمَّ أَتَيْنَا النَّبِي عَيِّيْ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ » ، وَصَرَبَ النَّبِي عَيِيْ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَحَ فِيهِمَا ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

# ٢١- بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ التُّرَابِ بَعْدَ ضَرْبِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ النَّفْخِ فِيهِمَا وَقَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ لِلتَّيَمُّمِ

٥ [٢٨٦] صر ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّفَنَا أَبُو يَحْيَى يَعْنِي التَّيْمِيَّ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّا نُجْنِبُ ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ ، فَذَكَرَ قِصَّتَهُ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَقَالَ : وَقَالَ يَعْنِي فَقَالَ : إِنَّا نُجْنِبُ ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ ، فَذَكَرَ قِصَّتَهُ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَقَالَ : وَقَالَ يَعْنِي عَمَّارًا : فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا وَعَمَلَ : وَهَالَ : ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا وَحَهُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ تَقُولَ بِيتَدَيْهِ إِلَى التَّرَابِ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ نَفَحَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ .

قَالَ أَبِكِر : أَذْخَلَ شُعْبَةُ بَيْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَبَيْنَ سَعِيدِ بْسنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْخَبَر ذَرًّا .

وَرَوَاهُ النَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي خَبَرِ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ التُّرَابِ .

٥ [٢٨٧] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فرأيت» ، وهو خطأ ، والمثبت من: «الإتحاف» ، «الإحسان» ، «التقاسيم والأنواع» .

٥[٢٨٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣] [التحفة: ع ١٠٣٦٢- خ م د س ١٠٣٦٠–س١٠٣٦٨]، وتقدم برقم: (٢٨٣) ، (٢٨٤) ، (٢٨٥).

٥[٢٨٧] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣] [التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠-ع ١٠٣٦٢] [التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠-ع



قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَيَتَيَمَّمُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَتَيَمَّمُ ، فَقَالَ أَرُومُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ ، فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَبُومُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ ، فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَةُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ ، فُمَ تَمْسَحَهُمَا (١) ، فُمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَيْكَ عَلَى الْأَرْضِ ، فُمَ تَمْسَحَهُمَا (١) ، فُمَ تَمْسَحَهُمَا وَجُهَكَ وَكَفَيْكَ عَلَى الْأَرْضِ ، فُمَ تَمْسَحَهُمَا (١) ، فُمُ تَمْسَحَهُمَا وَجُهَكَ وَكَفَيْكَ .

قَالَ أَبِكِر : فَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ: «فُمَّ تَمْسَحَهُمَا» هُوَ النَّفْضُ بِعَيْنِهِ ، وَهُوَ مَسْحُ إِحْدَىٰ الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَىٰ لِيَنْفُضَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ التَّرَابِ .

# ٢١١ - بَابُ الْ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْجُنُبَ يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَيْسَ كَالْغُسْلِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ ؛ إِذِ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَانِي إِلَّا بِجَنَابَةٍ حَادِثَةٍ ، وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ

٥ [٢٨٨] حرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، قَالُوا : حَدَّنَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ ، حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَإِنَّا سَرَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ قَبْلَ الصَّبْحِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَة ، وَلَا وَقْعَة وَلِا وَقْعَة أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تمسحها»، والمثبت مما سيرد في كلام المصنف، وقد أخرجه الدارقطني في «السنن» (٦٨٤) من طريق يوسف بن موسى عن أبي معاوية كالمثبت .

١[١/٣٩]٥

٥ [٢٨٨] [الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ١٥٠٨٠] [التحفة: د ١٠٨١٥ خ م ١٠٨٧٥ خ س الممام.





ثُمَّ نَادَىٰ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ ، فَقَالَ : «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ (١) فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ » ، ثُمَّ سَارَ وَاشْتَكَىٰ إِلَيْهِ النَّاسُ ، فَدَعَا فُلَانًا قَدْ سَمَّاهُ أَبُو رَجَاءِ وَنَسِيهُ عَوْفٌ ، وَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : «اَذْهَبَا ، فَابْغِيا لَنَا الْمَاءَ » ، فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ سَطِيحَتَيْنِ (٢) أَوْ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ عَلَى «اذْهَبَا ، فَابْغِيا لَنَا الْمَاءَ » ، فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ سَطِيحَتَيْنِ (٢) أَوْ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ عَلَى «اذْهَبَا ، فَابْغِيا لَنَا الْمَاءَ » ، فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ سَطِيحَتَيْنِ (٢) أَوْ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ عَلَى الْذَهِ بَا لَنَا الْمَاءَ » ، فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ سَطِيحَتَيْنِ أَلُو بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ عَلَى النَّاسِ أَنِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا ، فَسَقَى مَنْ شَاءَ ، قَالَ : وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتُهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءَ مِنْ مَا ء ، وَقَالَ : وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتُهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاء ، وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتُهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاء ، وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتُهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاء ، وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتُهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاء ،

قَالَ أَبِكِر : فَفِي هَذَا الْحَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا صَلَّىٰ بِالتَّيَمُّمِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَاغْتَسَلَ إِنْ كَانَ جُنْبًا ، أَوْ تَوَضَّأَ إِنْ كَانَ مُحْدِفًا - لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا صَلَّىٰ بِالتَّيَمُّمِ ، إِذِ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَمْ يَأْمُرِ الْمُصَلِّى بِالتَّيَمُّمِ لَمَّا أَمَرَهُ بِالإغْتِسَالِ بِإِعَادَةِ مَا صَلَّىٰ بِالتَّيَمُّمِ ، وَفِي الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ بِالتَّيَمُّمِ ، وَفِي الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَعَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ؛ إِذِ النَّبِيُ عَيَلِيُّ لَمَّا أَمْرَ الْجُنُب بِإِفْرَاغِ قَبْلَ إِفْاضَةِ الْمُنْ مِنَ الْجَنُب بِإِفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَى الْجَسَدِ عَيْرَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ؛ إِذِ النَّبِيُ عَيَلِيُّ لَمَّا أَمْرَ الْجُنُب بِإِفْرُومِ إِلْمُنْ فِي أَمْرُهُ بِالْبَدْءِ بِالْوُضُوءِ وَغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالْبَدْءِ بِالْوُضُوءِ وَغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، ثُمَ إِلْمُاء عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالْبَدْءِ بِالْوُضُوءِ وَغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُصُوءِ ، ثُمَ إِفْرَاخِ عَلَى مَا بِالْ وَصَعَ أَنَّ الْجُنُب إِذَا أَفَاضَ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ عَلَى مَا يُولُ الْمَاءِ عَلَى مَا يُولُ الْمَاءِ عَلَى مَا يُولُ الْمَاءِ عَلَى مَا يُولُ الْمَاءِ عَلَى مَا يُولُ الْمُعْتَسِلُ بِالْوُضُوء ، لَا فَرْضٌ وَإِيَّامُ مَا عَلَى مَا يَلْ مَا عَلَى مَا يَا يُعْرَامُ وَاسْتِحْبَابُ لَا فَرْضٌ وَإِيَّا لِمَاء عَلَى مَا يُولُ الْمَاء عَلَى مَا يُولُ الْمَاء عَلَى مَا يُولُ الْمُعْتُ سِلُ إِلَيْهُ مِنْ فَرْضُ الْعُرَامُ وَاسْتِحْبَابُ لَا فَرْضٌ وَإِلَى الْمُعْتَسِلِ بِالْوَصُومِ الْمُعْتَ الْمُعْتَ سِلُ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَ عَلَى الْمَاء عَلَى مَا يَا مُولَا الْمُوالِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتُ اللْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَالِقُومُ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَالُومُ الْمُعْتِ الْمُعْتَعِلُ الْمُ الْمُعُومُ الْمُوالَى الْمُع

### ٢١٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّيَمُّمِ لِلْمَجْدُورِ وَالْمَجْرُوح

وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا إِذَا خَافَ إِنْ مَاسَّ الْمَاءُ الْبَدَنَ التَّلَفَ أَوِ الْمَرَضَ أَوِ الْوَجَعَ الْمُؤْلِمَ ١٠.

<sup>(</sup>١) الصعيد: كل تراب طيب على وجه الأرض. (انظر: القاموس، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سليحتين» وهو خطأ، والمثبت مما سبق برقم: (١٢١) بنفس الإسناد والمتن مختصرًا، ومن «دلائل النبوة» لأبي نعيم (٣٢٠) من طريق المصنف وغيره عن بندار، به.

۵[۳۹/ب].



٥ [٢٨٩] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْ عَبْ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّاءِ : ٣٤] ، حُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَرْفَعْهُ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [النساء : ٤٣] ، قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ ، فَيَجْنُبُ ، فَيَخَافُ إِنْ اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَلْيَتَيَمَّمْ » .

قَالِ أَبِكِر : هَذَا خَبَرُ لَمْ (١) يَرْفَعْهُ غَيْرُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ.

٥[٢٩٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنِي إِيَّاهُ (٢) الْوَلِيدُ (٣) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا إِيَّاهُ (٢) الْوَلِيدُ (٣) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَجُنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ ، فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقُ ، فَقَالَ : (مَا لَهُمْ؟ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ - ثَلَاثًا - قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا» .

شَكَّ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ .

# ٢١٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ (٤) لِرَدِّ السَّلَامِ وَيِ الْحَضَرِ (٤) لِرَدِّ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا

٥ [٢٩١] صر الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عَمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى يَعُولُ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ الصِّمَةِ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَيْمِ الْمُعَالِمِ بْنِ الْحَمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ

٥ [٢٨٩] [الإتحاف: خزجا قط كم ٧٣٥٤] [التحفة: خس ٥٦٥٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن سلم» وهو خطأ، والمثبت يقتضيه السياق.

٥ [ ٢٩٠] [ الإتحاف: مي خز جاحب قط كم حم ٥٠٠٥] [ التحفة: ق ٥٩٠٤ - ١٩٩٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «إياي» وهو خطأ ، والمثبت من «المختارة» للضياء المقدسي (١١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «بن عمر» وهو خطأ ، والتصويب من: «الإتحاف» ، «الإحسان» (١٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) الحضر: المدن و القرئ و الريف. (انظر: اللسان، مادة: حضر).

٥ [٢٩١] [الإتحاف: خزطح جاحب قطحم ١٧٤٣٦] [التحفة: خم دس ١١٨٨٥].





مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرْدُدْ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ بِالْغَسْلِ مِنَ الْأَنْجَاسِ

### ٢١٤ - بَابُ حَتِّ دَمِ الْحَيْضَةِ مِنَ النَّوْبِ وَقَرْصِهِ بِالْمَاءِ وَرَشِّ النَّوْبِ بَعْدُ

٥[٢٩٢] صر المَّنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَة ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ . ح وصر الْعَلِيُّ بنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة . ح وصر الله عُينَة . ح وصر الله الله بنُ حكيم ، حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ح وصر الله بنُ مَلِكَا بنُ سَعِيدٍ . ح وصر الله بنُ مَلِكَا بنُ سَعِيدٍ . ح وصر الله بنُ مَلِكَا بنَ وَهْب ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّدَهُمْ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَة . ح وصر الله عَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْب ، حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَهُمْ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَة . ح وصر الله الله الله خَرِّمِيُ ، حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، أَبُو أُسَامَة ، حَدَّفَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَة ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ ، أَنَّ الْمَرَأَة كَرَّفِي اللهِ النَّهُ وَبَ ، فَقَالَ : "حُدِّيهِ وَ" ) ، فَمَ اقْرُصِيهِ وَالْمَاءِ ، فُمَ انْضَحِيهِ » .

هَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ : ثُمَّ رُشِّي وَصَلِّي فِيهِ ، وَفِي خَبَرِ يَحْيَىٰ : ثُمَّ تُنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ : ثُمَّ رُشِّي وَصَلِّي فِيهِ ، وَفِي خَبَرِ الْآخَـرُونَ النَّضْحَ وَلَا الرَّشَّ ، إِنَّمَا ذَكَرُوا الْحَتَّ ، وَنُضَحُهُ وَتُصلِي فِيهِ ، عُيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : وَحُتِّيهِ (3) ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ وَالْقَرْصَ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ الصَّلَاةِ فِيهِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : وَحُتِّيهِ (3) ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ١٤ ، ثَمْ يَزِدْ عَلَىٰ هَذَا .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

٥ [ ٢٩٢] [ الإتحاف : ش مي خز جا حب حم ط ٢١٢٧٤ ] [ التحفة : د ١٥٧٤٢ – ع ١٥٧٤٣ ] ، وسيأتي برقم : ( ٢٩٣) ) .

<sup>(</sup>٢) الحت: فرك الشيء اليابس عن الثوب، ونحوه. (انظر: اللسان، مادة: حتت).

<sup>(</sup>٣) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار. (انظر: النهاية ، مادة: قرص).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رخصة» ولا وجه له، والمثبت يستقيم به المعنى .

<sup>.[</sup>ˈ/٤·]û





### ٥ ٢ ٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّصْحَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ نَصْحُ مَا لَمْ يُصِبِ<sup>(١)</sup> الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ

ه [٢٩٣] صرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّفَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ ، تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ الْمُنْذِرِ ، تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ الْمُزَأَةُ تَسْأَلُ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : إِحْدَانَا إِذَا طَهُ رَتْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ الْمُرَأَةُ تَسْأَلُ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : ﴿إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْعًا فَلْتَحُكُهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاء ، وَتَنْضَحُ فِي سَائِرِ النَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ » .

٥ [٢٩٤] صر ثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيم، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا مِثْلَهُ، وَقَالَ: ﴿إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمَا فَحُكِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ انْضَحِي سَائِرَهُ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ».

### ٢١٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ النَّوْبِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ، وَحَكِّهِ بِالْأَضْلَاعِ

إِذْ هُوَ أَحْرَىٰ أَنْ يَذْهَبَ أَثَرُهُ مِنَ الثَّوْبِ إِذَا حُكَّ بِالنَّلَعِ، وَغُسِلَ بِالسِّدْرِ (٢) مَعَ الْمَاءِ، مِنْ أَنْ يُغْسَلَ بِالْمَاءِ بَحْتًا (٣)

٥[٢٩٥] صرثنا بُنْدَارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتٍ وَهُ وَ الْحَدَّادُ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَذِيِّ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ

<sup>(</sup>١) يصب : ينل . (انظر : النهاية ، مادة : صوب) .

ه [ ٢٩٣] [ الإتحاف : ش مي خز جا حب حم ط ٢١٣٧٤ ] [ التحفة : د ١٥٧٤٢ – ع ١٥٧٤٣ ] ، وتقدم برقم : (٢٩٢) .

٥[٢٩٤][الإتحاف: شمي خزجاحب حم ط ٢١٢٧٤][التحفة: د ١٥٧٤٢-ع ١٥٧٤٣].

<sup>(</sup>٢) السدر: شجر النبق و يستعمل ورقه للغَسُول. (انظر: اللسان، مادة: سدر).

<sup>(</sup>٣) البحت: الخالص الذي لا يخالطه شيء. (انظر: النهاية، مادة: بحت).

٥ [ ٢٩٥] [ الإتحاف: مي خز حب حم ٢٣٦٥ ] [ التحفة: دس ق ١٨٣٤ ] .



YON

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ (١) يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَ: «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّلْدِ ، وَعَالَ: «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّلْدِ ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعِ (٢)».

## ٢١٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِقْتِصَارَ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ الْمَلْبُوسِ<sup>(٣)</sup> فِي الْمَحِيضِ عَلَىٰ غَسْلِ أَثَرِ الدَّمِ مِنْهُ جَائِزٌ

وَإِنْ لَمْ يُحَكَّ مَوْضِعُ الدَّم بِضِلَعٍ ، وَلَا قُرِصَ مَوْضِعُهُ بِالْأَظْفَارِ ، وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ بِسِدْرٍ أَيْضًا ، وَلَا رُشَّ مَا لَمْ يُصِبِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ قَرْصٍ إِلْأَظْفَارِ ، وَحَكِّ بِالْأَضْلَاعِ ، وَغَسْلِ بِالسِّدْرِ ، أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ . وَأَنَّ غَسَلَ الدَّمِ مِنَ الثَّوْبِ مُطَهِّرُ الثَّوْبِ مُطَهِّرُ الثَّوْبِ مُطَهِّرُ الثَّوْبِ وَتُجْزِئُ الصَّلَاةُ فِيهِ :

٥ [٢٩٦] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّفَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَة ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، أَنَّهَا قَالَتْ ، أَوْ قِيلَ لَهَا: كَيْفَ كُنْتُنَّ تَصْنَعْنَ بِثِيَابِكُنَّ إِذَا طَمِقْتُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَتْ : إِنْ كُنَّا كَيْفَ كُنْتُنَّ تَصْنَعْنَ بِثِيَابِكُنَّ إِذَا طَمِقْتُنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَتْ : إِنْ كُنَّا لَكُومَ كُنْتُنَ تَصْنَعْنَ بِثِيَابِكُنَّ إِذَا طَمِقْتُنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَتْ : إِنْ كُنَا لَكُومَ كُنْتُنَ تَصْنَعْنَ بِثِيَابِكُنَّ إِذَا طَمِقْتُ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ؟ قَالَتْ الْكُومَ وَلَا الْحَادِمَ مِنْ لَنَا الْعَلْمِثُ فِي ثِيَابِنَا ، وَفِي دُرُوعِنَا ، فَمَا نَعْسِلُ مِنْهُ إِلَّا أَثَرَ مَا أَصَابَهُ الدَّمُ ، وَإِنَّ الْخَادِمَ مِنْ خَدَمِكُمُ الْيَوْمَ لَتَفْرُغُ يَوْمَ طُهْرِهَا لِغَسْلِ ثِيَابِهَا .

# ٢١٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ عَرَقِ الْجُنُبِ وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ عَرَقَ الْجُنُبِ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ

٥ [ ٢٩٧] صر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،

<sup>(</sup>١) الحيض: الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة كل شهر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حيض).

 <sup>(</sup>۲) الضلع: العود، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه. (انظر: النهاية، مادة: ضلع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المبلوس» وهو خطأ.

٥ [٢٩٦] [الإتحاف: خز ٢٣٤٨٧].

٥ [٢٩٧] [الإتحاف: مي خز ٢٢٦٠٢].





عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ نَجِسًا ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُعِدُّ خِرْقَةً أَوْ خِرَقًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَسَحَ الرَّجُلُ بِهَا الْأَذَىٰ عَنْهُ، وَلَمْ يَرَأَنَّ ذَلِكَ يُنَجِّسُهُ.

ه [۲۹۸] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُ ونِ الْمَكِّيُ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَوْجِي النَّائِيِّ عَلَيْ قَالَتْ ، تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ الْخِرْقَةَ ، فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ الْأَذَى ، وَمُسَحَتْ عَنْهَا ، ثُمَّ صَلَّيَا فِي ثَوْبَيْهِمَا .

### ٢١٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ عَرَقَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ

٥ [٢٩٩] صرتنا بِشُرُ (١) بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ، حَدَّثَنَا أَيُّـوبُ ، عَـنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ يَـدْخُلُ عَلَى أُمِّ فُـلَانٍ ، فَتَبْسُطُ لَهُ نِطَعًا ، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ ، فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا .

٥[٣٠٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمِّ سُلَيْمٍ.

### ٠ ٢٢ - بَابُ غَسْلِ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ مِنَ الثَّوْبِ

٥ [٣٠١] صرتنا نَصْرُبْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

١٠].

٥ [٢٩٨] [الإتحاف: مي خز ٢٢٦٠٢].

٥ [ ٢٩٩] [ الإتحاف : خر حب حم ٢٥٩] [ التحفة : م ١٨٢ - م ٢٢٢ - خ ٥٠٧ - س ١٩٦٧] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يونس» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، وينظر ترجمة بشر بن معاذ في «تهذيب الكمال» (٤/ ١٤٦) فهو من مشايخ ابن خزيمة.

٥ [ ٣٠٠] [التحفة: م ١٨٢ - م ٢٢٤ - خ ٥٠٧ - س ٩٦٧].

٥ [٣٠١] [الإتحاف: خزطح كم حم ٢٣٣٤] [التحفة: دق ١٨٠٥٥].





عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مَعْبَدِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ (١) ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ (٢) الْحَارِثِ قَالَتْ : بَالَ الْحُسَيْنُ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ عَيْقٌ ، فَقُلْتُ : هَاتِ ثَوْبَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ ، فَقَالَ : "إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأُنْثَى ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكَرِ» .

وَفِي حَدِيثِ أَسَدِ بْنِ مُوسَىٰ كَانَ الْحُسَيْنُ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي (٣) ثَوْبَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ.

٥ [٣٠٢] صر ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ : كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ عَيِّلَا وَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ ، فَأَرَادُوا أَنْ كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ عَيِّلاً وَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ ، فَأَرَادُوا أَنْ كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِ عَلَى الْعَلَمِ » . يَغْسِلُوهُ ، فَقَالَ : «رُشُّوهُ رَشًّا ؛ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ بَوْلُ الْعُلَمِ» .

# ٢٢١ - بَابُ غَسْلِ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مُرْضَعَةً وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَوْلِهَا وَبَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ الْمُرْضَع

٥ [٣٠٣] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ قَالَ فِي بَوْلِ الْمُرْضَعِ : «يُنْضَحُ بَوْلُ الْعُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي «الإتحاف»: «بن أبي المخارق»، وفي ترجمته في «تهذيب الكيال» (٢٣/ ٣٣٠): «قابوس بن أبي المخارق، ويقال: ابن المخارق».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «أبي» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمتها، ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٣٥٧). وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٥٩٨) من طريق أسد بن موسى كالمثبت.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «وأعطئ»،، وهو خطأ، والمثبت من: «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٢/٥٥٦)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٣٠) نقلا عن المصنف.

٥ [٣٠٢] [الإتحاف: خز كم البيهقي ١٧٧٥٤] [التحفة: س ١٢٠٥٢].

٥ [٣٠٣] [الإتحاف: خزطح حب قط كم حم عم ١٤٣٥٣] [التحفة: دت ق ١٠١٣١].



٥ [٣٠٤] صرتنا أَبُومُوسَىٰ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ (١): قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ، فَإِذَا طَعِمَا الطَّعَامَ غُسِلَا جَمِيعًا.

# ٢٢٢ - بَابُ نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَرَشِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمُ اللهِ

٥ [٣٠٥] حرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ الْأَسَدِيَّةِ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ فَرَسَّهُ . بِابْنِ لِي صَبِيٍّ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيْ ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءِ فَرَشَّهُ .

٥ [٣٠٦] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، أَنَّ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ الْأَسَدِيَّةِ ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَ عَلَيْهِ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ بِمَاء فَنَضَحَهُ ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

٥ [٣٠٧] صر ثنا يُونُسُ مَرَّة ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَيُونُسُ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ ، بِمِثْلِهِ سَوَاءَ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ .

#### ٢٢٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

٥ [٣٠٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ،

٥ [٣٠٤] [الإتحاف: خزطح حب قط كم حم عم ١٤٣٥٣] [التحفة: دت ق ١٠١٣١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وزياد» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».

ه [٣٠٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ط عه ٢٣٦٥٨] [التحفة :ع ١٨٣٤٢ - خ م دس ق ١٨٣٤٣]، وسيأتي برقم : (٣٠٦) .

٥ [٣٠٦] [الْإِتحافُ: مي خزجا طع حب حم ط عه ٢٣٦٥٨] [التحفة : ع ١٨٣٤٢ - خ م دس ق ١٨٣٤٣]، وتقدم برقم : (٣٠٥) .

٥[٣٠٧][الإتحاف: مي خز جاطح حب حمط عه ٢٣٦٥٨][التحفة: ع ١٨٣٤٢ - خ م دس ق ١٨٣٤٣].

٥ [٣٠٨] [الإتحاف: خزجاطح حب قطعه ٢١٧١٣] [التحفة: ع ١٦١٣٥].



حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ كَانَ إِذَا أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ كَانَ إِذَا أَضَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ عَسَلَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى بُقْعَةٍ مِنْ أَثْرِ الْغَسْلِ فِي تَوْبِهِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الصَّنْعَانِيِّ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْسِلُ ثَـوْبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَنِيِّ ، فَيَخْرُجُ وَفِي ثَوْبِهِ أَثَرُ الْمَاءِ .

وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ .

# ٢٢٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَنِيَّ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَالرُّحْصَةُ فِي فَرْكِهِ إِذَا كَانَ يَابِسًا مِنَ الثَّوْبِ

إِذِ النَّجَسُ لَا يُزِيلُهُ (١) عَنِ الثَّوْبِ الْفَرْكُ دُونَ الْغَسْلِ . وَفِي صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَّا فِي الثَّوْبِ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ مَنِيُّ بَعْدَ فَرْكِهِ يَابِسًا مَا بَانَ ، وَثَبَتَ أَنَّ الْمَنِيَّ لَيْسَ بِنَجَسٍ :

٥ [٣٠٩] حرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّنَا مَنْصُورٌ ، وَقَالَ سَعِيدٌ : عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اللهِ الْجَبَّارِ : قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، وَقَالَ سَعِيدٌ : عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ . ح وحرثنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَانِيَّ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الْبَكَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وحرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وحرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وحرثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْدٍ . ح وحرثنا بُنْ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، كُلُّهُمْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ وحرثنا بُنْ سَعِيدٍ ، كُلُّهُمْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَنْ الْبَرَاهِيمَ ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ اللهِ عَمْ فَيْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ اللهُ عَمْشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ اللهُ عَمْشُ ، عَنِ الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ اللهُ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ اللهُ عَمْ فَيْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ اللهُ عُمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ الْمَامِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْمُعْمَسُ ، عَنْ إِنْ الْمُعْمَلُ وَالْهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْ الْمُ اللهُ عَمْ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عُمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يزيل» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>0[909][</sup>الإتحاف: خز جاطح حب حم ٢١٥٢٧- خز ٢١٧٨٤- خز ٢١٨٢٠- خز طح ٢٢٠٩٧- خز طح ٢٢٠٩٠- خز طح ٢٢٠٩٠- خز طح حم ش عه ٢٢٨٣٣][التحفة: حم ش عه ٢٢٥٨٣- خز طح ٢٢٧٠- خز جاطح حم ش عه ٢٢٥٨٣][التحفة: د ١٥٩٣٧- م يي ١٥٩٣١- م ١٦٢٢٤- م د ١٥٩٣٧- م يي ١٥٩٣١- م ١٦٢٢٤- م د ١٥٩٣٧).



هَمَّام . ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ . ابْنَ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ .

ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدِ اللَّخْمِيُّ التِّنِّيسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَة ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مَعْ شَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مَعْ شَرٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ . الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ .

وصر ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ اَبْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (١) بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ . حَوَمَ اللهُ عَمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ مُنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ ، وَابْنُ الطَّبَّاعِ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا هُ شَيْمٌ (٢) ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ . حوصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَهُ وَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ . حوصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ . حوصر ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ . حوصر ثنا أَبُوبِ شُرِ عَنْ الْأَسْوَدِ . حوصر ثنا أَبُوبِ شُرِ عَنْ الْبُوبِ شُرِ ، عَنْ الْأَسْوَدِ . حوصر ثنا أَبُوبِ شُرِ عَنْ الْمُعْدِ . حوصر ثنا أَبُوبِ شُرِ

١٥ [ ٤١] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هاشم» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته .

277

الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَالِدٍ وَهُوَ الْحَدَّاءُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، وَالْأَسْوَدِ . وصرتنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ الْحَارِثِ . حوصرتنا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ . حوصرتنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ . وصرتنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم الرُّمَّانِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ .

مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ نُزُولَ الضَّيْفِ بِهَا ، وَغَسْلَهُ مِلْحَفَتَهَا ، وَقَوْلَهَا : وَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿

٥ [٣١٠] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ

<sup>.[1/</sup>٤٢]합

٥[٣١٠] [الإتحاف: خز ٢١٥٢٦] [التحفة: د ١٥٩٣٧– م ١٥٩٦٣– م س ق ١٥٩٧٦– م ١٥٩٩٦– م ١٦٠٠٤]، وتقدم برقم: (٣٠٩) وسيأتي برقم: (٣١١) ، (٣١٧).

#### كَلَّابُ الْوُضُولِ





أَبِيهِ، [عَنْ] (١) سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ كَالنُّخَامَةِ (٢).

ه [٣١١] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي .

### ٧٢٥ - بَابُ نَضْحِ الثَّوْبِ مِنَ الْمَذْيِ إِذَا حَفِيَ مَوْضِعُهُ فِي الثَّوْبِ

٥ [٣١٢] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ، قَالَ : إِسْحَاق ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ، قَالَ : كُنْتُ أَلْقَىٰ مِنَ الْمَذْي شِدَّةً وَعَنَاءً ، وَكُنْتُ أَكْثِرُ الإِغْتِسَالَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ أَلْقَىٰ مِنَ الْمَذْي شِدَّةً وَعَنَاءً ، وَكُنْتُ أَكْثِرُ الإِغْتِسَالَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّمَا يُجْزِيكَ الْوُضُوءُ » ، قُلْتُ : فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ : ﴿ يَنْمَا مِنْ مَاءِ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ » . «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ » .

وَقَالَ ابْنُ أَبَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ .

قَالَ أَبِكِر : حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، عَنِ الْمَذْي ، قَالَ : «فِيهِ الْوُضُوءُ» ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ بِمَا يُصِيبُ ثِيَابَنَا؟ قَالَ : «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ فَوْبَكَ حَيْثُ تَرَىٰ أَنْهُ أَصَابَ » ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلَ أَبْوَابِ الْمَذْي .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالنخامة» وهو خطأ لا يستقيم به المعنى، والمثبت من: «الإتحاف»، و«شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٢/ ٥٨٨) معزوا للمصنف.

٥ [٣١١] [الإتحاف: خز ٢٢٧١٩] [التحفة: د ١٥٩٣٧ - م سي ١٥٩٤١ - م ١٥٩٦٣ - م س ق ١٥٩٧٦ - م ١٥٩٩٦ - م ١٦٠٠٤ - م ١٦٢٢٤ - م ١٧٤٠٨ - م د س ق ١٧٦٧٦ - ت ق ١٧٦٧٧ ]، وتقدم برقم: (٣٠٩)، (٣١٠) وسيأتي برقم: (٣١٧).

٥ [٣١٢] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ٦١٦٣] [التحفة: دت ق ٤٦٦٤].



### X 711 >

### ٢٢٦- بَابُ ذِكْرِ وَطْءِ الْأَذَىٰ الْيَابِسِ بِالْحُفِّ وَالنَّعْلِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ غَسْلَ الْخُفِّ وَلَا النَّعْلِ. وَأَنَّ تَطْهِيرَهُمَا يَكُونُ بِالْمَشْي عَلَى الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ بَعْدَهَا

٥ [٣١٣] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفِّهِ أَوْ نَعْلِهِ ، فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ » .

قَالَ أَبِكِرَ: خَبَرُ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ النَّعْلَيْنِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

### ٢٢٧ - بَابُ النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسَاجِدِ وَتَقْذِيرِهَا

٥ [٣١٤] صرتنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ هَاشِم، وَحَدَّثَنَا بَهْزُ يَعْنِي ابْنَ أَسَدِ الْعَمِّيَّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ عَمِّهِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ وَعَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُسْجِدِ ، «لَا تُزْرِمُوهُ ، دَعُوهُ » ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ النّبِيُ اللّهِ عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ : «لَا تُزْرِمُوهُ ، دَعُوهُ » ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ : «لَا تُزْرِمُوهُ ، دَعُوهُ » ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ لِرَمُوهُ ، وَالسَّلَاةِ » وَالصَّلَاةِ » هَ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ : «قُمْ فَأَتَى بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ . فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ . فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ : «قُمْ فَأَتَى بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ .

٥ [٣١٣] [الإتحاف: خزطح ١٨٤٢٧ - حب كم خز ١٩٧١٤] [التحفة: د ١٤٣٢٩].

٥[٣١٤] [الإتحاف: خز طح حب عه حم ٣٢٠] [التحفة: م ١٨٦ – خ ٢١٦ – خ م س ق ٢٩٠ – خ م س ١٦٥٧]، وسيأتي برقم: (٣١٨).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «لأصحابه» قبل صيغة الصلاة على النبي على النبي على ، وقد كررت بعد ذلك.

١[٢٤/ب].

<sup>(</sup>٢) الشن: الصب صبا منقطعا متفرقا. (انظر: النهاية، مادة: شنن).

#### كاب الوضوا





#### ٢٢٨ - بَابُ سَلْتِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ بِالْإِذْخِرِ إِذَا كَانَ رَطْبًا

- ٥ [٣١٥] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَغْنِي ابْنَ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيَّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ اللَّيْمِ عَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْشِيُّ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسُلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ بَعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مَنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مُ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مَ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْهِ مَا لَكُونِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ لَا لَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصلِي فِيهِ الللهِ عَلَيْهُ مِنْ فَوْبِهِ الللهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ الللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ الللهِ اللْهُ عَلَيْهِ الللهِ الللّهِ الللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهِ الللهُ الللهُ الللهُ اللهِ ا
- ٥[٣١٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ عَنْ ثَوْبِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ ، قَالَتْ : وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُبْصِرُهُ جَافَّا فَيَحُتُهُ وَيُصَلِّي فِيهِ .
- ٥ [٣١٧] صرَّمُنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ يَكُلُمُ إِذَا رَأَىٰ الْجَنَابَةَ فِي ثَوْبِهِ جَافَّةَ حَتَّهَا (١) .

# ٢٢٩ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَطْعِ الْبَوْلِ عَلَى الْبَائِلِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صَبَّ دَلْوِ مِنْ مَاءٍ يُطَهِّرُ الْأَرْضَ ، وَإِنْ لَمْ يُحْفَرْ مَوْضِعُ الْبَوْلِ ، فَيُنْقَلُ تُرَابُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ بَعْثَ مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ بَعْثَ فِيهِمْ نَبِيّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ بَعَثَ فِيهِمْ نَبِيّهُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ بَعَثَ فِيهِمْ نَبِيّهُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ

٥ [٣١٥] [الإتحاف: خزحم ٢١٨٧٢] ، وتقدم برقم: (٣٠٨).

٥ [٣١٦] [الإتحاف: خزحم ٢١٨٧٢] [التحفة: م ١٥٩٩٦ - م س ق ١٥٩٧٦].

٥ [٣١٧] [الإتحاف: خز حم ٢١٨٧٢] [التحفة: م س ق ٢٧٩٧٦ - م ١٥٩٩٦]، وتقدم برقم: (٣٠٩)، (٣١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فتها»، ولعل المثبت هو الصواب؛ فالأليق لغة في شأن المني «الحت» لا «الفت»، يقال: حت عن ثوبه المني، أي: قشره. أما الفت: فهو الدق والكسر بالأصابع. ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي (٣/ ١١٧)، و «القاموس المحيط» (ف ت ت) (١ / ١٥٣)، وينظر الحديثين السابقين أيضًا.

#### صِحُاجُ اللَّهُ عَلَيْهُ





- ٥ [٣١٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ (١) زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَوَثَ بَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تُزْرِمُوهُ (٢)» ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءِ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .
- ٥ [٣١٩] صرتنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمَدِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا اللَّهِ بِي الْهُ هِرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بِينَ عَبْبَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَّهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَثَارَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَمْنَعُوهُ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «دَعُوهُ ، أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا (٣) مِنْ مَاءِ ، أَوْ سَجْلًا (١) مِنْ مَاء ، فَإِنْ مَاء ، أَوْ سَجْلًا (١) مِنْ مَاء ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَفُوا مُعَسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَفُوا
- ٥[٣٢٠] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ح وصر ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْجَزَرِيِّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ صَدَقَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حُسَيْنٍ (٥) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

٥ [٣١٨] [الإتحاف: خز عه حم ٣٦٦] [التحفة: م ١٨٦- خ ٢١٦- خ م س ق ٢٩٠- خ م س ١٦٥٧]، وتقدم برقم: (٣١٤).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من: «الإتحاف» ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٤٢٩٤) من طريق أحمد بن عبدة الضبي ، به .

<sup>(</sup>٢) الزرم: القطع، و المعنى: لا تقطعوا عليه بوله. (انظر: النهاية، مادة: زرم).

٥ [٣١٩] [الإتحاف: خزحب حم ١٩٤٠٤] [التحفة: خ س ١٤١١].

<sup>(</sup>٣) الذنوب: الدَّلو العظيمة ، و قيل: لا تسمى ذنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. (انظر: النهاية ، مادة: ذنب).

<sup>(</sup>٤) السجل: دلو مملوءة ماء ، ويجمع على سجال . (انظر: النهاية ، مادة: سجل) .

<sup>0 [</sup>٣٢٠] [الإتحاف: خز جا ١٨٦٠٦] [التحفة: دت س ١٣١٣٩ - ق ١٥٠٧٣ - خ ١٥١٦٦ - س ١٥٢٦٧ - د ١٥٣٤٣] .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حصين» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».





ح وصر ثنا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ .

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : «إِنَّ فِي دِينِكُمْ يُسْرَا» (١).

# • ٢٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الْأَرْضِ ٢ مِنْ رَبَضِ الْكِلَابِ عَلَيْهَا

٥[٣٢١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْرِ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحِ حَدَّفَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَيَعِيْ أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ وَاجِمٌ يُنْكُرُ مَا يُرَىٰ مِنْهُ ، فَسَأَلَتُهُ عَمَّا أَنْكَرَتُ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهَا : "وَعَدَنِي جِبْرِيلُ أَنْ يَلْقَانِي وَاجِمٌ يُنْكُرُ مَا يُرَىٰ مِنْهُ ، فَسَأَلَتُهُ عَمَّا أَنْكَرَتُ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهَا : "وَعَدَنِي جِبْرِيلُ أَنْ يَلْقَانِي وَاجِمٌ يُنْكُرُ مَا يُرَىٰ مِنْهُ ، فَسَأَلَتُهُ عَمَّا أَنْكَرَتُ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهَا : "وَعَدَنِي جِبْرِيلُ أَنْ يَلْقَانِي وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي » ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَكَانَ فِي بَيْتِي جَرُو كُلْبٍ تَحْتَ اللَّهُ عَلَمْ أَرَهُ ، أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي » ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَكَانَ فِي بَيْتِي جَرُو كُلْبٍ تَحْتَ نَعْمَ مَكَانَهُ بِالْمَاء بِيَدِو ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ لَقِيتُهُ نَضَمَ مَكَانَهُ بِالْمَاء بِيَدِو ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ لَقِيتُهُ : "وَعَدْتَنِي ، ثُمَّ لَمْ أَرَكَ؟ » فَقَالَ جِبْرِيلُ لِرَسُولُ اللَّه عَيْقٍ : "وَعَدْتَنِي ، ثُمَّ لَمْ أَرَكَ؟ » فَقَالَ جِبْرِيلُ لِرَسُولُ اللَّه عَيْقٍ : "وَعَدْتَنِي ، ثُمَّ لَمْ أَرَكَ؟ » فَقَالَ جِبْرِيلُ لِرَسُولُ اللَّه عَيْقٍ : "وَعَدْتَنِي ، ثُمْ لَمْ أَرَكَ؟ » فَقَالَ جِبْرِيلُ لِرَسُولُ اللَّه عَلَيْه أَلُو كَلُولُ اللَّه يُنْ الْ يَقْوَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَ

# ٢٣١ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مُرُورَ الْكِلَابِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا عَلَىٰ أَنَّ مُرُورَ الْكِلَابِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا عَسْلَا لَا يُوجِبُ نَصْحًا وَلَا غَسْلَا

٥[٣٢٢] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدِ، حَدَّثَنَا فَيُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّهُ عُمْرُ اللَّهُ عُمْرُ اللَّهُ عَمْرَ الْمَسْجِدِ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِي الْمَسْجِدِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يسر» وهو خطأ.

û[73\i].

٥ [ ٣٢١] [التحفة: م دس ١٨٠٦٨ – س ١٨٠٧٥ ] .

<sup>(</sup>٢) نضد: السرير الذي تنضد عليه الثياب أي يجعل بعضها فوق بعض. (انظر: النهاية ، مادة: نضد).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

٥ [٣٢٢] [التحفة: خت د ٢٧٠٤].





قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَكُنْتُ فَتَىٰ شَابًا عَزَبًا ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ (١) .

قَالَ أَبِكِر: يَعْنِي تَبُولُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا بَالَتْ. آخِرُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

\* \* \*



# النَّحْ إِلَى مِنْ الْمِنْسُونَةُ فَي إِنِّ الْمُرَوِّ إِلَى كَالْبُ الْمُونَةُ الْمُرَوِّ الْمُرَوِّ

• [٣٢٣] أَرْيَعٌ لَا يَحْرُمْنَ عَلَى جُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْـ لُـ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

أَضِى الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَطَّافٍ، عَنْ أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَطَّافٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١) .

\* \* \*

<sup>• [</sup>٣٢٣] [الإتحاف: خز ٢٠٧١٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (١٠٤٠) قال: «أخبرنا عبدالله بن سعيد، حدثنا أبوأسامة، عن الجريري، عن أبي عطاف، عن أبي هريرة هجيئ قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض: سبحان الله: والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر».







# ٢- كَيَّا لِجُنَالِقِيْلِافِ

الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النِّبَيِّ ﷺ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي الشُّرُطِ الَّذِي الشُّرُطِ اللَّذِي الشُّرُطْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ .

#### ١- بَابُ بَدْءِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

و [٣٢٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادِ بَنْدَالَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ وَابْنُ أَبِي عَلِيّ ، عَنْ مَالِكِ بنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٍ مِنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ بنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا وَهُدِهِ ، أَنَّ نَبِيً اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ : أَحَدٌ بَيْنَ النَّلَاثَةِ ، قَلْ اللَّهُ عِلَى بَطَسَتِ (١ مِنْ مَعَلَى بَطِسَتِ بِعِلَى مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِي إِيمَانَا وَحِكْمَةَ ، ثُمَّ أُتِيتُ وَمُونَ الْبَعْلِي بِهِ؟ قَالَ : إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ وَلَا لَهُ بَاكُ فَيْ الْمُعْلِي بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِي إِيمَانَا وَحِكْمَةَ ، ثُمَّ أُتِيتُ وَالْمَعْنِ فَقَالَ : مَنْ مَعْلَى الْبَعْلِ ، يَقَعْمُ هُ حُشِي إِيمَانَا وَحِكْمَةَ ، ثُمَّ أُتِيتُ السَمَاءِ الدُّنْيَا السَّمَاء الدُّنْيَا ، وَاسْتَغْتَعَ جِبْرِيلُ ، فَقِلَ : مَنْ مَعَلَى ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، [قِيلَ ] (٢) : وَبُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : مَنْ مَعَلَى ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، [قِيلَ ] (٢) : وَبُعِثَ إِلَيْهِ وَلَيْفِي الْمَعْ الْمَعِي وَعَلَى السَّمَاء الذُّنْيَا عَلَى الْمَالِحِ وَالنَّيِيِ الصَّالِحِ ، قَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَالَ : مَنْ هَذَا اللَّهُ الْمَالِحِ وَالنَّبِي الْمَالِحِ وَالنَّيْنِ الصَّالِحِ ، قَالَ : مَنْ هَذَا؟ وَالْمَالِحَ وَالنَّبِي الْمَالِحِ وَالنَّيْنِ الصَّالِحِ ، قَالَ : مَنْ هَذَا الْمَالِحَ وَالنَّبِي الْمَالِحِ ، قَالَ : مَنْ هَذَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا الْمَالِح ، قَلْمَ الْمُ السَّمَاء النَّانِيَة ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، وَالنَّيْقِ الْمَالِحُ وَالنَّيْنِ الْمَالِحُ وَالنَّهُ مَا الْمَالِح ، قَالْمَ السَّمَاء النَّالِيَة ، قَالْمَ الْمَعْمَ الْمَالِعُ وَالنَّيْنِ الْمَالِعُ وَالنَّهُ مَا الْمَالِعُ وَالنَّهُ مَا السَّمَاء النَّالِيَة وَالْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمُ السَّمَاء النَّالِي السَّمَاء اللَّهُ الْمُالِعِ

٥[ ٣٢٤] [الإتحاف: خز حب حم ١٦٤٧٧] [التحفة: خ م ت س ١١٢٠٢]، وسيأتي برقم: (١٦٧٠).

<sup>(</sup>١) الطست: الإناء الكبير المُستدير من النحاس أو نحوه ، ويقال له أيضا: الطشت. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: طست).

<sup>1 [</sup> ٧٤٣] م

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٥٥) من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، به، ويدل عليه سياق الحديث.



YVE

جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَفُتِحَ لَنَا ، قَالَ : مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَانِ؟ قَالَ: يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ» ، قَالَ سَعِيدُ (١): حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: «ابْنَي الْخَالَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا، فَقَالًا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ فَفُتِحَ لَنَا ، وَقَالَ : مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَىٰ يُوسُفَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ، فَكَانَ نَحْوٌ مِنْ كَلَامِ جِبْرِيلَ وَكَلَامِهِمْ ، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ إِدْرِيسَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ ، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ هَارُونَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّماءِ السَّادِسَةِ ، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَىٰ»، قَالَ: «ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (٢٠)»، فَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّ «نَبْقَهَا مِثْلُ قِلَالِ (٣) هَجَرَ (٤) ، وَوَرَقَهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ» ، وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَأَى «أَرْبَعَةَ أَنْهَ ارِ يَخْرُجُ مَنْ أَصْلِهَا نَهْ رَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْ رَانِ بَاطِنَانِ ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ؟ قَالَ: أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ ، فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ : فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ، ثُمَّ رُفِعَ لَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذَا؟ قَالَ :

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «بن» ، ولعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) سدرة المنتهئ : شجرة في أقصى الجنة إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يتعداها . (انظر: النهاية ، مادة : سدر) .

<sup>(</sup>٣) **القلال** : جمع قُلّة ، وهي الجرة العظيمة ، ومقدارها : ٩٥, ٦٢٥ كيلو جرامًا . (انظر : المكاييل والموازين) (ص٤٦) .

<sup>(</sup>٤) هجر: قاعدة البحرين، ليست البحرين المعروفة الآن سياسيًا، ولكن البحرين كانت تطلق على المنطقة الشرقية من السعودية، وقاعدتها: هجر، وهي: الأحساء. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٣).





هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، إِذَا حَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ ، أَحَدُهُمَا حَمْرٌ ، وَالْآخَرُ لَبَنٌ ، فَعُرِضَا عَلَيْ ، فَاخْتُرْتُ اللَّبَنَ ، فَقِيلَ : أَصَبْتَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ ، أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَفُرِضَتْ عَلَيْ كُلَّ يَوْم حَمْسُونَ عَلَاةً ، فَأَقْبَلْتُ بِهِنَّ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ : بِمَ أُمِرْتَ اللَّ قُلْتُ : بِحَمْسِينَ صَلَاةً ، كُلُّ يَوْم ، قَالَ : إِنَّ أُمْتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، إِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلُكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي وَمِكُونُ مَنْ اللَّهُ فِي الْمَوَائِيلَ قَبْلُكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَالَجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمْتِكَ ، فَرَجَعْتُ ، فَخَفَّ فَ عَلَى يَعْمُ اللَّهُ عَلَى مَا زِلْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مُوسَى فَقَالَ : بِمَ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ : بِحَمْسِ حَلَق اللهِ عِلْ مَقالَدِهِ عَلَى مُوسَى فَقَالَ : بِمَ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ : بِحَمْسِ حَلَق اللهُ عَلْمَ مَقَالَتِهِ عَمْسَا ، فَمَا زِلْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى اللهَ عَلَى مُوسَى فَقَالَ : بِمَ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ : بِحَمْسِ حَلَى مُوسَى فَقَالَ : بِمَ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ : بِحَمْسِ حَلَى اللّهُ مَا لَوْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي مَلْ التَعْفِيفَ لِأُمْتِكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي مَا لَى يَعْمُ اللّهُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ : بِمَ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ : بِحَمْسِ مَلْوالَ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

ه [٣٢٥] عرثنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى الْعَوْذِيُّ ثُمَّ الْمُحَلِّمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَعُو إِلَى جَنْبِي : مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ : مِنْ ثُعْرَةِ وَقَالَ : قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ ، وَهُو إِلَى جَنْبِي : مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ : مِنْ ثُعْرَةِ نَعْرَةِهِ ، فَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ نَعْرِهِ (١) إِلَى شِعْرَتِهِ (٢) ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مِنْ قَصِّهِ (٣) إِلَى شِعْرَتِهِ ، فَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْنِي الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

<sup>.[</sup>أ/٤٤]ŵ

٥ [٣٢٥] [الإتحاف: خزحب حم ١٦٤٧٧] [التحفة: خم ت س ١١٢٠٢].

<sup>(</sup>١) ثغرة النحر: النُّقرة التي تكون فوق الصدر. (انظر: النهاية، مادة: ثغر).

<sup>(</sup>٢) الشعرة: بكسر الشين: العانة. وقيل: منبت شعرها. (انظر: النهاية، مادة: شعر).

<sup>(</sup>٣) القص: رأس الصدر. (انظر: اللسان، مادة: قصص).



X 7V7

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ قَتَادَةَ فِي خَبَرِ سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لَهُ - لَـمْ يَـرِدْ بِـهِ فَقُلْتُ لِأَنسِ ، إِنَّمَا أَرَادَ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ .

# ٢- بَابُ ذِكْرِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ عَدَدِ الرَّكْعَةِ بِلَفْظِ حَبَرٍ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ ، بِلَفْظٍ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ

٥ [٣٢٦] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : إِنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلُ مَا افْتُرِضَتْ يَقُولُ : إِنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلُ مَا افْتُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ (١) ، فَأُقِرَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضِرِ ، فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : فَمَا لَهَا كَانَتْ تُتِمُّ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا تَأُولُتُ مَا تَأُولَ عُثْمَانُ .

صرتنا بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي كُلِّهَا : عَنْ .

٥ [٣٢٧] صر ثنا بِشُرُ (٢) بنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَسِ ، عَنْ مُحَاهِ الْأَخْسَسِ ، عَنْ مُحَاهِد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيُّكُمْ عَلَيْ فِي الْحَضَرِ مُحَاهِد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيُّكُمْ عَلَيْ فِي الْحَضَرِ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيُّكُمْ عَلَيْ فِي الْحَوْفِ رَكْعَةً .

### ٣- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهَا: إِنَّ الصَّلَاةَ ١٠ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَتْ رَكْعَتَانِ (٣) - أَرَادَتْ بَعْضَ

٥[٣٢٦] [الإتحاف: مي خز طح ش عه ٢٢١١٤] [التحفة: خ م د س ١٦٣٤٨- خ م س ١٦٤٣٩- س ١٦٥٢٦- خ ١٦٦٥٠-م ١٦٧٢٩]، وسيأتي برقم: (٣٢٨)، (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو منصوب على الحال الذي سدّ مسد الخبر. ينظر في هذا مع بقية إعراب العبارة: «إرشاد الساري» للقسطلاني (٢/ ٢٩٤).

٥[٣٢٧] [الإتحاف: خزطح عه حب حم ٨٨٨٥] [التحفة: ق ٥٦٩٦ - م دس ق ٦٣٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يونس» والمثبت مما سيأتي برقم: (١٠٠٣) (١٤٢٤) بنفس الإسناد والمتن، ومن «الإتحاف». [23/ ب].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والذي سبق : «ركعتين» وقد علقنا عليه في موضعه .





الصَّلَوَاتِ دُونَ جَمِيعِهَا ، أَرَادَتِ الصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعَ دُونَ الْمَغْرِبِ ، وَكَذَلِكَ أَرَادَتْ ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضرِ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ حَلَا الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ . وَالسَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضرِ أَرْبَعًا ، إِنَّمَا أَرَادَ خَلَا الْفَجْرِ عَبَّاسٍ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضرِ أَرْبَعًا ، إِنَّمَا أَرَادَ خَلَا الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ اللَّذِي وَالْمَغْرِبِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ اللَّذِي نَقُولُ فِي كُتُبِنَا : مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامُ الَّتِي يُرَادُ بِهَا الْخَاصُ .

٥ [٣٢٨] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ الْمُقْرِئُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْصَبَّاحِ الْعَطَّارُ بَصْرِيُّ (١) ، قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (٢) : فُرِضَ صَلَاهُ السَّفِر ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (٢) : فُرِضَ صَلَاهُ السَّفِ وَالْحَضِرِ وَكْعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضِرِ وَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتُ صَلَاهُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ ، وَصَلَاهُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتُرُ النَّهَادِ .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَمْ يُسْنِدُهُ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْرَ مَحْبُوبِ بْنِ الْحَسَنِ ، رَوَاهُ أَصْحَابُ دَاوُدَ فَقَالُوا : عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، خَلَا مَحْبُوبِ بْنِ الْحَسَنِ .

#### ٤- بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ لَا فَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الْخَمْسَ، وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَىٰ الْخَمْسِ مِنَ الـصَّلَاةِ فَتَطَوُّعٌ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا فُرِضَ إِلَّا الْخَمْسَ فَقَطْ

٥ [٣٢٩] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوسُهَيْلِ وَهُوَ عَمُّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَاً اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلاً اللهِ عَلَيْهِ

٥ [٣٢٨] [الإتحاف: خز طح حب ٢٧٧٥] [التحفة: خ م دس ١٦٣٤٨ - خ م س ١٦٤٣٩ – س ١٦٥٢٦ -خ ١٦٦٥٠ – م ١٦٧٧٩ ]، وتقدم برقم : (٣٢٦) .

<sup>(</sup>١) زاد هنا في «الإتحاف» معزوًا للمصنف في كتاب الطهارة: «بخبر غريب غريب»، ثم عزاه إلى كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف برقم: (١٠٠٤) .

٥ [٣٢٩] [الإتحاف: مي خزجاعه حب طش حم ٦٦٢١] [التحفة: خم دس ٥٠٠٩].



YVA

وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَةِ؟ قَالَ : «الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ شَيْعًا» [قَالَ : أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّيَامِ ، قَالَ : «صِيَامَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْعًا» ] (١) قَالَ : أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيً الصِّيَامِ ، قَالَ : «صِيَامَ رَمْضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْعًا» ] (١) قَالَ : أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيً مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ مَن الزَّكَاةِ؟ قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْعًا ، وَلَا أَنْقُصُ (٢) شَيْعًا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَحَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَق» .

#### ٥- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ إِقَامَ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ

و [٣٣٠] حرثنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ بنْدَارٌ ، حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بن بَعْفَدٍ ، حَدَّنَنا شُعْبَةً . وحرثنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ ، حَدَّنَنا أَبُو عَامِدٍ ، حَدَّنَنا قُرَّةُ جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ النَّبَعِيِّ وَهُ وَ مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ ، حَدَّنَنا أَبُو عَامِدٍ ، حَدَّنَنا قُرَةُ جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ النَّبَعِيِّ وَهُ وَ نَصْرُ بن عِمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ جَرَّةً لِي أَنْتَيِذُ لِي فِيهَا ، فَأَشْرَبُ مِنْ هُ ، فَإِذَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ مَعَ الْقَوْمِ حَشِيتُ اللَّ أَنْ أَفْتَضِحَ مِنْ حَلَاوَتِهِ قَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا الْإِيمَانُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَا الْإِيمَانُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «اَمُعُلَمُ مَنْ أَرْبَعِ ، قَالَ : «اَمُعُلَمُ مَنْ أَرْبَعِ ، قَالَ : «اَمُعُلَمُ مَنْ أَرْبَعِ ، قَالَ : «اَمْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَهَلْ تَدُونَ مَا الْإِيمَانُ إِللَهُ إِلَا اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاقِ ، وَإِيتَاءُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «اَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ : الْإِيمَانُ إِللَهُ إِلَا اللَّهُ ، وَهَلْ تَدُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ، وَهَلْ تَدُونُ مَا الْإِيمَانُ وَاللَهُ اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاقِ ، وَإِيتَاءُ وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «الشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَةُ وَاللَهُ اللَّهُ مَا الْمَالِمُ الْمَالُو ، واللَهُ اللَّهُ مُ وَالْمَالُهُ اللَّهُ مَا الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من "موجبات الجنة" لابن فاخر (٦٩) من طريق المصنف، ويدل عليه كلام المصنف نفسه في كتاب الصيام، أول: "باب ذكر الدليل عن أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ينقص» بغير نقط لأوله ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>0 [</sup> ٣٣٠] [الإتحاف: خز جا عه طح حب حم ٩٠٣٤] [التحفة: م س ٥٤٧٩ - م س ٥٤٨٧ - د ٦٣٣٣ - خ م دت س ٢٥٢٤ - م ٦٥٤٩] .

<sup>.[1/20]1</sup> 





الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْحُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ النَّبِيذِ (١) فِي الدُّبًاءِ (٢)، وَالنَّبِيذِ (١) فِي الدُّبًاءِ (٢)، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّتِ».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ .

### ٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ إِقَامَ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِسْلَامِ

إِذِ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ اسْمَانِ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ: خَبَرُ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فِي مَسْأَلَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ عَيْقًةً عَنِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

ه [٣٣١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ ، يُحَدِّثُ طَاوُسًا ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلَا عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ ، يُحَدِّثُ طَاوُسًا ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلَا تَعْذُو ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ : «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى تَعْذُو ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ : «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيبَامِ رَمَضَانَ ، وَحَبِّ الْبَيْتِ» .

ه [٣٣٢] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْبُنُ مُحَمَّدُ النَّبِيِّ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا للنَّبِيِ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » .

<sup>(</sup>١) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

<sup>(</sup>٢) الدباء: القرع، واحدها: دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهاية، مادة: دبب).

ه[٣٣١][الإتحاف: خز حب عه ١٠٠٤٢][التحفة: ت ٦٦٨٢- م ٧٠٤٧- خ م ت س ٧٣٤٤- م ٢٧٤٧]، وسيأتي برقم: (٣٣٢).

٥[٣٣٢] [الإتحاف: خز حم ١٠١٧٧] [التحفة: ت ٦٦٨٢ - م ٧٠٤٧ - خ م ت س ٧٣٤٤ - م ٧٤٢٩ - خ ٥ ٧٣٠ - خ ٧٦٠٦ - خ ٧٦٠٦ - خ ٧٦٠٦ ، وتقدم برقم: (٣٣١) .





٥ [٣٣٣] صرتنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُـونُسَ ، حَـدَّثَنَا عَاصِمْ ، أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ . . . بِمِثْلِهِ . . . فَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْحَبَرِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ .

#### ٧- بَابٌ فِي فَضَائِلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

٥ [٣٣٤] حرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَافِقِيُ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا وَنَاسًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُونَ : كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَكَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُونَ : كَانَ رَجُلانِ أَخَوَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَكَانَ أَخُدَهُمَا أَفْضَلَ مِنَ الْآخَرِ ، فَتُوفِي الَّذِي هُوَ أَفْضَلُهُمَا ، ثُمَّ عُمِّرَ الْآخَرُ بَعْدُ أَرْبَعِينَ لَيْكَ قُلْمَ لُهُمَا أَفْضَلَ مِنَ الْآخَرِ ، فَتُوفِي اللَّهِ عَلَيْ الْأَوْلِ عَلَى الْآخِرِ ، فَقَالَ : «أَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي ؟ فَمَّ تُوفِي عَهُ وَأَفْضَلُهُ الْأَوْلِ عَلَى الْآخِرِ ، فَقَالَ : «أَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي ؟ فَمَا تُوفِي اللَّهِ عَلَيْ إِنْمَا مَثُلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْ رِبِبَابِ رَجُلٍ غَمْرِ عَذْبٍ ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمِ بَانِ رَجُلٍ غَمْرِ عَذْبٍ ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمِ بَانِ رَجُلٍ غَمْرِ عَذْبٍ ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمَ اللَّهُ عَلْ يَهْ مِ صَلَاتُهُ ؟ إِنَّمَا مَثُلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْ رِبِبَابِ رَجُلٍ غَمْرِ عَذْبٍ ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمَ وَيُنَا لَا تَدُونَ مَاذَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ ؟ إِنَّمَا مَثُلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْ رِبِبَابِ رَجُلٍ غَمْرِ عَذْبٍ ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمَ مَاذَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ ؟ إِنَّمَا مَثُلُ الصَّلَاةِ كَمَثُلِ نَهْ رِبِابِ رَجُلٍ غَمْرِ عَذْبٍ ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمِ مَلَاتُهُ ؟

ه [٣٣٥] مرثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَيْمُ ونِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّادٍ وَهُوَ شَدَّادُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّادٍ وَهُوَ شَدَّادُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ : أَتَىٰ رَجُلِّ النَّبِيَ عَلَيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًا أَنَا وَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًا أَنَا : نَعَمْ ، قَالَ : «هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «وَلَا اللَّهِ عَلْمَا عَنْكَ » . «وَصَلَيْتَ مَعَنَا» ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «اذْهَبْ قَإِنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنْكَ » .

<sup>0 [</sup>٣٣٣] [الإتحاف: خز حم ١٠١٧٧] [التحفة: م ٧٤٢٩- خ ٧٦٠٦- خ ٨٠٣٦- ت ٦٦٨٢- م ٧٠٤٧-خ م ت س ٧٣٤٤].

٥ [٣٣٤] [الإتحاف: خزكم طحم ٥٠٢٤].

الدن: الوسخ . (انظر: النهاية ، مادة : درن) . (١) الدرن : الوسخ . (انظر: النهاية ، مادة : درن) .

٥ [٣٣٥] [الإتحاف: خزعه حم ٦٣٩٥] [التحفة: م دس ٤٨٧٨].

<sup>(</sup>٢) أصبت حدا: أصبت ذنبا أوجب على حدًا. (انظر: النهاية، مادة: حدد).

YAT



٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي أَصَابَهُ هَذَا السَّائِلُ فَأَعْلَمَهُ ﷺ أَنَّ اللَّهَ قَدْ
 عَفَا عَنْهُ بِوُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ - كَانَ مَعْصِيَةَ ازْتَكَبَهَا (١) دُونَ الزِّنَا الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ

إِذْ كُلُّ مَا زَجَرَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ حَدِّ ، وَلَيْسَ اسْمُ الْحَدِّ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَىٰ مَا يُوجِبُ جَلْدًا أَوْ رَجْمَا أَوْ قَطْعًا قَطُّ ؛ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي ذِكْرِ الْمُطَلَّقَةِ : هَا يُوجِبُ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا أَوْ قَطْعًا قَطُّ ؛ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي ذِكْرِ الْمُطَلَّقَةِ : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (٢) مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ [ٱللَّهِ] فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ ﴿ (٣) [الطلاق: ١]. وَقَالَ (٤): ﴿ تِلْكَ حُدُودُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ [ٱللَّهِ] فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ ﴿ (٣) [الطلاق: ١]. وَقَالَ (٤): ﴿ تِلْكَ حُدُودُ وَلَا يَتَعَدُّ فَاسْمُ الْحَدِّ وَاقِعٌ عَلَيْهِ ؛ إِذِ اللَّهُ عَنْكُ قَدْ أَمَرَ بِالْوُقُوفِ عِنْدَهُ فَلَا يُجَاوِزُ وَلَا يَتَعَدَّىٰ .

٥ [٣٣٦] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلَا أَنَّهُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسَّا بِيَدٍ، أَوْ شَيْتًا كَأَنَّهُ يَسْأَلُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْتُهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسَّا بِيَدٍ، أَوْ شَيْتًا كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، قَالَ: فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلتَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلنَّيلُ إِنَّ عَنْ كَفَّارَتِهَا، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلتَهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلنَّيلُ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمِّينَ ﴾ [مود: ١١٤]، قَالَ: فقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمِّينٍ » [مود: ١١٤]، قَالَ: «هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمِّينٍ» [هود؟ قَالَ: «هيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمِّينٍ» [هود؟ قَالَ: «هيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمِينٍ» [هود؟ قَالَ: «هويَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمِينٍ» [هود اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَهُ اللَّهُ الْمَالَىٰ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَاءَ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالِيَةُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالَا الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالِيَا الْمَالَا الْمَالَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالَ: وصر ثناه الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ اللهِ مَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ التَّيْمِيُّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، فَقَالَ: أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، وَلَمْ يَشُكُّ ، وَلَمْ يَقُلْ كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «انتكبها» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) الفاحشة: الزنا (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قال و» ، والمثبت هو المناسب للسياق والموافق للتلاوة .

٥ [٣٣٦] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٦٨٤٩] [التحفة: م دت س ٩٦٦٢ - خ م ت س ق ٩٣٧٦ - ت س ٩٣٣٦ - ت س ٩٣٩٣ - م دت س ٩٣٤٩ - .

<sup>.[1/</sup>১১]ঞ



٥ [٣٣٧] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءً رَجُلٌ إِلَى سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءً رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ يَقِيتُ امْ رَأَةً فِي الْبُسْتَانِ ، فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَبَاشَرْتُهَا ، وَقَبَلْتُهَا ، وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا ، فَسَكَتَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ ، وَبَاشَرْتُهَا ، وَقَبَلْتُهَا ، وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا ، فَسَكَتَ النَّبِي عَيَيْةٍ ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَهُ حَاصَّةً أَوْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَذَعَاهُ النَّبِي عَيَيْةٍ ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَهُ حَاصَّةً أَوْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ : «لَا ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ : «لَا ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ : «لَا ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ : «لَا ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ : «لَا ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ : «لَا ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ : «لَا ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ : «لَا ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ : «لَا ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ اللَّهُ مِنْ الْمِلْ الْمَاسِ كَافَةً " ( ) فَقَالَ عُمْرُ : يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا الْمَاسِ كَافَةً اللَّهُ الْمَاسِ كَافَةً اللَّهُ الْمُ الْمُعْرُ الْمَاسِ كَالْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسِ كَافَةً الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمُ لِلْمُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُولُ اللَّهُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاس

# ٩- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِنَّمَا تُكَفِّرُ صَغَائِرَ الذُّنُوبِ دُونَ كَبَائِرِهَا

٥ [٣٣٨] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةً قَالَ : «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتُ (٢) لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُعْشَى (٣) الْكَبَائِرُ (٤)».

٥ [٣٣٩] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

٥ [٣٣٧] [الإتحاف: خز عه حب ١٢٤٨٠] [التحفة: م دت س ٩١٦٢ - خ م ت س ق ٩٣٧٦ - ت س ٩٣٩٣ - ت س ٩٣٩٣ - م دت س ٩٤٤٠ - .

<sup>(</sup>١) كافة: جميعا. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كفف).

٥ [٣٣٨] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٣١] [التحفة: م ١٢١٨٣ - م ٢ ١٣٩٨ - م ١٤٥٣٤].

<sup>(</sup>٢) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة . (انظر: النهاية ، مادة : كفر) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والجادة: «تغشّ»، ويمكن توجيه ما في الأصل على وجهين: الأول: إشباع فتحة الشين فنشأت بعدها الألف، الثاني: أنها أجريت مجرى الصحيح، وعلامة الجزم على هذا الوجه سكون الألف اللينة من «تغشى». ينظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني (٢/ ٦٣٠، ٦٣١).

<sup>(</sup>٤) الكبائر: جمع كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا، العظيم أمرها؛ كالقتل، والزنا، والفرار من الزحف، وغير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

٥ [٣٣٩] [الإتحاف: خزحب كم ١٨٩٤٧] [التحفة: س ٤٠٧٩ - س ١٣٥٠٩].





الْحَادِثِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّفَهُ، أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ الْمُجْمِرِ حَدَّفَهُ، أَنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى الْعُتْوَارِيِّينَ حَدَّفَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يُخْبِرَانِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلًا، أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ سَكَتَ، فَأَكَبَ كُلُّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ سَكَتَ، فَأَكَبَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حَزِينَا لِيَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِيا أَبْقِ بِالصَّلُواتِ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حَزِينَا لِيَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِيا أَنْ عَبْدِيا لِيَعِينِ السَّلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ السَّبْعَ، إِلَّا فُتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْخَمْسِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فُتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْفَيْعَامَةِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ ، ثُمَّ تَلَا: ﴿إِن تَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُصَقِرْ عَنكُمْ الْفَيْعَامَةِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ ، ثُمَّ تَلَا: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُصُولًا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهِ الْتَعْمَ ﴾ [النساء: ٣١]».

# ١٠ بَابُ فَضِيلَةِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ وَحَطِّ الْخَطَايَا بِهَا مَعَ رَفْع الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّةِ

٥ [٣٤٠] صرتنا أَبُوعَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُ ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِم ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِم ، كَدَّنَ فَيُ لَكُ : لَقِيتُ حَدَّثَنِي الْمُعَيْطِيُ حَدَّثَنِي اللهُ بِهِ ، أَوْ يُدْخِلُنِي ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ ، أَوْ يُدْخِلُنِي الْهُ بِهِ ، فَوَلْتُ لَهُ : دُلِّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ ، أَوْ يُدْخِلُنِي الْهُ بِهِ ، أَوْ يُدْخِلُنِي اللهُ عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ ، أَوْ يُدْخِلُنِي اللهُ عَمْلِ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ ، أَوْ يُدْخِلُنِي اللهُ عَمَلُ : فَإِنِّي اللهُ جُودِ ، فَإِنِّي اللهُ عَلَىٰ عَمَلُ : عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ ، فَإِنِّي اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَىٰ عَمَلُولُ : «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيعَةً » .

[قَالَ مَعْدَانُ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ مَثْلَ مَا سَأَلْتُ ثَوْبَانَ عَنْهُ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ

٥[٣٤٠][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٤٩٥][البتحفة: مت س ق ٢١١٧].

<sup>(</sup>١) قوله : «بن طلحة» كذا في الأصل ، وفي «الإتحاف» : «بن أبي طلحة» ، وفي «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٢٥٦) : «معدان بن أبي طلحة ، ويقال : ابن طلحة» .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وقد سوئ بينهما ابن الجواليقي في «ما جاء على فعلْتُ وأفعلتُ بمعنى واحد» (ص ٤٦)، وفي «الصحاح» للجوهري (سكت) (١/ ٢٥٣): «تقول: تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف، فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت: أسكت».

۵[۶۱/ب].





بِالسُّجُودِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةَ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً » ] (١) .

قَالَ أَبُو عَمَّارٍ: هَكَذَا قَالَ الْوَلِيدُ ، يَعْنِي: «سَجْدَةً» بِنَصْبِ السِّينِ .

### ١١- بَابُ فَصْلِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

٥ [٣٤١] صر ثنا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّفَنَا وَحُدَّنَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : «فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» .

ه [٣٤٢] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ صَلِّىٰ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» .

وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

ه [٣٤٣] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَنْ يَلِجَ (٢) النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا» .

٥ [٣٤٤] صرتناه عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «تاريخ دمشق» (٦٣/ ٣١١) من طريق المصنف، وهو في «الإتحاف» مختصرًا.

٥ [ ٣٤١] [ الإتحاف: خزعه حب حم ٣٩٦١] [ التحفة: ع ٣٢٢٣].

و [ ٣٤٢] [ الإتحاف: خز عه حب حم ١٤٩٨٣ - خز ٢٥٣] [ التحفة: م د س ١٠٣٧٨] ، وسيأتي برقم:
 ( ٣٤٣) ، ( ٣٤٣) .

٥ [٣٤٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٤٩٨٣] [التحفة: م د س ١٠٣٧٨]، وتقدم برقم: (٣٤٢) وسيأتي برقم: (٣٤٤) .

<sup>(</sup>٢) الولوج: الدخول. (انظر: النهاية، مادة: ولج).

٥ [٣٤٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٤٩٨٣] [التحفة: م دس ١٠٣٧٨]، وتقدم برقم: (٣٤٣)، (٣٤٣).





سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُّ صَلَّىٰ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبِهَا».

فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَـذَا مِـنْ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَـالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ بِأَنَكَ سَمِعْتَهُ .

# ١٢ - بَابُ ذِكْرِ اجْتِمَاعِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ جَمِيعًا وَدُعَاءِ الْمَلَاثِكَةِ لِمَنْ شَهِدَ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا

٥ [٣٤٦] صر ثناه يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ سلَيْمَانَ ، وَهُوَ : الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ قَالَ :

٥ [٣٤٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٠٩٤] [التحفة: خ م س ١٣٨٠٩ - خ س ١٣٧٣٧ - س ١٤٦٥٨]، وسيأتي برقم: (٣٤٦).

 <sup>(</sup>١) يتعاقبون: المراد: ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار، وملائكة النهار تعقب ملائكة الليل. (انظر:
 اللسان، مادة: عقب).

<sup>·[1/{\</sup>vec{1}}

٥ [٣٤٦][الإتحاف: خزحب كم حم ١٨٠٩٤][التحفة: خ م س ١٣٨٠٩ – خ س ١٣٧٣٧ – س ١٤٦٥٨]، وتقدم برقم: (٣٤٥).





«يَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَتَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ ، وَتَغْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ ، فَيَ سَأَلُهُمْ رَبُّهُمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ » .

#### ١٣ - بَابُ ذِكْرِ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

و [٣٤٧] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُرَّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ خَاقَانَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالُوا : إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُرِّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ خَاقَانَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا السَّفْيَانُ عَدَّنَا إِسْحَاقُ ، وَهُوَ : ابْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ - وَهَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيُّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ وَجُلُ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : "صَلِّ مَعَنَا » ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ (٢) صَلَّى الظُّهْرَ (٣) ، وَقَالَ : وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُوتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَةٌ ، وَصَلَّى الْمُغْرِبَ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ (٤) ، وَصَلَّى الْمُغْرِبَ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ (٤) ، وَصَلَّى الْعُشِرَ وَالشَّمْسُ مُوتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَةٌ ، وَصَلَّى الْمُغْرِبَ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ (٤) ، وَصَلَّى الْعُشَاءَ وَالْحَدُونَ الظُهْرَ فَأَبْرَدَ (٢) بِهَا ، فَأَنْعَمَ (٧) أَنْ يُبْرِدَ بِهَا ، وَأَمْرَهُ فَأَقَامَ كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ الظُهْرَ فَأَبْرَدَ (٢) بِهَا ، فَأَنْعَمَ (٧) أَنْ يُبْرِدَ بِهَا ، وَأَمْرَهُ فَأَقَامَ كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ الظُهْرَ فَأَبْرَدَ (٢) بِهَا ، فَأَنْعَمَ (٧) أَنْ يُبْرِدَ بِهَا ، وَأَمْرَهُ فَأَقَامَ

٥ [٣٤٧] [الإتحاف: خزجاعه حب طح قط حم ٢٢٣٠] [التحفة: م ت س ق ١٩٣١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسين»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) زوال الشمس: ميلها عن وسط السماء إلى جانب المغرب. (انظر: النهاية، مادة: زول).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الشمس صلى الظهر» وقع في الأصل: «الشمس ﷺ الظهر» ، والمثبت من «الإحسان» (١٤٨٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، به .

<sup>(</sup>٤) الشفق: الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وقيل: البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة؛ فهو من الأضداد، والمرادهنا: المعنى الأول. (انظر: النهاية، مادة: شفق).

<sup>(</sup>٥) التغليس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية، مادة: غلس).

<sup>(</sup>٦) **الإبراد**: انكسار الوهج والحر، والدخول في البرد. والمراد: صلوها في أول وقتها، من برد النهار وهو أوله. (انظر: النهاية، مادة: برد).

<sup>(</sup>٧) أنعم : أنعم النظر في الشيء إذا أطال التفكر فيه ، والمعنى : أطال الإبراد وأخر الصلاة . (انظر : النهاية) (٧) . (١٢٠/٥) .





الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، أَخَّرَ فَوْقَ الَّذِي كَانَ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ<sup>(۱)</sup> بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ<sup>(۱)</sup> بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : «أَمْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟» قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».

قَالَ أَبِكِر : لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي.

٥ [٣٤٨] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ السَّيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ فِي الْمَوَاقِيتِ ، لَمْ يَزِدْنَا بُنْدَارُ عَلَى هَذَا ، سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِةٍ فِي الْمَوَاقِيتِ ، لَمْ يَزِدْنَا بُنْدَارُ عَلَى هَذَا ، سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةُ لِأَبِي دَاوُدَ ، فَقَالَ : صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ يَنْبَغِي اللهُ أَنْ يُكَبَّرَ عَلَيْهِ ، قَالَ بُنْدَارُ : فَمَحَوْتُهُ مِنْ كِتَابِي .

قَالَ أَبِكِر: يَنْبَغِي أَنْ يُكَبَّرَ عَلَىٰ أَبِي دَاوُدَ حَيْثُ غَلِطَ ، وَأَنْ يُضْرَبَ بُنْدَارٌ عَشَرَة حَيْثُ مَا لَا أَبِكِر: يَنْبَغِي أَنْ يُكَبَّرَ عَلَىٰ أَبِي دَاوُدَ حَيْثُ عَلِي مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ مَحَا هَذَا الْحَدِيثُ مَحِيحٌ عَلَىٰ مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلْقَمَة ، غَلِطَ أَبُو دَاوُدَ ، وَغَيَّرَ بُنْدَارٌ ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، عَلَىٰ مَا قَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا ، عَنْ عَلْقَمَة (٣) .

٥ [٣٤٩] صرتنا بِخَبَرِ حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ شُعْبَةَ... بِالْحَدِيثِ بِتَمَامِهِ.

<sup>(</sup>١) الإسفار: انكشاف الصبح. (انظر: النهاية، مادة: سفر).

٥ [٣٤٨] [الإتحاف: خز جاعه حب طح قط حم ٢٢٣٠] [التحفة: م ت س ق ١٩٣١].

١٠[٧٤/ب].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من : «الإتحاف»، «شرح ابن ماجه» (٣/ ٩٤٥)، «البدر المنير» (٣/ ١٧٩) نقلًا عن ابن خزيمة .

<sup>(</sup>٣) من قوله: «غلط أبو داود» إلى قوله: «عن علقمة» كذا وقع في الأصل، ولم يرد في «الإتحاف»، «شرح ابن ماجه» لمغلطاي، «البدر المنير».

٥ [٣٤٩] [التحفة: م ت س ق ١٩٣١].





قَالَ أَبِكِم : هَذَا الْخَبَرُ دَالَّ عَلَىٰ زَعْمِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ الْمُقِرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ مَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، فَجَعَلُ وا هَذَا الْمُحَالَ مِنَ مَا بَيْنَ دِرْهَم إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَنَّ عَلَىٰهِ فَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، فَجَعَلُ وا هَذَا الْمُحَالَ مِنَ الْمَقَالِ بَابًا طَوِيلًا ، فَرَّعُوا مَسَائِلَ عَلَىٰ هَذَا الْخَطَأْ ، وَقَوْدُ مَقَالَتِهِمْ يُوجِبُ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِالنَّبِيِّ عَيَيْةٍ فِي الْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ الصَّلُواتِ الْخَمْسَ فِي غَيْرِ مَوَاقِيتِهَا ؛ لِأَنَّ قَوْدَ صَلَّى بِالنَّبِيِ عَيَيْةٍ فِي الْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ الصَّلُواتِ الْخَمْسَ فِي غَيْرِ مَوَاقِيتِهَا ؛ لِأَنَّ قَوْدَ مَقَالَتِهِمْ أَنَّ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَالْوَقْتِ الثَّانِي ، وَأَنَّ الْوَقْتَ الْأَوْلُ وَالْوَقْتِ الثَّانِي ، وَأَنَّ الْوَقْتَ الْأَوْلُ وَالْوَقْتِ الثَّانِي عَلَيْهِمْ أَنَّ الْمُقِرِّ ، وَأَنَّ الْوَقْتَ الطَّلَاةِ كَزَعْمِهِمْ أَنَّ الدَّرْهَمَ وَالْعَشَرَةَ خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ كَزَعْمِهِمْ أَنَّ الدَّرْهَمَ وَالْعَشَرَة خَارِجَانِ مِمَّا الْعَلَاقِ مِنْ مَلْانَتُ مَسْالَة طُويلَة مِنْ هَذَا الْمُقَرُّ ، وَأَنَّ الثَّمَانِيَة هُو بَيْنَ دِرْهَمِ إِلَىٰ عَشَرَةٍ ، قَدْ أَمْلَيْتُ مَسْأَلَةً طُويلَةً مِنْ هَذَا الْجِنْسِ .

## ١٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَتْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ

كَهِيَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَأُمَّتِهِ ، وَأَنَّ أَوْقَاتَ صَلَوَاتِهِمْ كَانَتْ أَوْقَاتَ النَّبِيِّ مُحَمَّد عَلَيْ وَأُمَّتِهِ

٥ [٣٥٠] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، يَغْنِي : ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيُ . ح وحرثنا بنذارُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بنْ الْخَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - قَالَ وَكِيعٌ : الزُّرَقِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - قَالَ وَكِيعٌ : الزُّرَقِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - قَالَ وَكِيعٌ : الزُّرَقِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَادِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَادِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَادِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَادِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلْ رَسُولُ اللَّهِ وَلِيَّةٍ : «أَمَنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلِّي بِي الظُّهْرَ حِينَ مَالَتِ الشَّهُ وَصَلَّى بِي الْفَهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْكُ بُ وَصَلَّى بِي الْفَحْرِ حِينَ كَانَ ظِلُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْكَ بُي الْفَحْرَ حِينَ خَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِي الْفَحْرَ حِينَ خَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِي الْفَحْرَ حِينَ خَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِي الْفَحْرَ حِينَ أَلْ الشَّوْرِ بَ حِينَ أَلْفَعُر وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ اللْمُؤْرِ السَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ اللْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالِ اللْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللْمَالَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالَ اللْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللْمَالَ ا

٥[٣٥٠][الإتحاف: خزجاطح قط كم شحم ٩٠٣٠][التحفة: دت ٦٥١٩].

<sup>(</sup>١) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. (انظر: النهاية، مادة: شرك).





حُرِّمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّاثِمِ ﴿ ، وَصَلَّى بِيَ الْغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِيَ الْغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ السَّائِمُ ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ السَّائِمُ ، وَصَلَّى بِيَ الْغَدَاةَ بَعْدَمَا أَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَي ، وَصَلَّى بِيَ الْغَدَاةَ بَعْدَمَا أَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَي ، وَصَلَّى بِيَ الْغَدَاةَ بَعْدَمَا أَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَي ، وَصَلَّى بِيَ الْغَدَاةَ بَعْدَمَا أَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَي ، وَصَلَّى بِيَ الْغَدَاةَ بَعْدَمَا أَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَي ، وَصَلَّى بِيَ الْعَدَاةَ وَقُتُكَ وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ » . فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ، هَذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ » .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ .

يُزَادُ (١) كَلَامُ الْإِمَامِ نَحْلَلْلهُ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي تَقَدَّمَهُ إِلَى آخِرِ هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

#### ١٥ - بَابُ ذِكْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِلْمَعْذُورِ

ه [٣٥١] صرثنا بُنْدَارُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و (٢) ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتُمُ السَّبْعَ فَهُ وَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطُلُعَ قَرْنُ (٣) الشَّمْسِ الْأُولِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْ وَ فَهُ وَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تُصَلُّوا الْعَصْرَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرً الشَّمْسُ ، فَإِذَا عَابَتِ الشَّمْسُ فَهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرً الشَّمْسُ ، فَإِذَا عَابَتِ الشَّمْسُ فَهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَعْمِ اللَّيْلِ» .

١٦ - بَابُ اخْتِيَارِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا ، بِذِكْرِ خَبَرٍ لَفْظُهُ لَفْظٌ عَامٌ مُرَادُهُ حَاصٌ هِ المَّابُ الْفَالُهُ لَفْظُهُ لَفْظُهُ لَفْظُهُ مَرَادُهُ حَاصٌ هِ [٣٥٢] مرثنا بُنْدَارُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنِ

<sup>·[1/</sup>٤٨]û

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نرد».

٥ [ ٣٥١] [الإتحاف: خز عه طح حم ١٢١٦] [التحفة: م دس ٨٩٤٦]، وسيأتي برقم: (٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر»، والمثبت من «الإتحاف»، وقد أخرجه مسلم (٦٠٥) من طريق معاذبن هشام كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) القرن: الجانب. (انظر: النهاية ، مادة: قرن).

٥ [٣٥٢] [الإتحاف: مي خزعه حب قط كم حم ١٢٦٠] [التحفة: خم ت س ٩٣٣٧].



الْوَلِيدِ بْنِ عَيْزَادٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا».

١٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»
 بَعْضَ الصَّلَاةِ دُونَ جَمِيعِهَا ، وَفِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ

إِذْ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَبْرِيدِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَقَدْ أَعْلَمَ أَنْ لَوْلَا ضَعْفُ الـضَّعِيفِ وَسَقَمُ (١) السَّقِيمِ لَأَخَّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَىٰ شَطْرِ (٢) اللَّيْلِ

٥ [٣٥٣] صر ثنا بُنْدَارُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : أَذَنَ مُؤَدِّنُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : (انْ تَظِرُ انْ تَظِرُ انْ تَظِرُ انْ مُؤَدِّ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ (٥) . قَالَ أَبُو ذَرِّ : حَتَّىٰ رَأَيْنَا فَيْءَ النَّلُولِ .

٥[٣٥٤] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ (٦) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَهُ وَ: وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَهُ وَ:

<sup>(</sup>١) السقم: المرض. (انظر: النهاية، مادة: سقم).

<sup>(</sup>٢) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

٥ [٣٥٣] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ١٧٥٠٦] [التحفة: خم دت ١١٩١٤]، وسيأتي برقم: (٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: «فقال»، وفي مصادر الحديث: «وقال». ينظر: «صحيح البخاري» (٥٤٠) من طريق محمد بن بشار.

<sup>(</sup>٤) الفيح: سطوع الحر وفورانه ، أي كأنه نار جهنم في حرها . (انظر: النهاية ، مادة : فيح) .

<sup>(</sup>٥) الإبراد: انكسار الوهج والحر، والدخول في البرد. والمراد: صلوها في أول وقتها، من برد النهار وهو أوله. (انظر: النهاية، مادة: برد).

<sup>0[</sup>٣٥٤][الإتحاف: مي خزجاعه طح حب حم ش ١٨٦٢٢][التحفة: م دت س ق ١٣٢٢- م ١٢٢٠٩-م ١٣٢٢٤- م ١٣٣٥٣- م ١٣٤٦٩ - خ ١٣٦٤ - ق ١٣٨٦٢ - م ١٤٠٥٨ - م ١٤٥٩٢ - م ١٤٧٤٧ - م دت س ق ١٥٢٣٧ - م ١٥٤٧٣].

<sup>(</sup>٦) قوله : «وسعيد» وقع في الأصل : «عن سعيد» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .





ابْنُ الْمُسَيَّبِ ٣ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا ۚ قَالَ : «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » .

- ٥ [٥٥٥] صرتنا بُنْدَارُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، يَعْنِي : الثَّقَفِيَّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوا الصَّلَاةَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ » .
- ٥ [٣٥٦] صرثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ الْمُهَلِّبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيَّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ هَيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَبْرِدُوا الظُّهْرَ فِي الْحَرِّ».

## ١٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

ه [٣٥٧] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، قَـالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ .

ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَا النَّبِيُ النَّبِيُ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي ، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ . قَالَ أَحْمَدُ : فِي حُجْرَتِهَا .

قَالَ أَبِكِر: الظُّهُورُ عِنْدَ الْعَرَبِ يَكُونُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَظْهَرَ الشَّيْءُ حَتَّىٰ يُرَىٰ وَيَتَبَيَّنَ فَلَا يَخْفَىٰ ، وَالثَّانِي أَنْ يَغْلِبَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ ، كَمَا يَقُولُ الْعَرَبُ: ظَهَرَ فُلَانٌ عَلَىٰ فُلَانٍ ، أَيْ عَلَىٰ فُلَانٍ ، أَيْ عَلَىٰ هَوْلِهَا: لَمْ فُلَانٌ عَلَىٰ فَلَانٍ ، أَيْ عَلَىٰهُمْ ، فَمَعْنَىٰ قَوْلِهَا: لَمْ

<sup>۩[</sup>٨٤/ب].

٥ [٣٥٥] [الإتحاف: خز ١٠٩٢٣] [التحفة: خ ٧٦٨٦ - ق ٨٠٤٤].

٥ [٣٥٦] [الإتحاف: خز ٢٢٢٧٥].

٥[٣٥٧][الإتحاف: خز عه طع حب حم ٢٢١١٥][التحفة: خ م ق ١٦٤٤٠- خت ١٦٤٨٤- خ ت س ١٦٥٨٥- خ م د١٦٥٩٦- خت ١٦٦١٤- م ١٦٧٣٣- خ ١٦٧٦٥- م ١٧٢٦٧].



يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ ، أَيْ لَمْ يَغْلِبِ الْفَيْءُ عَلَى الشَّمْسِ فِي حُجْرَتِهَا ، أَيْ لَمْ يَكُنِ الظُّلُّ فِي الْحُجْرَةِ أَكْثَرَ مِنَ الشَّمْسِ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ .

### ١٩ - بَابُ ذِكْرِ التَّعْلِيظِ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ قَوْلَهُ عَيَّا فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: "فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَهُوَ وَقُتْ إِلَىٰ أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ"، إِنَّمَا أَرَادَ وَقُتَ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَالنَّاسِي لِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَذْكُرُهَا قَبْلَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَهُ، وَكَذَلِكَ أَرَادَ النَّبِيُّ عَيَ : "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ فَيَذْكُرُهَا قَبْلَ خُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" وَقْتَ الْعُذْرِ وَالنَّاسِي لِصَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ خُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" وَقْتَ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَالنَّاسِي لِصَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَةً مَنْ لَعُدْرِ وَالضَّرُورَةِ وَالنَّاسِي لِصَلَاةِ الْعَصْرِ أَنْ يُومَلِي وَتُكَالِي أَرَادَ النَّبِي عَيْرِ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَهُو ذَاكِرٌ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ أَنْ يُوَخِّرَهَا حَتَّى يُصَلِّي عِنْدَ الْعُلْمَ لَي فَي غَيْرِ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَهُو ذَاكِرٌ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ أَنْ يُوحَلِّي يُصَلِّي عِنْدَ الْعُرُوبِ وَثَلَاقًا بَعْدُ اللَّي مِنْ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَهُو ذَاكِرٌ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ أَنْ يُوحَلِّي يُصَلِّي عِنْدَ السَّمْسِ، أَوْ رَكْعَةً قَبْلَ الْعُرُوبِ وَثَلَاقًا بَعْدَهُ .

٥ [٣٥٨] حرثنا علي بن حُجْرِ السَّعْدِيُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَنسِ ١ بنِ مَالِكِ فِي دَارِه بِالْبَصْرَةِ ، الْعَلَاءُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَنسِ ١ بنِ مَالِكِ فِي دَارِه بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حِينَ (٢) انْصَرَفَ مِنَ الظُهْرِ ، قَالَ : وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ : حَينَ الظُهْرِ ، قَالَ : فَصَلُّوا الْعَصْرَ ، قَالَ : صَلَّيْ مُ الطُّهْرِ ، قَالَ : فَصَلُّوا الْعَصْرَ ، قَالَ : مَن الظُهْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «تِلْكَ صَلَاهُ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «تِلْكَ صَلَاهُ الْمُنَافِقِ ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَعِي الشَّيْطَانِ (٣) ، قَامَ فَنَقَرَهَا الْمُنَافِقِ ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَعِي الشَّيْطَانِ (٣) ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا ، لَا يَذْكُو اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا».

<sup>(</sup>١) قوله : «لا أنه» وقع في الأصل : «لأنه» ، ولا يستقيم المعنى به .

٥ [٣٥٨] [الإتحاف: طَخُرُطح حب عه حم قط ١٤٦٠] [التحفة: م دت س ١١٢٢]، وسيأتي برقم: (٣٦٠). ١٤٩٠] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حتى»، والمثبت من: «الإحسان» (٢٦٣)، «المستخرج» لأبي نعيم (١٣٩٠)، كلاهما من طريق المصنف، به .

 <sup>(</sup>٣) قرنا الشيطان: مثنى قرن، والمراد: ناحية رأسه وجانبه، وقيل: القرن؛ القوة، وقيل: غير ذلك.
 (انظر: النهاية، مادة: قرن).





- ه [٣٥٩] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . . . بِهَذَا نَحْوَهُ .
- ٥[٣٦٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ أَبُو بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ .

وسمعت أَبَا مُوسَىٰ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّىٰ ، يَقُولُ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي بِخَطِّ يَدِي فِيمَا نَسَخْتُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ صَلَاةَ الْمُنَافِقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ صَلَاةَ الْمُنَافِقِ يَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ الشَّهُ اللهِ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - أَوْ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - نَقَرَهَا أَرْبَعًا ، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا » . هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ .

وَقَالَ ابْنُ بَزِيعٍ: «بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ – أَوْ: فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ» ، وَقَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: « «نَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» .

#### ٠٧- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ

٥ [٣٦١] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ . ح وصرثنا سعيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ

٥ [٣٥٩] [الإتحاف: طخز طح حب عه حم قط ١٤٦٠] [التحفة: م دت س ١١٢٢].

٥ [٣٦٠] [الإتحاف: ط خز طح حب عه حم قط ١٤٦٠] [التحفة: م دت س ١١٢٢]، وتقدم برقم: (٣٥٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «من كتاب محمد بن جعفر» وقع في الأصل: «من كتاب عن جعفر»، وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف».

ه [٣٦١][الإتحاف: مي خز حم ٩٥٦٩][التحفة: م س ق ٦٨٢٩- م ٦٨٩٨- س ٧٣٢٠- ت س ٨٩٠١-س ٩٣٤٥].



الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةِ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وَيُرَ (١٠) أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

٥ [٣٦٢] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

قَالَ مَالِكٌ : تَفْسِيرُهُ ذَهَابُ الْوَقْتِ (٢).

# ٢١ - بَابُ الْأَمْرِ بِتَبْكِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ (٣) وَالتَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

٥ [٣٦٣] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُ لَذِلِيَّ حَدَّثَهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ الْإَسْكَمِيِّ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ، فَقَالَ : بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْتُهُ \* قَالَ : (مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ أُحْبِطَ عَمَلُهُ » .

٥ [٣٦٤] صر ثناه الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ أَبُوعَمَّارِ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . . . بِهَذَا مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» .

<sup>(</sup>١) وتر: نُقص، فكأنك جعلته وترا بعد أن كان كثيرا. وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره، من قتل أو سبي . فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قُتل حميمه أو سلب أهله وماله . (انظر: النهاية ، مادة : وتر) .

٥[٣٦٢][التحفة: مس ق ٦٨٢٩ - م ٦٨٩٨ - س ٧٣٢٠ - ت س ٨٣٠١ - خ م د س ٨٣٤٥].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١١١٣٨) لابن خزيمة .

<sup>(</sup>٣) الغيم: السحاب المحمل بالماء. (انظر: اللسان، مادة: غيم).

٥ [٣٦٣][الإتحاف: خز ٢٢٨٩][التحفة: خ س ٢٠١٣ ـ ق ٢٠١٤].

١[٤٩]٠]

٥ [٣٦٤] [الإتحاف: خز ٢٢٨٩] [التحفة: خ س ٢٠١٣ ـ ق ٢٠١٤].





#### ٢٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ

٥ [٣٦٥] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ سَلِمَةَ فَنُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبُلِ (١) .

٥ [٣٦٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ فَيَرَى أَحَدُهُمْ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .

#### ٢٣ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

وَإِعْلَامِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ أَنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ ، فَابِتِينَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوهَا إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ

٥ [٣٦٧] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُوَمَّلُ بْنُ هِشَامِ الْيَشْكُرِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . ح وصر ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُرْشَدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْشَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا ، وَعُقْبَةُ (٢) بْنُ عَامِر يَوْمَئِذِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا ، وَعُقْبَةُ (٢) بْنُ عَامِر يَوْمَئِذِ عَلَى مِصْرَ ، فَأَخَرَ الْمَغْرِبَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ ؟ فَقَالَ : مَا هِذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ ؟ فَقَالَ : مُعْدُلْنَا ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ ، مَا بِي ، إِلَّا أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّكَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَصْنَعُ مُعْدُلُهُ مَعْدُ وَمُعْدُ وَالْعَرْقِ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا هَكَى الْفِطْرَةِ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا هَكَى الْفِطْرَةِ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا اللَّهُ عَلَى الْفَطْرَةِ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا اللَّهُ وَيَقِيْ يَقُولُ : «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِحَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَعْرِبَ حَتَّى تَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْفُطْ حَدِيثِ الدَّوْرَقِيِّ .

٥ [٣٦٥] [الإتحاف: خزطح حم ش ٣٠٨٥].

<sup>(</sup>١) النبل: السهام العربية ، ولا واحد لها من لفظها . (انظر: النهاية ، مادة : نبل) .

٥ [٣٦٦] [الإتحاف: خزطح ٥٩٢].

٥ [٣٦٧] [الإتحاف: خزكم حم ٤٤١٠] [التحفة: د ٣٤٨٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عقبة» بدون الواو ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٤٠١٧) من طريق ابن علية ، به .

#### صَيِّكُ الْنَجْزَلِيَةِ





وَقَالَ الْمُؤَمَّلُ ، وَالْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي».

٥ [٣٦٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمِعْتَ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ (١) . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ : «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَيْ (٢) عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُـؤَخُرُوا الْمَغْرِبَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ : «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَيْ (٢) عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُـؤَخُرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ»؟ قَالَ : بَلَى .

٥ [٣٦٩] صر ثنا أَبُو زُرْعَةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّرِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا تَدَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ (٤) ، مَا لَمْ يُوَخُرُوا ﴿ عَبْدِ الْمُطْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّبِي عَلَى الْفِطْرَةِ (٤) ، مَا لَمْ يُوَخُرُوا ﴿ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّبُومُ ﴾ .

قَالَ أَبِكِر : فِي قَوْلِهِ : «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» وَلَا تَوْلُهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : «وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ وَلَا أَنْ يُتَعَمَّدَ لِتَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَىٰ أَنْ فَوْرُ الشَّفَقِ» ، إِنَّمَا أَرَادَ وَقْتَ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ لَا أَنْ يُتَعَمَّدَ لِتَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَىٰ أَنْ

٥ [٣٦٨] [التحفة: د ٣٤٨٨]. (١) هذا الإسناد لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وبيَّنه في الحاشية، وعند المصنف في الحديث السابق، وغيره من طريق ابن إسحاق: «أو». ٥ [٣٦٩][الإتحاف: مي خزكم ٠ ٦٨٥][التحفة: ق ٥١٢٥].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عمر بن إبراهيم» كذا في الأصل، و«الإتحاف»، وهو صواب، وهو عمر بن إبراهيم العبدي، أبو حفص البصري، وقد ذكر المزي في «تهذيب الكهال» (٢١/ ٢٧٠) هذا الحديث في ترجمته؛ لكن قال مغلطاي في «إكهال تهذيب الكهال» (٢١/ ٢٦) في ترجمته: «لما خرّج ابن خزيمة حديثه في «صحيحه» قلّبَهُ؛ فقال: «محمد بن إبراهيم»، والنسخة جيدة وأصل البكري وغيره، فقال: «حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إبراهيم، ...»». اهد. وقال نحو هذا الكلام في «شرح ابن ماجه» (٣/ ٢٠ / ١) لكن زاد عليه: «ويشبه أن يكون تصحيفًا من الكاتب». اهد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الفطر»، والمثبت من: «إكهال تهذيب الكهال» (١٠/٢٦)، «شرح ابن ماجه» كلاهما له (١٠٢٣/٣).

<sup>.[1/0.]1</sup> 





تَقْرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ؛ لِأَنَّ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِوَقْتِ طَوِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّى بَعْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتٌ كَثِيرَةٌ؛ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.

# ٢٤ - بَابُ النَّهْي عَنْ تَسْمِيةِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عِشَاءَ إِذِ الْعَامَّةُ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُسَمُّونَهَا عِشَاءَ

٥[٣٧٠] حرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، [حَدَّثَنِي أَبِي] (١) ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاةٍ (١) الْمَغْرِبِ» ، قَالَ : «وَيَقُولُ 
الْأَعْرَابُ : هِيَ الْعِشَاءُ» .

قَالَ أَبِكِم : عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ هُوَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ .

٧٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الْمَرْءُ الرُّقَادَ قَبْلَهَا

وَلَمْ يَخَفِ الْإِمَامُ ضَعْفَ الضَّعِيفِ وَسَقَمَ السَّقِيمِ فَتَفُوتَهُمُ الْجَمَاعَةُ ، لِتَأْخِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ ، أَوْ يَشُقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ إِذَا أَخَّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ

ه[٣٧١] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

و**صرثنا** أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَ ابْنِ جُـرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٥ [ ٣٧٠] [الإتحاف: خزحم ١٣٤٢] [التحفة: خ ٩٦٦١].

<sup>(</sup>۱) قوله: «حدثني أبي» ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، وكذا هو عند: أحمد في «المسند» (۲۰۸۸۳)، والسراج في «حديثه» (۱۷۷۱) كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن الحسين، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لصلاة» ، والمثبت من: «الإتحاف» ، «مسند أحمد» ، «حديث السراج» .

٥ [ ٣٧١] [ الإتحاف: مي خزعه حب حم ٨٠٧٩] [ التحفة: خت ٥٩٤٨].





وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَمْرُو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَخْرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَخَرَجَ عُمَرُ ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْلَةٍ ، فَخَرَجَ عُمَرُ ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُو يَمْسَحُهُ عَنْ شِقَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَأْسِهِ وَهُو يَمْسَحُهُ عَنْ شِقَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَة » . وَقَالَ أَحَدُهُمَا : «إِنَّهُ لَلْوَقْتُ ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَوتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَة » . وَقَالَ أَحَدُيثَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَّتِي » . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حِينَ جَمَعَ الْحَدِيثَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعَمْرِو بْنِ اللَّهُ عَنْ عَلَى أَمُونَهُ مَ الْمُؤْمِنِينَ لَأَمُونُ لَهُمْ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمُونَهُ هُ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ الصَّلَةُ هَذِهِ السَّاعَة » . وقَالَ لَمَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمُولَ اللَّهُ عَبْدَة : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَوتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَة » .

٥ [٣٧٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الرَّهُ عَنْ الرَّهُ عَنْ الرَّهُ عَنْ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَمْرُ ، فَنَا دَاهُ عُمَرُ ؛ فَقَالَ : «مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ فَقَالَ : «مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ » .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَئِذِ إِلَّا مَنْ بِالْمَدِينَةِ ١٠٠

٥ [٣٧٣] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَـنْ نَـافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاةِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَخَـرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَلَا نَدْرِي : أَيُّ شَيْءٍ شَغَلَهُ ؛ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَلَا نَدْرِي : أَيُّ شَيْءٍ شَغَلَهُ ؛ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) أشق : أثقل عليهم، من المشقة، وهي : الشدة. (انظر: النهاية، مادة: شقق).

٥[٣٧٢][الإتحاف: خز ٩٥٩٤][التحفة: م دس ٧٦٤٩ - خ م د ٧٧٧٦]، وسيأتي برقم: (٣٧٣)، (٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) أعتم: دخل في عَتَمَة الليل، وهي: ظُلْمته. والمراد: أَخَّرَ. (انظر: النهاية، مادة: عتم).

١[٥٠/ب].

٥[٣٧٣] [الإتحاف: خز عه طح حب ١٠٥٠٢] [التحفة: م د س ٧٦٤٩– خ م د ٧٧٧٦]، وتقدم برقم: (٣٧٢) وسيأتي برقم: (٣٧٦).





حِينَ خَرَجَ : «إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ ، وَلَوْلَا أَنْ يَنْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ» ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى .

٥ [٣٧٤] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ .

ح وصر ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ . ح وصر ثنا الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ [نَحُورً ] مَنْ شَطْرِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِنَا ، ثُمَّ قَالَ : «خُدُوا مَقَاعِدَكُمْ ؛ فَإِنَّى النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا ، وَلَوْلَا ضَعْفُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا ، وَلَوْلَا ضَعْفُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا ، وَلَوْلَا ضَعْفُ السَّقِيمِ وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ ، لَأَحَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ » .

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ .

# ٢٦ - بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [٣٧٥] صرَّنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ .

ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّ ابِ ، عَنْ عَوْفٍ . ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَة ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّةٌ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا . هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ .

٥ [ ٣٧٤] [ الإتحاف : خز حم ٥٦٨٣ ] [ التحفة : د س ق ٣١٤ ] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من : «الإتحاف» ، «مسند أحمد» (١١١٧١) من طريق ابن أبي عدي ، به .

٥[٣٧٥] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٧٠٥٣] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٠٥– خ د ت ق ١١٦٠٦]، وسيأتي برقم: (١٤١٧).





وَفِي حَدِيثِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ أَبُو الْمِنْهَالِ ، قَالَ : 
دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي بَرْزَةَ (١) الْأَسْلَمِيِّ ، فَسَأَلَهُ أَبِي : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا .

وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ : عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، وَمَـتْنُ حَـدِيثِهِمَا مِثْلُ مَتْنِ حَدِيثِ يَحْيَىٰ .

## ٢٧ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ إِذَا أُخِرَتِ الصَّلَاةُ

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ كَرَاهَةَ النَّبِيِّ عَيَّكِ النَّوْمَ قَبْلَهَا إِذَا لَمْ تُؤخَّرْ

٥ [٣٧٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، يَعْنِي : الْبُوسَانِيَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شُغِلَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ (٢) حَتَّى رَقَدْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ حَرَجَ ، فَقَالَ : (لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ » . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ .

وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَتَّىٰ رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ. وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ!

<sup>(</sup>١) قوله : «دخلت على أبي برزة» وقع في الأصل : «دخلت مع على أبي على ابن برزة» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المجتبى» (٥٣٥) من طريق بندار ، عن يحيئ بن سعيد ، به .

٥ [٣٧٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٠٧٥٢] [التحفة: م د س ٧٦٤٩- خ م د ٧٧٧٦]، وتقدم برقم: (٣٧٣)، (٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) العتمة : الظُّلمة ، والمراد هنا : العشاء . (انظر : النهاية ، مادة : عتم) .





٥[٣٧٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيم ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ . ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُريْجٍ - وَقَالَ حَجَّاجُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ - أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ جُريْجٍ - وَقَالَ حَجَّاجُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ - أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَتُهُ ، عَنْ عَائِشَةَ عِشْفُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيًّ أَعْتَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، حَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ فَصَلَّى ، وَقَالَ : "إِنَّهُ وَقُتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقً عَلَىٰ أُمْتِي » .

وَفِي خَبَرِ أَبِي عَاصِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ .

قَالَ أَبِكِ : وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ لَمَّا أَخَرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، حَتَّىٰ نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، لَمْ يَرْجُرْهُمْ عَنِ النَّوْمِ لَمَّا أَخْرَ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ كَانَ نَوْمُهُمْ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَمَّا أَخْرَ النَّبِيُ يَرْجُرُهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوَبَّخَهُمْ عَلَى فِعْلِ عَلَى فِعْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِعْلُهُ . وَلَوَبَّخَهُمْ عَلَى فِعْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِعْلُهُ .

وَفِي خَبَرِ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَوَاقِيتِ ، قَالَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي اللَّيْلَةِ النَّانِيَةِ : فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ، ثُمَّ نِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ، ثُمَّ نِمْنَا ثُمَّ مِرَارًا .

#### ٢٨- بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ عَتَمَةً

٥[٣٧٨] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

<sup>0 [</sup>٣٧٧] [الإتحاف: مي خزعه طح حم ٢٣٢٧] [التحفة: س ١٦٤٠٥ - خ س ١٦٤٦٩ - خ ١٦٤٩٩ - خ م ١٦٥٤٤ - خت س ١٦٦٤٢ - م ١٦٧٢٥ - م س ١٧٩٨٤].

요[أ/٥١] الم

٥ [٣٧٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ١١٥٧٦] [التحفة: م دس ق ٨٥٨٢].





سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ ، إِنَّهُ مُ يُعْتِمُونَ عَلَى السْمِ صَلَاتِكُمْ ، إِنَّهُ مُ يُعْتِمُونَ عَلَى الْإِبِلِ (١) ، إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ».

#### ٢٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ

٥ [٣٧٩] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْمَخْزُومِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ يَخْرُجْنَ مُتَلَفِّعاتِ (٢) بِمُرُوطِهِنَ (٣) مَا يُعْرَفْنَ .

زَادَ أَحْمَدُ: ثُمَّ ذَكَرَ الْغَلَسَ.

ه [٣٨٠] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ (١٠) صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ غَزَا خَيْبَرَ ، قَالَ : فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ (١٠) بِغَلَسٍ .

٥ [٣٨١] صرتنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ

<sup>(</sup>١) يعتمون عن الإبل: يريحون الإبل ثم ينيخونها في مراحها حتى يعتموا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي: ظلمته. (انظر: النهاية، مادة: عتم).

٥ [٣٧٩] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ش ٢٢١٠٢] [التحفة: م س ق ١٦٤٤٢ – خ ١٦٤٧٣ – س ١٦٥٢١ – خ ١٦٥٥٥ – م ١٦٧٣٤ – خ ١٧٥١١ – خ م دت س ١٧٩٣١ ].

<sup>(</sup>٢) المتلفعات: المتلففات. (انظر: النهاية ، مادة: لفع).

<sup>(</sup>٣) المروط: جمع مرط، وهو: كل ثوب غير مخيط يشتمل به كالملحفة، ويكون من خز أو صوف أوكتان. (انظر: معجم الملابس) (ص٤٦٤).

٥ [٣٨٠] [الإتحاف: خزعه حم ١٣١٩] [التحفة: خ س ٣٠١- م ٣٤٩- خ ٥٨١- خ م د س ٩٩٠- خ س ١٠١٥].

<sup>(</sup>٤) الغداة: الفجر. (انظر: اللسان، مادة: غدا).

٥ [٣٨١] [الإتحاف: مي ط خز عه طح حب قط كم حم ش ١٣٩٧٩] [التحفة: خ م دس ق ٩٩٧٧].





شَيْنًا ، فَقَالَ عُرُوة بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا ﷺ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ ، فَقَالَ عُرْوَة : سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبِي مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَبَا مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ » .

وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَرَهَا حِينَ يَشْتَدُ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ ، فَيَنْصَرِفُ الْحَرُّ ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ (١) قَبْلَ خُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ ، وَرُبَّمَا أَخَرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ ، وَرُبَّمَا أَخَرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ ، وَرُبَّمَا أَخَرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَلَّى الطَّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ، ثُمَّ صَلَّى أَنْ يُسْفِرَ .

قَالَ أَبِكِر: هَذِهِ الزِّيَادَةُ (٢) لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ غَيْرُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ كُلِّهِ دَلَاكَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الشَّفَقَ الْبَيَاضُ لَا الْحُمْرَةُ ؟ لِأَنَّ فِي الْخَبَرِ: وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الْأُفُتُ ، وَلِيصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الْأُفُتُ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْوِدَادُ الْأُفُقِ بَعْدَ ذَهَابِ الْبَيَاضِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ سُتُقُوطِ الْحُمْرَةِ ، لِأَنَّ وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْوِدَادُ الْأُفُقِ بَعْدَ ذَهَابِ الْبَيَاضِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ سُتُقُوطِ الْحُمْرَةِ ، لِأَنَّ الْمُنافِدُ الْأَفْقُ .

وَفِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَارِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ فَأَقَامَ الـصَّلَاةَ فَصَلَّىٰ .

<sup>(</sup>۱) ذو الحليفة: قرية تبعد عن المدينة على طريق مكة ، تسعة كيلو مترات جنوبا ، وهي اليوم بلدة عامرة ، فيها مسجده على ، (انظر: المعالم الجغرافية) مسجده على ، (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٠٣) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «يعنى الإسفار».





- ٥ [٣٨٧] صر ثناه مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُ ، قَالَا: حَدَّفَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّفَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُ عَنْ أَبِي وَهْبِ وَهُ وَ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَيْدِ الْكَهِ بْنُ عَبَيْدِ الْكَهِ بْنُ عَبَيْدِ الْكَهِ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَلَى اللَّهِ بْنُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى : ثُمَّ أَذَنَ بِطُولِهِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ هَ ، وَقَالَ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى : ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهِ إِنَّ مَنَ النَّيْ عَلَيْ فَنِهُ النَّيْ عَلَيْهِ فَنِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَقَالَ فِي اللَّيْكَةِ النَّالِةِ النَّانِيَةِ : ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهِ عَلَى النَّهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَقًا وَرَقَدُوا ، وَإَنْكُمْ لَمْ النَّهُ إِنْ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا وَرَقَدُوا ، وَإِنْكُمْ لَمْ وَالُوا فِي صَلَاقٍ مُنْذُ انْتَظُرْتُمُ الطَّلَاةُ . . . » ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .
- ه [٣٨٣] حرثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَهُوَ: الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ شَعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : 
  (وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَادِ الشَّمْسِ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّهْتِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْعِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْس » .

قَالَ أَبِكِم : فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْحُمْرَةُ ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّد بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : قَلْ الشَّفَقِ » ، مَكَانَ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : «خُمْرَةُ الشَّفَقِ» .

٥ [٣٨٤] صرثناه بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،

o [٣٨٢] [الإتحاف: خز طح قط كم حم ٢٩٣٠] [التحفة: س ٢٢١٧ - س ٢٤٠١ - (د) س ٢٤١٧ - خ م د س ٢٦١٤ - خ م د س ٢٦٤٤ - خ

۵[۱٥/ب].

٥ [٣٨٣] [الإتحاف: خزعه طح حم ١٢١١].

٥ [٣٨٤] [الإتحاف: خزعه طح حم ١٢١١].



قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالًا فِي الْخَبَرِ: وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ(١)، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ.

ه [٣٨٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ - فِي عَقِبِهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ شُعْبَةُ : رَفَعَهُ مَرَّةً ، وَقَالَ بُنْدَارٌ : بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوَّلِ .

وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ - وَرَفَعَهُ ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ - وَقَالَ : «إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ» ، وَلَمْ يَقُلْ : «ثَوْرٌ» وَلَا «حُمْرَةٌ» .

وَرَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْحُمْرَةَ .

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ : الْحُمْرَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ .

صر ثنا بِهِمَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَة .

ح وصر ثنا أيْضًا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ - كِلَيْهِمَا - عَنْ قَتَادَةَ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ لِلْحُمْرَةِ .

قَالِ أَبِكِر : وَالْوَاجِبُ فِي النَّظَرِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ (٢)، وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ أَلَّا تُصَلَّى الْعِشَاءُ حَتَّى يَذْهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ ؛ لِأَنَّ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا فَهُوَ مَعْدُومٌ ، حَتَّىٰ يُعْلَمَ كَوْنُهُ بِيَقِينٍ ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ بِيَقِينِ أَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَدْ دَحَلَ لَمْ تَجِبِ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَدَّىٰ الْفَرْضُ إِلَّا بَعْدَ يَقِينٍ أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ وَجَبَ ، فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ قَائِمٌ لَمْ يَغِبْ ، فَدُخُولُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ شَكٌّ لَا يَقِينٌ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشَّفَقِ ؛ قَالَ بَعْضُهُم :

<sup>(</sup>١) يسقط ثور الشفق: ينتهي انْتِشار حُمْرة الشفق، والشفق: بقية ضوء الشمس وحُمرتها في أول الليل تُرى في المغرب إلى صلاة العشاء. (انظر: اللسان ، مادة: سقط).

٥ [٣٨٥] [الإتحاف: خزعه طح حم ١٢١١٦] [التحفة: م دس ٨٩٤٦]، وتقدم برقم: (٣٥١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والحمرة» ، والمثبت من «الإتحاف» .



الْحُمْرَةُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْبَيَاضُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِلْمِي عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ ، وَمَا لَمْ يَثْبُتْ عِلْمِي عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ الْبَيَاضُ وَاجِبٍ فَرْضُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يُوجِبَهُ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ فِي وَقْتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيَاضُ قَائِمًا فِي الْأَفُقِ ، وَقَدِ الْنُيعِ يَعَلِيْهُ خَبَرُ بِإِيجَابِ أَنْ يُوجِبَهُ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ فِي وَقْتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيَاضُ قَائِمًا فِي الْأَفُقِ ، وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِيجَابِ فَرْضِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ خَبَرُ بِإِيجَابِ فَرْضِ صَلَاةِ الْعِشَاء ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ خَبَرُ بِإِيجَابِ فَرْضِ صَلَاةِ الْوَقْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَاسْوَدَّ الْأَفُقُ فَقُ لَا الْعَلَمَ الْعُلَمَاءُ فَرْضِ صَلَاةِ الْعِشَاء ، فَجَائِزٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَدَاءُ فَرْضِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَاللَّهُ عَلَى إِيجَابِ فَرْضِ صَلَاةِ الْعِشَاء ، فَجَائِزٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَدَاءُ فَرْضِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَاللَّهُ عَنْ النَّهِ بْنِ عَمْرُو . عَلْمُ اللَّهُ عَدْ وَاللَّهُ طَةِ اللَّذِي ذَكَرْتُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو .

### • ٣- بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْفَجْرِ الَّذِي يَجُوزُ صَلَاةُ الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوعِهِ

إِذِ الْفَجْرُ هُمَا فَجْرَانِ ؟ طُلُوعُ أَحَدِهِمَا بِاللَّيْلِ ، وَطُلُوعُ الثَّانِي يَكُونُ بِطُلُوعِهِ النَّهَارُ .

٥ [٣٨٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ بِالْفُسْطَاطِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْفَجْرُ فَجْرَانِ ؛ فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَعِلَ فِيهِ الطَّعَامُ» .

قال أبركر: فِي هَذَا الْحَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُحُولِ وَقْتِهَا. قَالَ بَهِ عَلَى الصَّائِم، «وَتَحِلُ فِيهِ الصَّلَاةُ» قُلِيهُ: عَلَى الصَّائِم، «وَتَحِلُ فِيهِ الصَّلَاةُ» يُرِيدُ: عَلَى الصَّائِم، «وَتَحِلُ فِيهِ الصَّلَاةُ» يُرِيدُ: صَلَاةَ الصَّبْح، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُعِهِ الصَّلَاةُ» يُرِيدُ: صَلَاةَ الصَّبْح، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْفَجْرُ الْفَجْرُ الْفَجْرُ الْفَجْرُ الْفَجْرُ الْفَجْرُ الْفَجْرُ الْفَجْرِ الْأَوَّلَ يَكُونُ الْفَجْرِ الْأَوَّلَ يَكُونُ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: إللَّيْلِ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: «وَيَحِلُ فِيهِ الطَّعَامُ» يُرِيدُ الصَّيَامَ.

قَالِ أَبِكِر: [لَمْ](١) يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ.

١[ ٥١] ١ أ

٥ [٣٨٦] [الإتحاف : خز قط كم هق ٨١٠٣] ، وسيأتي برقم : (٢٠١٧) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .





# ٣١ - بَابُ فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلَاثِكَةِ لِمُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ الْجَالِسِ فِي الْمَسْجِدِ

٥ [٣٨٧] صرتنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي النصَّحَاكُ بِنُ مَخْلَدٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ شَفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِيَنِي الْخُلْوِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِي قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا يُكَفِّدُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَزِيدُ فِي الْمُكَارِهِ (٢ ) ، وَانْتِظَارُ الْحَسَنَاتِ؟ » قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ (١ ) فِي الْمَكَارِهِ (٢ ) ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ اللَّهُ مَ الْحُدِيثَ . اللَّهُ مَ الْحُدِيثَ . اللَّهُ مَ الْحُدِيثَ .

قَالَ أَبِكِر : [لَمْ](٢) يَرْوِ هَذَا غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ.

٥ [٣٨٨] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُ مُ اللَّهِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ؛ الْإِمَامُ الْعَدْلُ (٤) ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ فَيُغِلُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ؛ الْإِمَامُ الْعَدْلُ (٤) ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ قَلْبُهُ مُعَلَّتٌ فِي الْمَصَاجِدِ ، وَرَجُلًا فِي اللَّهِ الْجَتْمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ

٥ [٣٨٧] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٥٢٦٧] [التحفة: ق ٤٠٤٦].

<sup>(</sup>١) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه، مع الزيادة على القدر المطلوب غسله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: سبغ).

<sup>(</sup>٢) المكاره: جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، والمراد: أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء. (انظر: النهاية، مادة: كره).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت كما سبق برقم : (١٨٨) .

٥ [٣٨٨] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٧٩٧٧] [التحفة: خ م ت س ١٢٢٦٤].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وهو صحيح كما قال النووي في «شرح مسلم» (٧/ ١٢١).



) ( T.A.)

امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا ؛ لَا تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيّا فَفَاضَتْ (١) عَيْنَاهُ » .

قَالَ لَنَا بُنْدَارُ مَرَّةً: «امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، [فَقَالَ] (٢): إِنِّي ».

قَالَ أَبِكِر : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : «لَا تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ» قَدْ خُولِفَ فِيهَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، فَقَالَ - مَنْ رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ يَحْيَىٰ : «لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ» .

٥ [٣٨٩] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَيدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُوطِنُ الْمَسَاجِدَ ، فَشَغَلَهُ أَمْرٌ أَوْعِلَةٌ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ مَا كَانَ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ لَكُ أَوْعِلَةٌ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ مَا كَانَ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَمْرُ أَوْعِلَةٌ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ مَا كَانَ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَلُو اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اللَّهُ إِلْا تَبَشْبَشَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبُشُ أَمْرُ أَوْعِلَهُ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ مَا كَانَ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبُشُ اللَّهُ إِلَىٰ الْعَائِبِ بِغَائِيهِمْ إِذَا قَدِمَ » .

[قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: سَمِعْتُ بُنْدَارًا يَقُولُ: اخْتَلَفَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ نَحْوُ عِشْرِينَ سَنَةً، مَا أَظُنُهُ ذَكَرَ غَيْرَ اللَّهِ قَطُّ ] (٣).

# ٣٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي ، لَا فِي جَمِيعِهَا

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ (٤) يَنْتَظِرُهَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ ، أَيْ : أَنَّ لَهُ أَجْرَ الْمُصَلِّي ، لَا أَنَّهُ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ فِي صَلَاةٍ فِي صَلَاةٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ لَمَا جَازَ لِمُنْتَظِرِ جَمِيعِ أَحْكَامِهِ لَمَا جَازَ لِمُنْتَظِرِ

<sup>(</sup>١) فاضت عيناه: فاض الماء والدمع وغيرهما يفيض فيضا إذا كثر. (انظر: النهاية، مادة: فيض).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت كما تقدم في متن الحديث .

٥ [٣٨٩] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٨٧٦٥] [التحفة: ق ١٣٣٨٩].

١[٥٢]٠]

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) المصلى: مكان الصلاة . (انظر: اللسان ، مادة : صلا) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «لا أنه» وقع في الأصل: «لأنه» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.





الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا يَقْطَعُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَمَا جَازَ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ وَجُهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ غَيْرَ الْقِبْلَةِ ، وَلَكَانَ مَنْهِيًّا عَنْ كُلِّ مَا نُهِيَ عَنْهُ الْمُصَلِّى .

ه [٣٩٠] حرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَا يَ زَالُ الْعَبْدُ فَي حَمَّادُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَا يَ زَالُ الْعَبْدُ فِي مَمَلًا هُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : اللَّهُمَ اغْفِرْ [لَهُ] (١) اللَّهُمَ الْحَدِثُ ، مَا لَمْ يَنْصَرِفْ أَوْ يُحْدِثُ » ، قَالُوا : مَا يُحْدِثُ ؟ قَالَ : «يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ » .

قَالَ أَبِهِ : وَهَذِهِ اللَّفُظَةُ: "يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ" مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ ذِكْرَهُمَا لَعِلَة الْمِنْةَ وَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ يَنْقُصُ طُهْرَ الْمُتَوَضِّعِ ، فَكُلُّ مَا نَقَضَ طُهْرَ الْمُتَوَضِّعِ مِنَ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ هَذَيْنِ الْحَدَقَيْنِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ طُهْرَ الْمُتَوَضِّعِ مِنَ الْأَحْدَاثِ كُلُّهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ هَذَيْنِ الْحَدَقَيْنِ ، وَهَ ذَا مِنَ الْجِنْسِ طُهْرَ الْمُتَوَضِّعِ مِنَ الْأَحْدَاثِ كُلُهَ مِنَ الْحَبْرِ الْمُعَلَّلِ اللَّذِي يَجُوزُ أَنْ يُشَبَّه بِهِ مَا هُو مِثْلُهُ الَّذِي أَجَبْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مِنَ الْحَبْرِ الْمُعَلِّلِ اللَّذِي يَجُوزُ أَنْ يُسَبَّه بِهِ مَا هُو مِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ ، وَلَوْ كَانَ التَّشْبِيهُ وَالتَّمْثِيلُ لَا يَجُوزُ عَلَى أَخْبَارِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ مِنَ الْحَبْرِ الْمُعَلِّي ، عَلَى مَا تَوهَمْ مَنْ خَالَفَنَا ، لَكَانَ الْبَائِلُ فِي كُوزِ أَوْ قَارُورَةٍ ، وَالْمُتَعَوِّطُ فِي طَسْتِ أَوْ إِجَانَة ؛ إِذَا بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا ، لَكَانَ الْبَائِلُ فِي كُوزِ أَوْ قَارُورَةٍ ، وَالْمُتَعَوِّطُ فِي طَسْتِ أَوْ إِجَانَة ؛ إِذَا عَرْجَتْ مِنْ الْمُعَلِي ، وَلَوْ كَانَ النَّائِلُ فِي كُوزِ أَوْ قَارُورَةٍ ، وَالْمُتَعَوِّطُ فِي طَسْتِ أَوْ إِجَانَة ؛ إِذَا مَرْجَدِ لَكُمْ يَكُنْ لَهُ أَجُوا لُمُ الْمُصَلِّي ، وَالْمُ مَنْ فَهِمَ الْعِلْمَ وَعَقَلَهُ ، وَلَمْ يُعَانِدُ وَلَمْ يُكَابِرْ عَفْلَةً ، عَلِمَ أَنْ النَّهُمَ وَعَقَلَهُ ، وَلَمْ يُعَانِدُ وَلَمْ يُكَابِرْ عَفْلَةً ، عَلِمَ أَنْ النَّيْ الْمُعَلِي الْمُتَوضِّعِ ، وَأَنَّ النَّهُ مَا وَلَعْ لَهُ يَعْلَقُ وَلَهُ وَلَمْ يَعْلَقُ الْمُ وَالْمُ يَنْ فَلَهُ وَلَالْمُ مِنْ فَاللَّهُ وَلَمْ يَعْلَقُ وَلَهُ وَلَمْ يَعْلَقُ النَّيْ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِ اللَّيْونَ الْمُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ وَلَمْ الْمُعَولُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعْرَالُ مُعْلَقُ مُ وَلَمْ الْمُعَلِقُ وَلَهُ الْمُعْفِقُ الْمُعَلِي الْمُعْرَالُ مَا وَلَمْ الْمُورُ الْمُعَلِقُ مُ عَلَى الْمُعْرِسُولُ أَلْهُ الْمُعَالِدُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالَةُ اللْمُولُ الْمُولِ الْمُعَالِعُ الْمُولِ الْمُعَلِل

<sup>0 [</sup> ۳۹۰] [ الإتحاف : خز حم ۲۰۰۵ ] [ التحفة : س ۱۲۱۵ – س ۱۲۳۷ – س ۱۲۵۰ – ق ۱۲۵۰ – س ۱۲۵۰ – س ۱۲۵۰ – س ۱۲۸۸ – خ ۱۳۹۱ – م ۱۳۹۱ – م ۱۶۵۲ – م ۱۶۵۷ – م (۲۵۵۱ ) ، وتقدم برقم : (۲۸۷ ) وسیأتی برقم : (۲۸۷ ) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (١٠٩٨٧) من طريق عبدالصمد، وغيره من المصادر من طريق حماد.



\*(\*I)

لِمُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ بَعْدَ هَذَيْنِ الْحَدَثَيْنِ فَضِيلَةَ الْمُصَلِّي ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَوَضِّي ، فَكُلُ مُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ مَعَهَا ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ الصَّلَاةِ مَعَهَا ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ نَقَضَتْ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ .

## جِمَاعُ أَبْوَابِ <sup>(١)</sup> الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ٣٣- بَابٌ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

٥ [٣٩١] حرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ . ح وصرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرَ قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا بَكْرٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَولَى عَيْنَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ ، فَيَتَحَيَّتُونَ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمَا فِي ذَلِكَ ، الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ ، فَيَتَحَيَّتُونَ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمَا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَىٰ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ الْتُعَلِيقَ : «قُ الْ يَعْضُهُمُ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَىٰ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ الْتَعْرُونَ رَجُلُا فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ عُمُرُ : أَفَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ عُمُرُ : أَفَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا فَيُنَادِي بِالصَّلَةِ ؟ فَقَالَ عُمُرُ : أَفَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ عُمُرُ : قَالَا مَسُولُ اللَّهِ يَعْمُونَ رَجُلَا فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ عُمُرُ : قَالَا عُمُونَ رَجُلًا فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ عُمُرُ اللَّهُ يَعْمُونَ رَجُلًا فَيُعَلِي الْعَلَا عُلُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا عُلَى اللَّهُ الْعَلَا عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَا عُلُولَ اللَّهُ الْعَلَا عُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا عُلَا عُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعَلَولِ اللَّهُ الْعَلَا عُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَا لَعُو

٥ [٣٩٢] صرتنا بُنْدَارُ [بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ عَرِيبٍ] (٢) ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ ، يَعْنِي : الْحَنَفِي ، حَدَّثَنَا اللَّهِ بَنُ اللَّهِ بَنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ بِلَالًا كَانَ يَقُولُ أَوَّلَ مَا أَذَّنَ : حَدَّثَنَا الْاَعْبُ فَنَ اللَّهُ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : قُلْ فِي أَثَرِهَا : أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : قُلْ فِي أَثَرِهَا : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى الْعَلَى مَا أَمَرَكَ عُمَرُ » .

<sup>(</sup>١) جماع الأبواب: الجامع لها الشامل لما فيها . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : جمع) .

٥[٣٩١][الإتحاف: خزعه قط كم خ م حم عبدالرزاق ١٠٧٤٧][التحفة: خ م ت س ٧٧٧٥ ق ٦٨٦٦]. ٥ [٣٩٢]. ٥ [٣٩٢].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

١[١/٥٣]٥





#### ٣٤- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ أَرْفَعَ صَوْتًا وَأَجْهَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالْأَذَانِ مِمَّنْ كَانَ أَخْفَضَ صَوْتًا

إِذِ الْأَذَانُ إِنَّمَا يُنَادَىٰ بِهِ لِإجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ.

٥ [٣٩٣] حرثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ ، حَدَّفَنَا أَبِي ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : «إِنَّ هَذِهِ لَرُوْيَا حَقِّ ، فَقُمْ قَالَ : (إِنَّ هَذِهِ لَرُوْيَا حَقِّ ، فَقُمْ قَالَ : (إِنَّ هَذِهِ لَرُوْيَا حَقِّ ، فَقُمْ قَالَ : (إِنَّ هَذِهِ لَرُوْيَا حَقِّ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى (۱) – أَوْ : أَمَدُ – صَوْتًا مِنْكَ ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ ، فَيُنَادِي بِنَدلِكَ » ، فَالَّذِي بَعَنَكَ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ ، فَيُنَادِي بِنَداءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ ، فَلَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ مَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ مَنُ اللَّهِ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِفْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِفْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَلِلَهِ الْحَمْدُ» .

#### ٣٥- بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ قَائِمًا لَا قَاعِدًا

إِذِ الْأَذَانُ قَائِمًا أَحْرَىٰ (٢) أَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ بَعُدَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ.

قَالَ أَبِكِر فِي خَبَرِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قُمْ يَا بِلَالُ ، فَنَادِ بِالصَّلَاقِ».

#### ٣٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ بَدْءَ الْأَذَانِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ

وَأَنَّ صَلَاتَهُ بِمَكَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ لَهَا ، وَلَا إِقَامَةٍ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِنَّمَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ لِحِينِ مَوَاقِيتِهَا ، بِغَيْرِ دَعْوَةٍ .

٥ [٣٩٣] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ٧١٥٦] [التحفة: دت ق ٥٣٠٩ - د ٥٣١٠]، وسيأتي برقم: (٣٩٩)، (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) أندى : أرفع وأعلى . وقيل : أحسن وأعذب . (انظر : النهاية ، مادة : ندا) .

<sup>(</sup>٢) أحرى: أجدر وأخلق. (انظر: النهاية، مادة: حرا).





#### ٣٧ - بَابُ تَنْنِيَةِ الْأَذَانِ ، وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ بِلَفْظٍ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ.

ه [٣٩٤] حرثنا بِشُوبْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ . ح وحرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . ح [وحرثنا] (١) بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ ، يَعْنِي : عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ . ح وحرثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ . ح ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ . ح وحرثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ . ح وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ - كِلَيْهِمَا ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

#### ٣٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْآمِرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

لَا بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ ، كَمَا ادَّعَىٰ بَعْضُ الْجَهَلَةِ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الصِّدِيقُ أَوِ الْفَارُوقُ أَمَرَا بِلَالًا بِذَلِكَ .

ه [٣٩٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَالِدًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ هُ حَدَّثَ أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْتًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عَلَمَا لِيُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ هُ حَدَّثَ أَنَّهُمُ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

٥ [٣٩٦] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ

٥ [٣٩٤] [الإتحاف: مي خزجا عه طح حب قط كم حم ١٢٤٩] [التحفة :ع ٩٤٣]، وسيأتي برقم : (٣٩٥)، (٣٩٦)، (٣٩٧)، (٤٠٤) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من نظائره في الحديث .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «عن محمد غير مفسر» ، والمثبت بدونه كما في «الإتحاف» هو الصواب.

٥ [٣٩٥] [الإتحاف: مي خز جاعه طح حب قط كم حم ١٧٤٩] [التحفة: ع ٩٤٣]، وتقدم برقم: (٣٩٤) وسيأتي برقم: (٣٩٦)، (٣٩٧)، (٤٠٤).

٥ [٣٩٦] [الإتحاف: مي خزجا عه طح حب قط كم حم ١٧٤٩] [التحفة: ع ٩٤٣]، وتقدم برقم: (٣٩٤)، (٣٩٥) وسيأتي برقم: (٣٩٧)، (٤٠٤).





أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلَمُوا (١) وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ ، فَذَكَرُوا أَنْ يُنْوِرُوا نَارًا ، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا ، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

٥ [٣٩٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُ ، حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ ١٩ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة ، حَدُّنَنَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ ١٩ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة ، حَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَتِ الْصَلَاةُ إِذَا حَضَرَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا . قَالَ : «ذَلِكَ لِلنَّصَارَىٰ» ، قَالَ : فَلُو اتَّخَذْنَا بُوقًا . قَالَ : «ذَلِكَ لِلْيَهُودِ» . قَالَ : فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَة (٢) .

## ٣٩- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ إِنَّمَا أَمَرِ بِأَنْ يُشْفَعَ بَعْضُ الْأَذَانِ لَا كُلُّهَا (٣) ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا وَأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ أَنَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَمْرَنَا بِأَنْ يُوتَرَ بَعْضُ الْإِقَامَةِ لَا كُلُّهَا ، وَأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ أَنَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِ الَّيِي يُرَادُ بِهَا الْخَاصُّ ، إِذْ آخِرُ الْأَذَانِ وِتْرٌ لَا شَفْعٌ ؛ لِأَنَّ الْمُوَدِّنَ إِنَّمَا أَلْفَاظِ الْعَامِ النَّعَامُ اللَّهُ وَيَعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُهُ مَوَّتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الطَّلَاةُ مَوَّتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الطَّلَاةُ مَوَّتَيْنِ ، وَيَقُولُ الْمُقِيمِ الْعَلَاةُ مَوَّتَيْنِ ، وَيَقُولُ الْمُقِيمِ اللَّهُ أَكْبَرُ ، مَوَّتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الطَّلَاةُ مَوَّتَيْنِ ، وَيَقُولُ .

<sup>(</sup>١) «بضم أوله من الإعلام ، وقيل : بالفتح من العِلم» . ينظر : «فتح الباري» (٢/ ٨٣) .

٥ [٣٩٧] [الإتحاف: مي خز جاعه طح حب قط كم حم ١٧٤٩] [التحفة: ع ٩٤٣]، وتقدم برقم: (٣٩٤)، (٣٩٥)، (٣٩٥) وسيأتي برقم: (٤٠٤).

۵[۵۳/ب].

<sup>(</sup>٢) يوتر الإقامة: يفرد الإقامة ؛ أي : يجعل الإقامة فَردا فردا . (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل هاهنا وفي الموضع التالي، ويمكن أن يوجُّه تأنيث الضمير باعتبار المعنى، نحو: لا كل ألفاظ الأذان. وينظر «الخصائص» لابن جني (٢/ ٤١١): «فصل في الحمل على المعنى».



418

٥ [٣٩٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، يَعْنِي ابْنَ الْفَضْل ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ قَدِمَهَا ، إِنَّمَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ بِحِينِ (١) مَوَاقِيتِهَا بِغَيْرِ دَعْوَةٍ ، فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ بُوقًا كَبُوقِ الْيَهُ ودِ الَّـذِي يَدْعُونَ بِهِ لِصَلَوَاتِهِمْ ، ثُمَّ كَرِهَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ ؛ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ ، أُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - أَخُو بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ - النِّدَاءَ ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْرٌ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ طَافَ بِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ طَائِفٌ ؛ مَرَّبِي رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَتَّبِيعُ هَذَا النَّاقُوسَ؟ فَقَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ١٩ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح ، حَيّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ كَثِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، وَجَعَلَهَا وِتْرًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ' ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَلَمَّا خَبَّرْتُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّهَا لَرُوْيَا حَتُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْكَ » .

فَلَمَّا أَذَّنَ بِهَا بِلَالٌ ، سَمِعَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُوَ يَقُولُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَىٰ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، فَذَاكَ أَثْبَتُ» .

٥ [٣٩٨] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ٥٦٥] [التحفة: دت ق ٥٣٠٩ - ١٥٣١].

<sup>.[[/0</sup>원]합

<sup>(</sup>٢) تكرر بعده في الأصل: «قد قامت الصلاة» مرة ثالثة ، والمثبت هو الصواب كما في ترجمة الباب.



قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، هَذَا الْحَدِيثَ.

٥ [٣٩٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالنَّاقُوسِ ، وَيُدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلْمُ لَ عَبْدُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ الْعُمْ لِلللهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ لَ عَبْدُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَبْنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ الللهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ ، يَقُولُ: لَيْسَ فِي أَخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ فِي قِصَّةِ الْأَذَانَ خَبَرُ أَصَحُّ مِنْ هَذَا ، لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ .

٥ [٤٠٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (١) فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بِهَذَا الْخَبَرِ ، شِهَابِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بِهَذَا الْخَبَرِ ، فَكَانَ قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : ﴿إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّ أُذِينِ ، فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ .

٥[٤٠١] صرْثنا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَ اجَعْفَرٍ،

٥ [٣٩٩] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ٧١٥٦] [التحفة: دت ق ٥٣٠٩- د ٥٣١٠]، وتقدم برقم: (٣٩٣) وسيأتي برقم: (٤٠٠).

٥ [٤٠٠] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ٧١٥٦] [التحفة: دت ق ٥٣٠٩ - ١٥٣١]، وتقدم برقم: (٣٩٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «علي»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، وينظر الموضع السابق برقم (٣٩٩)، و «تهذيب الكيال» (٢٢/ ٦٤٢).

٥ [ ٤٠١] [ الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ١٠٢٢٣ ] [ التحفة: دس ٧٤٥٥] .





يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْمُثَنَّىٰ (۱) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْ بِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا سَمِعْنَا ذَلِكَ تَوَصَّأْنَا ثُمَّ حَرَجْنَا .

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

٥[٤٠٢] صرتنا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ الْبُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ الْبُن عُمَرَ... بِمِثْلِهِ.

#### • ٤ - بَابُ تَنْنِيَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي الْإِقَامَةِ

ضِدُّ قَوْلِ بَعْضِ مَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ ، وَلَا يُمَيِّرُ بَيْنَ مَا يَكُونُ لَفْظُهُ عَامًّا مُرَادُهُ خَاصٌّ ، وَبَيْنَ لَفْظٍ لَفْظُهُ عَامٌّ مُرَادُهُ عَامٌّ فَتَوَهَّمَ بِجَهْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ : وَيُـوتِرُ الْإِقَامَـةَ ، كُـلَّ الْإِقَامَـةَ لَا بَعْضَهَا مِنْ أَوْلِهَا إِلَى آخِرِهَا ، يَعْنِي الْحُسَيْنَ بْنَ الْفَضْلِ .

٥ [٤٠٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ إِلَّا قَوْلَ هُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

قَالَ أَبِكِر : وَخَبَرُ ابْنِ الْمُثَنَّىٰ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

٥ [٤٠٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ (٢) ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ يَعْنِي قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

<sup>(</sup>١) «مسلم بن المثنى ، هو: مسلم أبو المثنى ، المؤذن» ينظر: «تهذيب الكيال» (٧٧/ ٥٣٥) ، (٣٤/ ٢٥٤) .

٥ [٤٠٢] [الإتحاف: مي خزجاطح حب قط كم حم ١٠٢٢٣] [التحفة: دس ٧٤٥٥].

٥ [ ٤٠٣] [ الإتحاف: مي خزجاعه طح حب قط كم حم ١٧٤٩] [ التحفة: ع ٩٤٣].

٥ [٤٠٤] [الإتحاف: مي خز جاعه طح حب قط كم حم ١٧٤٩] [التحفة: ع ٩٤٣]، وتقدم برقم: (٣٩٤)، (٣٩٥)، (٣٩٦)، (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .





#### ٤١ - بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ ٩ مَعَ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ

وَهَذَا مِنْ جِنْسِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، فَمُبَاحُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ فَيُرَجِّعَ فِي الْأَذَانِ وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ ، إِذْ قَدْ صَعَّ كِلَّا الْأَمْرَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ عَيْلَا ، الْإِقَامَةَ ، إِذْ قَدْ صَعَّ كِلَّا الْأَمْرَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ عَيْلاً . فَأَمًّا تَثْنِيَةُ الْأَمْرُ بِهِمَا .

٥ [ ٤٠٥] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ أَمَرَ نَحُوا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَأَذَنُوا ، فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْدُورَةَ ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » وَعَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » وَعَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » وَعَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ مَا مُثْنَى .

٥[٤٠٦] صرتنا بِشُوبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَة ، مُؤذِّنُ مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَبْدُ الْعَزِيزِ ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، أَبِي مَحْذُورَة ، مُؤذِّنُ مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَبْدُ الْعَزِيزِ ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَقْعَدَهُ ، فَأَلْقَى عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْفَا حَرْفَا حَرْفَا - قَلْتُ لَهُ : أَعِدْ عَلَيْ ، فَقَالَ : «اللَّهُ قَالَ بِشْرٌ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : هُوَ مِثْلُ أَذَانِنَا هَذَا - فَقُلْتُ لَهُ : أَعِدْ عَلَيْ ، فَقَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » ، مَرَتَيْنِ . «أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ » ، مَرَتَيْنِ . قَالَ : بِصَوْتٍ ؛ ذَلِكَ الطَّوْتُ يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » . مَرَتَيْنِ ، «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه » . مَرَتَيْنِ ، «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه » . مَرَتَيْنِ ، «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه » . مَرَتَيْنِ ، «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّه » . مَرَتَيْنِ ، «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه » . مَرَتَيْنِ ، «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّه » . مَرَتَيْنِ ، «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّه » . مَرَتَيْنِ ، «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّه » . مَرَتَيْنِ ، «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّه » . مَرَتَيْنِ ، «أَنْهُ الله الله » .

١[٥٤]٠ أ

٥ [ ٤٠٥] [ الإتحاف : مي خز جا عه طح حب قط حم ش ١٧٨٣٦ ] [ التحفة : م دت س ق ١٢١٦٩ ] ، وسيأتي برقم : (٤٠٧) ، (٤١٧) .

٥ [٤٠٦] [الإتحاف: خزطح حب قط ١٧٨٣٥].





أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» . مَرَّتَيْنِ ، «حَيًّ عَلَى الصَّلَاةِ» . عَلَى الْفَلَاحِ» . مَرَّتَيْنِ ، «اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» .

قَالَ أَبِكِر : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي مَحْ ذُورَةَ ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ .

٥ [٤٠٧] صرتناه بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ . عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ .

وصر ثناه يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّنَنَا رَوْحٌ ، حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزِ أَخْبَرَهُ - وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْرِ أَبِي مَحْذُورَة بْنِ مِعْيَرٍ - حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَة : يَتِيمًا فِي حَجْرِ أَبِي مَحْذُورَة بْنِ مِعْيَرٍ - حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَة بْنِ مِعْيَرٍ - حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ ، وَإِنِّي أَسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَّا أَنَّ بُنْدَارًا قَالَ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ ، وَإِنِّي أُسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَّا أَنَّ بُنْدَارًا قَالَ فِي الْخَبَرِ - مِنْ أَوَّلِ الْأَذَانِ : وَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةُ الْأَذَانِ ، مِثْلَ خَبَرِ مَحُحُولٍ ، فَقَالَ : «قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ الْإِقَامَة ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَةً كَثِيرَةً قَبْلَ ذِكْرِ الْإِقَامَة ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَة كَثِيرَةً قَبْلَ ذِكْرِ الْإِقَامَة ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَة كَثِيرَة قَبْلَ ذِكْرِ الْإِقَامَة ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَة كَثِيرَةً قَبْلَ ذِكْرِ الْإِقَامَة ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَة كَثِيرَةً قَبْلَ ذِكْرِ الْإَقَامَة ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَة كَثِيرَة قَبْلَ ذِكْرِ الْإِقَامَة ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَة كَثِيرَة قَبْلَ ذِكْرِ الْإِقَامَة وَرَادَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَة كَالُ وَكُورَادُ فِي الْحَدَلَةُ وَلَاهُ عَلَى الْعَلَا لَا اللّهُ الْعَامَة .

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: قَالَ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَبَاقِي حَدِيثِهِ مِثْلُ لَفْظِ بُنْدَارِ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ رَوْحُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قَالَ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَدْبَعًا . قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابِ التَّنْوِيبِ فِي أَذَانِ الصُّبْح .

وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَقَالَا فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ .

٥ [٤٠٧] [الإتحاف: خز طح حب قط ١٧٨٣٥]، وتقدم برقم: (٤٠٥) وسيأتي برقم: (٤١٧).



قَالَ أَبِهِ ؟ فَخَبَرُ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ثَابِتٌ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ. وَخَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّعَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي ، ثَابِتٍ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، لِأَنَّ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي ، ثَابِتٍ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، لِأَنَّ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي ، وَلَيْسَ أَبِيهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، وَلَيْسَ أَبِيهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ .

وَخَبَرُ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، صَحِيحٌ لَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ فِي صِحَتِهِ ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الْآمِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُ عَيَّاتُهُ لَا غَيْرُهُ .

فَأَمَّا مَا رَوَى الْعِرَاقِيُّونَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، فَغَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، وَقَدْ خَلَطُوا فِي أَسَانِيدِهِمُ الَّتِي رَوَوْهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ جَمِيعًا ، فَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَيٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَيٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيَّ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَمَّا رَأَى الْأَذَانَ ، أَتَى النَّبِي عَيِّ فَالْحْبَرَهُ ، فَقَالَ : (عَلْمُهُ بِلَالًا» ، فَقَامَ بِلَالٌ ، فَأَذَنَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً .

٥ [٤٠٨] فَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَمَّا رَأَىٰ الْأَذَانَ ، أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ فَا اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَمَّا رَأَىٰ الْأَذَانَ ، أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ فَا أَنْ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً .

صر ثناه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ .

٥ [٤٠٩] وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ .

<sup>.[</sup>أ/٥٥]합

٥ [٤٠٨] [الإتحاف: خزطح ٢١٠٤٧].

٥ [٤٠٩] [الإتحاف: خزعه قط ٧١٥٧].



TT

صر ثناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ. ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ فَمَيْرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ.

وَرَوَاهُ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : عَنْ مُعَاذٍ .

٥[٤١٠] حرثنا بِخَبَرِ الْمَسْعُودِيِّ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ . حوص اللَّمَسْعُودِيُّ . حوص اللَّمَسْعُودِيُّ . حوص اللَّمَسْعُودِيُّ . حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ . حوص اللَّمَسْعُودِيُّ . حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ . حَدَّثَنَا اللَّمَسُودُ بْنُ عَلَمِ بَحُرِ بْنِ عَيَّاشٍ الْحَسَنُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مِهْ رَانَ الزَّيَّاتُ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ مُعَاذٍ .

وَرَوَاهُ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ مُرْسَلًا ، فَلَمْ يَقُلْ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ مُرْسَلًا ، فَلَمْ يَقُلْ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ زَيْدٍ ، وَلَا عَنْ مُعَاذِ ، وَلَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلَا ، إِنَّمَا قَالَ: لَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا . لَمَّا رَأَىٰ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا .

٥[٤١١] صرثناه الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَحْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَحْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حُصَيْنٍ ، وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، وَلَـمْ يَقُلْ : عَنْ مُعَاذٍ ، وَلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَلَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، وَلَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ، بَلْ أَرْسَلَهُ .

٥ [٤١٢] صرثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُـرَّة

٥ [٤١٠] [الإتحاف: خز قط حم ١٦٦٩٨].

<sup>(</sup>١) النداء: الأذان. (انظر: النهاية، مادة: ندا).

٥ [٤١١] [الإتحاف: خز قط حم ١٦٦٩٨].

٥ [٤١٢] [الإتحاف: خز قط حم ١٦٦٩٨].





وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَهَمَّهُ الْأَذَانُ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ، يَقُولُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ زَيْدٍ.

وَرَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ شَرِيكٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

٥ [٤١٣] صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ .

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَلَـمْ يَقُـلْ : عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَلَا عَنْ مُعَاذٍ ، وَقَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا . لَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنْهُمْ .

٥ [٤١٤] صر ثناه بُنْدَارُ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، وَالصِّيَامُ ثَلَاثَةً أَحْوَالٍ ، وَالصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، وَالصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، وَالصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، وَالصِّيَامُ ثَلَاثَةً أَنْ أَبُثَ رِجَالًا فِي اللَّهُ وَنُونَ النَّاسِ بِحِينِ المُسْلِمِينَ – وَاحِدَةً ، حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَ رِجَالًا فِي اللَّولِ فَيُوثِونُ النَّاسُ بِحِينِ الصَّلَاةِ» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

وَقَالَ عَمْرُو : حَدَّثِنِي بِهَذَا حُصَيْنٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ .

قَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ حُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى .

ه [٤١٥] وَرَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ رَجُلٍ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ ﴿ - أَعْنِي قَوْلَهُ : أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ، وَلَا مُعَاذًا .

صر ثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ .

٥ [٤١٣] [الإتحاف: خزعه قط ٧١٥٧].

٥ [٤١٤] [الإتحاف: خزطح ٢١٠٤٧].

٥[٤١٥][الإتحاف: خزطح ٢١٠٤٧].

<sup>۩[</sup>ەە/ب].



TYY

٥ [٤١٦] وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ : أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، وَأُحِيلَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ . فَذَكَرَ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ : أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، وَلَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَلَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَلَمْ يَذُكُرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ، وَلَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَلَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِيِّ ، وَلَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، وَلَمْ يَقُلْ أَيْضًا : عَنْ رَجُلٍ .

صر ثناه هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ .

قَالَ اللهِ بَنِ زَيْدٍ فِي تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، فَهَذَا خَبَرُ الْعِرَاقِيِّينَ الَّذِينَ احْتَجُوا بِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَفِي أَسَانِيدِهِمْ مِنَ التَّخْلِيطِ مَا بَيَّنْتُهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ التَّخْلِيطِ مَا بَيَّنْتُهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ التَّخْلِيطِ مَا بَيَّنْتُهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ التَّخْلِيطِ مَا بَيَّنْ هُدِ رَبِّهِ صَاحِبِ الْأَذَانِ ، فَغَيْرُ جَائِزِ أَنْ مِنْ عَبْدِ رَبِّهِ مِنَا عِبْدِ مَا اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبِ الْأَذَانِ ، فَغَيْرُ جَائِزِ أَنْ يُعْرَفُو مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبِ الْأَذَانِ ، فَغَيْرُ جَائِزِ أَنْ لَكُولِي اللهِ مِنْ عَبْدِ مِنْ عَبْدِ مَا لِيَهِ مَا مِنْ عَبْدُ مِنْ وَيَعْ مَا فِي مِنْ اللهُ عَنْ مُ مَا اللهُ عَنْ وَمَا أَبِيلًا مُنْ اللهُ عَلَى أَخْبَارٍ فَابِتَةٍ ، وَسَأَبَيِّنُ هَذِهِ الْمَسْلَلُهُ بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ عَبْدُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَعْاذِ بْنِ عَبْدُ وَالْمَسْلَاقِ وَالْمَسْلَلُهُ الْمُسْلَدُ الْكَبِيرُ ، لَا الْمُخْتَصَورُ .

### ٤٢ - بَابُ التَّنْوِيبِ(١) فِي أَذَانِ الصَّبْحِ

٥ [٤١٧] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ .

و حرثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ مَوْلَاهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ مَوْلَىٰ أَبِي مَحْدُورَةَ ، وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ ، وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْدُورَةَ .

ح وصر ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ

٥ [٤١٦] [الإتحاف: خزطح ٢١٠٤٧].

<sup>(</sup>١) التثويب: قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. (انظر: النهاية، مادة: ثوب).

٥[٤١٧] [الإتحاف: خز طح حب قط ١٧٨٣٥] [التحفة: م د ت س ق ١٢١٦٩- س ١٢١٧٠- س ١٢١٧١]، وتقدم برقم: (٤٠٥)، (٤٠٧).





السَّائِبِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، وَأَمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَة ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَة ، وَهَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنِ ، خَرَجْتُ عَاشِرَ عَـشَرَةٍ مِـنْ مَكَّـةَ نَطْلُبُهُمْ ، فَسَمِعْتُهُمْ يُؤَذِّنُونَ (١) بِالصَّلَاةِ ، فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلَا : «لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَوُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ» ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَأَذَنَّا رَجُلَا رَجُلَا (٢) ، فَكُنْتُ آخِرَهُمْ ، فَقَالَ حِينَ أَذَّنْتُ : «تَعَالَ» ، فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَسَحَ عَلَىٰ نَاصِيتِي وَبَارَكَ عَلَيَّ ثَلَاثَ مَرًاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبْ فَأَذَّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ» ، قُلْتُ : كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَعَلَّمَنِي الْأَذَانَ كَمَا يُؤَذُّنُونَ الْآنَ بِهَا: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فِي الْأُولَى مِنَ السَّبْح ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : وَعَلَّمَنِيَ الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ هَذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ عَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ .

وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ فِي الْحَدِيثِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ .

وَذَكَرَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ ، كَذِكْرِ الدَّوْرَقِيِّ سَوَاءً .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يؤذن»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١١٣/٦)، «السنن الكبري للبيهقي» (١٩٣٣) من طريق روح، و «المجتبي» (٦٣٣) من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «رجلا رجلا» وقع في الأصل: «رجل رجل» ، والمثبت هو الجادة ، ويوافقه ما «الطبقات» لابن سعد (٢) قوله: «رجلا رجلا) ، «السنن الكبرى» للبيهقى (١٩٣٣) من طريق روح .





وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ فِي حَدِيثِهِ: «وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ السَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ السَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ السَّلَاةُ، أَسَمِعْتَ؟»

وَزَادَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيتَهُ ، وَلَا يَفْرُقُهَا ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا .

وَزَادَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ هَـذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَـنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ النَّهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ، مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ.

٥ [٤١٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ .

# ٤٣- بَابُ الإِنْحِرَافِ فِي الْأَذَانِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ حَدَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاح

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْحَرِفُ بِفِيهِ لَا بِبَدَنِهِ كُلِّهِ (١) ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ الإِنْحِرَافُ بِالْفَمِ بِانْحِرَافِ الْوَجْهِ .

٥ [٤١٩] صرتنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَوْنٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ يُتْبِعُ بِفِيهِ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ : يَعِيلُ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا .

٥[٤٢٠] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا

û[ro\i].

٥ [٤١٨] [الإتحاف: خزطح قط ١٧١٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كلها» ، والتصويب ليستقيم الخطاب.

٥[٤١٩] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٧٣٠٧] [التحفة: خ م س ١١٧٩٩ – ق ١١٨٠٥ – م د ت س ١١٨٠٦ – خ س ١١٨٠٧].

٥[٤٢٠] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٧٣٠٧] [التحفة: خ م س ١١٧٩٩ - ق ١١٨٠٥ - م د ت س =





سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْنِ (١) بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ (٢) حَمْرَاءَ ، وَعِنْدَهُ نَاسٌ يَسِيرُ ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ جَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ هَاهُنَا ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .

وَقَالَ وَكِيعٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي هَذَا الْخَبَرِ : فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا ، وَيُحَرِّفُ رَأْسَهُ ، يَمِينًا وَشِمَالًا بِحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .

مرثناه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ .

### ٤٤- بَابُ إِدْخَالِ الْإِصْبَعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ عِنْدَ الْأَذَانِ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَسْتُ أَحْفَظُهَا إِلَّا عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، وَلَسْتُ أَفْهَمُ: أَسَمِعَ الْحَجَّاجُ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ أَمْ لَا؟ فَأَشُكُّ فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.

٥[٤٢١] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْدِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَقَدْ جَعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَهُ وَ لَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤذِّنُ وَقَدْ جَعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَهُ وَ يَلْتَوِي فِي أَذَانِهِ يَمِينَا وَشِمَالًا .

# ٥٥ - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ ، وَشَهَادَةِ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنْ - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ ، وَشَهَادَةِ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنْ - مَجَرٍ وَمَدَرٍ وَشَجَرٍ وَجِنِّ وَإِنْسِ لِلْمُؤَذَّنِ

٥ [ ٤٢٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

<sup>=</sup> ١١٨٠٧ - خ س ١١٨٠٧ - س ١١٨٠٨ - خ د ١١٨١٠ - خ م ١١٨١٢ - خ م ١١٨١٠ - خ م ١١٨١٠ - خ م س ١١٨١٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن عون» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) القبة: بيت صغير مستدير. (انظر: النهاية، مادة: قبب).

٥ [ ٤٢١] [ الإتحاف : مي خز عه كم ١٧٣٠٨ ] [ التحفة : خ م س ١٧٩٩ – ق ١١٨٠٥ – م دت س ١١٨٠٦ – خ س ١١٨٠٧ ] .

٥ [ ٤٢٢] [ الإتحاف : خز ٤٤٤] [ التحفة : خ س ق ١٠٥] .





عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ (٢) شَجَرٌ ، وَلَا مَدَرٌ (٣) ، وَلَا حَجَرٌ ، وَلَا جِنُّ ، وَلَا إِنْسُ إِلَّا شَهِدَلَهُ » .

وَقَالَ مَرَّةً: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ .

٥ [٤٢٣] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (٤) ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَىٰ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُمُّنَ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكُتَبُ وَيَابِسٍ ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكُتَبُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكُتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا » .

قَالَ أَبِكِر : يُرِيدُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه» كذا في الأصل ، وقال ابن حجر في «الإتحاف» : «كذا قال ، وقد تقدم في ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة من رواية مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، وهو الصواب ، وابن عيينة قلبه ، فقال : عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه » وهو الصواب ، وابن عيينة قلبه ، فقال : عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه ».

<sup>(</sup>٢) في «الإتحاف»: «صوتك»، والمثبت هو الصواب كما سيأتي معلقا (٤٣٤)، وكما حكاه القسطلاني في إرشاد الساري (٢/٢) عن ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) الملر: الطين المتهاسك، أراد القرئ والأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مدر).

٥ [٤٢٣] [الإتحاف: خز حب حم ٢٠٧٨] [التحفة: دس ق ١٥٤٦٦].

<sup>(</sup>٤) قوله: «حدثنا بندار، حدثنا محمد وعبد الرحمن» وقع في الأصل: «حدثنا بنداربن محمد، حدثنا عبد الرحمن»، وهو تصحيف، والمثبت من النسخ الخطية لـ «الإتحاف» كها أشار المحقق، وكذا وقع في النسخ الخطية لـ «البدر المنير» (٦/ ٨٠٤): «عن بندار، عن محمد وعبد الرحمن»، كها أشار محقق طبعة دار العاصمة، وقد تصرف محققا الكتابين، فأثبتا كها أثبت المدكتور الأعظمي في طبعته من «صحيح ابن خزيمة»: «حدثنا بندار محمد، حدثنا عبد الرحمن»، والمثبت من نسخ الكتابين الخطية هو الصواب، ويؤيده أن الإمام أحمد قد أخرج الحديث في «مسنده» (٩٤٥٢) عن محمد بن جعفر، (١٠٠٤٤) عن عبد الرحمن بن مهدي، به .





### ٤٦ - بَابُ الإسْتِهَامِ عَلَى الْأَذَانِ إِذَا تَشَاحً النَّاسُ عَلَيْهِ

ه [٤٢٤] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ . ح وصرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي مَكْرٍ ، عَنْ أَبِي مَكْرٍ ، عَنْ أَبِي مَا لِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْأَذَانِ وَالصَّفِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا (١) عَلَيْهِ ، لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ » .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَىٰ بْنِ حَكِيمٍ.

٥ [٤٢٥] صر ثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمَدِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ ، عَنْ سُمَيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

# ٤٧ - بَابُ ذِكْرِ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عَنِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ أَذَانِهِ وَهَرَبِهِ كَيْ لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ ١

٥ [٤٢٦] صر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ الْشَيْطَانُ الْأَذَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَمِعَ السَّسَيْطَانُ الْأَذَانَ عِنْ السَّيْطَانُ الْأَذَانَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرُ (٢) ، وَلَهُ ضِرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَهُ » .

٥[٤٢٧] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيتٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، وَاللَّفْظُ لِجَرِيرٍ ، عَنِ

٥[٤٢٤][الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨٠٩٦][التحفة: خ م ت س ١٢٥٧٠]، وسيأتي برقم: (١٦٣٣)، (١٦٣٤).

<sup>(</sup>١) الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية ، مادة: سهم).

٥ [٤٢٥] [التحفة: خ م ت س ١٢٥٧٠ - م ق ١٤٦٦٣].

١[٥٦]٠ أ

٥[٤٢٦] [الإتحاف: خز ٢٠٢١٨] [التحفة: م ١٣٣٤٤ - م ١٣٦٣٣ - م ١٣٦٣٤ - خ ١٣٦٣٠ - خ د س ١٣٨١٨ - م ١٣٨٩٨ - م ١٣٩٤٣ - خ ١٥٩٣٩ ].

<sup>(</sup>٢) الإدبار: التولِّي. (انظر: المصباح المنير، مادة: دبر).

٥ [٤٢٧] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٧٤] [التحفة: م ٢٣١٤].



TYA

الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ السَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ ، حَتَّىٰ يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ » . قَالَ سُلَيْمَانُ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ ، حَتَّىٰ يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ » . قَالَ سُلَيْمَانُ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ : هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ مِيلًا .

### ٤٨ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ لِلصَّلَاةِ كُلِّهَا

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ فِي السَّفَرِ لِلصَّلَاةِ إِلَّا لِلْفَجْرِ خَاصَّةً.

قَالَ أَبِكِ : خَبَرُ أَبِي ذَرِّ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي سَفَرٍ ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَدِّنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْ

٥ [٤٢٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤذِّنَ ، فَقَالَ : «أَبْرِدْ» ، ثُمَ أَرَادَ أَنْ يُؤذِّنَ ، فَقَالَ : «أَبْرِدْ» ، ثُمَ أَرَادَ أَنْ يُؤذِّنَ ، فَقَالَ : «أَبْرِدْ» - قَالَ شُعْبَةُ : الثَّالِثَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي - حَتَّى رَأَيْنَا فَيْ ءَ التَّلُولِ يَعْنِي الْجِبَالِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» .

#### ٤٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ

وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ لَا أَكْثَرَ بِذِكْرِ خَبَرِ لَفْظُهُ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ.

قَالَ الْحَذَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.

٥ [ ٢٢٨] [ الإتحاف: خز عه طح حب حم ٢ ١٧٥٠ ] [ التحفة: خ م دت ١١٩١٤ ] ، وتقدم برقم: (٣٥٣) . ٥ [ ٢٢٨] [ الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥] ، وسيأتي برقم: (٤٣٠) ، (٢٣٦) ، (١٥٨٩) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فودنا» أو «فودعنا» ، فكأن الناسخ انتقل نظره .





٥ [٤٣٠] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ (١) ، عَـنْ حَالِـدِ الْحَـذَاءِ ، عَـنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمَّ لِي ، فَقَالَ : «إِذَا سَافَرْتُمَا ، فَأَذْنَا وَأَقِيمَا وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» .

# ٥- بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّهَا لَفْظَةٌ عَامٌ مُرَادُهَا حَاصٌ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يُؤَذِّنَ أَحَدُهُمَا لَا كِلَاهُمَا (٢).

ه [٤٣١] حرثنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً ، وَنَحْنُ شَبَبَةً مُتَقَادِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنْ قَدِ الشَّعَهَيْنَا أَهْلِينَا ، أَوِ الشَّتَهُنَا سَأَلَنَا عَمَّا تَرَكْنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : «الرَّجِعُوا إِلَى الشَّعَهَيْنَا أَهْلِينَا ، أَوِ الشَّتَهُنَا سَأَلْنَا عَمَّا تَرَكْنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : «الرَّجِعُوا إِلَى الشَّعَهَيْنَا أَهْلِينَا ، أَوِ الشَّتَهُنَا سَأَلْنَا عَمَّا تَرَكْنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرُنَاهُ ، فَقَالَ : «الرَّجِعُوا إِلَى الشَّعَهَيْنَا أَهْلِينَا ، أَوِ الشَّتَهُنَا مَا أَلْنَا عَمَّا تَرَكْنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرُنَاهُ ، فَقَالَ : «الرَّعِعُوا إِلَى الشَّعَهُنَا أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ » وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا وَأَشْيَاءَ لَا أَخْفَظُها ، وَلْيَوْمَعُونِي أُصَلِي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيُوذُنُ لُكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَوْمَعُونِي أُصَلِي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيُوذُنُ لُكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَولُومُ اللَّهُ فَأَقَيْمُونِي أُصِلَى ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيُوذُنُ لُكُمْ أَحَدُى أَلَى اللَّهُ فَلَى الْعُدَادُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرَالُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ه [ ٤٣٢] صر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ بَنْ عَبْد الْمَجِيدِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ بَنْ اللَّهْ فَي بَعْضِ اللَّفْظَةِ .

٥[٤٣٠] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥]، وتقدم برقم: (٤٢٩) وسيأتي برقم: (٦٣٦)، (١٥٨٩).

<sup>(</sup>١) ليس في «الإتحاف»، وهو ثابت في مصادر تخريجه من طريق وكيع، كما عند الترمذي في «السنن» (٢٠٥) وغيره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كليهما» ، وهوخلاف الجادة ، والمثبت هو الصواب.

٥ [٤٣١] [الإتحاف: مي خزعه حب قطحم ١٦٤٥٥]، وتقدم برقم: (٤٢٩).

٥ [ ٤٣٢] [ الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ١٦٤٥٥ ] .





٥ [ ٤٣٣] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوهَاشِمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُـوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ .

## ٥- بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ وَلَا وَاحِدٌ طَلَبًا لِفَضِيلَةِ الْأَذَانِ

ضِدُ قَوْلِ مَنْ سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: لِمَنْ يُوَذَّنُ؟ أَلِلشَّعَابِ (''، فَتَوَهَّمَ أَنَّهُ الْأَذَانَ لَا يُؤَذَّنُ إِلَّا لِإِجْتِمَاعِ الْأَذَانَ اللَّعَامُ أَنَّهُ الْأَذَانَ لَا يُؤَذَّنُ إِلَّا لِإِجْتِمَاعِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةً، وَالْأَذَانُ وَإِنْ كَانَ الْأَعَمُ أَنَّهُ يُؤَذَّنُ لَا جُتِمَاعِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةً، فَقَدْ يُؤَذَّنُ أَيْـضًا طَلَبَا لِفَضِيلَةِ الْأَذَانِ. أَلَا يُؤَذِّنُ لَا جُتِمَاعِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةً، فَقَدْ يُؤَذَّنُ أَيْـضًا طَلَبَا لِفَضِيلَةِ الْأَذَانِ. أَلَا يُوعَى السَّفَرِ بِالْأَذَانِ . تَرَى النَّبِيَ عَلَيْهِ قَدْ أَمَرَ مَالِكَ بْنَ الْحُويْرِثِ وَابْنَ عَمِّهِ، إِذَا كَانَا ('') فِي السَّفَرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَإِمَامَةِ أَكْبَرِهِمَا أَصْغَرُهُمَا، وَلَا جَمَاعَةً مَعَهُمْ تَجْتَمِعُ لِأَذَانِهِمَا وَإِقَامَتِهِمَا وَإِقَامَتِهِمَا .

قَالَ أَبِكِر: وَفِي حَبِرَ أَبِي سَعِيد: إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا جِنٌ وَلَا إِنْسُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا جِنٌ وَلَا إِنْسُ إِلَّا شَهِدَ لَهُ ». فَالْمُؤذّنُ فِي الْبَوَادِي وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ إِذَا أَذَن طَلَبَا لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ (٣)، كَانَ حَيْرًا وَأَحْسَنَ وَأَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُصَلِّي بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. وَكَذَاكَ النَّبِي عَلَيْهُ قَدْ أَعْلَمَ أَنَ الْمُؤذّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ. وَالْمُؤذّنُ فِي الْبَوَادِي الْمُؤذّنَ فِي الْبَوَادِي وَالْمُؤذّنَ فِي الْبَوادِي وَالْمُؤذّنَ فِي الْبَوادِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ صَلَاةً جَمَاعَةٍ ، كَانَتْ لَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ لِلْأَذَانِهِ بِالصَّلَاةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُصَلِّي مُعَهُ صَلَاةً جَمَاعَةٍ ، كَانَتْ لَهُ هُونَهُ مُولَدُن فِي النَّاسِ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ جَمَاعَة دُونَ مُ مُؤذِن لِ لِصَلَة يُصَلِّي مُنْفَرِدًا . يُصَلِّي مُنْفُرِدًا .

٥ [٤٣٣] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ١٦٤٥٥].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

<sup>·[[/</sup>ov]û

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كان» ، والسياق يقتضي المثبت.

<sup>(</sup>٣) الفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل. (انظر: اللسان، مادة: فضل).

771

٥ [٤٣٤] حرثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِبْنِ مَنْصُورِ السَّلِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، سَمِعَ النَّبِيُ عَيَّةٍ رَجُلًا وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ ، يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّةٍ : «عَلَى الْفِطْرَةِ» ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : «حَرَجَ مِنَ النَّارِ» ، فَاسْتَبَقَ الْقَوْمُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَإِذَا رَاعِي غَنَمٍ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ يُؤَدِّدُ .

٥[٤٣٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْ زُ يَعْنِي ابْنَ أَسَدِ ، حَدَّثَنَا عَلَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الطَّبْحِ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانَا أَمْسَكَ ، وَإِلَّا أَغَارَ ، فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلًا ، يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ : «عَلَى الْفِطْرَةِ» ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : «حَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» .

قَالَ أَبِكِر : فَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يَطْمَعُ بِالشَّهَادَةِ بِالتَّوْحِيدِ لِلَّهِ فِي الْأَذَانِ ، وَهُو يَرْجُو أَنْ يُحَلِّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِالشَّهَادَةِ بِاللَّهِ بِالتَّوْحِيدِ فِي أَذَانِهِ ، فَيَنْبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَسَارَعَ إِلَىٰ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ طَمَعًا فِي أَنْ يُحَلِّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ، صَلَّىٰ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي بَادِيتَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ ، طَلَبًا لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ ، وَقَدْ خَرَّجْتُ أَبْوَابَ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَيْصَا فِي قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ ، طَلَبًا لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ ، وَقَدْ خَرَّجْتُ أَبْوَابَ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَيْصَا فِي مَوْاضِعَ عَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، فِي نَوْمِ النَّبِي ﷺ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَاضِعَ عَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، فِي نَوْمِ النَّبِي ﷺ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَاضِعَ عَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، فِي نَوْمِ النَّبِي ﷺ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَاضِعَ عَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، فِي نَوْمِ النَّبِي ﷺ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَاللَّهُ بِلَلَا بِالْأَذَانِ لِلطَّبْحِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَتِلْكَ الْأَذَانِ لِلطَّيْقِ أَذَالِ أَيْ الْمَوْضِعِ ، فِي نَوْمِ النَّبِي عَنْ وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَتِلْكَ الْأَذَانِ لِللَّ الْمَالُةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا ، وَإِنَّمَا يُقَامُ لَهَا بِغَيْرِ أَذَانِ لِي السَّكَاةِ وَيَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا يُوَلِّ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا يُوَقَلَ الْمَالِولَ عَنْ السَّفَاءِ وَالْمَا لِعَنْ الْمَالِي الْمَالُولِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا يُولِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا يُولِلُهُ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِي اللْمَالِقِ الْمَالِي اللْمَالِقِ الْمَالِي اللْمَالِقُ الْمَالُولُ اللْمِ الْمَالِي اللْمَالِي اللْمُولِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا يُولِعُ اللْمَالِي الللَّهُ الْمِعْتِ الْمَالِي اللْمَالِي الْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمُولِ اللْمَالِي اللْمَالِي الْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِقِ اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِي اللْمَالِي الْمَالِعُ الْمَالِي اللْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللْمَالِي الللْ

## ٥٢ - بَابُ إِبَاحَةِ الْأَذَانِ لِلصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَاكُ اللَّهُ الْفَجْرِ إِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنَانِ لَا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

فَيُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالْآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِهِ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسِّرٍ.

٥ [٤٣٤] [الإتحاف: خز حب ١٤٨٩] [التحفة: سي ١٢٢٥]، وسيأتي برقم: (٤٣٥).

٥ [ ٤٣٥] [الإتحاف: خزعه حب طح حم ٤٧٦] [التّحفة: م دت ٣١٧ - سي ١٢٢٥]، وتقدم برقم: (٤٣٤).





٥ [٤٣٦] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يُحَدِّثُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتُهُ قَالَ : "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ».

مرثنابِهِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَقَالَ فِي كُلِّهَا: عَنْ ، عَنْ .

### ٥٣ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي كَانَ لَهَا بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ﴿ بِلَيْلِ

- ٥ [٤٣٧] حرثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَذَانُ أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُوعُثُمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بَي ، حَدَّثَنَا أَبُوعُثُمُ أَذَانُ بِي اللهِ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ: يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » .
- ٥ [٤٣٨] صرتناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُـوَ التَّيْمِيُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، بِهَذَا .

### ٥٥ - بَابُ ذِكْرِ قَنْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَأَذَانِ ابْنِ أُمُّ مَكْتُومٍ

٥ [ ٤٣٩] صر ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ : «إِنَّ بِلَالًا

٥ [٤٣٦] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ط ٩٥٨٣] [التحفة: خ ٢٨٧٢- م ت س ١٩٠٩- م ٢٠١١- خ ٧٠١١- خ ٧٢١٨- م ٧٢١٨- م ٧٢١٨

<sup>۩[</sup>٧٥/ب].

٥[٤٣٧] [الإتحاف: خز جا عه طح حب حم ١٢٨٥٠] [التحفة: خ م د س ق ٩٣٧٥]، وسيأتي برقم: (٢٠١٨).

٥ [٤٣٨] [الإتحاف: خزجاعه طح حب حم ١٢٨٥٠] [التحفة: خ م دس ق ٩٣٧٥].

٥[٤٣٩] [الإتحاف: خز عه طح حم ٢٢٦٠٩] [التحفة: خ م س ١٧٥٣٥]، وسيأتي برقم: (٤٤٢)، (٤٤٣)، (٤٤٤)، (٤٦١)، (٢٠٢٢).





يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ»، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَدْرَ مَا يَرْقَى هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا .

## ٥٥ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، [أَوْهَمَ](١) بَعْضَ أَهْلِ الْجَهْلِ الْجَهْلِ أَنَّهُ يُضَادُ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ»

٥[-٤٤] صرتنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ ، عَنْ حَمِّتِهِ أُنَيْسَةَ بِنْتِ خُبَيْبٍ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَنْ خُبَيْبٍ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا أَذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَإِذَا أَذَنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَسْرَبُوا » ، فَإِنَّ كَانَتِ « إِذَا أَذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَإِذَا أَذَنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَسْرَبُوا » ، فَإِنَّ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا لَيَبْقَى عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ سَحُورِهَا ، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ : أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سَحُورِهَا ، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ : أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سَحُورِها ، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ : أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سَحُورِها ، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ : أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سَحُورِها ، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ : أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سَحُورِها ، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ : أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سَحُورِها ، فَتَقُولُ لِيلِالٍ : أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سَحُورِها ، فَتَقُولُ لِيلِالٍ : أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سَحُورِي .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا خَبَرٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ عَـنْ عَمَّتِهِ أَنْيُسَةَ ، فَقَالَ : «إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَوْ بِلَالًا (٢) يُنَادِي بِلَيْلِ » .

٥ [٤٤١] صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُبَيْبٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ وَكَانَتْ مُصَلِّيَةً، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ ابْنَ أُمِّ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥ [٤٤٠] [الإتحاف: خز طح حب حم ٢١٣٦١] [التحفة: س ١٥٧٨٣]، وسيأتي برقم: (٤٤١).

<sup>(</sup>۲) في الأصل هاهنا وفي الحديث التالي: «بلال» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، وكذلك راوه الإمام أحمد في «المسند» (۲۸۰۸٤) عن محمد بن جعفر به . ويمكن أن يوجّه ما في الأصل على لغة ربيعة في رسمهم المنصوب على صورة المرفوع ، ينظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ۸۸ ، ۸۸) ، أو أن يكون على جعل اسم «إن» ضمير شأن مقدرًا ، وخبرها هو الجملة ، والتقدير: «إنه – أي الشأن – بلال ينادي بليل» . قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (١/ ٢٣٦) عن ضمير الشأن: «ويجوز حذفه مع «إن» وأخواتها ، ولا يخص ذلك بالضرورة ، وعليه يحمل قوله المنهز : «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» . وعلى هذا التوجيه ترفع «ابن» من «ابن أم مكتوم» . هذا ، وقد نقله ابن عبد الهادي والبلقيني معزوًا للمصنف دون «إن» . ينظر: «تنقيح التحقيق» (٢/ ٢٧) ، و«محاسن الاصطلاح» بحاشية «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٢٨٥) .

٥ [ ٤٤١] [ الإتحاف: خز طح حب حم ٢١٣٦١] [ التحفة: س ١٥٧٨٣]، وتقدم برقم: (٤٤٠).



TYTE

مَكْتُومِ أَوْ بِلَالًا (١) يُنَادِي بِلَيْلِ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ » ، وَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ أَحَدُهُمَا وَيَصْعَدَ الْآخَرُ فَتَأْخُدُ بِثَوْبِهِ ، فَتَقُولُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّى الْآخَرُ فَتَأْخُدُ بِثَوْبِهِ ، فَتَقُولُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّى الْآتَ وَيَصْعَدَ الْآخَرُ فَتَأْخُدُ بِثَوْبِهِ ، فَتَقُولُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّى اللَّهُ مَا وَيَصْعَدَ الْآخَرُ فَتَأْخُدُ بِثَوْبِهِ ، فَتَقُولُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّى اللَّذِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

صر ثناه أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامِ الْعِجْلِيُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِمِثْلِهِ .

قَالَ أَبِكِر : فَخَبَرُ أُنَيْسَةَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَلَكِنْ قَدْ رَوَىٰ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ مَعْنَىٰ خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ . اللَّفْظَةِ .

٥ [٤٤٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ ، وَكَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَرَى الْفَجْرَ» . وَرَوَى شَبِيهًا بِهَذَا الْمَعْنَى أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ .

٥ [٤٤٣] حرثناه أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيُّ سَاعَةٍ تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ : مَا أُوْتِرُ حَتَّىٰ يُطْلُعَ الْفَجْرُ .

قَالَتْ: وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ ، فُلَانٌ وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَذَنَ عَمْرُو ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، وَإِذَا أَذَنَ بِلَالٌ ، فَارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ ، فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُصْبِحَ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بلال»، على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، وينظر التعليق على الحديث السابق.

٥ [٤٤٢] [الإتحاف: خز حب ٢٣٣٢٨] [التنحفة: م د ١٦٩٠٧ - م ١٧١٩٤]، وتقدم برقم: (٤٣٩) وسيأتي برقم: (٤٤٣) ، (٢٠٢٢).

٥[٤٤٣] [الإتحاف: خز ٢١٥٣٨] [التحفة: م د ١٦٩٠٧ – م ١٧١٩٤]، وتقدم برقم: (٤٣٩)، (٤٤٢) وسيأتي برقم: (٤٤٤)، (٢٠٢٢).

٥ [ ٤٤٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ ١٤ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةُ مُؤَذِّنِينَ : بِلَالٌ ، وَأَبُـو مَحْـذُورَةَ ، وَعَمْـرُو بْـنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا إِذَا أَذَّنَ عَمْرُو ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَلَا يَغُونَّكُمْ (١١) ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا يَطْعَمَنَّ أَحَدٌ» .

قَالَ أَبِي إِنْ فَيهِ نَظَرًا أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا (٢) ، لأَنِّي لَا أَقِفُ عَلَىٰ سَمَاعِ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْأَسْوَدِ ، فَأَمَّا خَبَرُ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَة ، فَصَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ يُضَادُّ خَبَرَ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَخَبَرَ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ ، إِذْ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَدْ كَانَ جَعَلَ الْأَذَانَ بِاللَّيْلِ نَوَائِبَ بَيْنَ بِلَالٍ وَبَيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَأَمَرَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ أَوَّلًا بِاللَّيْلِ ، فَإِذَا نَزَلَ بِلَالٌ ، صَعِدَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَأَذَّنَ بَعْدَهُ بِالنَّهَارِ ، فَإِذَا جَاءَتْ نَوْبَـةُ ابْـنِ أُمِّ مَكْتُـومٍ ، بَـدَأَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَأَذَّنَ بِلَيْلِ ، فَإِذَا نَزَلَ ، صَعِدَ بِلَالٌ ، فَأَذَّنَ بَعْدَهُ بِالنَّهَارِ ، وَكَانَـتْ مَقَالَـةُ النَّبِيِّ عَيْكُ : «إِنَّ بِلَالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ» فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتِ النَّوْبَةُ لِبِلَالٍ فِي الْأَذَانِ بِلَيْلِ، وَكَانَتْ مَقَالَتُهُ ﷺ : «إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ» فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتِ النَّوْبَةُ فِي

٥[٤٤٤] [الإتحاف: خز ٢١٥٣٨] [التحفة: م د ١٦٩٠٧ - م ١٧١٩٤]، وتقدم برقم: (٤٣٩)، (٤٤٢)، (٤٤٣) وسيأتي برقم: (٢٠٢٢).

<sup>·[[/0]</sup> 

<sup>(</sup>١) الغرو: الخداع. (انظر: الصحاح، مادة: غرر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نظر» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، ويمكن أن يوجُّه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الخصائص» (٩٧/٢)، و«التوضيح» لابن مالك (١/ ٣٧)، أو أن يكون على جعل اسم «إن» ضمير شأن مقدرًا، وخبرها هو الجملة، والتقدير: «فإنه -أي الشأن - فيه نظرٌ». ينظر: «شرح الكافية الشافية» لابن مالك (١/ ٢٣٦). وعند ابن رجب في «فتح الباري» (٥/ ٣٣٦)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٣١٩) نقلًا عن المصنف بلفظ: «فيه نظر» دون «إن»، وعند مغلطاي في «شرح ابن ماجه» (٤/ ١١٤٠) نقلًا عن المصنف بلفظ: «ولكن خبر أبي إسحاق فيه نظر» .



777

الأَذَانِ بِاللَّيْلِ نَوْبَةَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُوم ، فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُعْلِمُ النَّاسَ فِي كُلِّ الْوَقْتَيْنِ أَنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا ، هُوَ أَذَانَ بِلَيْلٍ لَا بِنَهَارٍ ، وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ طُعْمَا وَلَا شُرْبًا ، وَأَنَّ لَا يَمْنَعُ مَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ طُعْمَا وَلَا شُرْبًا ، وَأَنَّ أَذَانَ النَّانِي إِنَّمَا يَمْنَعُ الطُّعْمَ وَالشُّرْبَ إِذْ هُو بِنَهَارٍ لَا بِلَيْلٍ ، فَأَمَّا خَبَرُ الْأَسْودِ ، عَنْ عَائِشَةَ : وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، أَلا تَرَاهُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ فِي الْخَبَرِ : "إِذَا جَمِيعُهُمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، أَلا تَرَاهُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ فِي الْخَبَرِ : "إِذَا جَمِيعُهُمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، أَلا تَرَاهُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ فِي الْخَبَرِ : "إِذَا عَمْرُو لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ الْأَوَلُ لَا يُؤَذِّنُ أَحَدُ مِنْهُمْ ، بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَلِ لَا قَبْلَهُ أَوْلُ لِلْ مَنْ الْبَادِي مِنْهُمْ ، بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَلِ لِلَا قَبْلَهُ ، وَلَوْ كَانَ عَمْرُو مُحَرَّمَيْنِ ، وَالْمَعْنَى الشَّانِي : أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ أَوْالَعُ اللَّهُ مَا الْفَجْرِ الْأَوْلِ لِلَا قَبْلُهُمْ ، بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوْلِ لِلَا قَالَ مَعْنَى وَهُو الْوَقْتُ النَّذِي يَولِيهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ القَّانِي الَّذِي هُو نَهَارٌ لَا لَيْلُ ، فَهَذَا مَعْنَى هَوَاللَهُ أَعْلَمُ .

#### ٥٦ - بَابُ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

ه [٤٤٥] صرتنا هارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَكُ اللَّهِ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَكُ فَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ السَّالِةِ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : يَا بِلَالُ! قُمْ السَّالِةِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَمَ قَالَ : "يَا بِلَالُ! قُمْ فَأَذَنْ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ» .

٥ [٤٤٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ يَعْنِي ابْنَ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَ الْقَوْمَ فِي الْمَسْجِدِ

٥[٥٤٤][الإتحاف: خزطح حم حب ٥٠٥١][التحفة: م (ق)١٠٨٣٣ - دت س ١٢٠٨٥ - دق ١٢٠٨٩ - م ١٢٠٩٠ - دق ١٢٠٩٩ - د

٥[٤٤٦][الإتحاف: خز جا طح حب عه قط حم عم ٤٠٢٧][التحفة: م (ق) ١٠٨٣٣ - دت س ١٢٠٨٥ - د دق ١٢٠٨٩ - م ١٢٠٩٠ - د ١٢٠٩١ - س ١٢٠٩٣ - خ دس ١٢٠٩٦]، وسيأتي برقم: (١٠٤٧).





الْجَامِع وَفِي الْقَوْمِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : مَنِ الْفَتَى ؟ فَقَالَ : امْرُقُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: الْقَوْمُ أَعْلَمُ بِحَدِيثِهِمُ، انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي سَابِعُ سَبْعَةٍ لَيْلَتَيْدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا بَقِيَ يَحْفَظُ هَـذَا الْحَدِيثَ غَيْرِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرِ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ إِلَّا تُدْرِكُوا الْمَاءَ مِنْ غَدِ تَعْطَشُوا» ، فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَنَعَسَ فَنَامَ فَدَعَمْتُهُ ، ثُمَّ نَعَسَ أَيْضًا ، فَمَالَ فَدَعَمْتُهُ ١ مُمَّ نَعَسَ فَمَالَ أُخْرَىٰ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ (١) يَنْجَفِلَ ، فَاسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : «مَنِ الرَّجُلُ»؟ فَقُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ ، [قَالَ](٢): «مُذْ<sup>(٣)</sup> كَمْ كَانَ مَسِيرُكَ هَذَا؟» قُلْتُ: مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : «حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ» ، ثُمَّ قَالَ : «لَوْ عَرَّسْنَا» ، فَمَالَ إِلَى شَجَرَةٍ وَمِلْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : «هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، هَذَا رَاكِبُ ، هَذَانِ رَاكِبَانِ ، هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ ، حَتَّىٰ صِرْنَا سَبْعَةً ، فَقَالَ : «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ، لَا نَرْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ» ، فَضُرِبَ عَلَىٰ آذَانِهِمْ حَتَّىٰ أَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْس ، فَقَامُوا فَاقْتَادُوا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ : ﴿ أَمَعَكُمْ مَاءٌ ؟ ﴾ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، مَعِي مِيضَأَةٌ لِي فِيهَا مَاءْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «انْتِ بِهَا» ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : «مُسُّوا مِنْهَا ، مُسُوا مِنْهَا» ، فَتَوَضَّأْنَا وَبَقِيَ مِنْهَا جُرْعَةٌ ، فَقَالَ : «ازْدَهِرْهَا يَا أَبَا قَتَادَةَ ، فَإِنَّ لِهَذِهِ نَبَأً!» فَأَذَّنَ بِلَالٌ ، فَصَلَّوْا رَكْعَتَى الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ، ثُمَّ رَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا تَقُولُونَ؟ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنَكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا، فَقَالَ:

۵[۸ه/ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «كاد أن» وقع في الأصل: «كان» ، والمثبت من «المسند» للإمام أحمد (٢٢٩٨٢) من طريق حماد بن سلمة به ، وغيره من مصادر الحديث .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «المسند» للإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «من» ، والمثبت من «المسند» للإمام أحد.

#### صَحِيْكُ إِنْ خُرَامَةً





«إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، وَإِنَّمَا التَّفْرِيطُ<sup>(١)</sup> فِي الْيَقَظَةِ، وَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ»... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

### ٥٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِأَنْ يُقَالَ مَا يَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَمِعَهُ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ بِلَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ .

٥ [٤٤٧] صر أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا الزُّهْ رِيُّ . ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . حوصر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، الزُّهْرِيِّ . حَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُنَادِي فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» .

٥ [٤٤٨] صر ثنا أَبُوهَاشِمِ زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُوبِ شُرٍ ، عَنْ المَلِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ ، قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَفْرُغَ .

٥ [٤٤٩] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ وَبَهْزُ بْنُ أَسَدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ . يَشْكُتَ الْمُؤَذِّنُ .

<sup>(</sup>١) التفريط: التقصير، والمراد: ليس على صاحبه إثم لانعدام الاختيار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فرط).

٥[٤٤٧][الإتحاف: طش مي خزعه طح حب حم عم ٥٤٥٥][التحفة: ع ٤١٥٠].

٥ [٤٤٨] [الإتحاف: خز طح كم حم ٢١٤٤١] [التحفة: سي ق ١٥٨٥٣ – سي ١٥٨٧٢]، وسيأتي برقم: (٤٤٩).

<sup>0[</sup>٤٤٩] [الإتحاف: خز طح كم حم ٢١٤٤١] [التحفة: سي ق ١٥٨٥٣ - سي ١٥٨٧٢]، وتقدم برقم: (٤٤٨).





# ٥٨ - بَابُ ذِكْرِ الْأَحْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِلَّفْظَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا فِي حَبَرِ أَبِي سَعِيدِ وَأُمِّ حَبِيبَةَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ أَنْ يُقَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّىٰ يَسْكُتَ ، خَلَا قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى حَتَّىٰ يَسْكُتَ ، خَلَا قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .

٥ [ ١٥٠] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِ شَامِ الدَّسْتُوائِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَة ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ مُعَاوِيَة ، فَنَادَىٰ الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَمُ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : "وَأَنَا أَشْهَدُ " . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : "وَأَنَا أَشْهَدُ " . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : "لَا حَوْلَ (١) وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : "لَا حَوْلَ (١) وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : «لَا حَوْلَ (١) وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة . «لَا حَوْلَ (١) وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة . «لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْمُعْدُ نَبِيَّكُمْ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ » . ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَة نَا مُعَاوِيَة وَا لَا عَلَى الْمُعْدُ نَبِيَّهُ مُ الْمُعْدُ نَبِيَّ كُمْ وَلَا قُولَ اللَّهُ الْمُ عَلَى الْمُعْلَ الْمُعْدُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلَ الْمُهُدُ السَمِعْتُ نَبِيَةً عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَ

٥ [ ٤٥١] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : أَذَّنَ الْمُوَذِّنُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا

٥ [ ٤٥٠] [ الإتحاف : مي خز عه طح حب حم ١٦٨٢٠ ] [ التحفة : س ١١٤٣١ – خ سي ١١٤٣٤ ] ، وسيأتي برقم : (٤٥١) ، (٤٥١) .

<sup>(</sup>١) الحول : الحركة . يقال حال الشخص يحول إذا تحرك ، المعنى : لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى . وقيل الحول : الحيلة ، والأول أشبه . (انظر: النهاية ، مادة : حول) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

٥ [ 80 ١] [ الإتحاف : مي خز عه طح حب حم ١٦٨٢ ] [ التحفة : س ١١٤٣١ - خ سي ١١٤٣٤ ] ، وتقدم برقم : (٤٥٠) وسيأتي برقم : (٤٥٠) . هـ [٥٠] أ.



72.

رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» ، ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ : هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ .

٥ [٤٥٢] صرثنا بُنْدَارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبِي مُ عَنْ جَدِّي، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «لَا حَوْلَ وَلا قُوةً إِلَّا مِللَهِ، فَقَالَ : حَيَّ عَلَى الْصَلَاةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «لا حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلَّا بِاللَّهِ»، فَقَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «لا حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلَّا بِاللَّهِ»، فَقَالَ : عَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «لا حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلَّا بِاللَّهِ»، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكَ يَقُولُ .

قَالَ أَبِكِر : وَخَبَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابِ آخَرَ.

قَالَ أَبِكِر: مَعْنَىٰ خَبَرِ أُمِّ حَبِيبَةَ: قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ، أَيْ إِلَّا قَوْلَهُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَكَذَاكَ مَعْنَىٰ خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ: «فَقُولُ واكَمَا يَقُولُ»: عَلَى الطَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَخَبَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمُعَاوِيَةَ أَيْ خَلَا قَوْلِهِ: حَيَّ عَلَى الطَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَخَبَرُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ أَنَّ مَنْ سَمِعَ هَذَا مُفَسِّرَيْنِ لِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ، [وَ] (۱) قَدْ بُيِّنَ فِي خَبَرِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ أَنَّ مَنْ سَمِعَ هَذَا الْمُنَادِيَ يُنَادِي بِالطَّلَاةِ، إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ، خَلَا قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الطَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الطَّلَاةِ، حَيًّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَيَقُولُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الطَّلَاةِ، حَيًّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَيَقُولُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ كَيَّ عَلَى الطَّلَاةِ، حَيًّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَيَقُولُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ كَيَّ عَلَى الطَّلَاةِ، حَيًّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَيَقُولُ: إِنْ اللَّهِ فِي أَذَانِهِ، فَهَذَا وَلَا قُولً وَلَا قُولً وَلَا قُولً وَلَا قُولً وَلَا قُولً وَلَا قُولً إِللَّهِ فِي أَذَانِهِ، فَهَذَا الْمُؤَذِّنُ لَا يَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِللَّهِ فِي أَذَانِهِ، فَهَذَا الْمُؤَذِّنُ لَيْسَ هُو مِمَّا يَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُ .

٥ [٤٥٢] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٦٨٢٠] [التحفة: س ١١٤٣١ - خ سي ١١٤٣٤]، وتقدم برقم: (٤٥٠)، (٤٥١).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.





### ٥٩- بَابُ ذِكْرِ فَضِيلَةِ هَذَا الْقَوْلِ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ

٥ [ ٤٥٣] صرتنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَدُّنُ : اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لَمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ، فَقَالَ الْمُؤَدِّنُ : اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لَمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ، فَمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ، فَمَ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللّهِ ، فَمَ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ ، فُمَ قَالَ : اللّهُ أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : لَا إِلَهُ إِلّا اللّه مِنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مِنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مِنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ مِنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مِنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مِنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ مِنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ مَنْ قَالَ : لَا إِلْهَ إِلّا اللّهُ مِنْ قَالَ : لَا إِلْهُ إِلّا اللّهُ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ مَا قَالَ : لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ مَا قَالَ : لَا إِلهُ إِلّهُ إِلّا اللّهُ مُنْ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ الللّهُ مَا قَالَ : لَا إِلْهَ إِللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### ٠١- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى النَّبِيِّ وَالْأَذَانِ

ه [٤٥٤] صر ثناً مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَالِيُهِ .

ح وصرتنا أَبُو هَارُونَ مُوسَىٰ بْنُ النُّعْمَانِ بِالْفُسْطَاطِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْمُقْرِئ ، حَدَّثَنَا حَيْوة ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ عَيْلِاً يَقُولُ : "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِاً يَقُولُ : "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَة ، وَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي سَلُوا اللَّهَ لَي الْوَسِيلَة ، وَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة حَلَّا لَهُ الشَّفَاعَةُ » .

٥ [٥٣] [الإتحاف: خزعه طح حب ١٥٤٢٨] [التحفة: م دسي ١٠٤٧٥].

٥[٤٥٤][الإتحاف: خزعه طح حب حم ١١٩٧١][التحفة: م دت س ١٨٨٧].



727

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَيْوَةَ ، وَفِي خَبَرِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ» .

#### ٦١ - بَابُ ١٠ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْأَذَانِ وَرَجَاءِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ عِنْدَهُ

٥ [ ٤٥٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَزَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّىٰ قَالَ : هَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّىٰ قَالَ : هَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ .

# 77- بَابُ صِفَةِ الدُّعَاءِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ اللَّهِ ﴿ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدِ الْوَسِيلَةَ (٢) وَاسْتِحْقَاقِ الدَّاعِي بِتِلْكَ الدَّعْوَةِ الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٥ [ ٤٥٦] صر ثنا مُوسَى بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ وَالْمَعْ بُنُ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ : اللَّهُ مَّ رَبَّ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ الْمَقْامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

٦٣ - بَابُ فَضِيلَةِ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ عَلَى إِوَحْدَانِيَّتِهِ وَلِلنَّبِيِّ ﷺ بِرِسَالَتِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ

وَبِالرِّضَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَمَا يُرْجَىٰ مِنْ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ بِذَلِكَ .

<sup>۩[</sup>٩٥/ب].

٥ [ ٤٥٥] [ الإتحاف: مي خز جا حب ط قط كم د ٦١٩٣] [ التحفة: د ٤٧٦٩].

<sup>(</sup>١) يلحم بعضهم بعضا : تشتبك الحرب بينهم ، ويلزم بعضهم بعضًا . (انظر : النهاية ، مادة : لحم) .

<sup>(</sup>٢) الوسيلة: في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها: وسائل. يقال: وسل إليه وسيلة، وتوسل. والمراد: القرب من الله تعالى. وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة. وقيل: هي منزلة من منازل الجنة. (انظر: النهاية، مادة: وسل).

٥ [٤٥٦] [الإتحاف: خز طح حب حم ٤٠٧٤] [التحفة: خ دت س ق ٤٦ ٣٠].



ه [ ٢٥٧] حرثنا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ . ح وصرثنا محمّدً دُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبٌ ، قَالا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَا ، أَنَهُ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَإِلَه وَقَاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَيْلاً ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا ، وَبِمُحَمَّدِ وَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » .

٥ [ ٤٥٨] صِرْنَا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ الْمُعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَدُ مَا لَتُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

### ٦٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى الْأَذَانِ

ه [804] صرتنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ ، حَدَّفَنَا هِ شَامٌ أَبُ و (١) الْوَلِيدِ ، حَدَّفَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَاسِ ، قَالَ : الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَاسِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلْ عُلْنِي إِمَامَ قَوْمِي ، قَالَ : فَقَالَ : «اقْتَدِ فَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي ، قَالَ : فَقَالَ : «اقْتَدِ فَلْتُ فَا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» .

٥ [٤٥٧] [الإتحاف: خز طح حب كم عه حم ٥٠٢٦] [التحفة: م د ت س ق ٣٨٧٧]، وسيأتي برقم: (٥٥٨).

٥ [٤٥٨] [الإتحاف: خز طح حب كم عه حم ٥٠٢٦] [التحفة: م د ت س ق ٣٨٧٧]، وتقدم برقم: (٤٥٧).

٥ [ ٥٩٦] [ الإتحاف : خز طح كم حم ١٣٦١٩ ] [ التحفة : ت ق ٩٧٦٣ - م (ق) ٩٧٦٦ - دس ق ٩٧٧٠ - م ٩٧٧٣ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» والتصويب من «الإتحاف» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢٢٦) .





٥ [٤٦٠] صر ثناه بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الْعَلَاءِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ ، وَقَالَ : قَالَ : «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ » .

### ٦٥- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي أَذَانِ الْأَعْمَىٰ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُعْلِمُهُ الْوَقْتَ

٥ [٤٦١] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، قَالَ : «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوذِّنَ ابْنُ أُمِّ عُمْرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، قَالَ : «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوذِّنَ ابْنُ أُمِّ عُمْرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، قَالَ : «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوذِنَ ابْنُ أُمِّ مَمْتُوم» .

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ مَا يَنْزِلُ هَذَا ، وَيَصْعَدُ هَذَا .

## ٦٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ رَجَاءَ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ بَيْنَهُمَا ١٠

٥ [٤٦٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ أَبِي ابْنَ نُرَيْعِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِيكٍ ، إِسْرَائِيلُ بْنُ أَنْ يَوْلُو قَامَةِ لَا يُرَدُّ فَادْعُوا» .
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ فَادْعُوا» .

٥ [٤٦٣] صرتنا مُحَمَّدُ بن خَالِدِ بن خِداشِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بن قُتَيْبَةَ ، عَن

٥ [٤٦٠] [الإتحاف: خزطح كم حم ١٣٦١٩] [التحفة: دس ق ٩٧٧٠].

٥ [ ٤٦١] [ الإتحاف : مي خز جاعه ١٠٧٩٦ ] [ النحفة : خ ٦٨٧٢ - م ت س ١٩٠٩ - م ٢٠١١ - خ ٧٢١٨ - م ٧٨٧ - م ٧٨٧ - م ٧٨٧٨ - م ٨٠٠٦ ) .

<sup>[「/</sup>て・]☆

٥ [٤٦٢] [الإتحاف: خز حب حم ابن أبي شيبة ومحمد بن سنجر ٣٧٦] [التحفة: سي ٣٤٦- سي ١٢٣٦- د ت سي ١٥٩٤]، وسيأتي برقم : (٤٦٣)، (٤٦٤).

<sup>0 [</sup>٤٦٣] [الإتحاف: خز حب حم ابن أبي شيبة ومحمد بن سنجر ٣٧٦] [التحفة: سي ٣٤٦ - سي ١٢٣٦ - د ت سي ١٥٩٤]، وتقدم برقم: (٤٦٢) وسيأتي برقم: (٤٦٤).

720



يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ» .

٥ [٤٦٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الدَّعْوَةُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا تُرَدُّ فَادْعُوهُ».

قَالَ أَبِكِر : يُرِيدُ الدَّعْوَةَ الْمُجَابَةَ .

٥[٤٦٥] وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعِ .

# 77- بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ كَانَتْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ

إِذِ الْقِبْلَةُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ لَا الْكَعْبَةُ

٥ [٤٦٦] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، يَقُولُ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ .

٥ [٤٦٧] وَخَبَرُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي خُرُوجِ الْأَنْصَارِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ ، وَذَكَرَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنِّي حَرَجْتُ فِي سَفَرِي هَذَا وَقَـدْ

٥[٤٦٤] [الإتحاف: خز حب حم ابن أبي شيبة ومحمد بن سنجر ٣٧٦] [التحفة: سي ٢٤٦- سي ١٢٣٦- د ت سي ١٥٩٤]، وتقدم برقم : (٤٦٢)، (٤٦٣) .

٥ [٤٦٥] [الإتحاف: خز حب حم ابن أبي شيبة ومحمد بن سنجر ٣٧٦].

٥ [٤٦٦] [الإتحاف: خزجاعه قط حم حب ٢١٢٠] [التحفة: خ ت ١٨٠٤ - س ١٨٣٥ - خ ١٨٤٠ - خ م ١٨٤٠ - خ م ١٨٤٠ - خ م س ١٨٤٩ - س ١٨٦٥ - في المام عند المام عند المام الما

٥ [٤٦٧] [الإتحاف: خزحب ١٦٤٠٦].



هَدَانِي اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ ، فَرَأَيْتُ أَلَّا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبِنْيَةَ مِنِّي بِظَهْ رِ ، فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا ، وَقَدْ خَالَفَنِي أَصْحَابِي فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَمَاذَا تَرَىٰ؟ قَالَ: «قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا » ، قَالَ : فَرَجَعَ الْبَرَاءُ إِلَىٰ قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَصَلَّىٰ مَعَنَا إِلَى الشَّام.

مرثناه مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْل ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي (١) مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ الْأَنْصَارِ، حَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَعْبًا حَدَّثَهُ .

### ٦٨ - بَابُ بَدْءِ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَنَسْخِ الْأَمْرِ بِالصَّلَوَاتِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

٥ [٤٦٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ التَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ يَعْنِي ابْنَ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً ، فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، أَلَا إِنَّ الْقِبْلَـةَ قَـدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَالُوا رُكُوعًا .

٥ [٤٦٩] صر ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَزَادَ : وَاعْتَدُّوا بِمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِمْ (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثني» ولعل الواو مقحمة ، والمثبت من «الإتحاف».

٥[٤٦٨] [الإتحاف: خز عه حم ٤٧٧] [التحفة: م د س ٣١٤– د ٢٢٢]، وسيأتي برقم: (٤٧٢)، .(٣٠٩١) ، (١٦٦٧)

<sup>(</sup>٢) لم يعزه الحافظ ابن حجر بهذا الإسناد في «الإتحاف» (٤٧٧) لابن خزيمة .





## ٦٩- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْقِبْلَةَ إِنَّمَا هِيَ الْكَعْبَةُ لَا عَلَىٰ أَنَّ الْقِبْلَةَ إِنَّمَا هِيَ الْكَعْبَةُ لَا جَمِيعُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، لأَنَّ الْكَعْبَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِنَّهُ إِنَّمَا (١) أَمَرَ النَّبِيَّ عَلَىٰ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَلُّوا إِلَى الْكَعْبَةِ ، إِذِ الْقِبْلَةُ إِنَّمَا هِيَ الْكَعْبَةُ لَا الْمَسْجِدُ كُلُّهُ ، إِذِ اسْمُ الْمَسْجِدِ يَقَعُ عَلَىٰ كُلِّ الْكَعْبَةِ ، إِذِ السَّمُ الْمَسْجِدِ يَقَعُ عَلَىٰ كُلِّ مَوْضِع يُسْجَدُ لِلَّهِ فِيهِ .

٥[٤٧٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ وَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ﴿ فِي قُبُلِ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ﴿ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ (٢) ، وَقَالَ : «هَذِهِ الْقِبْلَةُ».

٥[٤٧١] وَفِي خَبَرِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: ثُمَّ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ.

مرثناه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ .

٥ [٤٧٢] وَفِي خَبَرِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَهَكَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ ، عَنْ أَنَسِ ، إِذْ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ .

صر ثناه عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَشْهُرًا ، فَبَيْنَا هُـوَ

<sup>(</sup>١) قوله: «وإنه إنها» وقع في «الأصل»: «إنه وإنها» ، ولعل المثبت هو الصواب.

٥[٤٧٠][الإتحاف: خزعه طح حب كم حم ١٥٠][التحفة: م س ٩٦-س ١١٠].

۵[۲۰/ب].

<sup>(</sup>٢) قبل الكعبة: ما استقبلك منها. (انظر: النهاية، مادة: قبل).

٥ [ ٤٧٢] [ الإتحاف : خز ١٣٩٨ ] [ التحفة : م د س ٢١٤ - د ٢٢٢ ] ، وتقدم برقم : (٤٦٨) .

#### صَعِيْكُ إِنْ الْحُرَامَةَ



721

ذَاتَ يَوْمٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ إِذْ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ السُّفَهَاءُ: ﴿مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢].

و [8٧٣] حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهِرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ،
 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَهْلَ قُبَاءِ كَانُوا يُصَلُّونَ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ،
 فَأَتَّاهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ نَوْلَ عَلَيْهِ الْقُورَانُ ، وَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ ،
 فَاسْتَقْبِلُوهَا ، فَاسْتَذَارُوا كَمَا هُمْ .

وَفِي خَبَرِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، لَمَّا وُجُهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ . وَفِي خَبَرِ مُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ . وَفِي خَبَرِ ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنْسٍ ، جَاءَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ . قَدْ خَرَّجْتُ الْسَاهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ . قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلَّهَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْكَبِيرِ .

قَالَ أَبِكِ : فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلَّهَا عَلَىٰ أَنَّ الْقِبْلَةَ إِنَّمَا هِيَ الْكَعْبَةُ. وَفِي خَبَرِ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ انْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَهْلِ قُبَاءٍ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَي قَدْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ انْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَهْلِ قُبَاءٍ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَي قَدْ أُمِرَ أَنْ يُصَلِّي إِلَى الْكَعْبَةِ. وَفِي خَبَرِ عُمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ : فَأَشْهَدُ عَلَىٰ إِمَامِنَا أَنَّهُ أَمِرَ أَنْ يُصَلِّي إِلَى الْكَعْبَةِ. وَفِي خَبَرِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَمَّا وُجَّةَ وَشُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْكَعْبَةِ. وَفِي خَبَرِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَمَّا وُجِّةَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْكَعْبَةِ.

## ٧٠ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّطْرَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْقِبَلُ لَا الْمَسْجِدُ

وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ قَدْتُوقِعُ الإسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْتَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ قَدْ تُوقِعُ اسْمَ الشَّطْرِ عَلَى النِّصْفِ وَعَلَى الْقِبَلِ أَي الْجِهَةَ .

٥ [٤٧٣] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ط ٩٨٤٠] [التحفة: خت ٧١٥٧ - خ ٧١٨٧ - خ ٩٢١٧ - خ ٥ ٢٢١٠ - خ م س ٧٢٢٨ - م ٧٢٥٧ - م ٢٥٥٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «توجه هو و» غير واضح بالأصل، وأثبتناه استظهارًا.



- ٥[٤٧٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَالِدِ الْـوَهْبِيُّ ، حَـدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَـنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِا نَحْـوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِـتَّةَ عَـشَرَ شَهْرًا . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : قَالَ الْبَرَاءُ : وَالشَّطْرُ فِينَا قِبَلَهُ .
- ٥ [٤٧٥] صرَّنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، وَهُوَ : ابْنُ دِينَارِ ، قَالَ : قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا (مِنْ شَطْرِ أَنْفُسِنَا) ﴾ (١) [هود : ٢٨] : مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِنَا .

قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابِ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ.

### ٧١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ٥[٤٧٦] صر ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : "إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فِي عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : "إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فِي بَيْنَ أَصَابِعِهِ . بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ، فَلَا يَقُلْ هَكَذَا » ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .
- ٥ [٤٧٧] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ هُوَ ابْنُ سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : ﴿إِذَا تَوَضَّانُ ثُمَّ الْمَسْعِدَ ، فَلَا تُشَبِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ » .
- ٥ [٤٧٨] قَالَ أَبِكِر: وَرَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ دَاؤُدُ بْنُ قَيْسِ الْفَرَّاءُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ

٥[٤٧٤] [الإتحاف: خزجاعه قط حم حب ٢١٢٠] [التحفة: خ ت ١٨٠٤ - س ١٨٣٥ - خ ١٨٤٠ - خ م س ١٨٤٩ - س ١٨٦٥ - س ١٨٦٧ - ق ١٩١٠]، وتقدم برقم: (٤٦٦).

٥ [٤٧٥] [الإتحاف: خز ٨٦٩٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «أنلزمكموها» وقع في الأصل: «أنلزمكوها»، وهو خطأ، والمثبت هو التلاوة، وكذلك أثبته ابن حجر في «الإتحاف»، وابن جرير في «التفسير» (٢١/ ٣٨٤) من طريق سفيان عيينة به، ولعلها قراءة تفسيرية.

٥ [٤٧٦] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٨٤٥٠]، وسيأتي برقم: (٤٧٧)، (٤٨٤).

٥ [٤٧٧] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٨٤٥٠] [التحفة: د ١١١١٩]، وتقدم برقم: (٤٧٦) وسيأتي برقم: (٤٨٤).

٥ [٤٧٨] [الإتحاف: مي خزحب حم ١٦٣٧٧] [التحفة: ١١١١٥-ت ق ١١١١١].





كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ ، وَهُوَ : الْحَنَّاطُ (١) ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّفَهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ اللَّهِ عَالَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يُسَبِّكُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ اللَّهُ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يُسَبِّكُ بَيْنَ أَصُابِعِهِ ، فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ» .

صر ثناه يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ.

وَرَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةً .

ه [٤٧٩] و صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي ثُمَامَة ، قَالَ : لَقِيتُ كَعْبَ بْنَ عُجْرَة وَأَنَا أُرِيدُ الْجُمُعَة ، وَقَدْ شَبَكْتُ بَيْنَ أَصَابِعِي ، فَلَمَّا دَنَوْتُ ضَرَبَ يَدَيَّ فَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِي ، فَلَمَّا دَنَوْتُ ضَرَبَ يَدَيَّ فَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِي ، وَلَمَّا دَنَوْتُ ضَرَبَ يَدَيَّ فَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِي ، وَلَمَّا دَنَوْتُ ضَرَبَ يَدَيَّ فَفَرَق بَيْنَ أَصَابِعِي ، وَلَمَّا دَنَوْتُ ضَرَبَ يَدَيَّ فَفَرَق بَيْنَ أَصَابِعِي ، وَقَالَ : إِنَّا نُهِينَا أَنْ يُشَبِّكَ أَحَدٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ ، قُلْتُ : إِنِّي لَسْتُ فِي صَلَاةٍ ، قَالَ : وَلَيْ لَسْتُ فِي صَلَاةٍ . قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأُتَ وَأَنْتَ ثِرِيدُ الْجُمُعَة؟ قُلْتُ : بَلَى قَالَ : فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ .

٥[٤٨٠] وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَالِمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ (٤٨٠)، كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.

صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ .

قَالَ أَبِكِر : سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ هُوَ مِنْ بَنِي سَالِمٍ .

٥ [٤٨١] وَرَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ كَعْبِ . حرثناه أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الخياط»، والتصويب من «الإتحاف» و «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ٢٧٦). ١١٦/أ].

٥ [٤٧٩] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٦٣٧٧] [التحفة: ت ق ١١١٢١ - د ١١١١٩].

٥ [٤٨٠] [الإتحاف: مي خزحب حم ١٦٣٧٧] [التحفة: ١١١١٥-ت ق ١١١١١].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «عن» ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [ ٤٨١] [ الإتحاف: مي خز حب حم ١٦٣٧٧].





٥ [ ٤٨٢] وَجَاءَ خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ بِطَامَّةٍ. رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

وصرتناه جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الثَّعْلَبِيُ ، حَدَّفَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ الرَّقِّيُ . قَال أَبِكِر : وَلا أُحِلُ لِإَحَد أَنْ يَرْوِيَ عَنِي هَذَا الْخَبَرَ إِلّا عَلَىٰ هَذِو الصِّفَةِ ، فَإِنَّ هَذَا إِسْنَادٌ مَقْلُ وبٌ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، لِأَنَّ دَاوُدَ بْنَ قَيْسٍ أَسْقَطَ مِنَ الْإِسْنَادِ فَقَدْ أَنِي كُمَامَةً . وَأَمَّا ابْنُ عَجْلَانَ فَقَدُ أَبَا سَعِيدِ الْمَقْبُرِيَّ ، فَقَالَ : عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةً . وَأَمَّا ابْنُ عَجْلَانَ فَقَدُ وَهِمَ فِي الْإِسْنَادِ وَحَلَّطَ فِيهِ ، فَمَرَّةً يَقُولُ : [عَنْ أَبِيهِ] (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَرَّة يُوسِلُهُ ، وَهُمَ فِي الْإِسْنَادِ وَحَلَّطَ فِيهِ ، فَمَرَّة يَقُولُ : [عَنْ أَبِيهِ] (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَرَّة يُوسِلُهُ ، وَمَرَّة يُوسِلُهُ ، وَمَرَّة يُوسِلُهُ ، وَمَرَّة يُوسِلُهُ ، وَمَرَّة يَقُولُ : عَنْ سَعِيدِ إِنَّمَا رَوَاهُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَالِم ، وَهُوَ عِنْدِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، إِلَّا أَنَّهُ مُ لَمَ اللهَ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَا وَلَاهُ وَعَنْ أَبِي مَا عَنْ أَبِي هُمَامَةً . وَدَاوُدُ بُنُ عَيْلُ فَيْرَا اللهُ عَيْرِي سَعِيدٍ إِنَّمَا وَوَاهُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَالِم ، وَهُوَ عِنْدِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، إِلَّا أَنَّهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِهِ كَعْبِ . وَدَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ جَمِيعًا قَدِ اتَّفَقًا عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَعَنْ أَبِي ثُمَامَةً .

٥ [٤٨٣] وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، فَهُو فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَلَا يَقُولُ هَذَا» يَعْنِي يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

صرتناه الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ .

وَرَوَاهُ شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

٥ [ ٤٨٤] صرتنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً ،

٥ [ ٤٨٢] [ الإتحاف: خز ٥٢٦٩ - مي خز حب حم ١٦٣٧٧].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٤٨٣] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٨٤٥٠] [التحفة: ١١١١٥]، وتقدم برقم: (٢٨)، (٣٩٠).

٥ [ ٤٨٤] [ الإتحاف : مي خز حب كم ١٨٤٥٠ ] [ التحفة : د ١١١١٩ ] ، وتقدم برقم : (٤٧٦) ، (٤٧٧) .



707

عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ، فَلَا يَقُلْ هَكَذَا» ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

### ٧٧- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ

٥ [٥٨٥] صرتنا هارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْ لَدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيٍّ ، قَالَ : فَأَتَاهُ الْمُؤَدِّنُ ، فَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بْنَ وَا ، فَأَنَّاهُ الْمُؤَدِّنُ نُورًا ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَهُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا ، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا ، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا ، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ، اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِي نُورًا » .

قَالَ أَبِكِر: كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ شَيْءٌ، فَإِنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ مُدَلِّس، وَلَمْ أَقِفْ هَلْ سَمِعَ حَبِيبٌ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَمْ لَا، ثُمَّ نَظَرْتُ، فَإِذَا أَبُو عَوَانَةَ رَوَاهُ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ.

٥ [٤٨٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ﴿ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْبِي مَيْمُونَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

#### ٧٣- بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ

٥ [٤٨٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيّ ، عَنْ

٥ [ ٤٨٥] [ الإتحاف : خز عه طح حم ٨٦٥٥] [ التحفة : م دس ٦٢٨٧ - ت ٦٢٩٢ - س ٦٤٤٤ ] .

<sup>0[</sup>۶۸۶][التحفة: خ د ۵۶۵۰ – خ س ۶۷۵۹ – خ ق ۶۷۷۰ – م د س ۵۹۰۸ – م ۵۹۲۰ – م ۶۹۰۰ – د س ۵۹۸۶ – م ق ۱۳۶۳ – خ م د تم س ق ۱۳۵۲ – خ م ۵۳۳۰ – خ م ت س ق ۲۳۵۲ – خ م د تم س ق ۲۳۲۲].

١٠[٦١/ب].

٥ [٤٨٧] [الإتحاف: مي خزعه حب حم عم ٩٥] [التحفة: م دق ٦٤]، وسيأتي برقم: (١٥٧٨).





عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْب، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلاَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَوَجَّعْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا فُلَانُ، لَوْ أَنَكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ الرَّمَضَ وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْوَقَعِ وَيَقِيكَ هَوَامً (١) يَا فُلَانُ، لَوْ أَنَكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ الرَّمَضَ وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْوَقَعِ وَيَقِيكَ هَوَامً (١) الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِعِينِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، وَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ وَهُ لَكُونُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ، وَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ فَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ (٢)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ».

ه [ ٤٨٨] صر ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ الْمَهْ عِلْمَ اللهِ ، قَالَ : خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ قُرْبَ الْمَسْجِدِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «يَا بَنِي سَلِمَةَ ، أَرَدْتُمْ أَنْ تَحَوَّلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالُ : «يَا بَنِي سَلِمَةَ ، وَيَارَكُمْ ثُكْتَبْ آفَارُكُمْ » ، قَالَهَا فَلَاثَ الْمَسْجِدِ ؟ » فَقَالُ : «يَا بَنِي سَلِمَةَ ، دِيَارَكُمْ ثُكْتَبْ آفَارُكُمْ » ، قَالَهَا فَلَاثَ مَوْاتٍ .

قَدْ خَرَّجْتُ بَابَ الْمَشِيِّ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ بِتَمَامِهِ.

# ٧٤- بَابُ السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَسْأَلَةِ اللَّهِ فَتْحَ أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ | عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَسْأَلَةِ اللَّهِ فَتْحَ أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ | عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

٥ [٤٨٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيّ ، حَدَّثَنَا النَّحَّاكُ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا دَحَلَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ، وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَعْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا حَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ، وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَعْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا حَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ، وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَجِرْنِي (٣) مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ» .

<sup>(</sup>١) الهوام: جمع هامة ، وهي كل ذات سم يقتل ، وقد تقع على ما يدب من الحيوان ، وإن لم يقتل كالحشرات . (انظر: النهاية ، مادة : همم) .

<sup>(</sup>٢) أثره: أثر مشيه في الأرض. (انظر: النهاية، مادة: أثر).

٥ [٨٨٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٧٧١] [التحفة: م ٢٧١١ - م ٢١١٤].

٥ [٤٨٩] [الإتحاف: خز حب كم ١٨٤٣٣] [التحفة: سي ق ١٢٩٦٢]، وسيأتي برقم: (٢٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) الإجارة: التأمين والوقاية. (انظر: اللسان، مادة: جور).





### ٧٥- بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإِنْتِهَاءِ إِلَى الصَّفِّ قَبْلَ تَكْبِيرَةِ الإِفْتِتَاح

٥[٤٩٠] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ أَبِيهِ مَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي بِنَا ، فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ : "مَنِ سَعْدِ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ يُصلِّي بِنَا ، فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ : "مَنِ اللَّهُمَّ انْتِنِي أَفْضَلَ مَا تُوْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلَيْهُ الصَّلَاةَ قَالَ : "مَنِ اللَّهُمَّ انْتِنِي أَفْضَلَ مَا تُوْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ، فَلَمًا قَضَى النَّبِيُ عَلَيْهُ : "إِذَنْ يُعْقَرَ (٢) اللَّهُمَّ انْقِيلُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : "إِذَنْ يُعْقَرَ (٢) الْمُتَكَلِّمُ آنِفَا اللَّهُ مَا تُوْتِي سَبِيلِ اللَّهِ ».

#### ٧٦- بَابُ إِيجَابِ (١) اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلصَّلَاةِ

٥ [٤٩١] صر ثنا الْحُسَيْنُ (٥) بن عِيسَى ، حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بن نُمَيْرٍ . ح وصر ثنا الْحَسَنُ (٢) بن الْجُنَيْدِ ، حَدَّنَنا عَبَيْدُ اللَّهِ بن عُمَرَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْجُنَيْدِ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بن يُونُسَ ، قَالا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْجُنَيْدِ ، حَدَّ ثَنِي مَعْ مَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ الْمَشْجِدَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ الْمَشْجِدَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي الْمَشْعِينُ ، وَقَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَسْبِعِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ » . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنُ نُمَيْرِ.

٥[ ٩٠ ] [ الإتحاف : خز حب كم ٥٠٤٦ ] [ التحفة : سي ٣٨٨٩] .

<sup>(</sup>١) آنفا: قريبًا. (انظر: مجمع البحار، مادة: أنف).

<sup>(</sup>٢) العقر: الجرح والقتل والافتراس. وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. (انظر: النهاية، مادة: عقر).

<sup>(</sup>٣) الجواد: الفرس السابق الجيد. (انظر: النهاية ، مادة : جود).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «استحباب» والمثبت هو الصواب.

٥[٤٩١][الإتحاف: خز طح حب حم ١٨٤٤٩][التحفة: خ م دت ق ١٢٩٨٣]، وسيأتي برقم: (٤٩٦)، (٤٩٨)، (٥٠٩)، (٦٢٧)، (٦٢٨)، (٦٤١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الحسن» ، والمثبت من «الإتحاف» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٦) هو: الحسين بن الجنيد، وقيل: الحسن. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (٦/ ٧٨، ٦/ ٣٥٦).





### ٧٧- بَابُ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ عِنْدَ دُخُولِ كُلِّ صَلَاةٍ يُرِيدُهَا الْمَرْءُ فَيَنْوِيهَا بِعَيْنِهَا فَرِيضَةً كَانَتْ أَنْ نَافِلَةً

إِذِ الْأَعْمَالُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالنِّنَةِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْمَرْءِ مَا يَنْوِي بِحُكْمِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ .

ه [٤٩٢] صرتنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ (١) الْحَارِثِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْضَّبِيُّ قَالَا: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ اللَّهِ عَيْلِيَ يَقُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ اللَّهِ عَيْلِيَةً يَهُ ولُ اللَّهِ عَيْلِيَةً اللَّهُ عَمَالُ بِالنِّيَّةِ » .

زَادَ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبٍ: «وَإِنَّمَا لِإمْرِيْ مَا نَوَىٰ».

### ٧٨- بَابُ الْبَدْءِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

ه [٤٩٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ (٢) شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ ، وَهَا يَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ ، وَلَا يَنْ عَمْرَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْ كِبَيْهِ (٣) ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ .

٥[٤٩٢] [الإتحاف: خز جا طح عه حب قط حم ١٥٧١٤] [التحفة: ع ١٠٦١٢]، وتقدم برقم: (١٥٢)، (١٥٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عدي» وهو خطأ ، والمثبت من مصادر ترجمته ، ينظر «تهذيب الكمال» (٣١/ ٢٦٢). ١٤[٢٦/أ].

٥ [٤٩٣] [الإتحاف: ط مي خز جا طح حب قط حم ٩٥٦٨] [التحفة: م دت س ق ٦٨١٦ - خ س ٦٨٤٦ -م ١٨٧٥ - س ٢٨٧٦ - م ١٩٨٦ - خ س ٦٩١٥ - د ١٩٢٨ - خت ٢٥٧٤ - خ د ١٨٠١ ، وسيأتي برقم: (٦٢٥) ، (٣٣٢) ، (٧٥٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبي» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، و«مسند السراج» (٨٩) من طريق محمد بن رافع .

<sup>(</sup>٣) المنكبان: مثنى منكب، وهو ما بين الكتف والعنق، الجمع: مناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب).





### ٧٩- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ النَّيَابِ فِي الْبَرُدِ وَتَرْكِ إِخْرَاجِهِمَا مِنَ النِّيَابِ عِنْدَ رَفْعِهِمَا

٥ [٤٩٤] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَـنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَـالَ : صَـلَيْتُ مَـعَ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ .

### ٨٠- بَابُ نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [ ٤٩٥] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا مَا لَا أُحْصِي مِنْ مَرَّةٍ إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مِنْ مَرَّةٍ إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مِمَانٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ بْنُ سِمْعَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ كَانَ يَنْشُرُ (١) أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نَشْرًا .

قَالَ أَبِكِم : قَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَبْلَ رِحْلَتِنَا إِلَى الْعِرَاقِ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ ، قَالَ : عِبْدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدِ الْأَشَّجُ أَبُو سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ نَشْرًا .

٥ [٤٩٦] صرثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْسَنِ سَمْعَانَ ، قَالَ : دَحَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ ، قَالَ : ثَلَاثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَعْانَ ، قَالَ : فَلَاثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِنَّ ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيَدِهِ يَعْمَلُ بِهِنَّ ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيتَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَلَمْ يَضُمَّهَا ، وَقَالَ : هَكَذَا أَرَانَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ . قَالَ أَبِهِ ؟ وَلَمْ يَضُمَّهَا ، وَقَالَ : هَكَذَا أَرَانَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ . قالَ أَبِهِ ؟ وَلَمْ يَضُمَّهَا وَقَالَ : هَكَذَا أَرَانَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ . قالَ مَكَدَا أَرَانَا ابْنُ أَبِي ذِنْبُ مَكِيمٍ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ تَفْرِيجًا لَيْسَ بِالْوَاسِعِ ، وَلَمْ يَضُمُ لَى نَعْلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْنَ أَصَابِعِهِ تَفْرِيجًا لَيْسَ بِالْوَاسِعِ ، وَلَمْ يَصُمُ عَلَى الْمُولُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

٥[٤٩٤][الإتحاف: مي خزجا طح حب قط حم ١٧٢٧][التحفة: م ١١٧٧٤ - دس ١١٧٨٣].

٥[٥٩٥][الإتحاف: خزطح حب كم حم ١٨٥٨٢][التحفة: ت ١٣٠٨١- دت س ١٣٠٨١].

<sup>(</sup>١) ينشر: يفرق . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نشر) .

<sup>0[</sup>۶۹٦] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ۱۸۵۸۲] [التحفة: م ۱۲۷۷۱ - د ت س ۱۳۰۸۱ - ت ۱۳۰۸۲]، وتقدم برقم: (٤٩١) وسيأتي برقم: (٤٩٨)، (٥٠٩)، (٢٢٧)، (٢٢٨)، (١٤١)، (٧٥٥).





بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَلَا بَاعَدَ بَيْنَهَا ، رَفَعَ يَدَيْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ مَدًّا ، وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيَّةً يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا سَجَدَ وَرَفَعَ .

قَالَ أَبِكِر: هَذِهِ الشَّكَّةُ شُكَّةٌ سَمِجَةٌ. قَالَ: مَا أَدْرِي مِمَّنْ هِي، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنَّمَا هِيَ: رَفَعَ يَدَيْهِ مَدَّا، لَيْسَ فِيهِ شَكُّ وَلَا ارْتِيَابٌ أَنْ يَرْفَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فَوْقَ رَأْسِهِ.

٥[٤٩٧] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ . ح وصر ثنا الْبِسْطَامِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنْ الْبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنْ الْبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالًا : رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا وَلَمْ يُشَبِّكَا .

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قِصَّةُ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ أَنَّهُ أَرَاهُمْ صِفَةَ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ أَوْ ضَمِّهَا . ٨١- بَابُ التَّكْبِيرِ لِإفْتِتَاحِ الصَّلَاقِ

٥ [٤٩٨] مرثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِسُنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بَيْ فَمَرَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَمَرَ ، حَدَّلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلُ (١) فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَ الَ النَّبِي عَيْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَادٍ ، فَقَ الَ الرَّجُلُ : وَاللَّذِي وَلَا لَذِي وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

قَالَ أَبِكِر ١٠ : هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٌ .

٥ [ ٤٩٧ ] [ التحفة : دت س ١٣٠٨١ - ت ١٣٠٨٢ ] .

٥[٩٩٨] [الإتحاف: خرطح حب حم ١٨٤٤٩ - خرحب حم ١٩٧٠٩] [التحفة: خم دت ق ١٢٩٨٣]، وتقدم برقم: (٤٩١).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «رجلا» وهو خطأ ، وقد سبق على الصواب بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٤١) .





### ٨٢- بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإفْتِتَاحِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ

٥ [٤٩٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى ، حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ ، وَأَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْتُ ، حَنِ عَمِّهِ الْمَاجِ شُونِ بنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِ شُونِ بنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : أَنَّهُ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ كَبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : «وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ (١) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاة كَبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : «وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ (١) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا (١) ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَا عَبُدُكَ ، وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَالْمُثُولُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهُ لِلَا أَنْتَ ، وَالْمُدُنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَالْمَرِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْنَتَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ وَالْمَاتُ وَالْتَوْلُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلْيَكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلْكَ وَأَوْلُ الْمُنْ وَلَا الْمُسْلِمِينَ وَلَا الللَّهُ الْتَ الْمُلْكَ ، أَلْهُ الللَّهُ الْتَتَ ، وَالشَّرَ الْمُنْ وَا أَنْتَ ، وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُولُ وَأَوْلُ وَأَوْلُ الْمُ الْمُسْلِمِي اللللَّهُ وَاللْمَالِقُولُ الْمُلْعَلَى الْمُ

قَالَ أَبُوصَالِحٍ: «لَا إِلَهَ لِي إِلَّا أَنْتَ».

٥٠٠٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (٤) ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ،

٥[٤٩٩] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم عم ش ١٤٦١١] [التحفة: م د ت س ق ١٠٢٢٨]، وسيأتي برقم: (٥٠١).

<sup>(</sup>١) الفطر: الإيجاد ابتداءً والاختراع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فطر).

<sup>(</sup>٢) الحنيف: المائل إلى الإسلام الثابت عليه. (انظر: النهاية، مادة: حنف).

<sup>(</sup>٣) لبيك : من التلبية ، وهي : إجابة المنادي ، أي إجابتي لك يا رب ، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير : أي إجابة بعد إجابة . وقيل : معناه إخلاصي لك . (انظر : النهاية ، مادة : لبب) .

٥ [ ٥ ٠ ٠ ] [ الإتحاف : مي خز جا طح حب قط حم عم ش ١٤٦١ ] [ التحفة : م د ت س ق ١٠٢٢٨ ] .

<sup>(</sup>٤) قوله: «محمد بن يحييي» غير واضح بالأصل، والمثبت من «الإتحاف»، وآخر الحديث يدل عليه.





عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ ، وَعَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : وَأَحَدُهُمْ يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ الْحَرْفَ وَالشَّيْءَ .

قَالَ أَبُوبِرَ : قَوْلُهُ : «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» : أَيْ لَيْسَ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ .

# ٨٣- بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ إِغْفَالِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ عَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

وَهَذَا الْقَوْلُ خِلَافَ سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ الثَّابِتَةِ . قَدْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَوَسَطِهَا وَآخِرِهَا بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ .

ه [٥٠١] حرثنا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيْمَانَ ، وَبَحْرُ بنُ نَصْرِ بنِ سَابِقِ الْحَوْلَانِيُ ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَيْكُ ، وَلَهُ يَلْدِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ : «وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ لِطُولِهِ ، وَقَالَا : «وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . وَلَمْ يَذْكُرَا : «وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ » ، وَلَا : «وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّعَهَا إِلَّا أَنْتَ » . وَلَا : «وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّعَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّعَهَا إِلَّا أَنْتَ » .

# ٨٤ - بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا فِي خَبَرِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

٥ [ ٥ • ١ ] [ الإتحاف : مي خز جا طح حب قط حم عم ش ١٤٦١ ] [ التحفة : م دت س ق ١٠٢٢ ] ، وتقدم برقم : (٤٩٩ ) .

### صَعِيْكُ اللهُ الْجُزَالِيَةِ





٥ [٥٠٢] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، وَعَيْرُهُمْ ، قَالَ عَلِيٌّ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِذَا كَبَّرَ فِي عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِذَا كَبَّرَ فِي عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا كَبَرُ فِي الصَّلَاةِ ، سَكَتَ هُنَيَة ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ : «أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ : «أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِينِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الْأَبْيَصُ مِنَ الدَّنْسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي وَالْمَعْ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» ١٤ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْحِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» ١٤ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْحِ وَالْمَاءِ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَلْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُعَالِه

٥ [ ٥ • ٣ ] حرثنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا وَقَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ . وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُ حَدَّثَنَا بَهْ زُ يَعْنِي ابْنَ أَسَدٍ ، قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ : أَنَّ رَجُلَا جَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ عَدَّانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، وقتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ : أَنَّ رَجُلَا جَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّهُ مَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، وقتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ : أَنَّ رَجُلَا جَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ النَّفَسُ ، فَقَالَ : «أَيُكُمُ الْمُتَكَلِّمُ فِالْكَلِمَاتِ؟» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ (١ ) ، فَقَالَ : «أَيُكُمُ الْمُتَكَلِّمُ فِالْكَلِمَاتِ؟» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ (١ ) ، فَقَالَ : «أَيُكُمُ الْمُتَكَلِمُ فِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ (١ ) ، فَقَالَ : «أَيْكُمُ الْمُتَكَلِمُ فَاللَا الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتُ وقَدْ حَفَزَنِي بِالْكَلِمَاتِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسَا؟ » فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتُ وقَدْ حَفَزَنِي بِالْكَلِمَاتِ ، فَقَالَ : «لَقَدْ رَأَيْتُ الْنَيْ عَشَرَ مَلَكَا يَبْتَدِرُونَهَا (١ ) أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا » .

هَذَا حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي السَّلَاةِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَـوْمِ : أَنَـا

٥ [٥٠٢] [الإتحاف: مي خز جا حب قط حم ٢٠٣٣٠] [التحفة: خ م د س ق ١٤٨٩٦]، وسيأتي برقم: (١٦٥٧)، (١٧٠٣).

<sup>ַ</sup>נוֹין מוֹ [מוֹין] מּ

٥ [٥٠٣] [الإتحاف: خز حب حم عه ١٥٦٢ - خز عه حب حم ٤٧٨] [التحفة: م دس ٣١٣ - م دس ٦١٢ - م دس ٦١٢ م دس ٢١٨ ] .

<sup>(</sup>١) أرم القوم: سكتوا ولم يجيبوا. (انظر: النهاية ، مادة: رمم).

<sup>(</sup>٢) الابتدار: الإسراع إلى الشيء والتسابق إليه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : بدر) .





قُلْتُهَا ، وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَقَدِ ابْتَلَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا ، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي» .

قَلْ أَبِكِم : فَقَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارُ عَنِ النَّبِيُ عَلَيْ فِي افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ بِدَعَوَاتٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَلْفَاظِ، قَدْ خَرَّجْتُهَا فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَأَمَّا مَا يَفْتَتِحُ بِهِ الْعَامَّةُ صَلَاتَهُمْ بِخُرَاسَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ بِخُرَاسَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ عَيْرُكَ، فَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خَبَرًا (١) قابِتًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، وَأَحْسَنُ إِسْنَادٍ نَعْلَمُهُ رُويَ فِي هَذَا خَبَرُ أَبِي الْمُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

٥ [٤٠٥] صرثناه مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ، حَدُّ أَبِي عَلِيُ بْنُ عَلِيُّ الرِّفَاعِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْرُكَ » . ثُمَّ قَالَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَ وَيَعَالَىٰ جَدُّكَ (٢) ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ » . ثُمَّ يَقُولُ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَعْفِي وَنَعْفِي أَنَا ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَعُوذُ ٣) بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ مَعْزِهِ (٤) وَنَعْخِهِ وَنَغْفِهِ » ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَعُوذُ ٣) بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ (٤) وَنَغْخِهِ وَنَغْفِهِ » ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَعُوذُ ٣) بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ (٤) وَنَغْخِهِ وَنَغْفِهِ » ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَعُوذُ ٣)

قَالَ أَبِكِر : وَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَسْمَعْ فِي الِدُّعَاءِ عَالِمًا فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَلَا حَدِيثِهِ اسْتَعْمَلَ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَلَا حُكِي لَنَا عَمَّنْ لَمْ نُشَاهِدُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَلَا حُكِي لَنَا عَمَّنْ لَمْ نُشَاهِدُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ لَكُمْ لِلْهُ عَلَى وَجُهِهِ ، وَلَا حُكِي لَنَا عَمَّنْ لَمُ مُنْ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ ، إِلَى قَوْلِهِ : لَا فَتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ ، ثُمَّ يُهِلِّلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خبر» كذا بالرفع، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [ ٥٠٤] [ الإتحاف : مي خز طح قط حم ٥٥٧٩ ] [ التحفة : دت س ق ٢٥٢ ] .

<sup>(</sup>٢) جدك : جلالك وعظمتك . (انظر : النهاية ، مادة : جدد) .

<sup>(</sup>٣) أعوذ: أعتصم . (انظر: النهاية ، مادة: عوذ) .

<sup>(</sup>٤) الهمز: النخس والغمز. (انظر: النهاية، مادة: همز).





٥ [٥٠٥] وَقَدْ رُوِيَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» ثَلَاثَ مِرَارٍ ، «سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» ثَلَاثَ مِرَارٍ ، «سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» ثَلَاثَ مِرَارٍ ، «سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» ثَلَاثَ مِرَارٍ ، شُمْ يَتَعَوَّذُ بِشَبِيهِ مِنَ التَّعَوُّذِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَدِ اخْتَلَفُ وا فِي مِرَارٍ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ بِشَبِيهِ مِنَ التَّعَوُّذِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَدِ اخْتَلَفُ وا فِي إِسْنَادِ خَبَرِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم .

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَنَزِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ . وَرَثَنَاهُ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . حَوْمَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ .

٥ [٥٠٦] وَرَوَاهُ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، فَقَالَ : عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ .

ح مرثناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. حومرثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ جَمِيعًا ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

قَالَ أَبِكِر: وَعَاصِمُ الْعَنَزِيُّ وَعَبَّادُ بِنُ عَاصِمٍ مَجْهُولَانِ ، لَا يُدْرَىٰ مَنْ هُمَا ، وَلَا يُعْلَمُ (٢) الصَّحِيحُ مَا رَوَىٰ حُصَيْنٌ أَوْ شُعْبَةُ (٣).

٥ [ ٥ • ٧] وَرَوَىٰ حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ (٤) مَنْكِبَيْهِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُولُ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْقَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ » .
اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ » .

٥ [٥٠٥] [الإتحاف: خز حب كم حم عم جا ٣٩٠٣] [التحفة: دق ٣١٩٩].

٥ [٥٠٦] [الإتحاف: خزحب كم حم عم جا ٣٩٠٣] [التحفة: دق ٣١٩٩].

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف»: «عن». (١) متعددة القراءة .

<sup>(</sup>٣) قوله : «وعاصم العنزي» إلى : «أو شعبة» ، في «الإتحاف» : «وعاصم العنزي ، وعباد بن عاصم مجهولان ، لا ندري من هما! ولا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي عليه الله .

٥ [٥٠٧] [الإتحاف: خز طح قط كم ٢٣١٣٦] [التحفة: د ١٦٠٤١ - ت ق ١٧٨٨٥].

١٣/ب].

<sup>(</sup>٤) الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل. (انظر: النهاية ، مادة: حذا).



صر ثناه مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : مُؤَمَّلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : عَنْ حَارِثَةَ بْـنِ مُحَمَّـدٍ ، غَيْـرَ أَنَّ سَلْمًا لَمْ يَقُلْ: فَكَبَّرَ.

قَالَ أَبِكِر : وَحَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَخَلَّلْهُ ، لَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِحَدِيثِهِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِمِثْل حَدِيثِ حَارِثَةً ، لَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ ، وَلَسْتُ أَكْرَهُ الإِفْتِتَاحَ بِقَوْلِهِ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ الْفَارُوقِ كَعْلَاللهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ ، غَيْرَ أَنَّ الإِفْتِتَاحَ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ فِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ ، عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ ﷺ أَحَبُ إِلَيَّ ، وَأَوْلَىٰ بِالْاسْتِعْمَالِ ، إِذِ اتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أَفْضَلُ وَحَيْثُ مِنْ غَيْرِهَا .

#### ٨٥- بَابُ الإسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

قَالَ اللَّهُ عَلَى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ (١) [النحل: ٩٨].

٥ [٥٠٨] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَهُ وَ ابْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَنَفْخِهِ وَهَمْزِهِ وَنَفْثِهِ» ، قَالَ : وَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ ، وَنَفْتُهُ الشِّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرِيَاءُ.

> ٨٦ - بَابُ ذِكْرِ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ عَلَىٰ مِنْ فَصْلِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَريضَةِ

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «فإذا» وقع في الأصل: «وإذا» ، والمثبت كما في التلاوة .

٥ [٨٠٨] [الإتحاف: خزكم حم ١٢٧٥٣] [التحفة: ق ٩٣٣٢].





٥ [٥٠٩] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ . ح وصر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ الْبِسْطَامِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَفْعَلُهُ نَ ، تَركَهُنَ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ يَفْعَلُهُ نَ ، تَركَهُنَ النَّه النَّاسُ ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيَّةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ .

قَالَ بُنْدَارٌ فِي حَدِيثِهِ: ثَلَاثٌ كَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا، وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيَّةً، يَقُولُ: أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَصْلِهِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَوَضَعَ.

### ٨٧- بَابُ الْأَمْرِ بِالْحُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

إِذِ الْمُصَلِّي يُنَاجِي (١) رَبَّهُ ، وَالْمُنَاجِي رَبَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَرِّغَ قَلْبَهُ لِمُنَاجَاةِ خَالِقِهِ الْمُسَلِّي يُنَاجَاةِ خَالِقِهِ اللَّهُ ، وَلَا يَشْغَلُهُ عَنْ مُنَاجَاةِ خَالِقِهَ .

٥[١٠] صر ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُ وَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الظُهْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَىٰ رَجُلَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّفُوفِ ، فَقَالَ : «يَا فُلَانُ ، رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الظُهْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَىٰ رَجُلَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّفُوفِ ، فَقَالَ : «يَا فُلَانُ ، أَلَا تَتَقِي اللَّهَ ، أَلَا تَنْظُرُ كَيْفَ تُصَلِّي ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي ، إِنَّمَا يَقُومُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَانَ فِي اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهِ لَأَرَىٰ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي كَمَا أَرَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَي وَاللَّهِ لَأَرَىٰ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي كَمَا أَرَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَي » .

٥ [ ٥٠٩ ] [ الإتحاف : خز طح حب كم حم ١٨٥٨٢ ] [ التحفة : د ت س ١٣٠٨١ – ت ١٣٠٨٢ ] ، وتقدم برقم : (٤٩١ ) ، (٤٩١ ) ، (٤٩١ ) ، (٤٩١ ) .

<sup>(</sup>١) المناجاة: المحادثة سرًا. (انظر: النهاية ، مادة: نجا).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بتفكر شيء» رسم في الأصل: «بتفك بشيء» ، لكن بدون نقط الكلمة الأولى سوئ الفاء ، ولعل المثبت هو الصواب .

٥[٥١٠][الإتحاف: خزكم ١٩٧٠٨][التحفة: خ م ١٣٨٢١ – م س ١٤٣٣٤]، وسيأتي برقم: (٧٢٣).



#### ٨٨ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي النَّظْرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٥١١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ۞ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ ، قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ » ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ، حَتَّىٰ قَالَ : «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَبْصَارَهُمْ أَنْ الْيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَلُونَا لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ (٢) » .

٥ [٥١٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ ، حَدَّثَهُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْقَهُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَاشْتَدَّ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ .

### ٨٩- بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

٥ [٥١٣] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَة ، فَقُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِي يَدَيْهِ ، فَرَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ بِحِذَاءِ وَسُولِ اللَّهِ عَيْنِي يَدَيْهِ ، فَرَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ بِحِذَاءِ أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ قَرَأً ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ .

٥ [٥١٤] صرتنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

٥ [ ٥ ١ ١] [ الإتحاف : مي خز حب حم ١٤٨٦ ] [ التحفة : خ دس ق ١١٧٣ ] .

û[3٢\أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ويؤيده ما وقع في «الإحسان» (٢٢٨٣) من طريق ابن زريع .

<sup>(</sup>٢) تخطفن أبصارهم: تُؤخَذَنَّ أبصارهم بسرعة. (انظر: النهاية ، مادة: خطف).

٥ [ ٥ ١٢] [ الإتحاف: مي خز حب حم ١٤٨٦ ] [ التحفة: خ دس ق ١١٧٣ ] .

<sup>0[</sup>۵۱۳] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ۲۷۱۱] [التحفة: ت س ۱۱۷۸۴ ـ د ۱۱۷۲۱ ـ س ۱۱۷۲۳ ـ م ۱۱۷۷۶ ـ س ۱۱۷۷۸ ـ س ۱۱۷۷۹ ـ د س ق ۱۱۷۸۱ ـ م ۱۱۷۹۰ ـ د ۱۱۷۹۱ ـ وسيأتي برقم: (۵۱۶)، (۵۱۵)، (۵۱۹)، (۲۹۹)، (۷۵۷)، (۷۵۷)، (۷۵۷)، (۹۲۹).

٥[٤١٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ١٧٢٧] [التحفة: د س ١١٧٨٣ - د س ١١٧٥٩ - د ١١٧٦١ - م ١١٧٧٤ - س ١١٧٧٨ - س ١١٧٧٩ - د س ق ١١٧٨ - م ١١٧٩٠ - د ١١٧٩١ ]، وتقدم برقم : (٥١٣) وسيأتي برقم : (٥١٥) ، (٥١٦) ، (٦٩٩) ، (٧٥٧) ، (٧٥٧) ، (٩٦٩) .





كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي، فَرَأَيْتُهُ حِينَ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ فَأَمْسَكَهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

٥ [٥١٥] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ اللهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ صَدْرِهِ . الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ صَدْرِهِ .

### ٩- بَابُ وَضْعِ بَطْنِ الْكَفِّ الْيُمْنَى عَلَىٰ كَفِّ الْيُسْرَىٰ وَالرُّسْغ وَالسَّاعِدِ جَمِيعًا

٥ [ ٢١٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِية بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِية بْنُ عَمْرِو ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ وَائِلَ بْنَ مُحْبِرٍ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا نَظُرْتُ إِلَيْهِ ، قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى لَا نَظُرَتُ إِلَيْهِ ، قُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَىٰ وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ .

### ٩١ - بَابٌ فِي الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا وَالزَّجْرِ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا النَّهُ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِ الْمُصَلِّي إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ .

٥[٧١٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمِّي ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ ، عَـنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ مَوْلَىٰ بَنِي لَيْثٍ ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِمِثْلِهِ .

٥[٥١٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ١٧٢٧١] [التحفة: م ١١٧٧٤ – س ١١٧٧٨ – دس ق ١١٧٨١]، وتقدم برقم: (٥١٣)، (٥١٤) وسيأتي برقم: (٥١٦)، (٦٩٩)، (٧٥٧)، (٧٥٧)، (٧٥٨)، (٩٦٩).

<sup>0[</sup>٥١٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ١٧٢٧] [التحفة: د س ١١٧٥٩ ـ د ١١٧٦١-س ١١٧٦٣ ـ م ١١٧٧٤ - س ١١٧٧٨ ـ د س ق ١١٧٨١ - م ١١٧٩٠ - د ١١٧٩١)، وتقدم برقم: (٥١٣)، (٥١٤)، (٥١٥) وسيأتي برقم: (٦٩٩)، (٧٥٧)، (٧٥٧)، (٩٦٩).

٥ [٥١٧] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٧٦٥٠] [التحفة: د س ١١٩٩٨].



٥ [ ١٨٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُوصَالِحٍ ، حَدَّثَنِيَ اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُـونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ ، يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ تَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ وَالْمَصَرَفَ عَنْهُ » . انْصَرَفَ عَنْهُ » .

٥ [ ١٩ ] صر ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِي الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَادِثُ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّ النَّبِيُ عَيِي الرَّبِي عَيِي اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### 97 - بَابُ ﴿ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ يُنْقِصُ الصَّلَاةَ

لَا أَنَّهُ يُفْسِدُهَا فَسَادًا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا .

٥ [٥٢٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ . وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، جَمِيعًا ، عَنْ أَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

٥ [٨١٥] [التحفة: دس ١١٩٩٨].

٥[٩١٩][الإتحاف: خزحب كم حم ٤٠١٠][التحفة: ت س ٣٢٧٤]، وسيأتي برقم: (٩٩٠)، (١٩٨٤). ١٤٤٦/ب].

٥[٥٢٠] [الإتحاف: خز حب حم ٢٢٧٥٧] [التحفة: خ د (ت) س ١٧٦٦١].





سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «هُوَ اخْتِلَاسٌ (١) يَخْتَلِسُهُ (٢) الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ».

وَفِي خَبَرِ أَبِي الْأَحْوَصِ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْتِفَاتِ (٣) الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ.

٩٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإلْتِفَاتَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ النَّتِي تَكُونُ صَلَاةُ الْمَرْءِ بِهِ نَاقِصَةً هُوَ أَنْ يَلْوِيَ الْمُلْتَفِتُ عُنُقَهُ

لَا أَنْ يَلْحَظَ بِعَيْنِهِ (٤) يَمِينًا وَشِمَالًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْ وِيَ عُنُقَهُ إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ كَانَ يَلْتِهِ تُ لَكَانَ يَلْقِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .

٥ [ ٥ ٢١] صر ثنا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً خَلْفَ ظَهْرِهِ . رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً خَلْفَ ظَهْرِهِ .

مَالَ أَبِكِر : قَوْلُهُ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ : يَعْنِي يَلْحَظُ بِعَيْنِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا .

98 - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الإلْتِفَاتَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ (٥) الإلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ هُوَ (٥) الإلْتِفَاتُ فِي الصَّلَةِ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْتَاجُ الْمُصَلِّي أَنْ يَعْرِفَ فِعْلَ الْمَأْمُومِينَ أَوْ بَعْضَهُمْ لَى الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْتَاجُ الْمُصَلِّي أَنْ يَعْرِفَ فِعْلَ الْمَأْمُومِينَ أَوْ بَعْضَهُمْ لَى الْمَأْمُومِينَ أَوْ يَعْلِ بِإِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ يُفْهِمُهُمْ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَذَرُونَ فِي كَنَا لِيَامُ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَذَرُونَ فِي صَلَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) الاختلاس: السلب. (انظر: النهاية، مادة: خلس).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يختلسها»، والمثبت من الموضع التالي بنفس الإسناد برقم (٩٩١)، ومن مصادر الحديث. ينظر: «صحيح البخاري» (٧٦٠) من طريق أبي الأحوص، و«مسند إسحاق بن راهويه» (١٤٧١) من طريق إسرائيل، و«شعب الإيهان» للبيهقي (٢٨٥٦) من طريق شيبان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الالتفات»، والمثبت من المُوضع التالي بنفس الإسناد برقم (٩٩١)، وقد ذكر هناك متن رواية أبي الأحوص.

<sup>(</sup>٤) يلحظ بعينه: يَنْظُر بطَرف عينه. (انظر: اللسان، مادة: لحظ).

٥ [ ٥٢١] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٧٢٨] [ التحفة : دت س ٢٠١٤ - دت ١٩١٢٧ ] .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وهو» ، والمثبت بدون الواو هو الذي يقتضيه السياق .



- ه [۲۲ ه] صرتنا الرّبيع بن سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ اللَّيْثِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُو قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ ، يُسْمِعُ (١) النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا ، فَرَآنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ ، يُسْمِعُ (١) النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا ، فَرَآنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدُنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : «إِنْ كِذْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ ، يَقُومُ ونَ عَلَى فَقَعَدُنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : «إِنْ كِذْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ ، يَقُومُ ونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قَعُودٌ ، فَلَا تَفْعَلُوا ، ائتَمُّوا بِأَنِمَتِكُمْ ، إِنْ صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمَا ، فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمَا ، فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا ، فَصَلُّوا قِيَامًا ،
- ه [٥٢٣] وَفِي خَبَرِ سَهُلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ فِي بَعْثَةِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنْسَ بْنَ أَبِي مَرْفَدِ لِيَحْرُسَهُمْ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُ عَيَّا إِذَا قَضَىٰ صَلَاتَهُ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِيَ : هَا أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ » . «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ » .

صرتناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمُرَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ (٢) .

٥[٢٤] صرثناه فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (٢) .

90- بَابُ إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَنَفْيِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ قِرَاءَتِهَا ٥[٥٢٥] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْـنُ الْعَلَاءِ ، حَـدَّثَنَا سُـفْيَانُ ، حَـدَّثَنِي الزُّهْـرِيُّ . ح وصرثنا

٥[٥٢٢][الإتحاف: خزجا حب عه حم ٣٥٥٣][التحفة: دق ٢٣١٠- م س ٢٧٨٦- م دس ق ٢٩٠٦]، وسيأتي برقم: (٩٣٩)، (٩٥٢)، (١٥٦٥)، (١٦٩١).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي مصادر الحديث: «يُسمِعُ الناسَ تكبيره». ينظر: «صحيح مسلم» (٤٠٨) و «السنن الكبرئ» للنسائي (١٢١٥)، «المجتبئ» (١٢١٣)، «سنن ابن ماجه» (١٢١٣) من طريق الليث به، وفي بعض نسخ «المجتبئ»: «يَسْمَع الناس تكبيره» بفتح الياء والميم من الفعل.

٥ [ ٥٢٣ ] [ التحفة : د ٢٥١ ٤ - د س ٤٦٥٠ ] .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦١٥٧) لابن خزيمة.

٥ [ ٥٢٤] [التحفة: د س ٢٥٠٤ - د ٢٥١].

٥ [ ٥٢٥] [ الإتحاف: مي خز جاحب قط عه ش حم ٧٥٧٧ ] [ التحفة :ع ٥١١٠]، وسيأتي برقم : (١٦٥٩) .



الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ، وَمَحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيِّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَعَبُدُ الْجَبَّارِ ﴿ : عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رِوَايَةً ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: ﴿ لَا صَلَاةَ إِلَّا فِي الْجَبَارِ ﴾ : فِي الْجَبَارِ ﴾ : فَي الْجَبَابِ » .

### ٩٦ - بَابُ ذِكْرِ لَفْظَةٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

بِلَفْظِ ادَّعَتْ فِرْقَةٌ أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ تَرَكَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يَنْقُصُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا

٥ [ ٢٢٥] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ ، أَخْبَرَهُ [ أَنَّهُ] (١) سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ ، أَخْبَرَهُ [ أَنَّهُ] (١) سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِ تَمَامٍ » فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : خِدَاجٌ ، هِي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ » ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : فَعَمَزَ ذِرَاعِي ، وَقَالَ : يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ .

٩٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ [عَلَىٰ أَنَّ] (٢) الْخِدَاجَ (٣) الَّذِي أَعْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ النَّقْصُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ مَعَهُ

إِذِ النَّقْصُ فِي الصَّلَاةِ يَكُونُ نَقْصَيْنِ ، أَحَدُهُمَا لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ النَّقْصِ ،

<sup>.[1/</sup>२०]합

٥[٥٢٦] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٢٠٣٧] [التحفة: م س ١٤٠٢١ - م ت ١٤٠٩٧ - م دت س ق ١٤٩٣٥]، وسيأتي برقم: (٥٢٧)، (٥٣٩).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وهي مثبتة في رواية ابن علية عند ابن ماجه في «السنن» (٨٠٣)، وأحمد في «المسند» (٧٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وهي زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل تحت الخاء «ح» دلالة على إهمالها.





وَالْآخَرُ تَكُونُ الصَّلَاةُ جَائِزَةٌ (١) مَعَ ذَلِكَ النَّقْصِ لَا يَجِبُ إِعَادَتُهَا ، وَلَا هَذَا النَّقْصُ مِمَّا يُوجِبُ سَجْدَتَي السَّهْوِ مَعَ جَوَازِ الصَّلَاةِ .

ه [٧٧٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بن جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُعْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : «اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ » .

### ٩٨ - بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]

٥ [ ٢٨ ٥] صرتنا بِشُوبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ وَاللَّهِ ، وَعُدْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ : ﴿ ٱلْحَدُ لِلَّهِ رَبِّ وَعُدْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ : ﴿ ٱلْحَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

ه [ ٢٩ ] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَة بِ: ٢ ] . ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة : ٢] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جائز».

٥[٧٢٧] [الإتحاف: خزطح حب قط حم عه ١٩٢٩١] [التحفة: د ١٣٦١٩ - م س ١٤٠٢١ - ت ١٤٠٨٠ - م ر ٥٢٠) . م دت س ق ١٤٩٣٥ ] ، وتقدم برقم: ( ٥٢٦) وسيأتي برقم: ( ٥٣٩) ، ( ٥٩٩) .

٥ [ ٥٢٨ ] [ الإتحاف : مي خز طح حب جاش قط حم عم ١٥٢١ ] [ النحفة : م ١٧٨ - س ق ١١٤٢ - س ١٢١٨ - م ١٢١٨ - خ م س ١٢٥٧ - م ١٣١١ - د ١٣٨١ ] ، وسيأتي برقم : (٥٢٩ ) ، (٥٣١ ) ، (٥٣٥ ) ، (٥٣٥ ) . (٥٣٤ )

٥[٥٢٩] [الإتحاف: مي خز طح حب جا ش قط حم عم ١٩٢١] [التحفة: م ١٧٨- س ق ١١٤٢- س
 ١٢١٨- خ م س ١٢٥٧- م ١٣١١- د ١٣٨٢]، وتقدم برقم: (٥٢٨) وسيأتي برقم: (٥٣١)،
 (٥٣٣)، (٥٣٥)، (٥٣٥).





### ٩٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥ [ ٣٠ ] صر منا (١) مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ، حَدَّنَا عُمَرُ (٢) مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَمُ مُكُنِّكَةً ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَتِ عُمَرُ (٢) بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ وَتِ عَمَ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١] ، فَعَدَّهَا آيَةً ، وَ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة : ٥] وَجَمَعَ خَمْسَ أَصَابِعِهِ .

### ١٠٠- بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ غَلِطَ فِي الإحْتِجَاجِ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ بِالْعِلْمِ

فَتَوَهَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْرَأُ بِ : ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] فِي الصَّلَاةِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ

٥ [ ٥٣١] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ ﴿ فِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١].

قَالَ أَبِهُ : قَدْ خَرَجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ وَأَلْفَاظَهَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، كِتَابِ الْكَبِيرِ ، وَأَلْفَاظَهَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، كِتَابِ الْكَبِيرِ ، وَأَمْلَيْتُ مَسْأَلَةً قَدْرَ جُزْءَيْنِ فِي الإحْتِجَاجِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ وَفِي مَعَانِي الْقُرْآنِ ، وَأَمْلَيْتُ مَسْأَلَةً قَدْرَ جُزْءَيْنِ فِي اللَّهِ فِي أَوَائِلِ سُورِ الْقُرْآنِ .

٥ [ ٥٣٠] [الإتحاف : خز قط كم ٢٣٤٤٧] [التحفة : د ت ١٨١٨٣].

<sup>(</sup>١) ليس في «الأصل» والمثبت من «الإتحاف» ، و «المستدرك» (٧٦٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمرو» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٥٢٠).

<sup>0 [</sup> ٥٣١ ] [ الإتحاف : خز جا طح حب قط عه ١٥١٨ ] [ التحفة : م ١٧٨ – س ق ١١٤٧ – س ١٢١٨ – خ م س ١٢٥٧ – م ١٣١١ – د ١٣٨٢ – س ١٦٠٥ ] ، وتقدم برقم : (٥٢٨ ) ، (٥٢٩ ) وسيأتي برقم : (٥٣٢ ) ، (٥٣٣ ) ، (٥٣٤ ) ، (٥٣٥ ) .





# ١٠١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَ أَنسَا إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١]: أَيْ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ جَهْرًا بِ ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١]

وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] فِي الصَّلَاةِ ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ لَمْ الْ يَشْتَغِلْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانَّهِ ، [وَ] (١) طَلَبَ الرِّيَاسَةَ قَبْلَ تَعَلَّمِ الْعِلْمِ .

- ه [٣٢] صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَيُّةٍ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ يَجْهَ رُوا بِ ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ
- ه [٣٤] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ (٢) ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَمَعَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ ، فَلَمْ يَجْهَرُوا بِ ﴿ فِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١].

1 [ 70/ ب]. (١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥ [ ٥٣٢] [ الإتحاف : خز جا طح حب قط عه ١٥١٨ ] [ التحفة : م ١٧٨ - س ق ١١٤٢ - س ١٢١٨ - خ م س ١٢٥٧ - م ١٣١١ - د ١٣٨٢ - س ١٦٠٥ ] ، وتقدم برقم : (٥٢٨) ، (٥٢٩) ، (٥٣١) وسيأتي برقم : (٥٣٣) ، (٥٣٤) ، (٥٣٥) .

٥ [٥٣٣] [الإتحاف: خز جاطح حب قط عه ١٥١٨] [التحفة: م ١٧٨ - س ق ١١٤٢ - س ١٢١٨ - خ م س ١٢٥٧ - م ١٣١١ - د ١٣٨٢ - س ١٦٠٥]، وتقدم برقم: (٥٢٨)، (٥٢٩)، (٥٣١)، (٥٣١) وسيأتي برقم: (٥٣٤)، (٥٣٥).

<sup>0[376] [</sup>الإتحاف: خز طح حم البزار ٦٦٩] [التحفة: م ١٧٨- س ق ١١٤٢- س ١٢١٨- خ م س ١٢٥٧- م س ١٢٥٧- م س ١٢٥٥)، (٥٣١)، (٥٣١)، (٥٣١)، (٥٣١)، (٥٣١)، (٥٣١)، (٥٣١)، (٥٣١)، (٥٣١)، (٥٣١)

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «زريق» وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف». قال الخزرجي: «بضم المهملة». انظر: «خلاصة تذهيب تهذيب الكهال» (ص ٢٧٩).





٥ [٥٣٥] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ (١) الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ ، حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ ، حَدُّثَنَا سُويْدِ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسِرُّ بِ : . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسِرُّ بِ : . . ﴿ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ .

قال أبرَ بَ هَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِخِلَافِ مَا تَوَهَّمَ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ ، وَادَّعَى أَنَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : كَانَ النَّبِيُ عَيِّهِ ، وَأَبُو بَكْر ، وَعُمَرُ يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ مَالِكِ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : كَانَ النَّبِيُ عَيِّهِ ، وَأَبُو بَكْر ، وَعُمَرُ يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الرَّحْمَنِ وَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة : ٢] ، وَبِقَوْلِهِ : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْر أُ ﴿ بِسِم اللّهِ الرَّحْمَنِ السَّعِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١] الناتحة : ١] ، أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ ﴿ بِسِم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١] ، أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ ﴿ بِسِم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١] ، عَرْدُ الْحَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ بِهِ ، وَلَا يَجْهَرُونَ بِهِ ، وَلَا يَحْهَرُونَ بِهِ ، وَلَا يَحْهَرُونَ بِهِ ، وَلَا يَحْهَرُونَ بِهِ ، وَلَا يَحْهَرُونَ بِهِ عَلَى اللّهِ الْسَاقِيمَ اللّهِ الْمُ الْوَالِي اللّهُ الْمَالِمُ الْقِيمُ لَا الْحَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُونَ بِهِ ، وَلَا يَجْهَرُونَ بِهِ ،

أَبُو الْجَوَّابِ هُوَ: الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ.

١٠٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْجَهْرَ بِ : ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفائحة : ١]
 وَالْمُخَافَتَةَ بِهِ جَمِيعًا مُبَاحٌ

لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَحْظُورًا وَهَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ.

٥ [٣٦٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ ، يَعْنِي: ابْنَ اللَّيْثِ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّنَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَرَأَ : ﴿ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١]، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، حَتَّى بَلَعَ

<sup>0[</sup>٥٣٥][الإتحاف: خز طح ٨١٦][التحفة: م ١٧٨ - س ق ١١٤٢ - س ١٢١٨ - خ م س ١٢٥٧ - م ١٣١١ -د ١٣٨٢ - س ١٦٠٥]، وتقدم برقم: (٥٢٨)، (٥٣٩)، (٥٣١)، (٥٣٢)، (٥٣٣)، (٥٣٣).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «شريح» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>0[</sup>٥٣٦][الإتحاف: خزجًا طح حب قط كم حم ٢٠٠٤][التحفة: م ١٥٣٩٦ - م ١٢٧٧٦ - س ١٤٦٤٦ -خ د س ١٤٨٦٤ - خ د س ١٥١٥٩ - م ١٥٢١٢ - خ م س ١٥٢٤٧ - م س ١٥٣٢٦ ، وسيأتي برقم: (٧٤٨) .



﴿ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة : ٧] فَقَالَ : آمِينَ ، وَقَالَ النَّاسُ : آمِينَ ، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي أَكْبَرُ ، وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، جَمِيعُهَا لَفْظًا وَاحِدًا ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الإِثْنَيْنِ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ .

قَالَ أَبِكِر: قَدِ اسْتَقْصَيْتُ ذِكْرَ ﴿ بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، وَبَيَّنْتُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ بِبَيَانٍ وَاضِحٍ غَيْرِ مُشْكِلٍ عِنْدَ مَنْ يَفْهَمُ اللّهُ وَالْحِيَّانِ وَاضِحٍ غَيْرِ مُشْكِلٍ عِنْدَ مَنْ يَفْهَمُ الْقُوْرَانِ وَانْعَلْمِ ، وَيَرْزُقُهُ اللّهُ فَهْمَهُ وَيُوفَّقُهُ لِإِذْرَاكِ الْكِتَابِ ، وَيَرْزُقُهُ اللّهُ فَهْمَهُ وَيُوفَّقُهُ لِإِذْرَاكِ الصَّوَابِ وَالرَّشَادِ بِمَنِّهِ وَفَصْلِهِ .

### ١٠٣ - بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَ الْبَيَانِ أَنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا

٥ [٧٣٥] صر المُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرِ بنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بنُ أُسَامَةَ ، وَالْحُبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ الْخُبَرَقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَلَا الْحُرَقِيِّ ، عَنْ أَبْيِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُرْقَانِ مِثْلُهَا؟ » قُلْتُ : بَلَى ، أَعَلَّمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟ » قُلْتُ : بَلَى ، أَلَا تَحْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ حَتَّى أُحَدِّنَكَ بِهَا » . فَقُمْتُ مَعَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «لَعَلَّكَ \* أَلَّا تَحْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ حَتَّى أُحدَّنَكَ بِهَا » . فَقُمْتُ مَعَهُ فَجَعَلُ يُحدِي فِي يَدِهِ ، فَجَعَلْتُ أَتَبَاطَأُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْرِزِنِي فَجَعَلْ يُحدُونِ يَلِي مَنْ الْبَابِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي ، قَالَ : «كَيْفَ بَعْمَ أُنْ وَعَمْ الْبَابِ ، قَالَ : «فَقَرَأْتُ (٢) فَقَرَأْتُ (٢) فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : «هِيَ هِي مِي ، وَهِي مَن الْبَابِ ، قَالَ : «فَقَرَأْتُ (٢) فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : «هِيَ هِي ، وَهِي مَن ، وَهِي مَنْ اللَّهُ ، السُّورَةَ النِي وَعَدْتَنِي ، قَالَ : «فَيَالُ : فَقَرَأْتُ (٢) فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : «هِي هِي ، وَهِي ، وَهِي ، وَهِي مَنْ الْبَابِ ، فَقَالَ : «فَيْ الْ : فَقَرَأْتُ (٢) فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : «فَيْ هُي مَن وَهِي مَنْ وَالْ : فَقَرَأُنْ أَنْ الْعَالِ اللَّهُ الْمُعْلَلُ : «فَيْ مَنْ الْبُولُ الْعَلَى الْلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُ الْمُعْمَلِ اللْمُ الْمُؤْلُ اللَّهِ الْمُؤْلُ الْعَلَى الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُ

٥ [٥٣٧] [الإتحاف: مي خزعم كم ط ١٢٤] [التحفة: ت س ٧٧]، وسيأتي برقم: (٥٣٨). [٢٦/أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تبدأ»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «المنتخب من مسند عبدبن حميد» (١٦٥)، وهالمستدرك» (٢٠٧٤، ٢٠٧٤)، وغيرهما، من طريق أبي أسامة، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قرأت»، والمثبت هو الصواب من مصادر الحديث. ينظر: «المنتخب من مسند عبدبن حميد»، و«المستدرك».



TVI

السَّبْعُ الْمَثَانِي (١) الَّذِي قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧] هُوَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَأُعْطِيتُهُ ».

٥ [٣٨٨] صر أن حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو الْأَزْهَرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ، عَنْ أَبِي مُرَيْرِ وَ مَا أَنْزَلَ الله فِي التَّوْرَاةِ ، وَلا فِي الْإِنْجِيلِ ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَنَانِي » . وَهِيَ السَّبْعُ الْمَنَانِي » .

٥ [٣٩٥] صرتنا عُنبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمَدِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْعَرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنْ صَلَّىٰ صَلَاةً لَمْ يَقُوا أَبِالْمُ الْقُرْآنِ ، فَهِي حِدَاجٌ ، فَهُي حِدَاجٌ ، فَهِي حِدَاجٌ ، فَهِي حِدَاجٌ ، فَهِي حِدَاجٌ ، فَهِي حِدَاجٌ عَيْرُ تَمَامٍ » . فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانَا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَهَي خِدَاجٌ ، فَهِي حِدَاجٌ عَيْرُ تَمَامِ » . فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرِيْرَةَ ، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانَا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرِيْرَةَ ، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانَا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَيْصِفُهَا لِي وَيْمُ وَلِسُفُهُمَا لِي مَعْدِي عَبْدِي ، يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿ ٱلْتَحْمُنِ السَّعَلِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ٣] ، يَقُولُ اللَّهُ : أَنْسَى عَلْي ، وَهَلِي يَوْمُ ٱللَّهِ يَوْمُ ٱللَّهُ نَعْبُدُ وَمِ اللَّهُ : أَنْسَى عَبْدِي ، يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿ ٱلرَّحْمَنِ اللَّهِ لَكِي اللَّهُ الْعَبْدُ وَ إِلَاكَةَ نَعَامُ لَا الْصَالِي يَعْبُونِ وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ ، يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿ آلوَالْمَالِينَ ﴾ [الفاتحة : ٢] ، يَقُولُ الْعَبْدِي وَبِيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ ، يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿ آلْوَلَوْمَ اللَّهُ الْعَبْدُ وَلَا الْصَالَةِ الْمُ الْعَبْدُ وَلَا الْطَنَالِينَ ﴾ [الفاتحة : ٢ - ٧] ، فَهُو لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ ، .

<sup>(</sup>١) السبع المثاني: الفاتحة ؛ سميت بذلك لأنها تثني في كل صلاة ، أي : تعاد . (انظر: النهاية ، مادة : ثنا) .

٥ [ ٥٣٨ ] [ الإتحاف : مي خز عم كم ط ١٢٤ ] [ التحفة : ت س ٧٧] ، وتقدم برقم : (٥٣٧ ) .

٥ [٥٣٩] [الإتحاف: خزطح عه حب حم ٢٠٣٧] [التحفة: م س ١٤٠٢ - ق ١٤٠٤ - م ت ١٤٠٩ - م دت س ق ١٤٩٣]، وتقدم برقم: (٥٢٦)، (٥٢٧).





### ١٠٤ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ضِدٌ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصَلِّي ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَبِّحَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُمَا ، وَخِلَافُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُمَا ، وَخِلَافُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُمَا . وَهَذَا الْقَوْلُ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْفُرْقَانِ ، وَأَمَرَهُ عَلَى بِتَعْلِيمٍ أُمِّتِهِ صَلَاتَهُمْ .

٥[٠٤٠] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ وَهُ مَعْدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا: حَدَّنَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، جَمِيعًا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٌ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٌ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيَقْرَأُ فِي (١) الرَّحْعَتَيْنِ اللَّهُ وَلَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيَقْرَأُ فِي (١) الرَّحْعَتَيْنِ الْمُرَتَابِ .

قَالَ أَبِكِر : كُنْتُ أَحْسَبُ زَمَانًا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ فِي ذِكْرِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .

لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبَانِ بْنِ يَزِيدَ ، وَهَمَّامِ بْنِ يَحْيَىٰ عَلَىٰ مَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَصْحَابَنَا مِنْ أَهْلِ الْآثَارِ الْأَوْنَ ، فَإِذَا الْأَوْزَاعِيُّ مَعَ جَلَالَتِهِ قَدْ ذَكَرَ فِي خَبَرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ .

٥٤١] قَالَ : كَذَلِكَ صِرْتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُ ، [حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا

٥[٥٤٠] [الإتحاف: مي خز جاطح عه حب ٤٠٤٢] [التحفة: ق ١٢١١٦ - خ م د س ق ١٢١٠٨ - م د س ١٢١٣٨]، وسيأتي برقم: (٥٤١)، (٥٤٥)، (١٦٥٨)، (١٦٦٨).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت كما في «الإحسان» (١٨٢٥) من طريق المصنف، به . وانظر: «حديث السراج» (١٠٦)، و«مسند السراج» (١١٢) كلاهما من طريق محمد بن رافع، به .

<sup>۩[</sup>۲٦/ب].

٥[٥٤١] [التحفة: ق ١٢١١٦- خ م د س ق ١٢١٠٨- م د س ١٢١٣٨- ق ١٢١٤٠]، وتقدم برقم: (٥٤٠) وسيأتي برقم: (٥٤٥)، (١٦٥٨)، (١٦٦٦).



477

الْأَوْزَاعِيُّ ] (١) ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُثِيرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُثُ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا ، وَفِي الْأُولَيَ فِي الْأُولَيَ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ مَعَهَا ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا (٢) .

### ٥٠١- بَابُ الْمُخَافَتَةِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتَرْكِ الْجَهْرِ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

٥ [ ٤٤] مر ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ بنِ كُرِيْبٍ ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَيْرٍ . ح وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّادِ بنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وصر ثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَة ، وَسَعِيدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ (٣) ، قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وصر ثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَة بنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا حَبَّابِا أَبُومُ عَلَوْدَ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْنَا : بِأَيِّ شَيْءٍ عَلِمْتُمْ ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لَحْيَيْهِ .

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَالْمَخْزُومِيُّ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ : بِاصْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

٥٤٣] صرثنا يعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَسَلْمُ (٤) بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، وَقَالَ سَلْمٌ : عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ (٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «مستخرج أبي عوانة» (١٧٥٧)، «شرح معاني الآثار» (١٢٢٥) من طريق محمد بن ميمون، به .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة.

٥٤٢] [الإتحاف: خزطح حب حم ٤٤٦٥] [التحفة: خ دس ق ٢٥١٧].

<sup>(</sup>٣) طريق أحمد بن عبدة ، وسعيد بن عبد الرحمن لم يذكرهما الحافظ في «الإتحاف».

٥ [٤٣] [التحفة: خ د س ق ١٧ ٣٥].

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، وقد صرح ابن خزيمة به في الإسناد .

779



٥٤٤] صر ثنا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : لِحُيْتِهِ .

### ١٠٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْآي فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

٥[٥٤٥] صرتنا عَلِيُ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ . ح وصرتنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنِي الْأُوزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُهْرِ

قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ لظُّهْر.

### ١٠٧ - بَابُ تَطْوِيلِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَحَذْفِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُمَا

٥ [ 8 ٢٦] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَنِ الْمَخْرُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ (٢)

٥ [٤٤٨] [ الإتحاف: خزطح حب حم ٤٤٦٥] [ التحفة: خ دس ق ١٧ ٣٥].

<sup>(</sup>١) زاد قبله في الأصل: «و».

٥[٥٤٥][الإتحاف: مي خز جاطح عه حب ٤٠٤٢][التحفة: ق ١٢١١٦ - خ م دس ق ١٣١٠٨ - م دس ١٢١٣٨ - م ١٢١٣٩ - ق ١٢١٤٠]، وتقدم برقم: (٥٤٠)، (٥٤١) وسيأتي برقم: (١٦٥٨)، (١٦٦٦).

٥ [ ٥٤٦ ] [ الإتحاف : خز ٥٠٤٩ ] [ التحفة : خ م د س ٣٨٤٧ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .





عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة (١): أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَلَهُ مَا عَابُوهُ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَلَهُ مَا عَابُوهُ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَرْكُدُ (٢) بِهِمْ فِي فَقَالَ : إِنِّي لَأَصْلِي بِهِمْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ذَاكَ الظَّنُ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاق.

هَذَا حَدِيثُ الدُّوْرَقِيِّ ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ : وَأُخَفُّكُ الْأُخْرَيَيْنِ .

### ١٠٨ - بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَهَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ لَا مِنِ اخْتِلَافِ الَّذِي يَكُونُ أَحَدُهُمَا مَحْظُورًا وَالْآخَـرُ مُبَاحًا ، فَجَائِزٌ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَيُقْصِرَ أَنْ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهَا ، وَمُبَاحٌ أَنْ يُزَادَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَىٰ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

٥ [٧٤٥] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم وَهُوَ أَبُو بِشْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم وَهُوَ أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ (٤) قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الطَّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَافِينَ آيَة ، قَدْرَ قِرَاءَةِ: ﴿ الْمَ ثَنْ تَنْدِيلُ ﴾ الظَّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَافِينَ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكِ، قَالَ: وَحَزَرْنَ وَيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكِ ، قَالَ: وَحَزَرْنَ قِيَامَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر هذين الإسنادين في «الإتحاف» تحت حديث: أن رسول الله على كان يقرأ بأم القرآن وسورتين تتبعها.

<sup>(</sup>٢) أخرم: أترك وأدع. (انظر: النهاية، مادة: خرم).

<sup>(</sup>٣) أركد: أسكن وأطيل القيام. (انظر: النهاية ، مادة: ركد).

<sup>1[/</sup>۲۷]합

٥[٥٤٧] [الإتحاف: مي خزطح حب قط عه حم ٥١٤٥] [التحفة: م دس ٣٩٧٤ - س ٢٥٩ - ق ٤٣٣٤].

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «نحن» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» و «شرح مشكل الآثار» (٤٦٢٧) حيث أخرجه من طريق يعقوب بن إبراهيم ، به .





هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ.

### ٩ • ١ - بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ه [840] حرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِبِ ﴿ ٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ (()) ﴾ ، وَ﴿ ٱلشَّمْسِ وَضُحَنهَا ﴾ وَنَحْوِهَا ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ .

٥ [٥٤٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِـدٍ قَاضِي مَرْوَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ وَنَحْوِهَا .

٥ [ ٥ ٥ ] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ [بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ آ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَفَايِتٌ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَفَايِتٌ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ النَّعْمَةَ فِي الظُّهْرِبِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ النَّعْمَةَ فِي الظُّهْرِبِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيمَةِ (٣) ﴾ .

### ١١- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَائِزَةٌ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ

وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَىٰ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ ، فِي خَبَرِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِهَا لَهُ

٥ [٥٤٨] [الإتحاف: خزعه ٢٥٤٦] [التحفة: م ٢١٨٥].

<sup>(</sup>١) يغشني: يغطى . (انظر: الغريبين للهروي ، مادة: غشي) .

٥ [٥٤٩] [الإتحاف: خز ٢٢٩١].

٥ [ ٥٥٠] [الإتحاف: خزحب ٤٨٥] [التحفة: س ١٧١٤].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) الغاشية: القيامة. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٥٢٥).



777

صَلَاةٌ . وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ (١) ، دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ خِدَاجًا (٢) .

٥ [٥٥١] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ زِيَادِ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُ ، قَالَ : يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُ ، وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ ، وَإِنَّ نَاسَا يَعِيبُونَ ذَاكَ عَلَيَّ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَمَا بَأْسُ ذَاكَ؟ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ ، وَإِنَّ نَاسَا يَعِيبُونَ ذَاكَ عَلَيَّ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَمَا بَأْسُ ذَاكَ؟ اقْرَأْ بِهِمَا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَاءَ فَصَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ .

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: وَإِنَّ أَقْوَامًا يَعِيبُونَ ، وَلَمْ يَقُلْ: وَمَا بَأْسُ ذَاكَ؟ وَقَالَ : حَدَّثِنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَ يْنِ لَـمْ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا .

### ١١١- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٥ [ ٥ ٥ ٢] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ .

<sup>(</sup>١) الخداج: النقصان. (انظر: النهاية ، مادة: خدج).

<sup>(</sup>٢) في الأصل على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، وما في الأصل له وجه على اعتبار أن اسم كان ضمير الشأن و «صلاته خداج» جملة اسمية في محل نصب خبر كان، ينظر: «اللمع في العربية» لابن جني (ص ٣٨). هذا، وفي «كشف المشكل» لابن الجوزي (٣/ ٥٨٣): «قال أبوبكربن الأنباري: قوله: «فهي خداج» أي: فهي ذات خداج: أي ذات نقصان؛ فحذفت ذات وأقيم الخداج مقامها على مذهبهم في الاختصار» اه. فثمة احتمال آخر: أن تضبط بالجر «خداج» على حذف المضاف، مع بقاء عمله، كما سبق في التعليق على الحديث رقم (١٤٧).

٥ [٥٥١] [الإتحاف: خز ١٠٦١].

٥ [٥٥٢] [الإتحاف: طش مي خزطح عه حب ٣٩٠١] [التحفة: خ م دس ق ٣١٨٩].





٥ [٥٥٣] صرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ ﴿ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ.

ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ابْ نِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَهُ .

٥٤١٥٥] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَيْدِ بْنِ قَالِتٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ يَقْرَأُ عُوْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فَيْ وَيُو بَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحُولَيَيْنِ (٢) .

٥[٥٥٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وصرتنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّبَيْرِ ، أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ يَقُولُ أَفِي الْمَعْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ : قَالَ : قَمَا طُولُ الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ : الْأَعْرَافُ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَمَا الطُّولَانِ؟ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ : الْأَنْعَامُ ، وَالْأَعْرَافُ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

وَفِي خَبَرِ رَوْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ مَرْوَانُ بْـنُ الْحَكَمِ : قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ .

٥ [٥٥٣] [الإتحاف: طش مي خز طح عه حب ٣٩٠١] [التحفة: خم دس ق ٣١٨٩].

<sup>۩[</sup>٧٦/ب].

٥[٤٥٤] [الإتحاف: خز حم ٤٨٤٥] [التحفة: س ٣٧٣٢- خ د س ٣٧٣٨]، وسيأتي برقم: (٥٥٥)، (٥٨٥).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وقد أخرجه البخاري (٧٧٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤٠٩٣) عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به، فقال: «بطولي»، وانظر: «فتح الباري» (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الطولين» ، والمثبت كما في «الإتحاف».

٥ [٥٥٥] [الإتحاف: خز حم ٤٨٤٥] [التحفة: س ٣٧٣٢ - خ د س ٣٧٣٨]، وتقدم برقم: (٥٥٥) وسيأتي برقم: (٥٨٥).



47.2

قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ نَصْرِ الْمُقْرِئَ ، يَقُولُ: أَشْتَهِي أَنْ أَقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ مَرَّةً بِالْأَعْرَافِ.

## ١١٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَقْرَأُ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ فِي المَّولِيَانِ فِي المَّولِيَانِ فِي الْمَعْرِبِ لَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ

٥ [٥٥٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا .

قَالَ أَبِكِر : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ مُحَاضِرَ بْنَ الْمُوَرِّعِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ أَصْحَابُ هِشَامِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ : عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَوْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، شَكَّ هِشَامٌ .

٥ [٧٥٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبُو أَسَامَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ : إِنَّكَ تُخِفُّ أَبَا أَيُّوبَ ، أَوْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، شَكَّ هِشَامٌ ، قَالَ لِمَرْوَانَ وَهُو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ : إِنَّكَ تُخِفُّ الْجَوْرَةِ ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُعْمَلُ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَعْرِبِ ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَالِهُ مَا بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا .

فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا كَانَ مَرْوَانُ يَقْرَأُ فِيهِمَا؟ قَالَ: مِنْ طُوَلِ الْمُفَصَّلِ (١).

ه [٥٥٨] وَهَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَا : عَـنْ زَيْـدٍ ، أَوْ عَـنْ أَبِي أَيُّوبَ .

صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . وصر ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ .

٥ [٥٥٦] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٤٨١٣] [التحفة: س ٣٧٣٢ - خ د س ٣٧٣٨]، وسيأتي برقم:
 (٥٥٧).

٥ [٥٥٧] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٤٨١٣] [التحفة: س ٣٧٣٢ - خ د س ٣٧٣٨]، وتقدم برقم:
 (٥٥٦).

<sup>(</sup>١) المفصل: من أول سورة الفتح إلى آخر القرآن، وإنها سمي المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فصل).

٥ [٥٥٨] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٤٨١٣] [التحفة: س ١٨٠٥٠ - ع ١٨٠٥٢].





ه [ ٥ ٥ ٥] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . حَ وحرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ . ح وحرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ . حَ وحرثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . ح وحرثنا يعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَيْلاً يَقُولُ فِي يَعْفِرُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَقَيْلاً يَقُولُ فِي اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمُهِ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَظِيلاً يَقُولاً فِي الْمُوسَلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَظِيلاً يَقُولُ فِي الْمُوسَلِ بِالْمُوسَلِ بِنْ الْمَوْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدُّورَقِيِّ ، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ يَقُلْ : فِي الْمَغْرِبِ .

٥ [ ٥ ٦٠ ] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيّ ، حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ ، وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ (٢) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ، وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ (٢) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ، يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْهُ مِنْ فُلَانٍ ، لِأَمِيرٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ ، فَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَيُحَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَيُحَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَيُحَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَيُحَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ ١ اللهُ فَصَل ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمُغَرِبِ بِقِصَارِ اللهُ اللهُ فَصَل ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمُفَصِّل ، وَفِي الطُّبْحِ بِطُولِ الْمُفَصَّل .

قَالَ أَبِكِم : هَذَا الْإِخْتِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ ، جَائِزٌ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْمَغُرِبِ وَفِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا الَّتِي يُزَادُ عَلَىٰ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيهَا بِمَا أَحَبَّ ، وَشَيْئًا مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ ، فَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا سُورِ الْقُرْآنِ ، فَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا

٥ [٥٥٩] [الإتحاف: مي خزطح حبط حم ٢٣٣٣٨] [التحفة: ع ١٨٠٥٢].

٥ [٥٦٠] [الإتحاف: خزحب حم طع ١٨٨٩٢] [التحفة: س ق ١٣٤٨٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثنا» ، والمثبت بدون الواو من «الإتحاف» ، و «الإحسان» (١٨٣٣) من طريق المصنف .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «حسان»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، و«الإحسان»، ومصادر ترجمته. ينظر:
 «تهذيب الكمال» (۱۲/ ۱۰۰).

요[시자/1].

Y/17

فَالإِخْتِيَارُ لَهُ أَنْ يُخَفِّفَ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَلَا يُطَوِّلَ بِالنَّاسِ فِي الْقِـرَاءَةِ فَيَفْتِنَهُمْ ، كَمَا قَـالَ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُصْطَفَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُصْطَفَى اللَّهُ المَّالَةِ ، وَكَمَا أَمَرَ النَّبِيُ الْمُصْفَةَ أَنْ يُخفَفُوا الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : «مَنْ أَمَّ مِنْكُمُ النَّاسَ فَلْيُخفِّفُ » وَسَأُخَرِّجُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَوْ بَعْضَهَا يُخفِّفُوا الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : «مَنْ أَمَّ مِنْكُمُ النَّاسَ فَلْيُخفِّفُ » وَسَأُخَرِّجُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَوْ بَعْضَهَا فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ مَوْضِعُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ .

#### ١١٣ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

٥ [٥٦١] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة الضَّبِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ ، فَأَخَّرَ النَّبِيُ عَيْقُ الصَّلَاة ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَمَ يَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ ، فَأَخَّرَ النَّبِيُ عَيْقُ الصَّلَاة ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَمَاذُ يَوُمُهُمْ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ انْحَرَفَ إِلَىٰ فَوَرَةِ الْبَقَرَةِ ، فَلَا يَوْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلَىٰ وَحْدَهُ ، فَقَالَ وَ إِنَّ مَعَاذَا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا ، وَإِنَّ كَ فَلَا عَرْبُ مَعَاذَا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا ، وَإِنَّ كَ فَكَالَ : إِنَّ مُعَاذَا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا ، وَإِنَّ كَ فَعَالَ : إِنَّ مُعَاذَا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا ، وَإِنَّ كَ فَعَالَ : إِنَّ مُعَاذَا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا ، وَإِنَّ كَ فَعَلَانَ اللَّهِ عَلَىٰ النَّيْ يَوْمُ مَعَاذَا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَ مَا يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا ، وَإِنَّ كَ السَّمَ اللَّهِ ، وَإِنَّ الصَّلَةُ الْبَارِحَة (") ، فَجَاءَ ، فَأَمَّنَا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَإِنِّي تَأْخُرِثُ عَنْ اللَّهِ ، وَهُ السَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْمُعَاذُ ، أَفَتَالُ أَنْتَ؟ اقْرَأُ سُورَةَ الْمُعَلَى ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْمَى ﴾ ، و هُ السَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْمُورِجِ ﴾ » . اللَّعَلَى ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْمُعَاذُ ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْمُعَادُ ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْمُعُورِ عُ ﴾ .

قَالَ أَبِكِرِ: قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ.

٥ [ ٥٦٢] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَمِسْعَرٍ ، سَمِعَا

<sup>0[</sup>٥٦١] [الإتحاف: مي جا ش خز طح عه حب قط حم ٢٠١٩] [التحفة: س ٢٢٣٧- خت ٢٣٨٨- د ٢٣٩١- خ ٣٠٨٠- خ ٣٠٨٠- خ ٣٠٨٠- خ ٢٥١٨- م س ق ٢٩١٢]، و٣٠٦- خ م ٢٠٨٢- م س ق ٢٩١٢]، وسيأتي برقم: (١٦٨٧)، (١٧٠٦).

<sup>(</sup>١) البارحة: أقرب ليلة مضت . (انظر: مجمع البحار، مادة: برح).

<sup>(</sup>٢) النواضح: الإبل التي يستقى عليها ، والمفرد: ناضح. (انظر: النهاية ، مادة: نضح).

٥ [٥٦٢] [الإتحاف: ط خز حب حم عه ٢١٠٧] [التحفة: ع ١٧٩١]، وسيأتي برقم: (٥٦٤)، (٥٦٥)، (١٦٦٨).





عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِـ ﴿ ٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ فِي عِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ.

ه [ ٢٥ ] حرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ ، وَ ابْنِ لَهِيعَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلَا ، قَالَتْ : شَكَوْتُ أَوِ اشْتَكَيْتُ ، فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا ، فَقَالَ : «طُوفِي مِنْ النَّبِيِّ عَيْلِا ، قَالَتْ : شَكُوتُ أَوِ اشْتَكَيْتُ ، فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا ، فَقَالَ : «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ (٢) النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَة ، قَالَتْ : فَطُفْتُ عَلَىٰ جَمَلٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْلا يُعَلَىٰ إِلَىٰ وَرَاءُ وَهُو يَصَلِّي بِالنَّاسِ ﴿ وَٱلطُّورِ ۞ وَكِسَبِ مَسْطُورٍ ﴾ .

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ : يَقْرَأُ وَيُرَتِّلُ إِذَا قَرَأً ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا ، قَالَ : يُصَلِّي إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ .

### ١١٤ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ

٥ [ ٥٦٤] صرتنا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ مَا دِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَقَرَأً فِي الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَقَرَأً فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِ ﴿ ٱلتِينِ وَٱلرَّيْتُونِ ﴾ .

٥ [٥٦٥] أَضِوْ أَبُو طَالِبٍ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ (٣)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

٥[٥٦٣] [الإتحاف: خز جا عه حب حم ط ٢٣٥٦١] [التحفة: س ١٨١٩٨ – خ م د س ق ١٨٢٦٢]، وسيأتي برقم: (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن» ، والمثبت كما في تعليق المصنف آخر الحديث ، و «الإتحاف» .

 <sup>(</sup>٢) قوله: «من وراء» وقع في الأصل: «مرور» ، والمثبت من الموضع التالي برقم (٢٨٥٥) من طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ، و «الموطأ» (١٣٧١) عن أبي الأسود به .

٥ [ ٥٦٤ ] [الإتحاف : طخر حب حم عه ٢١٠٧ ] [التحفة : ع ١٧٩١ ] ، وتقدم برقم : (٥٦٢) وسيأتي برقم : (٥٦٥) ، (٥٦٥) .

٥ [٥٦٥] [الإتحاف: خز ٢١٢٩] [التحفة: ع ١٧٩١]، وتقدم برقم: (٥٦٢)، (٥٦٤) وسيأتي برقم: (١٦٦٨). (٣) في الأصل: «بكير» والتصويب من «الإتحاف».





عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَقَراً فِيهَا بِ ﴿ ٱلتِينِ وَٱلرَّيْتُونِ ﴾ .

#### ١١٥ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ١

٥ [ ٥٦٦ ] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَاثِدَهُ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِقَافَ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا (١) .

٥ [ ٢٥ ] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَـةَ . ح وصرثنا عَلِي بْنُ خَـشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ ، سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقْدَرأُ
 فِي الْصُبْحِ بِسُورَةِ ق فَسَمِعْتُهُ (٢) يَقْرَأُ : ﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَتِ (٣) ﴾ [ق: ١٠].

٥ [ ٥٦٨] صر ثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِنُ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَ الِ ، عَنْ

۵[۸۲/ب].

٥ [٥٦٦] [الإتحاف: خزحب عه حم ٢٥٣٩] [التحفة: م ٢١٥٢ - م ٢١٥٨].

(۱) في الأصل: «تخفيف» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة كيا في «المسند» للإمام أحمد (٢١٣٧٤) عن عبد الرحمن بن مهدي به، ومسلم (٤٥٦) عن زائدة به. ويمكن توجيه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الخصائص» (٩٧/١)، و«التوضيح» لابن مالك (٣٧/١)، أو أن يكون على حذف حرف الجر مع إبقاء عمله، ففي «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (١/ ٣٤١) معزوًا لمسلم بلفظ: «وكان صلاته بعد إلى التخفيف»، وفي «جامع الأصول» (٥/ ٣٣٤، (٣٤٥) معزوًا لمسلم أيضًا بلفظ: «وكانت صلاته إلى تخفيف». وينظر: «همع الهوامع» للسيوطي (٣٤٥)، وقد ذكر أن ذلك إنها يكون في ضرورة أو شذوذ.

٥[٥٦٧] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٦٣٣٧] [التحفة: م ت س ق ١١٠٨٧]، وسيأتي برقم: (١٦٦٩).

(٢) في الأصل : «سمعته» ، والمثبت من الموضع التالي برقم (١٦٦٩) من طريق عبد الجبار بن العلاء وعلي بن خشرم ، كلاهما عن سفيان ، به .

(٣) الباسقات: الطويلات، والباسق: الذاهب طولًا من جهة الارتفاع. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص١٢٣).

٥ [٥٦٨] [ الإتحاف: مي خزعه طح حب حم ١٧٠٥٣] [ التحفة: م س ق ١١٦٠٧ - خ م د س ق ١١٦٠٥].





أَبِي بَرْزَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالْمِائَةِ إِلَى السِّتِّينَ ، أَوِ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

قَالَ أَبِكِر : أَبُو الْمِنْهَالِ هُوَ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ بَصْرِيٌّ .

٥ [ ٥٦٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ .

ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ . ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ . ح وصر ثنا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ . ح وصر ثنا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ : مِثْلَهُ ، وَقَالُوا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

٥ [٧٠٠] صر ثنا أَبُو عَمَّارٍ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَالِدِ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْ رَأُ فِي الصَّبْحِ بِمَا بَيْنَ السَّبِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

٥ [٧٥ ] صرتنا يَعْقُوبُ (بْنُ إِبْرَاهِيمَ) (١) ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ جَابِرٍ ، هُوَ : ابْنُ سَمْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي نَحْوَا مِنْ صَلَاتِكُمْ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ ، كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْوَاقِعَةُ ، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّورِ .

قَالَ أَبِكِر: رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ مَنْ لَيْسَ الْحَدِيثُ صِنَاعَتُهُ ، فَجَاءَ بِطَامَّةِ ، رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّهِ ﷺ . سُلَيْمَانَ النَّهِ ﷺ .

٥ [٥٦٩] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٧٠٥٣] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٠٥ خ د ت ق ١١٦٠٦ - م س ق ١١٦٠٧]، وسيأتي برقم: (٥٧٠).

٥[٥٧٠] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٧٠٥٣] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٠٥ خ د ت ق ١١٦٠٦ - م س ق ١١٦٠٧]، وتقدم برقم: (٥٦٩).

٥ [ ٧١ ] [ الإتحاف : خزحب كم م حم ٢٥٤٧ ] [ التحفة : م ٢١٩٨ ] ، وتقدم برقم : (٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، و «فضائل القرآن» للمستغفري (٩٣٩)، وفي «الإحسان» (١٨١٩) من طريق المصنف: «يعقوب الدورقي».



79.

صرتناه أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنِسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِاً ، بِهَذَا . وَهَذَا خَطَأُ فَاحِشٌ ، وَالْخَبَرُ إِنَّمَا هُوَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِاً ، بِهَذَا . وَهَذَا خَطأُ فَاحِشٌ ، وَالْخَبَرُ إِنَّمَا هُوَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ . كَذَا رَوَاهُ هَـ وُلَاءِ الْحُفَّاظُ الَّذِينَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ . كَذَا رَوَاهُ هَـ وُلَاءِ الْحُفَّاظُ الَّذِينَ الْحَدِيثُ صِنَاعَتُهُمْ .

#### ١١٦ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ٥ [٧٧١] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ غَيْرَ مَرَّةِ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ (١) مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ يَثَلِّهُ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ وَ﴿ هَلْ أَتَى ﴾ .
- ٥ [ ٧٧ ] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ مُسلِم الْبَطِينِ . ح وصر ثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي مُخَوَّلُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمَ الْبَطِينِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ﴿ اللّهِ صَلَاقِ المُنافِقِينَ .
- ٥٤١٥] صرَّنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ

٥ [٥٧٢][الإتحاف: خز عه طح حب حم ٥٤٣٥][التحفة: م د ت س ق ٥٦١٣]، وسيأتي برقم: (٥٧٣)، (٥٧٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» ، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [٥٧٣] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٧٤٣٥] [التحفة: م د ت س ق ٦٦٣٥]، وتقدم برقم : (٥٧٢) وسيأتي برقم : (٥٧٤) .

٥[٤٧٤][الإتحاف: خز عه طح حب حم ٧٤٣٥][التحفة: م د ت س ق ٥٦١٣]، وتقدم برقم: (٥٧٢)، (٥٧٣).

791



النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ السجدة وَ ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ .

#### ١١٧ - بَابُ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ (١) فِي الصَّلَاةِ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ .

٥ [٥٧٥] صرثنا أَبُوعَمَّادٍ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُ قَالاً: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم هُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُدْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ (٢) فِي نَقَسِ مِنْ تِيكَ النِّقَابِ، فَقَالَ: «أَلا تَرْكَبُ عَامُوبَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

٥ [٧٦] صرتنا أَبُو الْخَطَّابِ، حَدَّثنَا الْوَلِيدُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: عَنِ الْقَاسِمِ.

<sup>(</sup>١) المعوذتان : سورتا الفلق والناس . (انظر : النهاية ، مادة : عوذ) .

٥ [٥٧٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٨٨٣] [التحفة: س ٩٩٠٨ - س ٩٩١٥ - س ٩٩١٦ - س ٩٩٢٧ - د م ٩٩٤٦ - س ٩٩٢٧ ). د س ٩٩٤٦ - م ت س ٩٩٤٨ - س ٩٩٧٠ - س ٩٩٧٧ ]، وسيأتي برقم: (٥٧٧)، (٥٧٨). \$[٩٦/أ].

<sup>(</sup>٢) قوله: «قدت برسول الله» وقع في الأصل: «قدت يا رسول الله» ، والمثبت من مصادر الحديث ، فقد رواه الإمام أحمد في «المسند» (١٧٥٦٩) ، والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٩٩٢) من طريق الوليد به بلفظ: «بينا أنا أقود برسول الله» ، ورواه الكندي في «ولاة مصر» (ص ٦٠) ، والطبراني في «المعجم الكبير» للطبراني (١٧/ ٣٣٥) من طريق الوليد عن عن هشام بن الغاز عن يزيد بن يزيد بن جابر عن القاسم به كالمثبت .

٥[٧٦] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٣٨٨٣] [التحفة: س ٩٩١٥ - د ٩٩٤٦ - د ٩٩٤٢ - س ٩٩٧٢].



797

قَالَ أَبِكِر: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: «كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ»، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ اسْمَ (١) النَّائِم عَلَى الْمُضْطَجِع، وَتُوقِعُهُ عَلَى النَّائِمِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ، وَالنَّبِيُ ﷺ وَالنَّائِمُ الْمُضَا زَادَ قَوْلَهُ (٢) فِي هَذَا الْحُبَرِ: «اقْرَأُ بِهِمَا إِذَا نِمْتَ»، أَيْ: إِذَا اصْطَجَعْتَ، إِذِ (٣) النَّائِمُ النَّائِمُ النَّائِمُ الْعَقْلِ مُحَالٌ أَنْ يُخَاطَب، فَيُقَالُ لَهُ: إِذَا نِمْتَ وَزَالَ عَقْلُهُ، فَاقْرَأُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ، الزَّائِلُ الْعَقْلِ مُحَالٌ أَنْ يُخَاطَب، فَيُقَالُ لَهُ: إِذَا نِمْتَ وَزَالَ عَقْلُهُ، فَاقْرَأُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَكَذَاكَ حَبُرُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ وَكَذَاكَ حَبُرُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ»، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّائِمِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، الْمُضْطَجِعَ لَا النَّائِمَ الزَّائِلَ الْعَقْلِ، إِذِ الْمَائِمُ النَّائِمُ الزَّائِلُ الْعَقْلِ عَيْرُهُ مُخَاطَب بِالصَّلَاةِ، وَلَا يُمْكِنُهُ الصَّلَاةُ لِزَوَالِ الْعَقْلِ.

٥ [٧٧٥] صر ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ هَاشِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ، ح وصر ثنا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيةَ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، قَالَ عَبْدَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَضْرَمِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ هَاشِم : عَنِ الْعَلَاء بْنُ الْحَارِثِ الْحَضْرَمِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ هَاشِم : عَنِ الْعَلَاء بْنُ الْحَارِثِ الْحَضْرَمِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ هَاشِم : عَنِ الْعَلَاء بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِية ، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللّهِ عَيْلِهُ رَاحِلَتَهُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : «يَا عُقْبَةُ ، أَلَا أُعَلِّمُكَ حَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِتَا؟» قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : «﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ » فَلَمَّا نَـزَلَ فَلْتُ : بَلَى ، قَالَ : « فُلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ » فَلَمَّا نَـزَلَ صَلَى بِهِمَا صَلَاة الْغَدَاةِ ، قَالَ : « كَيْفَ رَأَيْتَ يَاعُقْبَهُ ؟ » .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَمْ يَقُلْ عَبْدَةُ: فِي السَّفَرِ ، وَقَالَ: فَلَمْ يَرَنِي أَعْجِبْتُ بِهِمَا ، فَمَ قَالَ لِي: «يَاعُقْبَهُ ، كَيْفَ أَعْجِبْتُ بِهِمَا ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ الصَّبْحَ ، فَقَرَأَ بِهِمَا ، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَاعُقْبَهُ ، كَيْفَ رَأَيْتَ؟».

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أن» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل ، ولعل الأشبه: «إنها أراد بقوله» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «إذا» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>0[</sup>٥٧٧] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٨٨٣] [التحفة: س ٩٩٠٨ – س ٩٩١٥ – س ٩٩١٦ – س ٩٩٢٧ - د ص ٩٩٤٦ و تقدم برقم: (٥٧٥) وسيأتي برقم: (٥٧٥) .



ه [٨٧٥] [ مرثنا على بن سهل الرملي ، حدثنا زيد يعني ابن أبي الزرقاء .] (١) وَ صرثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْمُوفَّقِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ أَمِنَ الْقُرْآنِ هُمَا ؟ فَأَمَّنَا بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ .

قَالَ أَبِكِر : أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : الثَّوْرِيُّ أَخْطَأَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَا أَقُولُ غَيْـرُ مُـسْتَنْكَرِ لِسُفْيَانَ أَنْ يَرْوِيَ هَذَا عَنْ مُعَاوِيَةً ، وَعَنْ غَيْرِهِ .

### ١١٨ - بَابُ إِبَاحَةِ تَرْدَادِ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

ه [٧٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بِحَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا عِبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الْيَوُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءِ ، قَالَ : وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْلُ أَلَهُمْ بِهَا فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَىٰ مَعَهَا ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُ يَعَلِيهُ أَخْبَرُوهُ يَعْقِلُهُ أَخْبَرُوهُ

٥ [٧٧٨] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٨٨٣] [التحفة: س ٩٩٠٨ – س ٩٩١٥ – س ٩٩١٦ – س ٩٩٢٧ -د س ٩٩٤٦ – م ت س ٩٩٤٨ – س ٩٩٧٠ – س ٩٩٧٢]، وتقدم برقم: (٥٧٥)، (٥٧٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، و «الإتحاف»، والمثبت من «فضائل القرآن» للمستغفري (١١٠٨) من طريق المصنف، به .

٥ [ ٥ ٧٩] [ الإتحاف: خز حب كم خت ت ٦٩٣] [ التحفة: خت ت ٤٥٧ - د ٤٦٤].
 ١٩٤ / ٢٩ - ١٠ .



498

بِالْخَبَرِ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ، مَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيِّةٍ: «حُبُّهَا أَذْخَلَكَ الْجَنَّة».

### ١١٩ - بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ

٥ [ ٥ ٨ ٠ ] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاءِ بنِ كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ ، عَنِ الْأَعْمَسِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : جَاءَ نَهِيكُ بنُ سِنَانٍ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدُ هَ لَا الْحَرُفَ فَيْ مَا شَعِيقٍ ، قَالَ : أَكُلُّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ إِلَّا هَ لَذَا؟ فَيَن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ ﴾ [ عمد : ١٥] أَوْ يَاسِنِ ؟ فَقَالَ : أَكُلُّ الْقُرْآنِ الشَّغْرِ ، إِنَّ أَقْوَامَا قَالَ : إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هَ ذَّا كَهَ لِذَ الشَّغْرِ ، إِنَّ أَقْوَامَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ ، وَلَكِنَّهُ إِذَا دَحَلَ فِي قَلْبِ ، فَرَسَخَ فِيهِ نَفَع ، يَقْرَأُ وَإِنَّ الشَّعُودُ ، وَإِنِّي أَعْلَمُ النَّظَائِرَ (٢ ) التِّي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَالشَّجُودُ ، وَإِنِّي أَعْلَمُ النَّظَائِرَ (٢ ) التِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَالشَّجُودُ ، وَإِنِّي أَعْلَمُ النَّظَائِرَ (٢ ) التِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمَوْقِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَوَلُهُنَ ﴿ السَّوْرَةُ عَلَيْنَا . قَالَ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، ثُمَّ أَحَذَ بِيدِ عَلْقَمَةَ ، فَذَحَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَعَدَّهُنَ عَلَيْنَا . قَالَ الْأَعْمَشُ : وَهِي عِشْرُونَ سُورَةً عَلَى تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَوَلُهُنَ ﴿ السَّرِحْمَنُ ﴾ وَ ﴿ النَّيْقِ اللَّهُ مَثُ وَ ﴿ اللَّوْعَةُ ﴾ ، و ﴿ النَّيْحِمَثُ ﴾ ، و ﴿ النَّخِ عَتِ ﴾ و ﴿ النَّوْعَةُ ﴾ ، و ﴿ النَّوْعَةُ ﴾ ، و ﴿ النَّذِعَتِ ﴾ و ﴿ النَّوْمَلُ ﴾ ، و ﴿ الْمُرْسَلَتِ ﴾ ، و ﴿ النَّوْعِلُ ﴾ ، و ﴿ النَّذِ عَتِ ﴾ ، و ﴿ الشَّعْسُ كُورَتُ ﴾ و ﴿ النَّذِ عَتِ ﴾ و ﴿ النَّوْعَةُ ﴾ ، و ﴿ الْمُؤْمِنَ ﴾ و ﴿ النَّذِ عَتِ ﴾ و ﴿ النَّوْعَةُ ﴾ ، و ﴿ الْمُؤْمِنَ ﴾ و ﴿ النَّذِ عَتِ ﴾ و ﴿ النَّذِ عَتِ ﴾ و ﴿ اللَّهُ مَنْ ﴿ وَالْمُؤْمِنَ ﴾ وَ ﴿ الْمُؤْمِنَ ﴾ وَ ﴿ الْمُؤْمِنَ ﴾ وَ ﴿ الْمُؤْمِنَ ﴾ وَ ﴿ الْمُؤْمِنَ ﴾ وَ ﴿ الْمُؤْمِنُ ﴾ وَ ﴿ الْمُؤْمِنَ ﴾ وَ ﴿ الْمُؤْمِنَ ﴾ وَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِنَ ﴾ وَ ﴿ اللْمُؤْمِنَ ﴾ و ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِنَ ﴾ وَ ﴿ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْم

٥٨١٥ صر من أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . ح وصر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ مُوسَى ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ

٥ [٥٨٠] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٢٦٣] [التحفة: د ٩١٨٣ - خ م ت س ٩٢٤٨ - خ م س ٩٢٨٨ - م 9٢٨٨ - م ٥ - ٩٨٨ - م ٩٣٠٩ -

<sup>(</sup>١) قوله: «هذا كهذ» وقع في الأصل: «هذا كهذا» ، وهو خطأ ، والمثبت من «صحيح مسلم» (٨٢١).

 <sup>(</sup>٢) النظائر: جمع نظيرة، وهي: المثل والشبه في الأشكال، والأخلاق، والأفعال، والأقوال، أراد: اشتباه السور بعضها ببعض في الطول. (انظر: النهاية، مادة: نظر).

٥ [٥٨١] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٢٦٣٠] [التحفة: خ م ت س ٩٢٤٨].





بِطُولِهِ ، إِلَىٰ قَوْلِهِ : فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ ، فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ ، لَمْ يَزِيدُوا عَلَىٰ هَذَا .

### • ١٢ - بَابُ إِبَاحَةِ جَمَعِ السُّورِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمُفَصَّلِ

٥ [ ٨٨٧] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسْ . وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ وَصَرَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورِ فِي الرَّكْعَةِ؟ الْمُفَصِّلَ .

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ .

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي السَّحَى؟ قَالَتْ: إِذَا جَاءَ مِنْ مَغِيبِهِ (٢)؟ قُلْتُ: أَكَانَ يَقْرِنُ السُّوَرَ؟ قَالَتِ: الْمُفَصَّلَ، قُلْتُ: أَكَانَ يَعْرِنُ السُّورَ؟ قَالَتِ: الْمُفَصَّلَ، قُلْتُ: أَكَانَ يَصَلِّي جَالِسًا؟ قَالَتْ: بَعْدَمَا حَطَمَهُ (٣) النَّاسُ.

### ١٢١ - بَابُ إِبَاحَةِ تَرْدِيدِ الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الصَّلَاةِ مِرَارَا عِنْدَ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ فِي الْقُرْآنِ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ؛ فَإِنَّ جَسْرَةَ [لَا أَعْرِفُهَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ](٤).

٥ [ ٥٨٢] [ الإتحاف: خز طح حب كم حم ٢١٨١٢ ] [ التحفة: م ت س ١٦٢٠٢ – س ١٦٢٠٩ – م د س ١٦٢١١ – م د س ١٦٢١١ – م س ١٦٢١١ ] ، وسيأتي برقم: (١٦٢١ ) ، (١٣٠٧ ) ، (٢٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر الحديث. ينظر: «مسند الإمام أحمد» (٢٦٣٢٦) ، و «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٧٢٦) ، و «المسند» لإسحاق بن راهويه (١٣٠١) من طريق وكيع به .

<sup>(</sup>٢) المغيب: السفر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غيب).

 <sup>(</sup>٣) حطمه: إذا كَبِر فيهم ؟ كأنَّهم بها حَمَّلُوه من أثقالهم صَيَّرُوه شيخًا محطومًا. (انظر: النهاية، مادة:
 حطم).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .





#### ١٢٢ - بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

٥٤١٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ ، أَوْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

٥ [٥٨٥] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ ، أَخْبَرَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَالِتٍ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ : يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَتَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِ ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ أَحَدُ ﴾ قَالِتٍ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ : يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَتَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِ ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ أَحَدُ ﴾ وَهِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونَرَ ﴾ فَقَالَ : [نَعَمْ] (٢) ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : فَمَحُلُوفَةً لَقَدْ (٣) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَكَ ٱلْكُونَرَ ﴾ يَقُولُ الطُّولَيَيْنِ ﴿ الْمَصْ ﴾ .

قَلْ أَمِكِم : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ

٥ [٥٨٣] [الإتحاف: خزطع كم حم ١٧٦٩٢].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥[٥٨٤][الإتحاف: خزطح حب كم حم ٤٨١٣][التحفة: س ٣٧٣٢- خ دس ٣٧٣٨].

٥ [٥٨٥] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٤٨١٣] [التحفة: س ٣٧٣٢- خ د س ٣٧٣٨]، وتقدم برقم: (٥٥٤)، (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «المجتبى» للنسائي (١٠٠١)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٥/ ١٢٢)، كلاهما من طريق ابن وهب، به.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل، والمثبت من «المجتبي»، و «المعجم الكبير».

<sup>۩[</sup>١/٧٠].

<sup>(</sup>٤) في الأصل هنا: «يبدأ»، وفي كلام المصنف عقب الحديث: «فيهما»، وكلاهما خطأ لا يستقيم السياق بهما، والمثبت من «المجتبئ»، و«الإحسان» (١٨٣٢) من طريق ابن وهب، به.





[فِي](١) الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، وَحَبَرُ (٢) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي قَوْلِهِ : يَقْرَأُ فِيهَا ، يُرِيدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا .

# ١٢٣ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِالْمَسْأَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آيِ الرَّحْمَةِ وَالْإِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آيِ الرَّحْمَةِ وَالْإِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آيِ التَّنْزِيهِ

٥ [٥٨٦] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وصرتنا مُؤَمَّلُ بْنُ جُنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُدَيْفَة ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَة ، الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَة ، عَنْ حُدَيْفَة ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَة ، فَقَرأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمِائَةِ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى بَلَغَ الْمِائَةِ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى بَلَغَ الْمِائَةِ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى بَلَغَ الْمِائَةِ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى بَلَغَ الْمِائَةِ ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ ، ثُمَّ الْفَتْتَعَ النِّسَاءَ ، فَقَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَكَانَ يَرْكُعُ ، ثُمَّ قَرَأَ حَتَّى حَتَمَهَا ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ ، ثُمَّ الْفَتْتَعَ النِّسَاءَ ، فَقَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَكَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ » ، ثُمَّ سَجَدَ ، وَكَانَ سُجُودُهُ وَيُعْ وَيُعْ وَيُعْ وَيُ الْمُعْلَى » ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ وَحُمَةٍ سَأَلَ ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهُ لِلَّهِ سَبَّحَ .

هَذَا لَفْظُ مُؤَمَّلٍ .

٥ [ ٥٨٧] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ . وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . ح وصر ثنا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَشْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من نص الحديث، فقد تقدم برقم (٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل: «بخبر» ، ولعل المثبت هو المناسب للسياق.

٥ [٥٨٦] [الإتحاف: خز طح عه حب كم ٤١٥٦] [التحفة: م دت س ق ٢٣٥١ – س ٣٣٥٢ – ق ٣٣٩١ - د تم س ٣٣٩٥]، وسيأتي برقم: (٥٨٧)، (٧٤٤).

٥ [٥٨٧] [الإتحاف: خز طح عه حب كم ٤١٥٦] [التحفة: م دت س ق ٣٣٥١ – س ٣٣٥٢ – ق ٣٣٩١ - د تم س ٣٩٩٥]، وتقدم برقم: (٥٨٦) وسيأتي برقم: (٧٤٤).





عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَـالَ : صَـلَيْتُ مَـعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، مَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ .

### ١٢٤ - بَابُ إِجَازَةِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ لِمَانُ السَّرُ السَّمُ السَّرُ السَّرُ السَّرُ السَّرُ السَّرُ السَّمُ السَّرُ السَّمِ السَّرُ السَّرُ السَّمِ السَّمِ السَّرُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّامُ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ

٥ [٨٨٥] صرتنا هارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ السُّكَّرِيَّ . وصرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُ ومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ وَسُعَةً اللَّهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ ، فَإِنِّي لَا أَقْرَأُ ، فَقَالَ : هَلَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ (١ ) ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا وَلُهُ مُ اللَّهُ مَا لِي ؟ قَالَ : هُلَا اللَّهُ مَ اللَّهُ الْرَبِي ، قَالَ : هَذَا لِرَبِّي ، فَمَا لِي ؟ قَالَ : هُلِ : اللَّهُ مَرَى وَقَامَ . الْخُفِرُ لِي ، وَادْحَمْنِي ، وَادْزُقْنِي ، وَعَافِنِي » قَالَ : هَمَا لِي ؟ قَالَ : هَلَا اللَّهُ مَرَى وَقَامَ . الْمُؤرِلِي ، وَادْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَادْزُقْنِي ، وَعَافِنِي » قَالَ : فَضَمَّ عَلَيْهَا بِيَدِهِ الْأُخْرَى وَقَامَ . الْمُغَرْلِي ، وَادْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَادْزُقْنِي ، وَعَافِنِي » قَالَ : فَضَمَّ عَلَيْهَا بِيدِهِ الْأُخْرَى وَقَامَ .

هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيِّ ، وَقَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ : فَقَالَ : عَلَّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ ، وَلَمْ يَقُلْ : فَضَمَّ عَلَيْهَا الرَّجُلُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ، قَالَ مِسْعَرٌ : كُنْتُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَاسْتَثْبَتُهُ مِنْ غَيْرِهِ (٢) .

٥ [٥٨٨] [الإتحاف: جا خز حب قط كم حم ٦٨٨٩] [التحفة: دس ٥١٥٠].

<sup>(</sup>۱) بعده بالأصل: «ولا إله إلا الله»، ولم نقف على هذه الزيادة إلا في هذا الموضع وقد رواه الحميدي في «المسند» (۷۱۷)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۸۰۸)، والدارقطني في «السنن» (۱۱۹۵) من طريق سفيان وليس فيه هذه الزيادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عنده»، والمثبت من «المستدرك» للحاكم (٨٠٠) من طريق سفيان، عن مسعر، به. ويؤيده أن الطبراني أخرجه في «الدعاء» (١٧١٢)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٤٠٣٥)، كلاهما من طريق مسعر، وفيه: «قال مسعر: وربها استفهمت بعضه من أبي خالد».

٥ [٥٨٩] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا ، قَالَ رِفَاعَةُ : وَنَحْنُ مَعَهُ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ ، فَصَلَّىٰ فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ انْصَرَف ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَا إِنْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَعَلَيْكَ ، فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ ، فَسلَّم عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : «ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُـصَلِّ » ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيِّ يَتَلِيادٌ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ : «وَعَلَيْكَ ، فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَعَافَ (١) النَّاسُ وَكَبُرَ الْعَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي أَوْ عَلَّمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدُ : «أَجَلْ ، إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأقِمْ ، ثُمَّ كَبِّرْ ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ ، فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ ، وَكَبِّرْهُ وَهَلُّلْهُ ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا ، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ قُمْ ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ ، وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهَا شَيْعًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ» . قَالَ : وَكَانَتْ هَذِهِ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى، أَنَّ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُهَا (٢).

١٢٥ - بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْعِلَّةِ تَعْرِضُ لِلْمُصَلِّي ٥ - ١٧٥ صر ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

٥ [٥٨٩] [التحفة: دت س ق ٣٦٠٤]، وسيأتي برقم: (٦٤٩)، (٦٩٦).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و «جامع الترمذي» (٣٠٣) من طريق علي بن حجر، به، وفي حديث علي بن حجر (١٤) من طريق المصنف: «فخاف»، وفي «السنن الكبرئ» للنسائي (١٧٩٢) من طريق علي بن حجر: «فعاث».

١٠٠]٠ ب].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٥٨٢) لابن خزيمة .

٥[٥٩٠][الإتحاف: خزطح عه حب ش حم ٧١٦١][التحفة: خت م دس ق ٥٣١٣- دس ق ٤٥٣١].



ابْنُ (') جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ (')، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سُلْمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ('')، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَامِ ('')، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنَ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُ (') عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ السَّائِبِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ بِمَكَّةَ السَّبْخ، الْعَابِدِيُ (') عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ السَّائِبِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ بِمَكَّةَ السَّبْخ، وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ (') عِيسَى - مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ شَكَّ أَوِ اخْتَلَقُوا عَلَيْهِ - أَخَذَتِ النَّبِيَ عَيْقِ سَعْلَةٌ، قَالَ: فَرَكَعَ. قَالَ: وَابْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ.

٥٩١] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِمِعْلِهِ سَوَاءً لَفْظًا وَاحِدًا . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : فَحَذَفَ وَرَكَعَ ، وَلَـمْ يَـذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

قَالَ أَبِكِر : لَيْسَ هُوَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ السَّهْمِيَّ .

#### ١٢٦ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُخَافَتَةِ بِهَا

٥ [ ٥٩٢] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ أَبُو بَكْرٍ ، حَـدَّثَنَا سُـفْيَانُ ، عَـنِ [ابْـنِ] (٣) جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ اقْرَأْ ، فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَىٰ عَنَّا أَخْفَيْنَاهُ عَنْكُمْ .

<sup>(</sup>١) غير واضح ، والمثبت من «الإحسان» (١٨١١) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وهو وهم من بعض أصحاب ابن جريج ، صوابه : «عبد الله بن عمرو بن عبد القاريُّ» ، كما في «مصنف عبد الرزاق» ، نبه عليه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٥٦) ، وقال ابن خزيمة : «ليس هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» وقال النووي في «شرح مسلم» (٤/ ١٧٧) : «قوله : ابن العاص غلط» .

٥ [ ٥٩١] [ الإتحاف: خز طح عه حب شحم ٧٦٦] [ التحفة: خت م دس ق ٥٣١٣].

<sup>097] [</sup>الإتحاف: جا خز طح حب حم عه ١٩٥١] [التحفة: م ١٤١٧٠ - م ١٤١٧١ - د ١٤١٧٣ - س ١٤١٧٧].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .





قَالَ أَبِكِر : قَدْ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ جَمِيعَ مَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُعْلِنَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُخَافِتَ بِهَا عَلَىٰ مَا كَانَ النَّبِيُ يَكِيْ يُكِيْ يُعْلِنُ وَيُخَافِتُ .

### ١٢٧ - بَابُ النَّهْي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٥ [٩٩٥] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرِ وَسُفْيَانُ بْنُ عُينَةَ . وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، وَهُوَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، وَهُوَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ : كَشَفَ النَّبِيُ يَنِي اللَّهِ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ كَشَفَ النَّبِي يَنَاهُ النَّاسُ مَنْ فُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ كَشَفَ النَّي يَعْفِي النَّاسُ مَنْ فُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ يَنْ مُنَشِّرَاتِ النَّبُوقَ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلَا إِنِّ ي نُهِيتُ أَنْ يَنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوقَ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلَا إِنِّ فَي نُهِيتُ أَنْ اللَّهُ فَيَا الرَّكُ عُ ، فَعَظُمُ وا فِيهِ الرَّبَ ، وَأَمَّا السُّجُودُ ، فَاجْتَهِ دُوا فِي اللَّالُولُ عَا أَوْ سَاجِدَا ، فَا مُالرُّكُ وعُ ، فَعَظُمُ وا فِيهِ الرَّبَ ، وَأَمَّا السُّجُودُ ، فَاجْتَهِ دُوا فِي اللَّاعَاءِ ، فَقَمِنُ (١) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ .

# ١٢٨ - بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ وَبُكَاءِ الشَّيْطَانِ وَدُعَاثِهِ بِالْوَيْلِ لِنَفْسِهِ عِنْدَ سُجُودِ الْقَارِئِ بِالسَّجْدَةِ (٢)

ه [٩٩٤] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ . ح وصر ثنا سَلْمُ (٣) بْنُ جُنَادَة ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ . ح وصر ثنا سَلْمُ (٣) بْنُ جُنَادَة ، حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِية جَمِيعًا ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيرٌ : «إِذَا قَرَأُ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَة فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي ، وَيَقُولُ :

٥ [٩٩٣] [الإتحاف: مي جا خز حب عه حم ٧٩٧٧] [التحفة: م دس ق ٥٨١٢] ، وسيأتي برقم: (٦٥٤).

<sup>(</sup>١) القمن: الجدير. (انظر: اللسان، مادة: قمن).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

٥ [ ٥٩٤] [الإتحاف: خزحب حم ١٨١٠٢] [التحفة: م ١٢٤٧٣].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سالم» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، و«الإحسان» (٢٧٥٩) من طريق المصنف.





يَا وَيْلَهُ ، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ ، فَلَهُ الْجَنَّهُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ ، فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» .

وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ ، قَالَ : «فَعَصَيْتُ».

#### ١٢٩ - بَابُ السَّجْدَةِ فِي ص اللهِ

٥ [٥٩٥] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. حَ وَصَرَّنَا بِشُوبُ نُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَ وَصَرَّنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَ وَصَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا ، عَنْ أَيُّوبَ (٢) ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا ، عَنْ أَيُّوبَ (٢) ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَة (٣) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: ص (٢) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السَّجُودِ (١٤) ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْهُ سَجَدَ فِيهَا .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ.

#### • ١٣ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ص

٥ [ ٥٩٦] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو خَالِدِ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَنْ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَنْ اللهِ عَبْ اللهِ عَبْ اللهِ عَبْ اللهِ عَبْ اللهِ عَبْ اللهِ عَلَيْهِ . الْأَنعام : ٩٠] ، وَقَالَ : سَجَدَهَا دَاوُدُ ، وَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ .

<sup>·[[/\/]</sup> 

٥ [ ٥٩٥] [ الإتحاف : مي خز حم ٨٢٨٥] [ التحفة : س ٥٠٥٠ س ١٣٨٤ – خ ١٣٩٧ – خ ١٤١٦] ، وسيأتي برقم : (٥٩٦) .

<sup>(</sup>١) قوله: «زيد ح وحدثنا عبد» غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) قوله : « أيوب ، عن عكرمة» غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) عزائم السجود: واجبتها. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٥٥٦).

٥ [٩٩٦] [الإتحاف: خز قط ٧٤٤٥] [التحفة: س ٥٥٠٦ - س ١٣٨٤ - خ ١٦٤١]، وتقدم برقم: (٩٥٥).



ه [ ٩٩٧] صر ثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، قَالَ : عَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : سَجْدَهُ ص مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا ؟ قَالَ : فَلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : سَجْدَهُ ص مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا ؟ قَالَ : فَتَلَا عَلَيَ : ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُدَدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ إلَى قَوْلِهِ ﴿ أُولَتِهِ كَالَةَ قَالَ : كَانَ دَاوُدُ قَلْلَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ أَقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٨٤ - ٩٠]، قَالَ : كَانَ دَاوُدُ سَجَدَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ .

٥ [ ٩٨ ٥] صر ثنا الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، بِهَذَا

#### ١٣١ - بَابُ السُّجُودِ فِي النَّجْمِ

٥ [٩٩٩] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، [عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ] (١) ، أَنَّهُ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا ، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفَّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، وَقَالَ : يَكْفِينِي هَذَا .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.

# ۱۳۲ - بَابُ السُّجُودِ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴾ و﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾

٥ [٦٠٠] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

٥ [ ٥٩٧] [ الإتحاف: خز حب طح ٨٨٢١] [ التحفة: س ٥٠١٥ - س ١٣٨٤ - خ ١٣٩٧ - خ ١٦٤٦].

٥ [٩٩٨] [الإتحاف: خزحب طع ٨٨٢١] [التحفة: خ ١٣٩٧-خ ٢٤١٦].

٥ [٩٩٨] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٢٤٦٦] [التحفة: خم دس ٩١٨٠].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «صحيح مسلم» (٥٦٧) من طريق بندار ، به .

٥ [ ۲۰۰] [التحفة: م ١٣٩٤٦ – م دت س ق ١٤٢٠٦ – س ١٤٥٠١ – خ م د س ١٤٦٤٩ – م ١٤٦٨ – س ١٤٩٨٩ ]، وسيأتي برقم: (٢٠١) ، (٢٠٥) ، (٢٠٨) .

ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ﴿ أَقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ عَنِ ابْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ﴿ أَقُرأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ عَنِ ابْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ﴿ أَقُرأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ السَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴾ (١) .

٥ [ ٦٠١] صر ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ هُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : الْخُبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ هُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴾ وَفِي ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ .

وَزَعَمَ أَيُّوبُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ كَانَ مِنْ صَالِحِي النَّاسِ (٢).

#### ١٣٣ - بَابُ صِفَةِ سُجُودِ الرَّاكِبِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ

٥ [٦٠٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بن ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ الدِّمَشْقِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بن ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا الْعَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً ، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، فَمِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ .

## ١٣٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ سُجُودِ الْمُسْتَمِعِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقَادِئِ السَّجْدَةَ إِذَا سَجَدَ

٥ [٦٠٣] صرَّنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

٥[٦٠١] [التحفة: م ١٣٩٤٦ - م دت س ق ١٤٢٠٦ - س ١٤٥٠١ - خ م دس ١٤٦٤٩ - م ١٤٦٦٨ - س ١٤٩٨٩]، وتقدم برقم: (٦٠٠) وسيأتي برقم: (٦٠٥)، (٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

٥[٦٠٢][الإتحاف: خزكم ١١٣٤٢][التحفة: د ٨٤٤٤- د ٧٧٧٦- د ٨٠٠٨- خ ٨٠٦٨- م ٨٠٩٦- خ ٥ د ٨١٤٤].

٥ [٦٠٣] [الإتحاف: خز حب كم ١٠٨١٣] [التحفة: خ م د ٨١٤٤ - د ٧٧٧٦ - د ٨٠٠٨ - خ ٨٠٦٨ - م ٨٠٩٦ - ٨٠٤٤]، وسيأتي برقم: (٦٠٤).





عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأُ السَّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى لَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِجَبِينِهِ.

٥ [٦٠٤] صرتناه مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَقْرَأُ السَّجْدَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَسْجُدُ ، وَنَسْجُدُ مَعَ هُ حَتَّىٰ يَرْحَمَ بَعْضُنَا بَعْضًا .

# ١٣٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدٌ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ النَّبِيَ ﷺ كَانُ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي الْمُفَصَّلِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

٥ [ ٦٠٥] صر ثنا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّفَنَا شُعَيْبٌ ، يَعْنِي : ابْنَ اللَّيْثِ ، حَدَّفَنَا اللَّعِيْبُ ، يَعْنِي : ابْنَ اللَّيْثِ ، حَدَّفَنَا اللَّعِيْبُ ، يَعْنِي : ابْنَ اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرِ (١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ هَذَا الْمَسْجِدِ ، فَقَرَأً : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ فَسَجَدَ فِيهَا ، وقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَجَدَ فِيهَا .

قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَـذَا الْخَبَرِ فِي كِتَـابِ الصَّلَاةِ ، كِتَـابِ الْكَبِيرِ ، مَـنْ قَـالَ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيِيْهُ ، أَوْ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِيْهُ فِي ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّت ﴾ .

قَالَ أَبِكِم : وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّمَا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ وَيَلَيْ ، فَأَسْلَمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسِنِينَ ، قَالَ فِي خَبَرِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُ وَيَلِيْ بِخَيْبَرَ قَدِ اسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : صَحِبْتُ النَّبِيِّ وَلِيلَا اللَّمَةِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْنَبِيِّ وَلَا اللَّمَةِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْ

٥[٢٠٤] [الإتحاف: خز حب كم ١٠٨١٣] [التحفة: خ م د ٨١٤٤ د ٧٧٢٦ د ٨٠٠٨ خ ٨٠٠٨ م ٨٠٩٦ د ٨٤٤٤]، وتقدم برقم: (٦٠٣).

<sup>۩[</sup>۷۱] ب].

٥[٦٠٥] [الإتحاف: خز طح حم ٢٠٠٤٥] [التحفة: س ١٤٩٨٩ – خ م د س ١٤٦٤٩]، وتقدم برقم: (٦٠٠)، (٦٠١) وسيأتي برقم: (٦٠٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بكر» ، والمثبت من «الإتحاف».



ٱنشَقَّت ﴾ و﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّك ٱلَّذِى خَلَق ﴾ ، وَقَدْ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْمُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ اللَّذِي يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ وَخَبَرِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ ، وَيَشْهَدُ عَلَى الْمُخْبِرَ وَالشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ ، لَا مَنْ يَنْفِي كَوْنَ الشَّيْءِ وَيُنْكِرُهُ ، وَمَنْ قَالَ : لَمْ يَفْعَلْ فُلَانٌ كَذَا لَوْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ ، لَا مَنْ يَنْفِي كَوْنَ الشَّيْءِ وَيُنْكِرُهُ ، وَمَنْ قَالَ : لَمْ يَفْعَلْ فُلَانٌ كَذَا لَيْسَ بِمُخْبِرٍ وَلَا شَاهِدٍ ، وَإِنَّمَا الشَّاهِدُ مَنْ يَشْهَدُ ، وَيَقُولُ : رَأَيْتُ فُلَانًا يَفْعَلُ كَذَا ، وَهَذَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَ ذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا .

وَتَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحِّرِ الْعِلْمَ أَنَّ حَبَرَ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ (١) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٌ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٌ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ حُجَّةُ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا سُجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الشَّاهِدَ مَنْ يَشْهَدُ بِرُوْيَةِ الشَّيْءِ أَوْ سَمَاعِهِ لَا مَنْ يُنْكِرُهُ وَيَدْفَعُهُ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الشَّاهِدَ مَنْ يَشْهَدُ بِرُوْيَةِ الشَّيْءِ أَوْ سَمَاعِهِ لَا مَنْ يُنْكِرُهُ وَيَدْفَعُهُ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الشَّاهِدَ مَنْ يَشْهَدُ بِرُوْيَةِ الشَّيْءِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَالسَّمَاءُ ٱنشَقَت ﴾ ، و﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى النَّيْعِ عَلَيْهُ النَّيْعِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ مَنْ مَنْ عَنْ مَعْدَ تَحَوُّلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ إِذْ كَانَتْ صُحْبَتُهُ إِيّاهُ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ تَحَوُّلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا قَبْلُ .

٥ [٦٠٦] حَدَّثَنَا بِخَبَرِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ ، وَهُوَ : الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ .

٥ [٦٠٧] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَطَرُّ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

صرتنا أَبُوهِ شَامِ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مطرف»، وهو خطأ، والمثبت من كلام المصنف التالي في تعليقه على هذا الحديث، ومن «سنن أبي داود» (١٣٩٨) من طريق محمد بن رافع، به .

٥ [ ٢٠٦] [ الإتحاف : خز ٨٢٨٤] [ التحفة : د ٢٢١٦].

٥ [٢٠٧] [الإتحاف: خز ٨٢٨٤] [التحفة: د٢١٦].



#### ١٣٦ - بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاقِ الْمَكْتُوبَةِ

ضِدُّ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْجَهْلِ مِمَّنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا ، مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ السَّجْدَةَ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ غَيْرُ جَائِزَةٍ .

٥ [٦٠٨] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الشَّهِيدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُ ، وَأَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ الشَّهِيدِيُ ، قَالَ : صَدِّنَ الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَاةَ الْعَتَمَةِ ، فَقَلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ (٢٠؟ وَالْعَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ (٢٠؟ قَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ .

وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ: عَنْ أَبِيهِ ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ: فَلَا أَزَالُ (٣) أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ . وَقَالَ أَبُو الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ، فَسَجَدَ بِهَا ، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

#### ١٣٧ - بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ

٥ [٦٠٩] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ (٤) ، قَالَ ١٠٤ [حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : ] (٥) قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ : [يَا حَسَنُ ، حَدَّثَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ  $1^{(1)}$  ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ

٥[٦٠٨] [الإتحاف: خز طح حم ٢٠٠٦٠] [التحفة: خ م د س ١٤٦٤٩- م ١٣٩٤٦- م د ت س ق ١٤٢٠٦- س ١٤٥٠١- م ١٤٦٦٨- س ١٤٩٨٩]، وتقدم برقم: (٦٠٠)، (٦٠١)، (٦٠٥).

<sup>(</sup>١) قوله : «بكر، عن أبي» غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قوله : «هذه السجدة» غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فلا أزال» غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٦٠٩] [الإتحاف: خز حب كم ٥٤٠٨] [التحفة: ت ق ٥٨٦٧].

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» (٢٧٦٨) من طريق المصنف.

<sup>\$ [</sup>٧٧/ أ] . (٥) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين وقع في الأصل: «قال: حدثنا» وهو خطأ، ولا يخفى ما فيه من سقط واضح، والمثبت من «الإحسان» من طريق المصنف.



\$<\\(\(\(\)\)\}

إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي هَـذِهِ اللَّيْلَةِ فِيمَا يَـرَىٰ النَّائِمُ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ ، فَرَأَيْتُ كَأَنِّي قَرَأْتُ سَجْدَةً فَسَجَدْتُ ، فَرَأَيْتُ الشَّجَرَةَ كَأَنَّهَا تَسْجُدُ لِسُجُودِي ، فَسَمِعْتُهَا وَهِي سَاجِدَةً ، وَهِي تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ بِهَا تَسْجُدُ لِسُجُودِي ، فَسَمِعْتُهَا وَهِي سَاجِدَةً ، وَهِي تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ فِي سَاجِدَةً ، وَهِي تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ فَخْرًا ، وَضَعْ عَنِي بِهَا وِزْرًا ، وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَ مِنْ أَجْرًا ، وَاقْبَلْهَا مِنْ يَكُمَا قَبِلْتَ مِنْ عَنْ يَهِا وِزْرًا ، وَاقْبَلْهَا مِنْ يَكُمَا قَبِلْتَ مِنْ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ يَعْلَيْهُ قَرَأَ السَّجْدَةَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَسَمِعْتُهُ وَهُو سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الرَّجُلُ عَنْ كَلَامِ الشَّجْرَةِ .

٥[٦١٠] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ صَلَّى بِنَا فِي هَـذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي : الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ صَلَّى بِنَا فِي هَـذَا الْمَسْجِدِ الْعَبِلُ السَّجُودَ ، الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَكَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، فَيَسْجُدُ فَيُطِيلُ السَّجُودَ ، الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَكَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، فَيَسْجُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ ! قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ ! قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِلُ اللهِ بْنُ أَبِي ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : وَاحْطُطْ عَنِي بِهَا وِزْرًا ، وَلَمْ يَقُلِ : اقْبَلْهَا مِنِي كَمَا تَقَبَلْتَ مِنْ عَبْدِكَ وَاقِدَ .

٥ [٦١١] قَالَ أَبِكِر: وَإِنَّمَا كُنْتُ تَرَكْتُ إِمْلاَءَ خَبَرِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ، كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي حَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بَحُولِهِ وَقُوّتِهِ» ؟ لِأَنَّ بَيْنَ خَالِدِ الْحَذَّاءِ وَبَيْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ رَجُلًا (١) [غَيْرَ] (٢) مُسَمَّى، لَمْ يَحْولِهِ وَقُوْتِهِ » ؟ لِأَنَّ بَيْنَ خَالِدِ الْحَذَّاءِ وَبَيْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ رَجُلًا اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ . يَذُكُو الرَّجُلَ عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ .

٥[٦١٠][الإتحاف: خزحب كم ٨٠٤٥][التحفة: ت ق ٨٦٧].

٥ [ ٦١١ ] [ الإتحاف : خز قط كم ٢١٦٥٨ ] [ التحفة : دت س ١٦٠٨٣ ] .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «رجل» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، ويمكن توجيه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الخصائص» (۹۷/۲)، و «التوضيح» لابن مالك (۱/۳۷)، أو أن يكون على جعل اسم «إن» ضمير شأن مقدرًا، وخبرها هو الجملة، والتقدير: «إنه – أي الشأن – بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجلٌ». ينظر: «شرح الكافية الشافية» لابن مالك (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) ليس في «الأصل»، والمثبت يقتضيه السياق، ويؤيده ما في «الإتحاف»، حيث نقل كلام المصنف بمعناه، فقال: «وبين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجل لم يسم».





صرثناه بُنْدَارٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَة .

ح وصر ثنا أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِد وَهُوَ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا بِشْرِ لَمْ يَقُلْ : بِاللَّيْلِ ، وَزَادَ : يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرًّاتٍ .

٥ [٦١٢] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِهِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ أَلِيهِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ مِثْلَ حَدِيثِ بُنْدَادٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا .

قَالَ أَبِكِر: وَإِنَّمَا أَمْلَيْتُ هَذَا الْخَبَرَ وَبَيَّنْتُ عِلَّتَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ مَخَافَةَ أَنْ يَغْتَرَ بَعْضُ طُلَّابِ الْعِلْمِ بِرِوَايَةِ النَّقَفِيِّ، وَحَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَيَتَوَهَّمَ أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَعْدِد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَحِيحَةٌ.

### ١٣٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ سَجَدَ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَالْمُشْرِكُونَ جَمِيعًا ، إِلَّا الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُ مُرَةً . وَقَدْ قَرَأَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عِنْدَ النَّبِيُ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ ، وَلَمْ يَا مُوهُ الْكُنْ ، وَلَوْ كَانَ السُّجُودُ فَرِيضَةً لَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ بِهَا ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي النَّجْمِ سَجْدَةٌ كَمَا تَوهَم وَلَوْ كَانَ السُّجُودُ فَرِيضَةً لَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ بِهَا ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي النَّجْمِ سَجْدَةٌ كَمَا تَوهَم بَعْضُ النَّاسِ لِعِلَّةِ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمَّا سَجَدَ النَّبِيُ ﷺ فِي النَّجْم .

٥ [٦١٣] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوصَخْرٍ ، عَنِ ابْنِ قُسيْطِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَـالَ : عَرَضْتُ الـنَّجْمَ عَلَـىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ .

٥ [ ٦١٢ ] [ الإتحاف : خز قط كم ٢١٦٥٨ ] [ التحفة : دت س ١٦٠٨٣ ] .

٥ [٦١٣] [الإتحاف: خز طح قط ٤٧٤٨] [التحفة: د ٣٧٠٧- خ م دت س ٣٧٣٣]، وتقدم برقم: (٦٠٥).





قَالَ أَبُوصَخْرٍ: وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبِي بَكْرِبْنِ حَزْمٍ، فَلَمْ يَسْجُدَا.

و [٦١٤] حرثنا [ . . . ] (١) [ حرثنا ابن جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا ] (٢) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ - قَالَ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ - عَمَّا حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ - عَمَّا حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ ، حَتَّى إِذَا قَلَلَ رَبِيعَةُ : قَرَأً عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ ، حَتَّى إِذَا [ أَتَى ] (٢) السَّجْدَة ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا نَمُرُ بِالسُّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ ، فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ .

### ١٣٩ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الْمُنْصِتِ السَّامِعِ ﴿ قِرَاءَةَ السَّجْدَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السُّجُودُ إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السَّجْدَةَ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ لَهَا وَأَنْصَتَ.

٥[٦١٥] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّنَنَا يَحْيَى ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ . ح وصر ثنا بُنْدَارُ مَرَةً ، حَدَّنَنَا يَحْيَى وَنُبِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّجْمَ ، فَلَمْ يَسْجُدْ .

٥ [٦١٦] قَالَ أَبِكِر: وَرَوَى أَبُو صَخْرِ هَذَا الْخَبَرَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ جَمِيعًا، صَرْتنا بِهِمَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا عَمِّي، وَعَطَاء بْنِ يَسَارٍ جَمِيعًا، صَرْتنا بِهِمَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا عَمِّي، وَعَظَاء بْنِ يَسَادٍ جَمِيعًا، صَرْتنا بِهِمَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا عَمِّي عَنْ أَبِي صَخْرٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ مُنْفَرِدَيْنِ.

٥ [٦١٤] [الإتحاف: خز ١٥٢٧٠] [التحفة: خ ١٠٤٣٨].

<sup>(</sup>١) يوجد سقط ظاهر من بداية الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>۩[</sup>۲۲/ب].

٥[٦١٥][الإتحاف: مي خزطح عه ش حب حم ٤٨١٧][التحفة: ٧٧٠٧- خ م دت س ٣٧٣٣].

٥ [٦١٦] [الإتحاف: مي خزطح عه ش حب حم ٤٨١٧] [التحفة: د ٣٧٠٧- خ م دت س ٣٧٣٣].



ه [٦١٧] ورواه يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَة ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ [زَيْدَ] (١) بْنَ ثَابِتٍ ، [عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ : لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَيَالَهُ سَأَلَ [زَيْدَ] (١) بْنَ ثَابِتٍ ، [عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ : لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ ] (٢) ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ .

صر ثناه عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ.

# ١٤٠ بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ عِنْدَ انْقِضَاءِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

٥ [٦١٨] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً ، قَالَ : «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَكُمْ سَدِيدٍ بْنِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . 
ثَوَمَنُ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَاثِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

قَالَ الْمَخْزُومِيُّ مَرَّةً: قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ.

٥ [٦١٩] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ النصَّبِّيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدِ

٥ [ ٢١٧] [ الإتحاف: مي خزطح عه ش حب حم ٤٨١٧] [ التحفة: د ٣٧٠٧ - خ م دت س ٣٧٣٣].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «حديث على بن حجر» (٣٣١) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : «حديث علي بن حجر» من طريق الصنف .

٥[ ١٦٨] [ الإتحاف : مي جا خز حب حم عه ط ش ١٨٥٩٤] [ التحفة : خ دس ١٢٥٧٦ – م ١٢٧٧ – خ س ق ١٣١٣٦ – خ م دت س ١٣٢٣٠ – س ق ١٣٢٨٧ – س ١٣٣٠ – م س ق ١٣٣٧ – س ١٣٦٤ – خ س ١٣٨٦٦ – م ١٨٩٩ – خت ١٤٦٤٤ – م ١٥٧٥١ – س ١٥١٥٣ – س ١٥١٥ – س ١٥٢٣٦ – خ م دت س ١٥٢٤٢ ] ، وسيأتي برقم : (٦١٩) ، (٦٢٤) ، (١٦٦١) .

<sup>0[119] [</sup>الإتحاف: خز حب قط ط ش ١٦٠٧٩] [التحفة: خ د س ١٢٥٧٦ – س ١٢٥٤٣ – م ١٢٧٧٠ – خ س ق ١٢٥٧٦ – م ١٢٥٧٠ – ض ق ١٣٣٢٠ – ض ق ١٣٣٨٠ – س ق ١٣٣٠٩ – م س ق ١٣٣٢٠ – ض ق ١٣٦٤٠ – س ١٣٦٤ – م ١٣٦٤ – ض ١٣٦٤ – ض ١٣٦٤ – ض ١٣٦٤ – ض ١٥٢٥٣ – ض ١٥٢٣٠ ) ، وتقدم برقم : (١٢٤) وسيأتي برقم : (١٢٤) ، (١٦٦١) .





الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْسرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا أَمَّنَ الْإَمَامُ فَأَمِّنُوا فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَاثِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

قَالَ أَبِهِ مَا يَانَ وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ: «إِذَا أَمَنَ الْإِمَامُ فَأَمْنُوا»: مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامُ عَامُ فَأَمْنُوا»: مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامُ عَنْهُ وَلِي إِلَا مَامُ عَنْدَ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ لَا يَأْمُو الْمَأْمُومُ أَنْ يَقُولَ: آمِينَ عِنْدَ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُسِرُّ آمِينَ لَا يَجْهَرُ بِهِ ، تَأْمِينِ الْإِمَامُ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُسِرُّ آمِينَ لَا يَجْهَرُ بِهِ ، تَأْمِينِ الْإِمَامُ يُعِلَمُ أَنَّ الْإِمَامُ يَقُولُهُ ، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُسِرُّ آمِينَ لَا يَجْهَرُ بِهِ ، لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ إِمَامَهُ قَالَ: آمِينَ ، أَوْ لَمْ يَقُلُهُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ: إِذَا قَالَ لَمْ يَعْلَمُ أَنْ إِمَامُهُ قَالَ: آمِينَ ، أَوْ لَمْ يَقُلْهُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ: إِذَا قَالَ لَا يَتَوَهَّمُهُ أَنَّ النَّهُ مَا مُقَالَتِهِ وَأَنْتَ لَا تَسْمَعُ مَقَالَتَهُ ، هَذَا عَيْنُ الْمُحَالِ ، وَمَا لَا يَتَوهًمُهُ فَلَانٌ كَذَا ؛ فَقُلْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ وَأَنْتَ لَا تَسْمَعُ مَقَالَتَهُ ، هَذَا عَيْنُ الْمُحَالِ ، وَمَا لَا يَتَوهًمُهُ فَلَا النَّهُ إِمَامُهُ وَهُو لَا يَسْمَعُ تَأْمِينَ إِمَامِهُ وَالْمَامُ وَالْمَالُونِ إِمَامُهُ وَهُو لَا يَسْمَعُ تَأْمِينَ إِمَامِهُ وَاللَهُ إِمَامُهُ وَهُو لَا يَسْمَعُ تَأْمِينَ إِمَامِهِ .

قَالَ أَبِكِر : فَاسْمَعِ الْخَبَرَ الْمُصَرِّحَ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ عِنْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

٥[ ٢٢٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَهُوَ: ابْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي النَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ إِذَا فَرَغَ النَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا فَرَغَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَ وَاللَّهُ وَلَهُ قَالَ : «آمِينَ» .

٥ [٦٢١] صرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي أَسُامَةُ ، وَهُوَ: ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، كَانَ «إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ يَقْرَأُ بِأُمَّ الْقُوْآنِ فَأَسَامَةُ ، وَهُوَ: ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، كَانَ «إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ يَقْرَأُ بِأُمَّ الْقُوآنِ فَأَمَّنَ النَّاسُ ، أَمَّنَ ابْنُ عُمَرَ ، وَرَأَى تِلْكَ السُّنَّةَ » .

٥[٦٢٠][الإتحاف: خز ١٨٠٧٠ - خز حب قط كم ٢٠٤٧٥][التحفة: س ١٤٦٤٦].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإحسان» (١٨٠٢)، و«سنن الدراقطني» (١٢٧٤)، من طريق إسحاق بن إبراهيم، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» ، و«سنن الدارقطني» .

٥ [ ٦٢١] [ الإتحاف : خز ١٠٢٦٣].





٥ [٦٢٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، إِنْ كَانَ حَفِظَ اتَّصَالَ الْإِسْنَادِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ وَيَكَ لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ .

قَالَ أَبِكِ : هَكَذَا أَمْلَى عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَصْلِهِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَحَادِيثِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، فَقَالَ : عَنْ بِلَالٍ ، وَالسُّوَاةُ إِنَّمَا يَقُولُونَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ .

### ١٤١ - بَابُ ذِكْرِ حَسَدِ الْيَهُودِ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلَى التَّأْمِينِ (٢)

أَنْ يَكُونَ زَجْرُ بَعْضِ الْجُهَّالِ الْأَئِمَّةَ وَالْمَأْمُومِينَ عَنِ التَّأْمِينِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ شُعْبَةً مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ وَحَسَدًا (٣) مِنْهُمْ لِمُتَّبِعِي النَّبِيِّ ﷺ.

٥ [٦٢٣] صر ثنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : دَخَلَ يَهُودِيٌّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «وَعَلَيْكَ » ، فَقَالَتْ عَائِشَة : فَهَمَمْتُ أَنْ السَّامُ عَلَيْكَ ، أَنْ مَكَتُ ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، أَنَّكَلَّمَ ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيةَ النَّبِي عَلَيْهُ لِذَاكَ ، فَسَكَتُ ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : السَّامُ وَغَضَبُ اللَّهِ التَّالِثُ ، فَقَالَ : السَّامُ وَغَضَبُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٦٢٢] [الإتحاف: خزكم حم ٢٤٣٥] [التحفة: د ٢٠٤٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحاد»، ولعل المثبت هو الصواب.

٥[٦٧/١].

<sup>(</sup>٢) بعده بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حسد» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، ويمكن توجيه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الخصائص» (٢/ ٩٧)، و«التوضيح» لابن مالك (١/ ٣٧).

٥ [٦٢٣] [الإتحاف: خز حب ٢١٦٤٥] [التحفة: ق ١٦٠٧٤ - خ ١٦٢٣٣ - خ م ت س ١٦٤٣٧ - خ س ١٦٤٦٨ - خ م س ١٦٤٩٧ - خ م س ١٦٦٣٠ - م س ق ١٦٢١١ ]، وسيأتي برقم: (١٦٦٣).



34 (118)

وَلَعْنَتُهُ ، إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ بِمَا لَمْ يُحَيِّهِ اللَّهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ بِمَا لَمْ يُحَيِّهِ اللَّهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفُحْشَ (١) وَلَا التَّفَحُشَ (٢) ، قَالُوا قَوْلًا ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِمْ ، وَعَلَى إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حُسَّدٌ ، وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَىٰ شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى السَّلَامِ ، وَعَلَىٰ آمِينَ » .

وَّالَ اللَّهِ : خَبَرُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي هَـذِهِ الْقِـصَّةِ قَـدْ خَرَّجْتُـهُ فِي كِتَـابِ الْكَبِيرِ . الْكَبِيرِ .

١٤٢ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا جَهِلَ فَلَمْ يَقُلْ آمِينَ أَوْ نَسِيَهُ
 كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذَا سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]
 عِنْدَ خَتْمِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَقُولَ: آمِينَ

إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَمَرَ الْمَ أُمُومَ أَنْ يَقُولَ: آمِينَ ، إِذَا قَالَ إِمَامُهُ: ﴿ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] ، كَمَا أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ: آمِينَ إِذَا قَالَهُ إِمَامُهُ.

٥ [٦٢٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيِّةٍ : ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّآلِينَ ﴾ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَةً : ﴿ الْمَالَائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ ، وَالْإِمَامَ يَقُولُ : آمِينَ ، فَمَنْ وَافَقَ اللَّهُ عَلْمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . تأمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ .

<sup>(</sup>١) الفحش: التعدي في القول والجواب. (انظر: النهاية، مادة: فحش).

<sup>(</sup>٢) التفحش: التكلف في التلفظ بالفحش والتعمد فيه . (انظر: النهاية ، مادة : فحش) .

<sup>0[</sup> ٢٢٤] [ الإتحاف: مي جا خز حب حم عه ط ش ١٨٥٩٤] [ التحفة: س ١٣٣٠ – س ١٢٥٤٣ – خ د س ١٣٧٧ - م س ق ١٢٥٧٦ – خ د س س ١٣٧٣ - م س ق ١٣٢٧ – م س ق ١٣٣٧ – م دت س ١٣٢٣ – س ق ١٣٢٨ – م س ق ١٣٣٧ – س ١٣٦٥ – م ١٣٦٤ – م ١٤٦٤ – م ١٤٧٥ – س ١٥١٥ – س ١٥٠٥ – س ١٥٠٥ – س ١٥٢٥ – م ١٣٦٠ – خ م دت س ١٥٢٤ ] ، وتقدم برقم: (٦١٨) ، (٦١٩) وسيأتي برقم: (١٦٦١) .





# ١٤٣ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَكْبِيرِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعِ

بِلَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ .

٥ [٦٢٥] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ .

ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . ح وصر ثنا الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْرَعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَيْضًا الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ ، قَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، كَانَ يَقُولُ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ » ، عَنْ يَسَارِهِ . السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ » ، عَنْ يَسَارِهِ .

قَالَ أَبِكِر : اخْتَلَفَ أَصْحَابُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ فِي هَـٰذَا الْإِسْنَادِ ، فَقَـالَ : إِنَّـهُ سَـأَل عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ، خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

ه [٦٢٦] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلَا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا يُصَلِّي يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا يُصَلِّق يُكبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

١٤٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا لَفْظٌ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يُكَبِّرُ الْفِي بَعْضِ الرَّفْع ، لَا فِي كُلِّهَا .

٥ [ ٦٢٥] [ الإتحاف: خز طح حم ١١٥٢٣] [ التحفة: س ٨٥٥٣].

٥ [ ٦٢٦ ] [ الإتحاف : خز طح حب ٨٢٦٧ ] [ التحفة : خ ٢٠١٨ ] ، وسيأتي برقم : (٦٣١ ) .

<sup>۩[</sup>۷٣/ب].

#### صَعِيْكُ اللهُ عَرَايَةَ





لَمْ يُكَبِّرْ ﷺ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ خَلَا عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

٥ [٦٢٧] صرينا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا الْبِنُ جُرِيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْبُنُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : «رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، [ثُمَّ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ (١) مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : «رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، [ثُمَّ عَمِدَهُ عَلَى مَنْ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : «رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، [ثُمَّ يَكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَعْفِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَقْفِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَتُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ .

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٥ [٦٢٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّي بِنَا ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرَّكُوعِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مِنَ السُّجُودِ ، وَإِذَا جَلَسَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَبَرَ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي

٥[٦٢٧] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ٢٠٢٩٥ - خز حب ٢٠٢٩٦] [التحفة: م ١٧٧٧ - س ١٤٦٤٦ - خ د س ١٤٨٦٤ - ت ١٤٨٦٨ - خ د س ١٥١٥٩ - م ١٥٢١٢ - خ م س ١٥٢٤٧ - م ١٥٣٩٦]، وسيأتي برقم: (٦٦٧)، (٦٨٢)، (٧٥٤).

<sup>(</sup>١) الصلب: الظهر. (انظر: النهاية ، مادة: صلب).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثم يكبر» ليس في الأصل، والمثبت من الموضع التالي عقب الحديث رقم (٦٣٠)، ومن «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (٨٦٤).

<sup>(</sup>٣) يهوي: يهبط . (انظر: النهاية ، مادة: هوا) .

<sup>0[</sup>٦٢٨] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ٢٠٢٩٥] [التحفة: م س ١٥٣٢٦ م ١٧٧٧٦ خ د س ١٤٨٦٤ - ت ١٤٨٦٨ - خ د س ١٥١٥٩ - م ١٥٢١٢ - خ م س ١٥٢٤٧ - م ١٥٣٩٦]، وتقدم برقم: (٦٢٧).





الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ، فَإِذَا سَلَّمَ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَإِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهَا بِرَسُولِ اللَّهِ وَالِّذِي صَلَاتَهُ ، مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا .

٥[٦٢٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ ، أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : اشْتَكَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَوْ غَابَ ، فَصَلَّىٰ لَنَا أَبُو سَعِيدِ الْخُلْرِيُّ ، فَحَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ افْتَتَحَ ، وَحِينَ رَكَعَ ، وَحِينَ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ وَأَلَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ رَفَعَ ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، حَتَّىٰ قَضَىٰ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، وَحِينَ (١) سَجَدَ ، وَحِينَ رَفَعَ ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، حَتَّىٰ قَضَىٰ مَلَاتَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي صَلَاتِكَ ، فَخَرَجَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُبَالِي اخْتَلَفَتْ صَلَاتُكُمْ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ ، هَكَذَا وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يُصَلِّى .

قَالَ أَبِكِر: قَوْلُهُ: وَحِينَ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، إِنَّمَا أَرَادَ حِينَ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، إِنَّمَا أَرَادَ حِينَ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، إِنَّمَا أَرَادَ فِي خَمِدَهُ، فَأَرَادَ الْإِهْوَاءَ لِلسُّجُودِ كَبَّرَ، لَا أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يُكَبِّرُ، وَكَذَاكَ أَرَادَ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حِينَ ذَكَرَ صَلَاتَهُ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: وَإِذَا لَهُ ضَى مِنَ الرُّكُوعِ، فَأَرَادَ الْإِهْوَاءَ إِلَى السُّجُودِ كَبَرً.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأْوَّلْتُ أَنَّ:

٥[٦٣٠] هَارُونَ بْنَ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ صِرْتَهَا، قَالَ: حَدَّفَنَا عَبْدَهُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِد يَعْنِي الْحَذَّاءَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: صَلَّىٰ بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢).

٥ [٦٢٩] [الإتحاف: حم خز كم خ ٥٢٥٧] [التحفة: خ ٤٠٣٨].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «حين» بدون الواو، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد» (١١٣٠٩)، و«المستدرك» للحاكم (٩٠٩) من طريق أبي عامر العقدي، به.

٥[ ٦٣٠] [التحفة: خ م دس ١٠٨٥١ - خ م دس ١٠٨٤٨ - خ ١٠٨٥٧].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .





قَالَ أَبِكِر : وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ، إِنَّمَا أَرَادَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَأَرَادَ السُّجُودَ كَبَّرَ ، عَلَىٰ مَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ فُلَيْحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ١٠ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، ذَكَرَ التَّكْبِيرَ حِينَ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، أَيْ أَنَّهُ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، ذَكَرَ تَكْبِيرَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ الْإِهْ وَاءِ إِلَى السُّجُودِ، فَلَمَّا ذَكَرَ التَّكْبِيرَةَ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ، حِينَ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ ، بَانَ وَثَبَتَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ التَّكْبِيرَ ، حِينَ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، إِذَا أَرَادَ الْإِهْوَاءَ إِلَى السُّجُودِ ، وَكَذَلِكَ فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَفِي هَذَا مَا بَانَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَأَرَادَ السُّجُودَ لَا أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَفْع الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَوْ أَثْبَتْنَا (١) لِلْمُصَلِّي أَنْ يُكَبِّرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْع وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يُكَبِّرَ عِنْدَ الْإِهْوَاءِ إِلَى [السُّجُودِ](أُ) لَكَانَ عَدَدُ التَّكْبِيرِ فِي أَرْبَع رَكَعَاتٍ سِتَّةً وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً لَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، وَفِي خَبَرِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ عَدَدَ التَّكْبِيرِ فِي أَرْبَع رَكَعَاتٍ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ (٣) تَكْبِيرَةً لَا أَكْثَرُ مِنْهَا.

٥ [ ٦٣١] قال: صرثنا بِخَبَرِ عِكْرِمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ،

(١) كأنه هكذا في الأصل.

<sup>.[</sup>ˈ\vɛ]û

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثنتين وعشرين» كذا في الأصل ، والجادة: «ثنتان وعشرون» ، ويمكن أن يحمل ما في الأصل على الحكاية لما في خبر ابن عباس التالي عند المصنف ، أو أن يوجّه على قول من رأى نصب الاسم والخبر جميعا بد «إن» وأخواتها ، لكن الجمهور أولوا ذلك وشبهه على الحال أو أنه خبر كان محذوفة . ينظر: «الجنى الداني» (ص ٣٩٤ ، ٣٩٣) ، و«همع الهوامع» (١/ ٤٣١) .

٥ [ ٦٣١] [ الإتحاف: خز طع حب ٨٢٦٧] [ التحفة: خ ٦١٩٤] ، وتقدم برقم: (٦٢٦) .





حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ . وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، كِلَاهُمَا (١) عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَيْرِ مَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبّاسٍ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ خَلْفَ شَيْحٍ أَحْمَقَ ، فَكَبّرَ عِبُّاسٍ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ خَلْفَ شَيْحٍ أَحْمَقَ ، فَكَبّر فِي عَشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : تِلْكَ سُنَةُ أَبِي الْقَاسِم ﷺ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ . وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمِ : تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ، أَوْ صَلَاةُ أَبِي الْقَاسِمِ وَلَمْ يَشُكَّ . أَبِي الْقَاسِمِ وَلَمْ يَشُكَّ .

٥ [ ٦٣٢] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

١٤٥ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصَلِّي الرُّكُوعَ وَبَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ
 ٥ [ ٦٣٣] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّالُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ،

يَقُولُ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُخْبِرُ، عَنْ أَبِيهِ.

ح وصر ثناعلي بن محجر السَّعْدِيُّ وَعلي بْنُ حَشْرَم ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمَدِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّاعْلَى الطَّدَفِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، وَعلي بْنُ الْأَزْهَرِ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدِ الْأَعْلَى الطَّدَفِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، وَعلي بْنُ الْأَزْهَرِ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الطَّلَاةَ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

<sup>(</sup>۱) رسمها: «كليهما».

٥ [ ٦٣٢] [ الإتحاف : خز طح حب ٨٢٦٧] [ التحفة : خ ٦١٩٤].

<sup>0 [</sup>٦٣٣] [الإتحاف: ط مي خز جاطح حب قط حم ٩٥٦٨] [التحفة: م دت س ق ٦٨١٦ خ س ٦٨٤٦ م م ١٨٧٧ – س ١٨٧٦ – م ١٨٨١ – خ س ١٩١٥ – د ١٩٢٨ – س ١٩٦٦ – خ م س ١٩٧٩ – خت ٢٥٦٤ – خ د ١٨٠١٧]، وتقدم برقم: (٤٩٣) وسيأتي برقم: (٧٥٣).

#### عَجُلِحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ





هَذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعِ . سَمِعْتُ الْمَخْزُومِيَّ ، يَقُولُ : أَيُّ إِسْنَادٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا .

قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَحْكِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا [مِثْلُ](١) هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ.

٥ [ ٢٣٤] حرثنا الرّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، وَبَحْرُ بن نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي الزّنَادِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بن رَافِعِ ، قَالَا : حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بن دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبِي الزّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بن عُدْ الرَّحْمَنِ بن أَبِي الزّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بن أَبِي رَافِعِ ، عَنْ عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْ اللَّهِ بن أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِي وَيَعِيْ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بن أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِي وَيَعْ اللَّهِ عَلَى إِذَا قَامَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بن أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِي وَيَعْ مَنْ الْوَكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ هُ وَهُ وَاعَتَهُ وَاءَتَهُ وَاءَ اللَّهُ مِنْ الرَّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ هُ وَهُ وَلُونَ وَاعَلَى وَكَبَر .

# ١٤٦ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

٥ [٦٣٥] صر الله بشر الواسطي ، أخبرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ وَهُ وَ الْحَذَاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي هَكَذَا .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، والمثبت من «شعار أصحاب الحديث» لأبي أحمد الحاكم (٥٠)، و«الإتحاف».

٥[ ٢٣٤] [الإتحاف: خزطح حب قط حم ١٤٦٠٩] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨].

<sup>۩[</sup>٤٧/ب].

٥ [٦٣٥] [الإتحاف: مي خز طح حب قط حم ١٦٤٥٧] [التحفة: م د س ق ١١١٨٥ - خ د س ١١١٨٥ - د ت س ١١١٨٦ - خ م ١١١٨٧].





ه [ ١٣٦] صر ثنا بُنْدَارٌ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَهُوَ الثَّقَفِيُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ وَنَحْنُ الْيُوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ وَنَحْنُ شَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَة ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ وَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا ظَنَّ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَة ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ وَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنْ قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلِينَا ، وَاشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّا تَرَكْنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرُنَاهُ ، فَقَالَ : «ارْجِعُوا إِلَى أَنْ قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلِينَا ، وَاشْتَقْنَا سَأَلْنَا عَمَّا تَرَكْنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرُنَاهُ ، فَقَالَ : «ارْجِعُوا إِلَى أَنْ قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلِينَا ، وَاشْتَقْنَا سَأَلْنَا عَمًّا تَرَكْنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرُنَاهُ ، فَقَالَ : «ارْجِعُوا إِلَى أَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارِ.

قَلْ أَبْكِ : فَقَدْ أَمْرَ النّبِي عَيْدُ مَالِكَ بْنَ الْحُويْرِثِ وَالشَّبَبَةَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يُصَلُّوا كَمَا رَأُوا النّبِي عَيْدُ يُصَلِّي ، وَقَدْ (١) أَعْلَمَ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ أَنَّ النّبِي عَيْدُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا دَحَلَ (٢) فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ النّبِي عَيْدُ قَدْ أَمَر بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ ، إِذَا أَرَادَ الْمُصَلِّي الرُّكُوعِ ، وَكُلُّ لَفْظَةٍ رُويَتْ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنَّ النّبِي عَيْدُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَكُلُّ لَفْظَةٍ رُويَتْ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنَّ النّبِي عَيْدُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَكُلُّ لَفْظَةٍ رُويَتْ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنَّ النّبِي عَيْدُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا رَكَعَ فَهُو مِنَ الرُّكُوعِ ، وَكُلُّ لَفْظَةٍ رُويَتْ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنَّ النّبِي عَيْدُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا رَكَعَ فَهُو مِنَ الْبَعِي اللّهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْفِعْلَ قَبْلَ أَنْ يَقُومِ اللّهِ : ﴿ يَتَأَيّهَا الّذِينَ عَامَتُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْمِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الْآيَة [المائدة : ٦] ، فَإِنْمَ اللّهُ عَلَى مَنْ قَوْلِهِ : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ : أَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ الْمَرُءُ إِلَى الصَّلَاةِ لَا بَعْدَ اللّهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْوَيَا مَ إِلَيْهَا ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ : يَوْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ : أَيْ إِذَا أَرَادَ الْوَيَا مَوْيَا مَ إِلَى الْبَالِي الْمُوالِقِ عَلَى مَنْ أَنْ يَوْمَعُ يَدَيْهِ إِنَا وَكَعَ ، أَيْ إِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ ، كَخَبَرِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِسِهِ وَالْمَالَ الْمَالِي عَلَى مَنْ أَوْلِهِ : يَوْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، خَرَجْنَا هَ لِهُ عَلَى مِنْ أَبِي طَالِي مِي طَالِبِهِ وَالْمَ اللّهُ عُنَى ذَكُواهُ (٣) : وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، خَرَجْنَا هَا هَا إِنْ عَبْرَا مِي عَلَى مَنْ ذَكُوا أَنْ يَوْكَعَ ، خَرَجْنَا هَا وَالْمَا الْمَالِلَا الْمَالِلَةُ الْمَالِقِي الْمَالِولُولُوا الْمَالِلَا لَلْهُ الْمَالِلُولُولُو اللّهُ الْمَالِلَا لَا ال

٥ [٦٣٦] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥] [التحفة: د ق ٦٠٣٩]، وتقدم برقم: (٤٢٩)، (٤٣٠) وسيأتي برقم: (١٥٨٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قد» بدون الواو ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «رفع» ، ولعل المثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ذكراهما» ، ولعل المثبت هو الصواب.





الْكَبِيرِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ (١) [النور: ٦١]: إِنَّمَا أَمَرَ بِالسَّلَامِ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ لَا بَعْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ، هَذِهِ لَفْظَةٌ إِذَا جُمِعَتْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ طَالَ الْكِتَابُ بِتَقَصِّيهَا.

### ١٤٧ - بَابُ الإِعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ وَالتَّجَافِي وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

و [ ١٣٧] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَطَاءٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ نَسَبَهُ إِلَى جَدُهِ ، عَنَ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمَا ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : فَمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » ، وَرَكَعَ ، ثُمَّ اعْتَدَلَ وَلَمْ يُصَبِّ رَأْسَهُ وَلَمْ يُعْمَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : فَمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » ، وَرَكَعَ ، ثُمَّ اعْتَدَلَ وَلَمْ يُصَبِّ رَأْسَهُ وَلَمْ يُعْمَ الْحَدِيثِ ، وَقَلَعَ يَدَيْهِ ، وَقَعَ يَدَيْهِ ، وَقَعَتَ يَدْحِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » ، ثُمَّ جَافَى (٣) عَصْدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ فَنَى رِجْلَهُ وَالْعَلِمُ ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ فَنَى رِجْلَهُ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » ، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » ، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » ، ثُمَّ مَنَى يرْجِعَ كُلُ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » ، ثُمَّ مَنَى يرْجِعَ كُلُ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ مَلَيْهِ الْمُسْرَى وَقَعَدَ مَلَيْهِ الْمُسْرَى وَقَعَدَ مَلَى السَّدِي وَلَهُ السَّنَعَ عِينَ افْتَتَعَ الصَّلَةَ مُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ، مَتَى إِذِنَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ، كَتَى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ، كَتَى إِذَا كَانَتِ الرَّكُعَةُ النَّيْنِ عَلْمَ لَوْلُكَ ، حَتَى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجَدَةِ عَلَى الْعَلَمُ وَ مَتَى الْمَا مُنَعَ عِينَ افْتَتَعَ الصَّلَةَ ، ثُمَّ مَلَى وَلَكَ مَا صَنَعَ عِينَ افْتَتَعَ الصَلَاهُ أَنْ عَلَى السَّعْ عَلَى الْعَلَى الْصَلَعَ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ أَكْرُكُ ، مُتَى الْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْمُعْمَى وَلِهُ اللَّهُ الْمُعْلَلُهُ الْمُوالِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) قوله ﷺ: «فإذا» وقع في الأصل: «إذا» ، والمثبت كما في التلاوة.

٥[٦٣٧][الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥٠][التحفة: دت ق ١١٨٩٢ – خ دت س ق ١١٨٩٧]، وسيأتي برقم: (٦٤٠)، (٦٦٣)، (٧٠١)، (٧١٠)، (٧١١)، (٧٣٧)، (٧٤١)، (٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) يقنع: يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. (انظر: النهاية، مادة: قنع).

<sup>(</sup>٣) جافى: باعد. (انظر: النهاية، مادة: جفا).

<sup>.[[/</sup>Vo]û

<sup>(</sup>٤) المتورث: الواضع وركه اليمني على رجله اليمني منصوبة مصوّبًا أطراف أصابعها إلى القبلة ، ويلصق وركه اليسرئ بالأرض مخرجًا لرجله اليسرئ من جهة يمينه . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : ورك) .





قَالَ أَبِكِر : مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ هُوَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ .

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ قَالَ: سَمِعْتُ بُنْدَارًا يَقُولُ: هَذَا أَوَّلُ حَدِيثٍ أَمْلَىٰ عَلَيْنَا يَحْيَىٰ بُنُ سَعِيدٍ بِالْبَصْرَةِ، فَمِنَ الْحَيَاءِ سَبَقَهُ لِسَانُهُ، نَسَبَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ إِلَىٰ جَدِّو (١)، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ.

ه [٦٣٨] صرثنا بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَهَكَذَا قَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءِ .

٥ [٦٣٩] صر ثنا بُنْدَارٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ السَّارِمِيُّ قَالُوا : حَدَّنَنَا مَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَحَدُمُمْ أَبُو قَتَادَةً ، قَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالُوا فِي آخِرِ قَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالُوا فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : صَدَقْتَ ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُ عَلَيْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خبره» ، والصواب المثبت.

٥ [ ٦٣٨ ] [ التحفة : دت ق ١١٨٩٢ - خ دت س ق ١١٨٩٧ ] .

٥ [٦٣٩] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة: دت ق ١١٨٩٢ - خ دت س ق ١١٨٩٧].

٥[١٤٠] [الإتحاف: مي خزجا طح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة: د ت ق ١١٨٩٢ - خ د ت س ق ١١٨٩٧]، وتقدم برقم: (٦٣٧)، (٧١٠)، (٧١٠)، (٧١٠)، (٧١٠)، (٧٢٠)، (٧٤٥).





رَأْسَهُ ، فَاسْتَوَىٰ (١) قَائِمًا ، حَتَّى عَادَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ هُ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بُنْدَارٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ : هَكَذَا كَانَتْ صَلَاهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ يَقُولُ : مَنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ يَعْنِي إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَصَلَاتُهُ نَاقِصَةٌ .

# ١٤٨ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِحَادَةِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَطْمَئِنَّ الْمُصَلِّي فِي الرُّكُوعِ أَوْ لَمْ يَعْتَدِلْ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

و [ ٦٤١] حرثنا بُنْدَارٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّفَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مُونَدَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَلَ الْمَسْجِدَ فَدَحَلَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ رَجُلٌ فَصَلِّى النَّبِي عَلَيْهِ : «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ رَجُلٌ فَصَلًى النَّبِي عَلَيْهِ ، فَوَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَا أَعْلَمُ غَيْرَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ غَيْرَ لَمُ تُصَلِّى ، حُتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ غَيْرَ لَمُ الْمُ تُصَلِّى ، حُتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ غَيْرَ الْمُ عُنْ رَاكِعْ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ فَى الصَّلَاةِ فَكَبَرْ ، ثُمَّ اقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فُمَّ الْوَعْ حَتَّى تَعْمَدِنَ مَا أَعْدَامُ عَيْرَ الْعَعْ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا اللَّهُ حُتَّى تَعْمَونَ سَاجِدًا ، ثُمَّ الْوَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَافِمًا ، ثُمَّ الْمُحُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ الْوَعْ حَتَّى تَعْدِلَ عَلَى مَلَاتِكَ كُلُهَا » .

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ : عَنْ سَعِيدٍ .

قَالَ أَبِكِر : أَخْبَارُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ خَلَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

قَالَ أَبِكِر : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، إِنَّمَا قَالُوا : عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

<sup>(</sup>١) الاستواء: الاعتدال . (انظر: مختار الصحاح ، مادة : سوا) .

٥[٦٤١] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٨٤٤٩] [التحفة: خ م د ت ق ١٢٩٨٣ – س ١٤٩٨٩]، وتقدم برقم: (٤٩١)، (٤٩٨).





# ١٤٩ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ صَلَاةً مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ الْ اللهُ عَلَيْهُ صَلْبَهُ اللهُ عَلَيْ مُجْزِقَةٍ

لَا أَنَّهَا نَاقِصَةٌ مُجْزِئَةٌ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ.

ه [٦٤٢] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وصر ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (١) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةً مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» .

٥ [٦٤٣] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (٢) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِأَحَدِ – أَوْ لِرَجُلِ – لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ ، وَلَا فِي السُّجُودِ» .

٥ [٦٤٤] صر ثنا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ،

۵[۵۷/ب].

٥ [٦٤٢] [الإتحاف: مي جا خز حب قط حم عه ١٣٩٨٣] [التحفة: دت س ق ٩٩٩٥]، وسيأتي برقم: (٦٤٣)، (٦٤٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل هنا، وفي الحديثين التالِيَيْن: «عن أبي مسعود»، وسيأتي عند المصنف أيضًا برقم (٧٢٥) بنفس هذه الأسانيد، وفيه: «عن ابن مسعود»، وقد ذكره ابن حجر في «الإتحاف» مرتين: مرة في مسند أبي مسعود، ومرة في مسند ابن مسعود، مع تكرار بعض الأسانيد في المستدين، وإثبات بعضها دون بعض في أحدهما، والحديث معروف عن أبي مسعود.

٥ [٦٤٣] [الإتحاف: مي جا خز حب قط حم عه ١٣٩٨٣ - مي خز حب ١٢٧٦٧] [التحفة: د ت س ق ٩٩٩٥]، وتقدم برقم: (٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ذكره ابن حجر في «الإتحاف» في مسند ابن مسعود، مع كونه كرر الحديث في المستدين: مسند أبي مسعود، ومسند ابن مسعود، كما تقدم.

٥ [٦٤٤] [الإتحاف: مي جا خز حب قط حم عه ١٣٩٨٣ - مي خز حب ١٢٧٦٧] [التحفة: دت س ق ٩٩٩٥]، وتقدم برقم: (٦٤٢).





قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (١)، وَقَالَ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

٥ [٦٤٥] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِه ، حَدَّثَنِي جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِي بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَمْرٍه ، حَدَّثَنِي جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِي بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِي بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ ، قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَلَمَحَ بِمُ وُخِرِ عَيْنَيْهِ عَلِي بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ ، قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَلَمَحَ بِمُ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّعْرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّهُ لَا صَلَامً لِمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ

هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ.

### ٠٥٠ - بَابُ تَفْرِيجِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ وَضْعِهِمَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

٥ [٦٤٦] صرتنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ (٢) ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ (٢) ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّا مُكَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ .

### ١٥١ - بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ<sup>(٣)</sup> فِي الرُّكُوعِ وَبَيَانِ أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ نَاسِخٌ لِلتَّطْبِيقِ

إِذِ التَّطْبِيقُ كَانَ مُقَدَّمًا وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ مُؤَخَّرًا بَعْدَهُ ، فَالْمُقَدَّمُ مَنْسُوخٌ وَالْمُؤَخَّرُ نَاسِخٌ .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ذكره ابن حجر في «الإتحاف» في مسند ابن مسعود ، مع كونه كرر الحديث في المشنّدين : مسند أبي مسعود ، ومسند ابن مسعود ، كها تقدم .

٥[٦٤٥][الإتحاف: خز طح حب حم ١٤٠٤١][التحفة: د ١٠٠٢٠]، وسيأتي برقم: (٧٢٦)، (٩٣٨). ٥[٦٤٦][الإتحاف: خز حب قط كم ١٧٢٨٢].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «البزار»، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. انظر: «تاريخ بغداد» (١٥/ ٤٨)، «سير أعلام النبلاء» (١١٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) التطبيق: أن يجمع بين أصابع يديه ويجعله إبين ركبتيه في الركوع والتشهد. (انظر: النهاية ، مادة: طبق).

ه [٦٤٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ ، قَال أَبِكِر : هُوَ ابْنُ إِذْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ ، نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ قَالَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّلَاة ، قَالَ : فَكَبَّرَ ، وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ (١١) رُكْبَتَيْهِ فَرَكَعَ .

فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا ، فَقَالَ : صَدَقَ أَخِي ، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ .

### ١٥٢ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ التَّطْبِيقَ غَيْرُ جَائِزٍ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِوَضْع الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

وَأَنَّ التَّطْبِيقَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لَا أَنَّ هَذَا مِنْ فِعُلِ الْمُبَاحِ ، فَيَجُوزُ التَّطْبِيقُ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا ذَكَرْنَا أَخْبَارَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَاخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَاخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَاخْتِلَافِهِمْ فِي السَّوَرِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهَا ﷺ فِي الصَّلَاةِ ، وَكَاخْتِلَافِهِمْ فِي عَدَدِ غَسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي السُّنَةُ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ ، فَأَمَّا التَّطْبِيقُ فِي الرُّكُوعِ فَمَنْسُوخٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَالسُّنَّةُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَيْنِ .

٥ [٦٤٨] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِيهِ (٢) وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ . ح وصرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدِي بَيْنَ رُكْبَتَيَ ، فَرَآنِي اللَّهِ سَعْدٌ ، فَنَهَانِي ، وَقَالَ : إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ ، ثُمَ نُهِينَا ، ثُمَّ يُهِينَا ، ثُمَّ أُمِونَا أَنْ نَرْفَعَهُمَا إِلَى الرُّكِبِ .

<sup>0 [</sup>٦٤٧] [الإتحاف: جاخز حب قط كم حم ١٢٩٢٨] [التحفة: م س ٩١٦٤ - دس ٩١٦٥ - دس ٩١٧٣ -م ٩٤٣٣ - د س ٩٤٦٩].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .

٥ [ ٦٤٨] [ الإتحاف: مي خز طح عه حب ٥٠٠٥] [ التحفة: ع ٣٩٢٩].

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «عن أبي خالد»، والمثبت من «الإتحاف»، وغيره.

<sup>[[</sup> ٢٧/ ]] .



EYA

٥ [٦٤٩] صر ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِ شَامِ الْيَشْكُرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ خَلَّدِ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَادِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَة بْنِ رَافِعِ : أَنَّ رَجُلَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّىٰ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : فَقَالَ النَّبِيُ عَلِي رُكُبَتَيْكَ حَتَّى يَطْمَئِنَ وَقَالَ : فَقَالَ النَّبِيُ عَلِي رُكُبتَيْكَ حَتَّى يَطْمَئِنَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ » .

### ١٥٣ - بَابُ وَضْعِ الرَّاحَةِ عَلَى الرُّكْبَةِ فِي الرُّكُوعِ وَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ عَلَى أَعْلَى السَّاقِ الَّذِي يَلِي الرُّكْبَتَيْنِ

٥ [ ٢٥٠] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، قَالَ : أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِو أَبَا مَسْعُودٍ ، فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَبَّرَ ، فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ ، وَوَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَبَّرَ ، فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ ، وَوضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَافَى بِمِرْفَقَيْهِ (١ ) ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي .

١٥٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ ﴿ فِي الرُّكُوعِ

٥ [ ٦٥١] حرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة . وصرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّكُوعُ فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبُّ .

٥ [ ٢٥٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ:

٥ [٦٤٩] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط كم ش حم ٤٥٨٢] [التحفة: دت س ق ٣٦٠٤]، وتقدم برقم: (٥٨٩) وسيأتي برقم: (٦٩٦).

٥ [ ٢٥٠] [ الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٣٩٨٩ ] [ التحفة: دس ٩٩٨٥] .

<sup>(</sup>١) المرفقان: مثنى مرفق، وهو: موصل الذراع في العضد. (انظر: القاموس، مادة: رفق).

٥ [ ١٥١] [ الإتحاف: مي جا خز حب عه حم ٧٩٧٧] [ التحفة: م دس ق ٥٨١٢] .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه للسياق.

٥ [ ٢٥٢] [ الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ١٣٨٦٦ ] [ التحفة: د ق ٩٩٠٩]، وسيأتي برقم: (٦٥٣)، (٧٢٩) .



سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤]، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ».

٥ [٦٥٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُوبَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ، بِمِثْلِهِ .

ه [٦٥٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٌ كَشَفَ السِّتْرَ ، فَرَأَى النَّاسَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٌ كَشَفَ السِّتْرَ ، فَرَأَى النَّاسَ قِيَامًا وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ يُصَلُّونَ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا وَيَامًا وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ يُصَلُّونَ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا السُّجُودُ اللَّهُ السُّعْرَوا فِيهِ الدُّعَاءَ ، فَإِنَّهُ قَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » . الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ ، فَإِنَّهُ قَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » . الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ ، فَإِنَّهُ قَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » .

قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ: قَالَ أَبُوعَاصِم مَرَّةً: إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَفَعَ السَّتْرَ وَالنَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَبَرُ إِسْمَاعِيلَ وَابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هُـوَ عَلَىٰ هَـذَا التَّمَام، وَأَنَا اخْتَصَرْتُهُ.

### ١٥٥ - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ

٥ [ ٦٥٥] صر ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِ شَامِ الْيَشْكُرِيُّ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صَلَة ، عَنْ حُذَيْفَة قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَالَةٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَكَانَ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» .

قَالَ سَلْمٌ: عَنِ الْأَعْمَشِ.

٥ [٦٥٣] [الإتحاف: مي خزطح حب كم حم ١٣٨٦٦] [التحفة: دق ٩٩٠٩].

٥ [ ٦٥٤] [ الإتحاف: مي جا خز حب عه حم ٧٩٧٧] [ التحفة: م دس ق ٥٨١٢] ، وتقدم برقم: (٩٩٥) .

٥ [ ٦٥٥] [ الإتحاف : خز طح عه حب كم ٢٥٥٦ - مي خز عه طح حب قط حم ٢٥٨٤ ] [ التحفة : م دت س ق ٣٣٥١ - س ٣٣٥٢ - ق ٣٣٩١ - دتم س ٣٣٩٥] ، وسيأتي برقم : (٦٥٨) ، (٧٢٧) ، (٧٢٨) .

#### صَحِيْكُ أَبْلُخُزَنِيَةً





- ٥ [ ٢٥٦] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» .
- ٥ [٦٥٧] صرثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ . ح وصرثنا بِشْرُ بْنُ حَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا نَحْوَهُ ١٠ .
- ٥ [٦٥٨] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ».

### ١٥٦ - بَابُ التَّحْمِيدِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَمَسْأَلَةِ اللَّهِ الْغُفْرَانَ فِي الرُّكُوعِ

٥ [٢٥٩] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ [لِي](٢)» يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

٥ [٦٥٦] [الإتحاف: خزطح عه حب كم ٤١٥٦] [التحفة: م دت س ق ٣٣٥١].

<sup>(</sup>١) لم يذكر الحافظ في «الإتحاف» يعقوب بن إبراهيم في إسناد ابن خزيمة .

٥ [ ٢٥٨] [ الإتحاف : مي خز عه طح حب قط حم ٢٥٨ ٤ ] [ التحفة : م د ت س ق ٣٣٥١ - س ٣٣٥٢ - ق ٣٣٩١ - ق ٣٣٩١ - د تم س ٣٣٩٥ ) ، وتقدم برقم : (٦٥٥) وسيأتي برقم : (٧٢٧) ، (٧٢٨) .

٥ [٦٥٩] [الإتحاف: خز طح حب حم عه ٢٢٧٥٨] [التحفة: خ م د س ق ١٧٦٣٥]، وسيأتي برقم:
 (٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «صحيح البخاري» (٤٩٥٧)، «صحيح مسلم» (٤٧٤).

٥ [٦٦٠] أَضِرُ اسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْ صُورِ بِهَ ذَا ، وَقَالَ : مِمَّا يُكْثِرُ ، أَنْ يَقُولَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ » (١) .

### ١٥٧ - بَابُ التَّقْدِيسِ (٢) فِي الرُّكُوعِ

٥ [٦٦١] صرتنا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَـارِثِ - ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْشَةَ ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : «سُبُّوحٌ (٣) قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّوحِ» .

قَالَ أَبِكِرَ: هَـذَا الإخْـتِلَافُ فِي الْقَـوْلِ فِي الرُّكُوعِ مِـنِ اخْـتِلَافِ الْمُبَـاحِ، فَجَـائِزُ لِ لِلْمُصَلِّي، أَنْ يَقُولُهُ فِي رُكُوعِهِ . لِلْمُصَلِّي، أَنْ يَقُولُهُ فِي رُكُوعِهِ .

## ١٥٨ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا دَعَا فِي صَلَاقِهُ الْمُصَلِّيَ إِذَا دَعَا فِي صَلَاقِهُ الْمُكْتُوبَةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ

٥ [٦٦٢] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، وَأَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ (٤) ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِن الْأَهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : «اللَّهُ مَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَمْنُتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَبَعَرِي وَمُخْي وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمَيَّ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » . قَلْكَ الْعَالَمِينَ » .

٥ [٦٦٠] [التحفة: م س ١٦٢٥٦]، وتقدم برقم: (٦٥٩).

<sup>(</sup>١) حديث سلم بن جنادة لم يذكره الحافظ في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) التقديس: تنزيه الله على (انظر: اللسان، مادة: قدس).

٥ [ ٦٦١] [ الإتحاف : خز طح حب قط حم عه ٢٢٨٠٧] [ التحفة : م دس ١٧٦٦٤] .

<sup>(</sup>٣) السبوح: المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية. (انظر: النهاية، مادة: سبح).

٥ [٦٦٢] [الإتحاف: مي خزجاطح حب قط حمّ عم ش ١٤٦١١] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨]، وسيأتي برقم: (٧٣٣).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «البرار»، وفي «الإتحاف»: «البزار»، والمثبت من مصادر ترجمته. انظر: «تهذيب الكمال»
 (٢٦/٥)، «تاريخ بغداد» (٣/ ٦٣٠).





جَمِيعُهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا ، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، وَقَالَ : «وَعِظَامِي» .

وَّالَ أَبِكِر : وَحَبَرُ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مِنْ هَـذَا الْبَـابِ . وَكَـذَاكَ خَبَـرُ مُطَـرِّفٍ ، عَـنْ عَائِشَةَ .

وَفِي خَبَرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبَّا اللهُ عَبْدِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ النَّبِي عَيَّ النَّبِي عَيَّ اللَّعَاءِ » ، مَا بَانَ وَثَبَتَ (١) أَنَّ لِلْمُصَلِّي فَرِيضَةً أَنْ لَلْمُعَلَى فَرِيضَةً أَنْ يَدْعُو وَيَجْتَهِدَ فِي سُجُودِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَا يَدْعُو بِهِ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِذِ النَّبِي عَيِ إِنَّمَا يَدْعُو بِهِ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِذِ النَّبِي عَيْ إِنَّمَا يَدْعُو بِهِ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِذِ النَّبِي عَيْ إِنَّمَا كَانَ مَا يَدْعُو بِهِ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِذِ النَّبِي عَيْ إِنَّمَا كَانَ مَا يَدْعُو بِهِ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِذِ النَّبِي عَيْ إِنَّمَا عَلَى مَا يَدْعُو بَهِ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ، لَا فِي تَطَوَّعِ .

وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُومُزَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُومُومَ وَالْمَكْتُوبَةِ كَبَرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "وَجَهْتُ وَجْهِي يَكِلِّ اللَّهِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، مَا بَانَ وَنَبَتَ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَأَنْ لَيْسَ ذَلِكَ الدُّعَاءُ فِي الْقُرْآنِ جَائِزٌ ، لَا كَمَا قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، حَتَى زَعَمَ أَنَّ مَنْ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ جَازَ ، لِأَنْ مَنْ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ جَازَ ، لِأَنْ فِي الْقُرْآنِ فَ لَا قُوقَةً إِلَّا بِاللَّهِ بَا اللَّهِ فِي الْمُكْتُوبَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ فَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوقَةً إِلَا بِاللَّهِ جَازَ ، لِأَنْ فِي الْقُرْآنِ فَ لَا قُوقَةً إِلَّا بِاللَّهِ ، فَيَقَالُ إِللَّهِ فِي الْمُكْتُوبَةِ اللَّهِ وَإِرَاكَتِهِ عِنْ لَا يَسْتَعْ فِي الْقُرْآنِ فَ لَا عُرْقَ وَلِا السَّلَامِ ، وَلَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ فَ لَا عُرْلَ السَّعُودِ ، وَمَا إِنْ انْفَرَافُ بِمَ شِيئَةِ اللَّهِ وَإِرَاكَتِهِ عِنْ لَا لَتَسْهُلِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَأَمْرُ النَّبِي عَيْقُ اللَّهُ الْمُصَلِّي بِأَنْ يَتَحَيَّلُ السَّعْمِ وَنَ الْقُرْآنِ؟ وَقَدْ دَعَا النَّبِيُ عَيْقَ فِي أَلِي مِنَ الشَّعْ فِي أَولِ السَّهُ فِي أَولِ السَّلَامِ ، وَأَمْرُ النَّبِي وَقَدْ دَعَا النَّبِي عَلَى فِي أَولِ فِي أَيْ مَوْضِعِ مِنَ الْقُرْآنِ؟ وَقَدْ دَعَا النَّبِي عَلَى فِي أَولِ فِي أَيْ مَوْضِعِ مِنَ الْقُرْآنِ؟ وَقَدْ دَعَا النَّبِي عَلَى الْمَالَى فَي أَولِ فَي أَلَى الْمُعَلِّي فِي أَولُولِ اللَّهُ عَلَى السَّهُ فِي أَولِ اللَّهُ فَي أَلْ اللْهُ وَالْمَالِلَا عَلَى الْمُعَلِّي الْمَلْعَلِي الْمُ اللَّيْعَ فِي أَلْهُ النَّي عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَي أَلْ اللْمُ الْنَهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَا اللْهُ عَلَى اللَ

<sup>(</sup>١) قوله : «ما بان وثبت» غير واضح في الأصل ، وأثبتنا ما استظهرناه .

<sup>.[\/</sup>VV]û





صَلَاتِهِ ، وَفِي الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَفِي السُّجُودِ ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِأَلْفَاظٍ لَيْسَتْ تِلْكَ الْأَلْفَاظُ فِي الْقُرْآنِ ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ يَنُصُّ عَلَىٰ ضِدٌ مَقَالَةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الدَّاعِي بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ تَفْسُدُ .

## ٩٥١ - بَابُ الإعْتِدَالِ وَطُولِ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

٥[٦٦٣] صر ثنا بُنْدَارٌ، حَدَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّفَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّفَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو سَعْدِ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو مَنْدِ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أَسَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، فَلَا كَرُوا صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ أَبُو حُمَيْدِ : حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، وَأَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، فَذَكَرُوا صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو حُمَيْدِ : وَعُونِي أُحَدِّثُكُمْ ، فَأَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهَ ذَا ، قَالُوا : فَحَدَّثَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَعُونِي أُحَدِّثُوكُمْ ، فَأَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهَ ذَا ، قَالُوا : فَحَدَّثَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَعُونَ عَيَدِيْهِ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَوْصَعَ يَدَيْهِ عَذْ وَمَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَوْصَعَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ وَلَعَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ وَفَعَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ وَلَعْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ وَفَعَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ وَفَعَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ وَقَعَ وَلَمْ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمُ اللَّهُ وَلَمْ يُونِعِهِ . ثُمَ ذَكَلَ بَقِيةً الْحَدِيثِ ، وَفَعَ رَأْسَهُ ، فَاسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى عَادَكُلُ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ . ثُمَّ ذَكَرَبَقِيَّةَ الْحَدِيثِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ : هَكَذَا كَانَتْ صَلَاهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ .

ه [٦٦٤] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ . ح وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ : إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ، قَالَ ثَابِتُ : وَكَانَ أَنسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِي .

٥[٦٦٣] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة: د ت ق ١١٨٩٢ – خ د ت س ق ١١٨٩٧]، وتقدم برقم: (٦٣٧)، (٦٤٠) وسيأتي برقم: (٧٠١)، (٧١٠)، (٧١١)، (٧٣٧)، (٧٤١)، (٧٤٥).

<sup>0 [</sup> ٦٦٤] [ الإتحاف: خز حب عه حم ٤٣٧] [ التحفة: خ م ٢٩٨ - خ ٤٤٦].





## ١٦٠ - بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

٥[٥٦٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً . وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَرَفْعُهُ وَأُسَهُ بَعْدَ الرَّعْوِ عَرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَرَفْعُهُ وَأُسَهُ بَعْدَ الرَّعْوِ عَرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ السَّرَاء بن عَاذِبٍ ، قَالَ : كَانَ رُكُوعُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَرَفْعُهُ وَأُسَهُ بَعْدَ السَّحْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

٥ [٦٦٦] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَةً ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَسُجُودُهُ ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

١٦١ - بَابُ قَوْلِ الْمُصَلِّي سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَعَ رَفْعِ الرَّأْسِ (١) مِنَ الرُّكُوعِ مَعًا

٥ [٦٦٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ شَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَعْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُ وَ قَائِمٌ : «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

٥[٦٦٥][الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٠٩٧][التحفة: خ م دت س ١٧٨١]، وسيأتي برقم: (٦٦٦)، (٧١٨)، (٧٤٣).

٥ [٦٦٦] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٠٩٧] [التحفة: خ م د ت س ١٧٨١]، وتقدم برقم: (٦٦٥) وسيأتي برقم: (٧١٨)، (٧٤٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «قول المصلي سمع اللَّه لمن حمده مع رفع الرأس» غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارًا.

٥[٦٦٧] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ٢٠٢٩] [التحفة: خ م دت س ١٢٥٦٨ - م س ١٢٧٧١ - خ ١٣٠٢٧ - ق ١٣١١ - خ م دس ١٤٨٦٢ - ت ١٥١٣٥]، وتقدم برقم: (٦٢٧).



### ١٦٢ - بَابُ التَّحْمِيدِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

٥ [٦٦٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، وَأَبُو صَالِحٍ ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ أَبُوعُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَمِّهِ الْمُأْخِرُةِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَهِنْ اللهِ مَنْ عَنْ عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَهَالَا : فَإِذَا رَفَعَ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، فَذَكَرَا بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَا : فَإِذَا رَفَعَ رَبُعُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَمِلْ السَّمَواتِ ، وَمِلْ اللَّهُ يَعْنِي مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَمِلْ السَّمَواتِ ، وَمِلْ الْأَرْضِ ، وَمِلْ ءَ الشَمَواتِ ، وَمِلْ ءَ السَّمَو اللهُ مُنْ عَمِدُهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَمِلْ ءَ السَّمَواتِ ، وَمِلْ ءَ الشَّمَو مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ » .

٥ [٦٦٩] صر ثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبَانٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيلٍ الْمِصْرِيَّانِ (١) ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي عَبْدَ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَرْعَةَ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، كَانَ يَقُولُ - إِذَا قَالَ : قَرَعَةَ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، كَانَ يَقُولُ - إِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » - : «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ ، وَمِلْ الْأَرْضِ ، وَمِلْ وَلْ اللَّهُ مَنْ مَنْ عَمِدَهُ » - : «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ ، وَمِلْ الْأَرْضِ ، وَمِلْ وَلُلَّ الْمَعْبُدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبُدُ ، لَا نَازِعَ لِمَا مَا شِنْتِ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبُدُ ، لَا نَازِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا يَمْنَعُ ذَا الْجَدِ (٢) مِنْكَ الْجَدُ » .

لَفْظًا وَاحِدًا ، غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

٥[ ٧٠٠] صرتناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَ ذَا ، وَزَادَ ، وَقَالَ : «وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ» .

٥ [٦٦٨] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم عم ش ١٤٦١] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨]. ١ [٧٧/ ب].

٥ [٦٦٩] [الإتحاف: مي خز طح حب عه ٥٦٣٧] [التحفة: م دس ٤٢٨١].

<sup>(</sup>١) قد يُقرأ في الأصل: «المقرئان»، والمثبت من «الإتحاف»، وهو الصواب؛ فكلا الراويين مصري، ولم نرَ من قال فيها، أو في واحد منهما: «المقرئ».

<sup>(</sup>٢) الجد: الحظ والغنى . (انظر: اللسان ، مادة : جدد) .

٥ [ ٧٧٠] [الإتحاف: مي خزطح حب عه ١٣٧٥].



277

حَدَّفَنَا بَحْرُبْنُ نَصْرِ أَيْضًا ، حَدَّفَنَا بِشْرُبْنُ بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، بَهُ وَاللهِ الْعَزِيزِ ، بِهَذَا (١) .

## ١٦٣ - بَابُ فَضِيلَةِ التَّحْمِيدِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ عَلَىٰ قَوْلِهِ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»
قَوْلِهِ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»

٥ [ ٢٧١] صرتنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَلِي بْنَ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ حَدَّفَهُ ، عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ ، عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ . ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة ، حَدَّفَنَا مَالِكُ ، عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُجْمِرِ ، أَنَّ عَلِيَ بْنَ يَحْيَى الزُّرَقِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُجْمِرِ ، أَنَّ عَلِيَ بْنَ يَحْيَى الزُّرَقِي عُبَادَة ، حَدَّفَنَا مَالِكُ ، عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَلَمَّا رَفَع رَأُسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا لَكَ فَلَمَّا رَفَع رَأُسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَف رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَة وَلَلَافِينَ مَلَكَا وَلَهُ مَن مُلَكًا أَنْهُ مَا لَكُونَ عَلَا أَنْهُ مَ يَكْتُبُهَا أَوْلًا» .

## ١٦٤ - بَابُ الْقُنُوتِ (٢) بَعْدَ رَفْع الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

فَيَدْعُو الْإِمَامُ فِي الْقُنُوتِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ

<sup>(</sup>١) طريق بحربن نصر لم يذكره الحافظ في «الإتحاف».

٥[ ١٧١] [ الإتحاف: خزحب طكم خحم ٤٥٨٦] [ التحفة: خدس ٣٦٠٥ - دت س ٢٦٠٦].

<sup>(</sup>٢) القنوت: الدعاء. (انظر: النهاية ، مادة: قنت).

£47



٥ [ ٢٧٢] صرينا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : مَا حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ إِلَّا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْحَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الطَّانِيَةِ . وصرينا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنَ الرَّكْعَةِ الطَّانِيَةِ . وصرينا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنْ الْفَيْهِ ، وَاللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَة بْنَ هِ شَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ فِ مَنْ الْفَيْ مِنْ بِمَكَّة » ، زَاذَ أَحْمَدُ : «مِنَ الْمُسْلِمِينَ » وَقَالُوا : «اللَّهُمَّ الشَّدُ وَطَأَتَكُ (') عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلُ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ (') » . وَطَأَتَكُ أَنُ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ (') » . وَقَالُوا : «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْعَلْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ (') » . وَقَالُوا : «اللَّهُمَّ الشَلْدُ وَطُأَتَكَ (') عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ (') » . وَقَالُوا : «اللَّهُ مَا مُضَرَ ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَلُهِ ، وَالْمُسْتَصْعُونَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَلُهُ اللّهُ مَا اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللهُ الللللهُ الللللللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ أَبِكِر: وَقَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، كِتَابِ الْكَبِيرِ.

#### ١٦٥ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٥ [٦٧٣] صر ثنا بُنْدَارُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْمَعْرِبِ وَالطَّبْحِ .

### ١٦٦- بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

٥ [ ٦٧٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاؤُدَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ،

٥ [ ٢٧٢ ] [ الإتحاف : مي خز جا طح حب حم ش ١٨٥٩٧ ] [ التحفة : خ ١٣١٠٩ – خ م س ق ١٣١٣٢ – خ س ١٣١٥٥ – م ١٣٣٥ – خ ١٣٦٦٤ – خ ١٣٧٦٨ – خت ١٣٧٨٧ – خ ١٣٨٨ – خ ١٥١٣٣ – ١٥٣٥٠ – م د ١٥٣٨٧ ] ، وسيأتي برقم : (٦٧٤ ) ، (٦٧٨ ) .

<sup>(</sup>١) الوطأة: استقصاء الهلاك والإهانة، والأخذ الشديد. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).

<sup>(</sup>٢) سنو يوسف: المراد: سبع سنين فيها قحط وجدب. (انظر: النهاية، مادة: سنه).

٥ [٦٧٣] [الإتحاف: مي خز حب عه حم قط طح ٢٠٩٥] [التحفة: م د ت س ١٧٨٢]، وسيأتي برقم: (١١٦٠)، (١١٦٢).

٥[٦٧٤] [الإتحاف: خز حب قط طح حم ٢٠٤٠٨ - حب خز قط حم ٢٠٤١٩] [التحفة: م ١٣٣٥ - خ ١٣١٠٩ - خ م س ق ١٣١٣٢ - خ س ١٣١٥٥ - خ ١٣٦٦٤ - خ ١٣٧٨٨ - خت ١٣٧٨٠ - خ ١٣٨٨ - خ ١٥١٣٣ - خ ١٥٣٥٠ - م ١٥٣٨٠ ]، وتقدم برقم: (٦٧٢) وسيأتي برقم: (٦٧٨).



٤٣٨

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ : «اللَّهُ مَّ أَنْ عِ عَيَّاشَ بْنَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ : «اللَّهُ مَّ أَنْ عِ مَلَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ، قَنْتَ ، فَقَالَ : «اللَّهُ مَّ أَنْ عِ مَلَهُ أَنْ عِ مَلَهُ مَّ أَنْ عِ مَلَهُ مَ أَنْ عِ الْوَلِيدِ ، اللَّهُ مَّ أَنْ عِ الْوَلِيدِ ، اللَّهُ مَّ أَنْ عِ مَلَهُ مَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

# ١٦٧ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَتَأْمِينِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ دُعَاءِ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ

ضِدَّ مَا يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ ، فَيَضِجُّونَ بِالدُّعَاءِ مَعَ دُعَاءِ الْإِمَامِ

٥ [٦٧٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، أَخْبَرَنَا فَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدِ الْأَحْوَلُ ، حَدَّفَنَا هِلَالُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَنَتَ النَّبِيُ عَلَيْ الْأَحْوَلُ ، حَدَّفَنَا هِلَالُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَنَتَ النَّبِيُ عَلَيْ شَهْرًا مُتَنَابِعًا فِي الظُهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَعْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ، هَمْرًا مُتَنَابِعًا فِي الظُهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَعْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ، إِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، فِي الرَّعْعَةِ الْآخِرَةِ ، يَدْعُو عَلَىٰ حَيِّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَىٰ إِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، فِي الرَّعْعَةِ الْآخِرَةِ ، يَدْعُو عَلَىٰ حَيِّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَىٰ رَعْلُ وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّةَ ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ . قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدُعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ .

قَالَ عِكْرِمَةُ: هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ.

١٦٨ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ دَهْرَهُ كُلَّهُ وَأَنَّهُ إِنَّا كُلْ مَاكَانَ يَقْنُتُ إِذَا دَعَا لِأَحَدِ أَوْ يَدْعُو عَلَى أَحَدِ

٥ [٦٧٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (١) ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤُدَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ

<sup>.[</sup>ˈ\/∧]û

٥ [ ٦٧٥] [ الإتحاف : خزجاكم ٢٧٤] [ التحفة : د ٢٣٤] .

<sup>0[</sup>۲۷۲][الإتحاف: خز ۲۰۶۱۸ - مي خز جاطح حب حم ش ۱۸۹۷][التحفة: خ ۱۳۱۰ - خ م س ق ۱۳۲۲ - خ م س ق ۱۳۱۳ - خ س ۱۳۸۳ - خ ۱۳۸۸ - خ ۱۳۸۸۲ - خ ۱۳۸۸۸ - خ ۱۳۸۸۸ - خ ۱۳۸۸۸ - خ ۱۳۸۸۸ - خ ۱۸۸۳۸ - خ ۱۵۸۸۸ - خ ۱۵۸۸

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف»: «أخبرنا محمدبن عمروبن سليهان، ثنا محمدبن يحيى الذهلي»، ومحمدبن عمروبن =



الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي (١) هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُو لِأَحَدٍ ، أَوْ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ ، وَكَانَ إِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِـدَهُ» ، قَـالَ : «رَبَّنَـا وَلَكَ الْحَمْدُ ، اللَّهُمَّ أَنْج . . . » وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

٥ [٦٧٧] *حرثنا* مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقِ الْبَاهِلِيُّ [بِخَبَرِ غَرِيـبٍ غَرِيـبٍ ]<sup>(٢)</sup> ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ ، أَوْ دَعَا عَلَىٰ قَوْمٍ .

### ١٦٩ - بَابُ تَرْكِ الْقُنُوتِ عِنْدَ زَوَالِ الْحَادِثَةِ الَّتِي لَهَا يَقْنُتُ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا تَرَكَ الْقُنُوتَ بَعْدَ شَهْرِ لِزَوَالِ تِلْكَ الْحَادِثَةِ الَّتِي كَانَ لَهَا يَقْنُتُ ، لَا نَسْخًا لِلْقُنُوتِ ، وَلَا كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَقْنُتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرِ

٥ [ ٦٧٨] صرَّننا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا ، يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْج سَلَمَةَ بْنَ هِ شَامٍ ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْـلُدْ وَطْأَتُكَ عَلَىٰ مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ فَلَمْ يَـدْعُ لَهُـمْ ، فَـذَكَرْتُ ذَلِـكَ لَـهُ ، فَقَـالَ : «أَوَمَا تَـرَاهُمْ قَـدْ

<sup>=</sup> سليمان - المعروف بابن عمرويه - يروي عن الذهلي ، كما في «تاريخ بغداد» (٤/ ٢٢١) ، لكن لم نقف على رواية ابن خزيمة عنه، وكذا لم نقف على رواية ابن خزيمة في «صحيحه» عن محمد بن يحيل بواسطة . وسيأتي هذا الحديث برقم (١١٥٧) عن عمرو بن علي ومحمد بن يحيى ، عن أبي داود ، به .

<sup>(</sup>١) قوله : «عن أبي» وقع في الأصل : «وأبي» ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [ ٧٧٧ ] [ الإتحاف: خز المحاملي الخطيب ١٥٦٥ ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .

٥ [ ٦٧٨] [ الإتحاف: حب خز قط حم ٢٠٤١٩] [ التحفة: خ ١٣١٠٠ - خ م س ق ١٣١٣٢ - خ س ١٣١٥٥ - م ١٣٣٥٦ - خ ١٣٧٨١ - خت ١٣٧٨٧ - خ ١٣٨٨١ - خ ١٣٨٨١ - خ ١٥٣٥٠ - م د ١٥٣٨٧] ، وتقدم برقم : (٦٧٢) ، (٦٧٤).





# ١٧٠ - بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ غَلِطَ فِي الإحْتِجَاجِ بِهَا بَعْضُ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ فِي أَلْفَاظِ الْأَخْبَارِ

وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ أَخْبَارَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقُنُوتِ فَاحْتَجَّ بِهَا وَزَعَمَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَاةِ مَنْسُوخٌ مَنْهِيٍّ عَنْهُ

٥ [ ٢٧٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ : «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» - فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ الْعَنْ (١) فُلَانَا وَفُلانًا» ، وَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ ٣ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٨].

٥ [٦٨٠] صرتنا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَللِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، قَالَ: فَهَذَاهُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلام .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ أَيْضًا .

٥ [٦٨١] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْدَاهِ ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْدُو عَلَىٰ أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ عَرْ أَحْيَاءِ عِنْ أَحْيَاءِ

٥[٦٧٩] [الإتحاف: خز طح حب حم ٩٥٩٧] [التحفة: ت ٦٧٨٠- خت ٦٨٠٦- خ س ٦٩٤٠- ت ٨٤٣٦]، وسيأتي برقم: (٦٨٠).

<sup>(</sup>١) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله . (انظر: المصباح المنير ، مادة: لعن) .

١٠ [٨٧/ب].

٥ [ ٦٨٠ ] [الإتحاف : خز حب ١١٣٣٣ ] [التحفة : ت ٨٤٣٦ ت ٢٧٨٠ - خت ٦٨٠٦ - خ س ٦٩٤٠ ] ، وتقدم برقم : (٦٧٩) .

٥ [ ٦٨١] [ الإتحاف : خز ١٩٤٥٧ ] [ التحفة : خ ١٣١٠٩ - خ م س ق ١٣١٣٢ ] .

22100

مِنَ الْعَرَبِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٨] قَالَ : ثُمَّ هَذَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ .

قَالَ أَبِكِر: فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّعْنَ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، لَا أَنَّ السُّعَاءَ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو لِمَنْ كَانَ (١) فِي أَيْدِي أَهْلِ مَكَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُنَجِّيَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزِ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ نَزَلَتْ : ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِلْمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٨] فِي قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فِي يَدَيْ قَوْمٍ كُفَّارٍ يُعَذَّبُونَ ، وَإِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٨] فِيمَنْ كَانُوا يَدْعُو النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِ ، فَأَعْلَمَهُ اللَّهُ ١ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللل اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال عَيْكِةً مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِةٌ يَلْعَنُهُمْ فِي قُنُوتِهِ ، وَأُخْبِرَ أَنَّهُ إِنْ تَابَ عَلَيْهِمْ فَهَدَاهُمْ لِلْإِيمَانِ ، أَوْ عَذَّبَهُمْ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ فَهُمْ ظَالِمُونَ وَقْتَ كُفْرِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ ، لَا مَنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُولَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُنَجِّيَهُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَالْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَمْ يَكُونُوا ظَالِمِينَ فِي وَقْتِ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنْ يُنَجِّيَهُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَلَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ عَيْكِمْ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالنَّجَاةِ مِنْ أَيْدِي كُفَّارِ أَهْلِ مَكَّةَ ، إِلَّا بَعْدَمَا نَجَوْا مِنْ أَيْدِيهِمْ ، لَا لِنُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا ظَالِمِينَ لَا مَظْلُومِينَ ، أَلَا تَسْمَعُ خَبَرَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ ، فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: «أَوَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟» فَأَعْلَمَ ﷺ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْقُنُوتَ وَالدُّعَاءَ بِأَنْ يُنَجِّيَهُمُ اللَّهُ ، إِذِ اللَّهُ قَدِ اسْتَجَابَ لَهُ فَنَجَّاهُمْ ، لَا لِنُزُولِ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي غَيْرِهِمْ مِمَّنْ هُوَ ضِدُّهُمْ ، إِذْ مَنْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ يُنَجِّيهُمْ مُؤْمِنُونَ مَظْلُومُونَ ، وَمَنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنِ كُفَّارٌ وَمُنَافِقُونَ ظَالِمُونَ ، فَأَمَرَ اللَّهُ عَلَى نَبِيَّهُ عَلَيْهٌ بِأَنْ يَتْرُكَ لَعْنَ مَنْ كَانَ يَلْعَنُهُمْ ، وَأَعْلَمَ أَنَّهُمْ ظَالِمُونَ ، وَأَنْ لَيْسَ لِلنَّبِيِّ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْءٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ أَوْ تَابَ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «يدعو» ، ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها .





عَلَيْهِمْ ، فَتَفَهَّمُوا مَا بَيَّنْتُهُ تَسْتَيْقِنُوا بِتَوْفِيقِ خَالِقِكُمْ غَلَطَ مَنِ احْتَجَّ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْقُنُوتَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ .

#### ١٧١ - بَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِهْوَاءِ لِلسُّجُودِ

٥ [٦٨٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَي يَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَي يَعْوِي سَاجِدًا .

#### ١٧٢ - بَابُ التَّجَافِي بِالْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِهْوَاءِ إِلَى السُّجُودِ

٥ [٦٨٣] صرثنا بُنْدَارٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ - وَهَذَا لَفْظُ بُنْدَارٍ - وَهَذَا لَفْظُ بُنْدَارٍ - وَهَذَا أَبُوعَاصِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلَاءِ ، قَالَ ١٠ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، فِيهِمْ عَظَاءِ ، قَالَ ١٠ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، فَلَ اللَّهِ عَيْدٍ ، وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ كَانَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ كَانَ اللَّهُ عَيْهِ كَانَ اللَّهُ عَيْهِ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ كَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ فَي إِلَى الْمَالِمَةُ عَلَى الْمَالَةِ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ يَهُولِ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، ثُمَّ يَهُولِي إِلَى الْأَرْضِ مُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : يَهُوي إِلَى الْأَرْضِ مُجَافِيا اللَّهُ وَعَلَى الْأَرْضِ مُجَافِيا : فَالُوا : صَدَقْتَ ، الْأَرْضِ ، وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : فَمَّ يَسْجُدُ ، وَقَالُوا جَمِيعًا : قَالُوا : صَدَقْتَ ، يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ . وَاذَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : فُمَّ يَسْجُدُ ، وَقَالُوا جَمِيعًا : قَالُوا : صَدَقْتَ ، هَكَذَا كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّى .

١٧٣ - بَابُ الْبَدْءِ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ إِذَا سَجَدَ الْمُصَلِّي إِذَا سَجَدَ الْمُصَلِّي إِذَا سَجَدَ الْمُصَلِّي إِذَا هَذَا الْفِعْلُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْأَمْرِ بِهِ

٥ [ ٦٨٢] [ الإتحاف : مي خز طح حب حم ٢٠٢٩ ] [ التحفة : ت ١٤٨٦٨ - خ د س ١٤٨٦٤ ] ، وتقدم برقم : (٦٢٧ ) .

٥[٦٨٣] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة: خ د ت س ق ١١٨٩٧ - د ت ق ١١٨٩٢].

<sup>.[[/</sup>V¶]û

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صلاة» ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر: «سنن ابن ماجه» (١٠٢٨) .





٥ [٦٨٤] حرثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَرَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُذْرِيُّ ، قَالُوا : حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلْنِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا لَلَهِ عَلَىٰ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَرَجَاءً : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ .

# ١٧٤ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَدْئِهِ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَ اللهُ عَنْ السُّجُودِ مَنْسُوخِ إِلَى السُّجُودِ مَنْسُوخِ

غَلِطَ فِي الإحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، فَرَأَىٰ اسْتِعْمَالَ الْخَبَرِ وَالْبَدْءِ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ الرُّكْبِتَيْنِ

٥ [ ٦٨٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

# ١٧٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِوَضْعِ الْيَلَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْيَلَايْنِ نَاسِخٌ عِنْدَ السُّجُودِ مَنْسُوخٌ ، وَأَنَّ وَضْعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَلَيْنِ نَاسِخٌ

إِذْ كَانَ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ مُقَدَّمًا ، وَالْأَمْرُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ مُقَدَّمًا ، وَالْأَمْرُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ مُقَدَّمًا ، وَالْأَمْرُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ مُقَدِّمًا ، وَالْأَمْرُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ مُقَدِّمًا ، وَالْأَمْرُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

٥ [٦٨٦] صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي ، عَنْ أَبِي ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، حَدَّثَا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ أَبِيهِ ، عَنْ سَلْمَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ . الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ .

٥ [٦٨٤] [الإتحاف: مي خز طح قط كم حب ١٧٢٩١] [التحفة: د ١١٧٦٢ - دت س ق ١١٧٨٠]، وسيأتي برقم: (٦٨٧).

٥ [٦٨٥] [الإتحاف: خزطح كم قط حب ١٠٩١٨] [التحفة: ١٠٣٠].

٥ [ ٦٨٦] [الإتحاف: خز حب ٥٠٠١].





# ١٧٦ - بَابُ الْبَنْءِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْأَرْضِ قَبْلَ الرُّحْبَةَيْنِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ

٥ [٦٨٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ وَرَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُذْرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١) بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلْيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ وَبْلَ يَدَيْهِ وَائِلَ بْنِ حُجْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ وَائِلَ بْنِ حُجْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ وَالْوَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَائِلُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الل

## ١٧٧ - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السَّجُودِ الْوَجْهِ السَّجُودِ الْوَجْهِ

٥ [٦٨٨] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ الْمُؤَمَّلُ : عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ ، إِسْمَاعِيلُ ، حَدُّثَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ الْمُؤَمَّلُ : عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ ، قَالَ : «إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا وَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا».

# ۱۷۸ - بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَسْجُدُ مِنَ الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي

٥ [٦٨٩] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّفَنَا اللَّيْثُ (٢) ، حَدَّفَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مَحْمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ مَبْسَهُ أَرَابٍ (٣) : وَجْهُهُ ، وَكَفْنَاهُ ، وَوَكُبْنَاهُ ، وَقَدَمَاهُ » .

٥ [٦٨٧] [الإتحاف: مي خز طح قط كم حب ١٧٢٩١] [التحفة: د ١١٧٦٢ - دت س ق ١١٧٨٠]، وتقدم برقم: (٦٨٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سهل» ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٦٨٨] [الإتحاف: جاخز حب كم حم ١٠٣٤٥] [التحفة: دس٧٥٤٧].

٥ [٦٨٩] [الإتحاف: خزطح حب ابن أبي حاتم شحم ٦٨٥٢] [التحفة: م دت س ق ٥١٢٦].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «الإتحاف» : «مالك» ، وفي «شرح معاني الآثار» (١٥٢٤) من طريق يونس كالمثبت .

<sup>(</sup>٣) الأراب: الأعضاء، والمفرد: إرب . (انظر: النهاية، مادة: أرب).





# ١٧٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ اللَّوَاتِي يَسْجُدُنَ مَعَ الْمُصَلِّي إِذَا سَجَدَ الْ

٥ [٦٩٠] صرتنا بِشْرُبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ طَأُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَلَا أَكُفُ (١) شَعَرًا وَلَا نَوْبَا» .

٥ [٦٩١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ۖ قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُم ، وَلَا أَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا» .

# ١٨٠ - بَابُ ذِكْرِ تَسْمِيَةِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي بِالسُّجُودِ عَلَيْهِنَ

٥ [٦٩٢] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) قَالَ : أُمِرَ النَّبِيُّ يَكُنَّ أَنْ يَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةٍ : عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَكُفَّيْهِ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا .

٥ [٦٩٣] صر ثنا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَالُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . .

١٠ [٧٩] ب].

٥[٦٩٠] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحفة: خ م س ق ٥٠٠٨–ع ٥٧٣٤]، وسيأتي برقم: (٦٩١)، (٦٩٤)، (٨٤٩).

<sup>(</sup>١) الإكفاف: يحتمل أن يكون بمعنى المنع ، أي: لا أمنع الشيء من الاسترسال حال السجود ليقع على الأرض. ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع ، أي: لا أجمعه وأضمه. (انظر: النهاية ، مادة: كفف).

٥[٦٩١] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨–ع ٥٧٣٤]، وتقدم برقم : (٦٩٠)، وسيأتي برقم : (٦٩٤)، (٨٤٩).

٥ [ ٦٩٢ ] [ التحفة : خ م س ق ٥٧٠٨ – ع ٥٧٣٤ ] .

<sup>(</sup>٢) هذا الطريق لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» (٧٧٧١).

٥ [٦٩٣] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧] [التحفة: خ م س ق ٥٠٠٨ - ع ٥٧٣٤].





مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَوْ يَكُفَّ (١) ثِيَابَهُ أَوْ شَعَرَهُ ، وَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ يَقُولُ : هُوَ وَاحِدٌ .

٥ [٦٩٤] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ [بِخَبَرِ غَرِيبِ غَرِيبِ] (٢) ، حَدَّفَنَا ابْنُ وَهُبِ ، أَخْبَرَ نِي ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى ابْنُ جُرَيْح ، وَلَا أَكُفُ الشَّعَرَ وَلَا النَّيَابَ ؛ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْف ، وَالْأَنْف ، وَالْأَنْف ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ » .

#### ١٨١ - بَابُ إِمْكَانِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ مِنَ الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ

٥ [٦٩٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ بُنْدَالِا ، حَدَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّفَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْ صَارِ فِيهِمْ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، فَاذَكُرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ : دَعُونِي أُحَدِّثُكُمْ ، فَأَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهَذَا ، قَالُوا : فَحَدَّثَ قَالَ : رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ دَحَلَ الصَّلَاةَ . . . فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ . . . فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكُنَ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَنَحًى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ .

# ١٨٢ - بَابُ إِثْبَاتِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّىٰ يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنَ الْمُصَلِّي إِلَىٰ مَوْضِعِهِ

٥ [٦٩٦] صرثنا مُؤمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «صحيح مسلم» (٢/٤٨١)، «السنن المأثورة» للشافعي (٤) من طريق سفيان، به، وفيه: «أن يكفت».

٥[٦٩٤] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨–ع ٥٧٣٤]، وتقدم برقم: (٦٩٠)، (٦٩١) وسيأتي برقم: (٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>0 [</sup> ٦٩٥] [ الإتحاف: مي خزجا طح حب حم ش ١٧٤٥] [ التحفة: دت ق ١١٨٩٢ - خ دت س ق ١١٨٩٧].

٥ [٦٩٦] [الإتحاف: مي جا خز طبح حب قط كم ش حم ٤٥٨٢] [التحفة: دت س ق ٣٦٠٤]، وتقدم برقم: (٥٨٩)، (٥٨٩).

إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي صَلَّىٰ وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، قَالَ : «ثُمَّ إِذَا أَنْتَ سَجَدْتَ ، فَأَثْبِتْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ حَتَّىٰ يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ» .

### ١٨٣ - بَابُ السُّجُودِ عَلَىٰ أَلْيَتَي (١) الْكَفُ

٥ [٦٩٧] حرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي الْكَفِّ . يَسْجُدُ عَلَى أَلْيَتَي الْكَفِّ .

### ١٨٤ - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ فِي السُّجُودِ

٥ [٦٩٨] صر ثنا بُنْدَارٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُوعَ أَمِرٍ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلْيْمَانَ الْمَدَنِيُ ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ أَبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَ أَبُوحُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَ أَبُوحُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ، فَقَالَ أَبُوحُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ، فَقَالَ أَبُوحُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ، فَقَالَ أَبُوحُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ : ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكُنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ ، وَقَالَ : ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكُنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ ، وَقَالَ : ثُمَّ مَنْ جَدَيْ وَقَالَ : ثُمْ مَنْ جَدْدُو مَنْ جَنْبَيْهِ ، وُوضَعِهِ حَتَّىٰ رَجَعَ كُلُّ عَظْمِ فَي مَوْضِعِهِ حَتَّىٰ وَجَعَ كُلُّ عَظْمِ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّىٰ فَرَغَى وَلَىٰ الْمَعْتَى الْمُعَمِّى فَرَالْمَهُ حَتَّىٰ وَرَعْعِهِ حَتَّىٰ وَرَعْعِهِ حَتَّىٰ فَرَعْ وَلَا فَي مَوْضِعِهِ حَتَّىٰ فَرَعْ وَلَا فَي مُنْ مُنْ الْمَاهُ مَتَى اللّهُ الْمُعَلِّى الْمُعْتَى الْمُعَلِيْ وَلَا اللّهُ مَا الْعَلَامُ الْمُعْرِقُ وَالْمَالَا عَلَى الْمَاهُ مَا وَالْمَالَاقِ وَلَا عَلَى الْمُعْرِقُولِ الْمُعْمِلِ اللّهُ وَلَا الْمُعْرِقُولُ الْمُ الْعُلُولُ اللّهُ مَا الْمُعْرِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى الْفَالِ اللّهُ اللّه

## ١٨٥ - بَابُ إِبَاحَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ حِذَاءَ الْأَذُنَيْنِ

وَهَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ.

٥ [٦٩٩] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ،

<sup>(</sup>١) **الأليتان**: مثنى الألية ، والمراد: ألية الإبهام وضرة الخنصر (أي أصلهها) ، فغلب كالعمرين والقمرين. (انظر: النهاية ، مادة: ألى).

٥ [٦٩٧] [الإتحاف: حم خز حب كم ٢١٢٢] [التحفة: ت ١٨٢٨].

٥ [٦٩٨] [الإتحاف: مي خزجا طح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة: دت ق ١١٨٩٢ - خ دت س ق ١١٨٩٧].

٥[٦٩٩] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ١٧٢٧] [التحفة: د ١١٧٦١ - د ت ١١٧٥٨ - د س ١١٧٥٩ - د ١١٧٦٢ - س ١١٧٧٣ - ق ١١٧٦٦ - م ١١٧٧٤ - د ١١٧٧٦ - س =



EEA

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَقُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَأَيْتُ إِنْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ فَرَفَعَ - يَعْنِي : يَدَيْهِ ، فَرَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ بِصُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ . . . فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ هَوَىٰ فَسَجَدَ ، فَصَارَ رَأْسُهُ بَيْنَ كَفَيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ . . . فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ هَوَىٰ فَسَجَدَ ، فَصَارَ رَأْسُهُ بَيْنَ كَفَيْهِ مِقْدَارَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ .

### ١٨٦ - بَابُ ضَمَّ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ

٥ [٧٠٠] صرَّنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ يُعْرَفُ بِابْنِ الْخَازِنِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الْهَمْدَانِيُّ يُعْرَفُ بِابْنِ الْخَازِنِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ .

### ١٨٧ - بَابُ اسْتِقْبَالِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْقِبْلَةِ فِي السُّجُودِ

٥ [٧٠١] صر ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ اسَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ الْقُرْشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِيَسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِيَسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِيَسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِيَسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ وَكُنَا يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ، فَإِذَا وَفَعَ رَأُسَهُ اسْتَوَى ، حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ، فَإِذَا وَلَا مَكَانَهُ ، فَإِذَا

<sup>=</sup> ۱۱۷۷۹ - دت س ق ۱۱۷۸۰ - د س ق ۱۱۷۸۱ - د س ۱۱۷۸۳ - ت س ۱۱۷۸۶ - م ۱۱۷۹۰ - د الا ۱۱۷۹۰ - ت س ۱۱۷۸۶ - م ۱۱۷۹۰ - د الا ۱۱۷۹۱ ، وسیأتی برقم: (۷۵۱)، (۷۵۷)، (۲۵۷)، (۲۵۷)، (۲۵۷)، (۲۵۷) .

<sup>۩[</sup>١٨٠]].

٥[٧٠٠][الإتحاف: خزحب قط كم ١٧٢٨٢].

<sup>0[</sup>۷۰۱] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ۱۷٤٥٠] [التحفة: د ت ق ۱۱۸۹۲– خ د ت س ق ۱۱۸۹۷]، وتقدم برقم: (۱۳۷)، (۱۲۰)، (۱۲۳) وسيأتي برقم: (۷۱۰)، (۷۱۱)، (۷۳۷)، (۷٤۱)، (۷٤0).

<sup>(</sup>١) هصر: ثناه إلى الأرض. وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. (انظر: النهاية، مادة: هصر).



سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَجَلَسَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ .

## ١٨٨ - بَابُ الْإعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنِ افْتِرَاشِ الذِّرَاعَيْنِ الْأَرْضَ

٥ [٧٠٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ بنِ كُرَيْبٍ وَالْأَشَجُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ . ح وصر ثنا هَا وَونُ بنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ . وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَم بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ نُمَيْدٍ . وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وصر ثنا الْقَطَوَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ نُمَيْدٍ . وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وصر ثنا وفي يُعْ فَيَانَ ، عَنْ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ ، وَلَا يَفْتَرِشُ (١) فِرَاعَيْهِ الْفَيْرَاشَ السَّبُع » .

٥ [٧٠٣] أَخْبُ رُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامِ الْهِلَالِيُّ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيِّ الْبَكْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْ لَ كَبَسْطِ السَّبُعِ ، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْ كَ ، وَتَجَافَ عَنْ ضَبْعَيْكَ ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوِ مِنْكَ » .

## ١٨٩ - بَابُ رَفْعِ الْعَجِيزَةِ (٣) وَالْأَلْيَتَيْنِ (٤) فِي السُّجُودِ

٥[٧٠٤] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: وَصَفَ لَنَا

٥ [٧٠٢] [الإتحاف: خز حب حم ٧٧٨] [التحفة: ت ق ٢٣١].

<sup>(</sup>١) الافتراش: بسط اليدين والذراعين في السجود ومدهما على الأرض كبسط السبع. (انظر: النهاية، مادة: فرش).

٥ [٧٠٣] [الإتحاف: خزحب كم ٩٣٤٢].

<sup>(</sup>٢) الضبعان: مثنى: الضبع، وهو: ما بين الإبط إلى نصف العَضُد (ما بين الكَتِف حتى المِرْفق) من أعلاها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضبع).

<sup>(</sup>٣) العجيزة : المُؤخِّرة . (انظر : اللسان ، مادة : عجز) .

<sup>(</sup>٤) الأليتان: مثنى ألية ، وهي: ما ركب العجز من شحم ولحم. (انظر: القاموس، مادة: ألي).

٥[٧٠٤][الإتحاف: خزطح حب حم ٢١٢١][التحفة: دس ١٨٦٤].



٤٥٠ )

الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ السُّجُودَ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ ، وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِيْهُ يَفْعَلُ .

### ١٩٠ - بَابُ تَرْكِ التَّمَدُّدِ فِي السُّجُودِ وَاسْتِحْبَابِ رَفْع الْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ

٥ [٧٠٥] صر أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ وَالسَّرِيُّ بْنُ مَزْيَدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا النَّصْرُ ، وَهُوَ: ابْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ إِذَا صَلَّىٰ جَخَّ .

قَالَ: سَمِعْتُ السَّرِيُّ (1) يَقُولُ: قَالَ النَّضْرُ: جَخَّ الَّذِي لَا يَتَمَدَّدُ فِي رُكُوعِهِ، وَلَا فِي سُجُودِهِ.

قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ النَّضْرُ : وَالْعَرَبُ تَقُولُ : هُـوَ جَخَّىٰ .

#### ١٩١ - بَابُ التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

٥ [٧٠٦] صرتنا مُحَمَّدٌ ، وَسَعْدٌ ابْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيَّانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّحْبَرَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْكَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو إِبِطَاهُ ١٠ .

٥[٧٠٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قَالُوا : حَـدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَـنْ جَـابِرِ بْـنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

٥ [٧٠٥] [الإتحاف: خزحب كم ٢١٢٧] [التحفة: س ١٩٠٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اليسري»، وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف»، «البدر المنير» (٣/ ٦٦٣) نقلًا عن المصنف.

٥ [٧٠٦] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٧٤١٧] [التحفة: خم س ٩١٥٧].

١٠[ ٨٠ ] ب

٥ [٧٠٧] [الإتحاف: خزطح حم ٢٦٥٠].





- ٥[٧٠٨] صر ثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنِي الْمُعْتَمِرُ (١) ، قَالَ : هَذَا مِمَّا كُنْتُ قَرَأْتُ عَلَىٰ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو حَرِيزٍ ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَهُ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا سَجَدَ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .
- ٥ [٧٠٩] صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

## ١٩٢ - بَابُ فَتْحِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي السُّجُودِ وَالْإِسْتِقْبَالِ بِأَطْرَافِهِنَّ الْقِبْلَةَ

٥[٧١٠] صر ثنا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ إِمْ لَاءً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَعْدُ بِنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ إِمْ لَاءً، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّلَا إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّلاً إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: ثُمَّ هَوَىٰ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: هُمَّ هَوَىٰ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ (٢) عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَخَ (٣) أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ.

٥[٧١١] صرتنا أَبُوزُهَيْرِ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ

٥ [٧٠٨] [الإتحاف: خزحم ١٣٨٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المغيرة»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٨٠/٢٨).

٥ [٧٠٩] [الإتحاف: خزحم ١٣٨٠٦].

<sup>0[</sup>۷۱۰] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ۱۷٤٥٠] [التحفة: د ت ق ۱۱۸۹۲ – خ د ت س ق ۱۱۸۹۷ – د ت س ق ۱۱۸۹۷ – د ت س ق ۱۱۸۹۷ – د ۱۲۱۲ )، (۲۲۱)، (۲۰۱) وسيأتي برقم: (۲۱۱)، (۷۳۷)، (۷۲۷)، (۷٤۷).

<sup>(</sup>٢) **العضدان**: مثنى عضد، وهو: الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عضد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فتح»، والمثبت من «سنن الترمذي» (٣٠٥)، «السنن الكبرى» للنسائي (٧٧٦) من طريق محمد بن بشار، به .

٥[٧١١] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥] [التحفة: د ت ق ١١٨٩٢ – خ د ت س ق ١١٨٩٧]، وتقدم برقم: (٦٣٧)، (٦٤٠)، (٣٦٣)، (٧٠١)، (٧١٠) وسيأتي برقم: (٧٣٧)، (٧٤١)، (٧٤٥).





يَحْيَى التُّجِيبِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسَا مَعَ نَفَرٍ مِنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسَا مَعَ نَفَرٍ مِنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسَا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيِي ، فَذَكُرُوا صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَيْ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ : أَنَا كُنْتُ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْ ، فَذَكُرُوا صَلَاةً رَسُولِ اللَّه عَيْ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّه عَيْ إِذَا كَبَرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءً مَنْكِبَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّه عَيْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَىٰ حَتَّىٰ يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ فِيهِ مَكَانَهُ ، يَدِيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَىٰ حَتَّىٰ يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ فِيهِ مَكَانَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِسٍ وَلَا قَابِضِهِمَا ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَة .

#### ١٩٣ - بَابُ ضَمَّ الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُودِ

٥ [٧١٢] صرتنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّهِ عَيْلَةٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «إِذَا عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «إِذَا سَبَحَدَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ ، وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ » .

#### ١٩٤ - بَابُ ضَمَّ الْعَقِبَيْنِ (١) فِي السُّجُودِ

٥ [٧١٣] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُ سَكَنَ الْفُسْطَاطَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوب ، حَدَّثَنِي مَكَنَ الْفُسْطَاطَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا النَّصْرِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : مَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : فَمَارَةُ بْنُ عَزِيَّة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا النَّصْرِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِ عَلَى فِرَاشِي ، فَوَجَدْتُ هُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِي عَلَيْ فِرَاشِي ، فَوَجَدْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي ، فَوَجَدْتُ هُ سَاجِدًا رَاصًا عَقِبَيْهِ ، مُسْتَقْبِلَا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَعُودُ بِرِضَاكَ مَنْ سَخَطِكَ (٢) ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ ، أَنْنِي عَلَيْكَ لَا أَبْلُغُ كُلُّ مَا فِيكَ » .

٥ [٧١٢] [الإتحاف: خزحب ١٩٠٤١] [التحفة: د ١٣٥٩١].

<sup>(</sup>١) العقبان: مثنى العقب، وهو: عظم مؤخر القدم وهو أكبر عظامها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقب).

٥[٧١٣] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢١٩٧٣] [التحفة: م د س ق ١٧٨٠٧– ت س ١٧٥٨٥– س ١٧٦٣٢]، وسيأتي برقم: (٧١٤)، (٧٣١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سخط» ، والمثبت من «الإحسان» (١٩٢٩) من طريق المصنف.





فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ؟» فَقَالَتْ: أَمَا لَـكَ شَيْطَانُ؟ قَالَ: «مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ»، فَقُلْتُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَأَنَا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ؟ قَالَ: «وَأَنَا، وَلَكِنِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ».

#### ١٩٥ - بَابُ نَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

فِي حَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ: فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُمَا مُنْتَصِبَتَانِ: ٥ [٧١٤] صَرْتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالاً: حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْفِرَاشِ، فَجَعَلْتُ أَلِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْفِرَاشِ، فَجَعَلْتُ أَلِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ يَقُولُ: أَطْلُبُهُ بِيَدِي، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُمَا مُنْتَصِبَتَانِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وَلَا فَنَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ». وَلَا فَنَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ».

### ١٩٦ - بَابُ وَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ فِي السُّجُودِ

٥ [٧١٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى

٥[٧١٦] صر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَا حَدُفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ سَفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْدٍ إِذَا سَجَدَ لَوْ أَنَّ بَهْمَةً (٢) أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ مَرَّتْ .

٥ [٧١٤] [الإتحاف: خز حب قط حم ٢٣٠٠١] [التحفة: ت س ١٧٥٨٥ - س ١٧٦٣٢ - م د س ق ١٧٨٠٧]، وتقدم برقم: (٧١٣) وسيأتي برقم: (٧٣١).

<sup>۩[</sup>١٨/أ].

<sup>(</sup>١) لا أحصى مدحك: لا أبلغ الواجب فيه . (انظر: النهاية ، مادة: حصا) .

٥[٧١٥][الإتحاف: خزعه حب حم عم ٢٠٥٤][التحفة: م ١٧٥٠].

٥[٧١٦][الإتحاف: مي خزطح كم حم ٧٣٣٦٧][التحفة: م دس ق ١٨٠٨٣].

<sup>(</sup>٢) البهمة: الذكر والأنثى من ولد الضأن ، والجمع: بُهم . (انظر: النهاية ، مادة: بهم) .





وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، وَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَهَا مَرَّتْ .

٥ [٧١٧] صر من مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي (١) الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي (١) الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ » ، قَالُوا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «وَإِيَّايَ (٢) ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ » .

# ١٩٧ - بَابُ طُولِ السُّجُودِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكُوعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

- ٥ [٧١٨] حرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُعَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْجَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ : كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَرَفْعُهُ رَأْسِهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .
- ٥[٧١٩] صرَّنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ الْيَشْكُرِيُّ وَسَـلْمُ (٣) بْـنُ جُنَـادَةَ الْقُرَشِيُّ ، قَـالَا حَـدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَحْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْـنِ الْأَحْنَفِ ، عَـنْ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَذْكَرَ الْحَدِيثَ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ

٥[٧١٧][الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٣٣٠٧][التحفة: م ٩٦٠١].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (١٠/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وإي»، والمثبت هو الذي في مصادر الحديث، ينظر: «صحيح مسلم» (٢٩١٧/١) من طريق محمد بن بشاربه، و «مسند أحمد» (٣٨٧٨) عن عبد الرحن بن مهدي به.

٥[٧١٨] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٠٩٧] [التحفة : خ م د ت س ١٧٨١]، وتقدم برقم : (٦٦٥)، (٦٦٦) وسيأتي برقم : (٧٤٣).

٥[٧١٩][الإتحاف: خزطح عه حب كم ٤١٥٦][التحفة: م دت س ق ٣٣٥١- دتم س ٣٣٩].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «وسالم» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (١١/ ٢١٨).



قَرَأَ فِي رَكْعَةِ الْبَقَرَةَ وَالنِّسَاءَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ مِثْلَ رَكُعِهِ . مِثْلَ رُكُوعِهِ .

٥ [٧٢٠] صرتنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ : كَانَ قِيَامُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَرُكُوعُهُ ، وَسُجُودُهُ ، وَجُلُوسُهُ لَا يُدْرَىٰ أَيُّهُ أَفْضَلُ .

قَالِ أَبِكِر : يُرِيدُ أَفْضَلُ : أَطْوَلَ .

### ١٩٨ - بَابُ النَّهْي عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ(١) فِي السُّجُودِ

٥[٧٢١] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَأَبُو عَاصِم ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ .

ح وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ بِهَـذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ قَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : فِي الْفَرَائِضِ ، وَقَالَا جَمِيعًا : وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوطِّنَ (٢) الرَّجُلُ الْمَكَانَ ، كَمَا يُوطِّنُهُ الْبَعِيرُ .

١٩٩ - بَابُ إِثْمَامِ السُّجُودِ وَالزَّجْرِ عَنِ انْتِقَاصِهِ وَتَسْمِيَةِ الْمُنْتَقِصِ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ سَارِقًا أَوْ هُوَ سَارِقٌ مِنْ صَلَاتِهِ

٥[٧٢٧] صر ثنا أَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ [الرَّحِيمِ] (٣) الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى

٥[٧٢٠][الإتحاف: مي خزحب عه حم ٢٠٩٧][التحفة: خم دت س ١٧٨١].

<sup>(</sup>١) نقرة الغراب: يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيها يريد أكله. (انظر: النهاية، مادة: نقر).

٥[٧٢١][الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٤٧][التحفة: دس ق ٩٠٠١]، وسيأتي برقم: (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) وطن المكان كالبعير: ألف مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه ، كالبعير يأوي إلى مبرك قد أوطنه واتخذه مناخا. وقيل: معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير. ويقال: أوطنت الأرض واستوطنتها: اتخذتها وطنا ومحلا. (انظر: النهاية، مادة: وطن).

٥ [٧٢٧] [الإتحاف: مي خز كم حم ٤٠٤٥].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الرحمن» ، والمثبت من «الإتحاف». ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٣٩٩).





أَبُو صَالِحٍ الْحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ الْوَلِيدُ بْنِ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیٰ : «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةُ اللَّذِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیٰ : «أَسُوأُ النَّاسِ سَرِقَةُ اللَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ : «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ : «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» .

٥ [٧٢٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ ، فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي ، فَقَالَ : «يَا فُلَانُ اتَّقِي اللَّهَ ، أَحْسِنْ صَلَاتَكُ ، أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا اللهَ اللهَ ، أَحْسِنُوا صَلَاتَكُمْ وَأَتِمُ وا رُكُوعَكُمْ أَرَى مِنْ جَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيّ أَحْسِنُوا صَلَاتَكُمْ وَأَتِمُ وا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ » .

٥ [٧٢٤] صر ثنا إسماعيل بن إسحاق، حَدَّثنا صَفْوان بن صَالِح، حَدَّثنا الْوَلِيدُ بن مُسلِم، حَدَّثنا شَيْبَة بن الْأَحْنَفِ الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثنا أَبُوسَلَامِ الْأَسْوَدُ، حَدَّثنا أَبُوصَالِحٍ حَدَّثنا شَيْبَة بن الْأَحْنَفِ الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثنا أَبُوسَلَامِ الْأَسْوَدُ ، حَدَّثنا أَبُوصَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ ، قال : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَة مِنْهُمْ ، فَدَحَلَ رَجُلٌ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ : «أَتَرُونَ هَذَا ، مَنْ مَاتَ عَلَىٰ هَذَا ، مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ، نَقَرَ صَلَاتَهُ كَمَا النَّيْ يُ ﷺ : «أَتَرُونَ هَذَا ، مَنْ مَاتَ عَلَىٰ هَذَا ، مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ، نَقَرَ صَلَاتَهُ كَمَا النَّيْ يُ ﷺ : "أَتَرُونَ هَذَا ، مَنْ مَاتَ عَلَىٰ هَذَا ، مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ، نَقَرَ صَلَاتَهُ كَمَا النَّيْ يُ عَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ النَّالِ التَمْوَةُ وَالتَّمْرَتَيْنِ ، فَمَاذَا تُغَنِيَانِ عَنْهُ ، فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ، وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، يَرْكُعُ وَيَنْقُرُ أَلُهُ اللَّهُ مُونَ النَّالِ مَنْ النَّارِ ، وَمَاذَا تُغَنِيَانِ عَنْهُ ، فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ، وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَتَمُونَ وَالسُّجُودَة وَالسُّجُودَة وَالسُّجُودَة وَالسُّجُودَة وَلَا الرُّكُوعَ وَالسُّحُودَة وَالسَّعُودَة وَلَا الْمُحَمِّد وَلَا اللَّهُ مُونَا الرُّكُوعَ وَالسُّحُودَة وَالسَّعُودَة وَلَا اللَّهُ مَنْ النَّالِ مَلَى اللَّهُ مَا الْمُعْرَالُونُ اللَّهُ مُودَة وَالسُّعُودَة وَالسُّعُودَة وَالسُّعُودَة وَالسُّعُودَة وَالسَّعُودَة وَالسُّمُ وَالْمُونَ وَالْمُولِ وَالْمُولَة وَالْمُولَة وَالْمَامِلُونَ الْمُعَالِعُ وَلَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلَّة وَلَاللَّهُ مُلْعُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْولَة اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۵[۸۸/ ب].

٥ [٧٢٣] [الإتحاف: خزكم ١٩٧٠٨] [التحفة: خ م ١٣٨٢١ - م س ١٤٣٣٤]، وتقدم برقم: (٥١٠).

٥ [٧٢٤] [الإتحاف: خز ٤٤٤٣].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ٣٥١)، «كنز العمال» (١/ ٢٠٠٩)، «كنز العمال»

EOV



قَالَ أَبُوصَالِحٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ، كُلُّ هَوُلَاءِ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

### ٠٠ - بَابُ إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُتِمُّ الْمُصَلِّي فِيهَا سُجُودَهُ

إِذِ الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يَتِمُّ الْمُصَلِّي رَكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا غَيْرُ مُجْزِئَةٍ عَنْهُ.

ه [٧٢٥] حرثنا عبد الله بن سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّنَنا ابن إِذْرِيسَ ، وَمُحَمَّدُ بن فَضَيْلٍ (' . ح وحرثنا سَلْمُ بن جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحرثنا هارُون بن إِسْحَاق ، حَدَّثَنَا ابن فَضَيْلٍ ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وحرثنا سَعِيدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَان ، عَنِ الْأَعْمَشِ (' ) . ح وحرثنا الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن عَمَارَة بنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (' ) قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : "لَا تُحْرِئ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .

٥[٧٢٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو ،

٥ [٧٢٥] [الإتحاف: مي خز حب ١٢٧٦٧ - مي جا خز حب قط حم عه ١٣٩٨٣] [التحفة: دت س ق ٩٩٩٥].

<sup>(</sup>١) هذا الطريق ذكره ابن حجر في «الإتحاف» في مسند أبي مسعود ، ولم يذكره في مسند ابن مسعود .

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، وقد تقدم عند المصنف بنفس هذه الأسانيد برقم (٦٤٢)، (٦٤٣)، (٦٤٤)، وفيه: «عن أبي مسعود»، وأورده ابن حجر في «الإتحاف» مرتبن: مرة في مسند ابن مسعود، ومرة في مسند أبي مسعود، مع تكرار بعض هذه الأسانيد في المستكدين، وإثبات بعضها دون بعض أحدهما، وهو مُشكِل، فالحديث معروف من حديث أبي مسعود البدري، لكن وقع في بعض الأصول الخطية لـ «علل ابن أبي حاتم» كها أشار محققه (٣٩٣)، والأصل الخطي لـ «الأوسط» لابن المنذر كها أشار محققه (١٩٦٨)، والأرا (١١٦٨): «ابن مسعود»، فلا ندري هل هو تصحيف، أم روي الحديث عنهها.

٥ [٧٢٦] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٤٠٤١] [التحفة: د ١٠٠٢٠]، وتقدم برقم: (٦٤٥) وسيأتي برقم: (٩٣٨).





حَدَّثَنِي جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَحَ بِمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ إِلَىٰ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي اللَّهِ ﷺ الصَّلَاة ، قَالَ : «يَا مَعَاشِرَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَمَّا عَمْشَرَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » .

هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ.

#### ٢٠١- بَابُ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ

٥ [٧٢٧] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَهُو ابْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنِي الشَّعْبِيِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنِي اللَّهِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثَلَاثًا ، وَفِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثَلَاثًا ، وَفِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ اللْهُ الللْهُ عَلَى الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْ

٥ [٧٢٨] صرتنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا اللَّهِ مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا اللَّهِ مُعَاوِيَة ، حَدُّثَنَا اللَّهُ مُعَافِيَة ، عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ ، عَنْ الْأَعْمَشُ ، عَنْ صَلَة بْنِ زُفَرَ ، عَنْ الْأَعْمَشُ ، عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ ، عَنْ الْأَعْمَشُ ، عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ ، عَنْ طُخُدِيثَ ، وَقَالَ : ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ فِي حُذَيْفَة ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَة ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ فِي صُحُدِيثَ ، وَقَالَ : ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» .

قَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ: عَنِ الْأَعْمَشِ.

٥ [٧٢٩] صرَّنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [يَزِيدَ] (١) ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ :

٥[٧٢٧] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ٤١٥٨] [التحفة: م دت س ق ٣٣٥١ - س ٣٣٥٢ - ق ٣٣٩١ - ق ٣٣٩١ - دتم س ٣٣٩٩ ) .

٥ [٧٢٨] [الإتحاف: خز طح عه حب كم ٢٥٥٦] [التحفة: م دت س ق ٥ ٣٣٥ - س ٣٣٥٢ - ق ٣٣٩١ - د تم س ٣٣٩٥]، وتقدم برقم: (٦٥٥)، (٢٥٨)، (٧٢٧).

٥ [٧٢٩] [الإتحاف: مي خزطح حب كم حم ١٣٨٦٦] [التحفة: دق ٩٩٠٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زيد» ، والمثبت من الموضع السابق بنفس الإسناد ، برقم (٢٥٢) ، و «الإتحاف» .



سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ ﴿ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ سَبِح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، قَالَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ».

٥[٧٣٠] صرثناه مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّـوبَ ، عَنْ عَمِّـهِ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عُمِّهِ ، عَنْ عُمِّهِ ،

#### ٢٠٢ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

٥[٧٣١] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبِي اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْفَةٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْفِرَاشِ ، فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُمَا مُنْتَصِبَتَانِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي فَنَا ، بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي فَنَا ، عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » .

هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ : لَا أُحْصِي مَدْحَكَ وَلَا ثَنَاءَ عَلَيْكَ .

٥[٧٣٢] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَّا اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ ، دِقَّهُ (١) وَجِلَّهُ (٢) وَأُولَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ » .

<sup>۩[</sup>۲۸/۱ً].

٥[٧٣٠][الإتحاف: مي خزطح حب كم حم ١٣٨٦٦][التحفة: دق ٩٩٠٩]، وتقدم برقم: (٢٥٢).

٥ [٧٣١] [الإتحاف: خزّ حب قط حم ١٠٠٠١] [التحفة: ت س ١٧٥٨٥ - س ١٧٦٧٠ - س ١٧٦٧٨ - م د س ق ١٧٨٠٠]، وتقدم برقم: (٧١٧)، (٧١٤).

٥ [٧٣٧] [الإتحاف: خرطح حب كم م ١٨١٠] [التحفة: م د ١٢٥٦٦].

<sup>(</sup>١) الدق: الصغير. (انظر: النهاية، مادة: دقق).

<sup>(</sup>٢) الجل: الكبير. (انظر: النهاية، مادة: جلل).



27.

٥ [٧٣٣] حرثنا الرّبيع بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَبَحْوُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنْ النّبِي الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَلِي مَا النّبِي عَلَيْهِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصّلَاةِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ (١) بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِي ، أَنَّ النّبِي عَلَيْهِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبّرُ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ إِذَا سَجَدَ ، قَالَ فِي سُجُودِو: «اللّهُ مَّ الْمَكْتُوبَةِ كَبّرُ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ إِذَا سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي حَلَقَهُ ، وَشَقَ لَكَ سَجَدُتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، وَأَنْتَ رَبِي ، سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي حَلَقَهُ ، وَشَقً سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .

# ٣٠٧- بَابُ الْأَمْرِ فِي الإَجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَمَا يُرْجَىٰ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ.

٥ [٧٣٤] صر ثنا علي بن حُجْرِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرِ، وَسُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ. وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَا السَّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا رَسُولُ اللَّهِ وَيَالِدُ السَّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

#### ٢٠٤- بَابُ إِبَاحَةِ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ اتَّقَاءَ (٢) الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

٥ [٧٣٥] صر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، حَدَّثَنَا عَالِبُ الْقَطَّانُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَدَّثَنَا غَالِبُ الْقَطَّانُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَدَّ ثَنَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ أَوْرَادَ أَرَادَ أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَسْجُدَ بَسَطَ ثَوْبَهُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَسَجَدَ عَلَيْهِ .

٥[٧٣٣] [الإتحاف: خز طح حب قط حم ١٤٦٠٩] [التحفة: م د ت س ق ١٠٢٢٨]، وتقدم برقم: (٦٦٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله»، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [٧٣٤] [الإتحاف: خزطح ش ٧٩٧٨] [التحفة: م دس ق ٥٨١٢].

<sup>(</sup>٢) الاتقاء: التجنب والابتعاد . (انظر: النهاية ، مادة : وقا) .

٥ [٧٣٥] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٣٨٥] [التحفة: ع ٢٥٠].





وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ: فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

٥ [٧٣٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَامِيرُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّىٰ فِي مَسْجِدِ بَنِي ثَابِي مَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّىٰ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُلْتَفُّ بِهِ ، يَضَعُ يَدَيْهِ ، يَقِيهِ الْكِسَاءُ بَرْدَ الْحَصَى .

### ٥ • ٧ - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

و [٧٣٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَاحِ الْمِسْمَعِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِي عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، قَالَ : شَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ هُ ، قَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ ، قَالُوا : السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَة مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَيَّةٍ ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَة ، وَلاَ أَطُولَنَا لَهُ تَبَاعَة ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : فَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَة ، وَلاَ أَطُولَنَا لَهُ تَبَاعَة ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : فَاعْرِضْ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيَّةٍ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ ، وَلا يَصْبُ وَأَسْمَ ، وَلا يُقْنِعُهُ ، فُمْ يَدُولُ : فَمْ يَوْفَعُ يَدَيْهِ مَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً ، ثُمَّ يَوْفَعُ يَدَيْهِ مَتَى يَقِرَّ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً ، حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَتَى يُولَى : مَنْ جَنْبَيْهِ ، فَلَا يُصْبُعُ وَلَا يُصْبُعُ وَلَا يُعْفِعُ هُ ، فُمْ يَوْفَعُ يَدَيْهِ مَتَى يَقْوَلُ : مَثَى مُؤْمِعِهِ مُعْتَدِلًا ، فُمَّ يُكَبُرُ وَيَسْجُدُ فَيُجَافِي عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، فُمْ يَوْفَعُ مِنْ جَنْبَيْهِ ، فَيَعْمُدُ عَلَيْهَا ، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلِهِ الْيُمْنَى ، فُمَّ يَقُومُ وَأُسْمَة ، فَيَعْمُدُ عَلَيْهَا ، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلِهِ الْيُمْنَى ، فُمَّ يَقُومُ وَالْمُ يَعْهُ وَلَا يُسْرَى ، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلِهِ الْيُمْنَى ، فُمَّ يَقُومُ وَلَا يَصُولُوا عَلَى الْمُلْلَى ، فَيَشْعُدُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلِي اللهُ اللهُ الْيُعْمَلُوا اللهُ الْمُلْعُولُ اللهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُوا الْ

٥ [٧٣٦] [الإتحاف: خزق ٢٤٦٩] [التحفة: ق ٢٠٦١].

<sup>(</sup>١) ترجم له في «الجرح والتعديل» (٢٥٧/٥)، لكن غالب الظن أنه هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت، واختلف فيه على ابن أبي حبيبة، أشار لذلك ابن حجر في «الإتحاف»، والله أعلم.

o [۷۳۷] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ۱۷٤٥٠] [التحفة: دت ق ۱۱۸۹۲ – خ دت س ق ۱۱۸۹۷]، وتقدم برقم: (۲۳۷)، (۲۶۰)، (۲۲۳)، (۲۰۱)، (۷۱۰)، (۷۱۰) وسيأتي برقم: (۷٤۱)، (۷٤۵).

<sup>۩[</sup>۲۸/ب].





فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَقُومُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ، فَيَصْنَعُ مِثْلَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاة .

٥ [٧٣٨] حرثنا أَبُو كُرَيْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِيدٍ. وحرثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ. ح وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَفْيَانَ، كُلُّهُمْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ، قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَةِ فِي الصَّلَاةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ (١) رِجْلَكَ الْيُسْرَى ، وَتَنْصِبَ الْيُمْنَىٰ إِذَا جَلَسْتَ فِي الصَّلَاةِ.

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلِ.

وَقَالَ الْآخَرُونَ : عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ .

٥ [٧٣٩] حرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَىٰ ، وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ ، أَضْجَعَ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ .

قَالَ أَبِكِر : هَذِهِ الزِّيَادَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَا أَحْسِبُهَا مَحْفُوظَةٌ ، أَعْنِي قَوْلَهُ : وَكَانَ النَّبِيُّ عَيَلِيَّةً إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ أَضْجَعَ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ .

#### ٢٠٦- بَابُ إِبَاحَةِ الْإِقْعَاءِ (٢) عَلَى الْقَدَمَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

وَهَذَا مِنْ جِنْسِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، فَجَائِزٌ أَنْ يُقْعِيَ الْمُصَلِّي عَلَى الْقَدَمَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسْرَىٰ وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى .

٥ [٧٣٨] [الإتحاف: خز قط ٩٩٢٨] [التحفة: خ دس ٧٢٦٩]، وسيأتي برقم: (٧٣٩).

<sup>(</sup>١) تضجع: تفرش. (انظر: اللسان، مادة: ضجع).

٥ [٧٣٨] [الإتحاف: خز قط ٩٩٢٨] [التحفة: خ د س ٧٦٦٧]، وتقدم برقم: (٧٣٨).

 <sup>(</sup>٢) الإقعاء: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي
 الكلب. وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. والقول الأول. (انظر: النهاية، مادة: قعا).



٥[٧٤٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، أَخْبَرَنِي أَنْهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : قُلْنَا لِإبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، فَقَالَ : هِيَ السُّنَّةُ . فَقُلْنَا : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً (١) بِالرَّجُل ، فَقَالَ : بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ .

٥ [٧٤١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَن ابْن إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاتِهِ إِذَا سَجَدَ الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْل بْن سَعْدِ أَخُو بَنِي سَاعِدَة ، قَالَ : جَلَسْتُ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فِي الضُّحَى مَعَ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَمَعَ أَبِي حُمَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُمَا مِنْ رَهْطِهِ مِنْ بَنِي سَاعِدَة ، وَمَعَ أَبِي قَتَادَة الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَنَا أَعْلَمُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمَا ، كُلُّ يَقُولُهَا لِصَاحِبِهِ ، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمْ : فَقُمْ فَصَلِّ بِنَا حَتَّىٰ نَنْظُرَ أَتُصِيبُ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْفِةً أَمْ لَا؟ فَقَامَ أَحَدُهُمَا فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ بَعْضُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَأَثْبَتَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى اطْمَأَنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَاعْتَدَلَ حَتَّىٰ رَجَعَ كُلُّ عَظْمِ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا عَلَىٰ جَبِينِهِ وَرَاحَتَيْهِ ١٥ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ رَاجِلًا بِيَدَيْهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ حَتَّى اطْمَأَنَّ كُلُّ عَظْم مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَاعْتَدَلَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَصَدْرِ قَدَمَيْهِ ، حَتَّىٰ رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ عَادَ لِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أُخْرَىٰ مِثْلَهَا ، قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمَا: كَيْفَ رَأَيْتُمَا؟ فَقَالًا لَهُ: أَصَبْتَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي.

٥ [٧٤٠] [الإتحاف: خز حب كم عه حم ٧٧٦٤] [التحفة: م دت ٥٧٥٣].

<sup>(</sup>١) الجفاء: غِلَظُ الطبع. (انظر: النهاية ، مادة: جفا).

٥[٧٤١] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥] [التحفة: دت ق ١١٨٩٢ - خ دت س ق ١١٨٩٧ - د ت س ق ١١٨٩٧ - د ١٢١٢٦]، وتقدم برقم: (٦٣٧)، (٦٤٠)، (٦٢٣)، (٧٠١)، (٧٠١)، (٧١٠)، (٧٣٧)
 (٧٣٧) وسيأتي برقم: (٧٤٥).

٥ [١/٨٣]





### ٧٠٧ - بَابُ طُولِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٥ [٧٤٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا ، قَالَ ثَابِتٌ : فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَعَدَ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ ، حَتَّى يَقُولَ : الْقَائِلُ : قَدْ نَسِي .

## ٢٠٨ - بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ السُّجُودِ وَبَيْنَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ مُقَارَبَةِ مَا بَيْنَهُمَا

٥ [٧٤٣] صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي : الزُّبَيْرِيَّ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ وَلُكُوعُهُ ، وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

#### ٢٠٩- بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٥ [٧٤٤] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّنَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حُذَيْفَة . وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَة ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّمْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ اللَّمْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَة ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ اللْ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ [٧٤٧] [ الإتحاف : خز حب عه حم ٤٣٧ ] [ التحفة : خ م ٢٩٨ - خ ٤٤٦ ] .

٥ [٧٤٣] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٠٩٧] [التحفة: خ م د ت س ١٧٨١]، وتقدم برقم: (٦٦٥)، (٢٦٦)، (٧١٨).

٥ [٤٤٧] [الإتحاف: خز طح عه حب كم ٤١٥٦] [التحفة: م دت س ق ٣٣٥١- س ٣٣٥٦- ق ٣٣٩١- د تم س ٣٣٩٥]، وتقدم برقم: (٥٨٦)، (٥٨٧).



لِي " نَحْوًا مِمَّا سَجَدَ ، ثُمَّ سَجَدَ نَحْوًا مِمَّا رَفَعَ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَكَانَ لَا يَحُوّ مِمَّا مِنْ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ إِلَّا اسْتَعَاذَ أُو اسْتَجَارَ ، وَلَا آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا سَأَلَ ، وَلَا آيَةِ يَعْنِي تَنْزِيهِ إِلَّا سَبَّحَ .

# ٢١- بَابُ الْجُلُوسِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ وَإِلَى (١) الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ

٥ [٧٤٥] حرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيِيْدٌ ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَة ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيِيْدٌ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، ثُمَّ جَافَى بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ فَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَقَعَدَ عَلَيْهَا ، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا ، وَقَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ فَاعْتَدَلَ ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ مَوْى سَاجِدًا ، وَقَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ فَاعْتَدَلَ ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ مَهَى .

٥ [٧٤٦] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا (٢) هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّىٰ يَسْتَويَ جَالِسًا.

٢١١ - بَابُ الإعْتِمَادِ عَلَى الْيَدَيْنِ عِنْدَ النُّهُوضِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَإِلَى الرَّابِعَةِ
 ٥ [٧٤٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو مُوسَىٰ ، قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا خَالِـدٌ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿إِلَّ عِدُونَ الواوِ ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥[٥٤٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥] [التحفة: دت ق ١١٨٩٢ - خ دت س ق ١١٨٩٧] [الإتحاف: د بي مي خز جا طح حب حم ش ١٦٤٥)، (٧٠١)، (٧١٠)، (٧١٠)، (٧٢٧)، (٧٤١). (٧٤٧)، (٧٤١). (٧٤٧). (٧٤٠]. [الإتحاف: خز حب ١٦٤٥٩] [التجفة: خ دت س ١١١٨٣]، وسيأتي برقم: (٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) في «الإتحاف»: «أخبرنا».

٥ [٧٤٧] [الإتحاف: خز جا طح حب قط حم ١٦٤٥٨] [التحفة: م دس ق ١١١٨٥ - خ دس ١١١٨٥ - د ت س ١١١٨٦ - خ م ١١١٨٧ ]، وتقدم برقم: (٧٤٦).





عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ ١٠ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ : أَلَا أُحَـدُّوُكُمْ عَـنْ صَـلَاةِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَصَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّرْضِ . رَكْعَةِ اسْتَوَىٰ قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ .

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ «الْكَبِيرِ».

### ٢١٢ - بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ النُّهُوضِ مِنَ الْجُلُوسِ مَعَ الْقِيَامِ مَعَا

٥ [٧٤٨] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ ، حَدَّثَنِي حَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : ﴿ بِشِمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١] ، ثُمَّ قَرَأ بِأُمِ الْقُرْآنِ ، حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَلَا فَقَالَ : ﴿ فِيشِمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١] ، ثُمَّ قَرَأ بِأَمِ الْقُرْآنِ ، حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَلَا الضَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة : ٧] ، فقالَ : اللّهُ أَكْبَرُ ، فَلَمَّا رَكَعَ ، قَالَ : اللّهُ أَكْبَرُ ، فُمَّ اللّهُ أَكْبَرُ ، فُلَمَّا رَفَعَ وَأُسَهُ ، قَالَ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُ أَكْبَرُ ، فُلَمَّا مَعَ التَّكْبِيرِ ، فَلَمَّا وَلَعَ مَنْ اللّهُ أَكْبَرُ ، فَلَمَّا مَعَ التَّكْبِيرِ ، فَلَمَّا وَلَعَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيهِ وَ ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً لِرَسُولِ اللّهِ عَيْلِيْ .

#### ٢١٣ - بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

٥ [٧٤٩] صر ثنا بُنْدَارٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَ امِرٍ ، حَدَّثَنَا فَكُو عَمَيْدٍ فَلَيْحُ بْنُ سَلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ، وَأَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالًا : جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ

<sup>۩[</sup>۸۳/ب].

٥[٧٤٨] [الإتحاف: خز جا طح حب قط كم حم ٢٥٠٠٤] [التحفة: م ١٢٧٧-س ١٤٦٤٦- خ د س ١٤٨٦٤ - خ د س ١٤٨٦٤ - خ د س ١٤٨٦٤ - خ د س ١٥٨٦٤ - خ د س ١٥٣٢٩ - خ د س ١٥٣٥٩ - خ د س ١٥٩٥٩ [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة: د ت ق ١١٨٩٢ - خ د ت س ق ١١٨٩٧] [المحفة: ١ مي برقم: (٧٦٠).





الْيُسْرَىٰ ، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ قِبْلَتِهِ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ وَكَفَّهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ وَكَفَّهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ .

- ٥ [٧٥٠] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَقُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ .
- ٥ [٧٥١] صرثناه الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ .

### ٢١٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الإعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاقِ

٥ [٧٥٢] حرثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَهْلِ بُنِ عَسْكَرٍ ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مَهْدِيِّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُ ﷺ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَىٰ .

وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَىٰ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ .

## ٥١٥ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْجِلْسَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لِلتَّشَهُّدِ

قَالَ أَبِكِرَ فِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَابَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَكَذَاكَ فِي خَبَرِ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ خَبَرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ.

٥ [ ٥٥٧] [التحفة: تس ١١٧٨٤].

٥ [٧٥١] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ١٧٢٧١] [التحفة: ت س ١١٧٨٤ – د س ق ١١٧٨١]، وتقدم برقم: (٥١٣)، (٥١٤)، (٥١٥)، (٥١٦)، (٢٩٩) وسيأتي برقم: (٧٥٧)، (٧٥٨)، (٩٦٩).

٥ [٧٥٧] [الإتحاف: خزكم حم ١٠٢٩٦] [التحفة: د ٧٥٠٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المعمر» ، والمثبت من «الإتحاف» .





- ٥ [٧٥٣] صرَّنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنِ ابْ نِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْن .
- ٥ [٧٥٤] حرثنا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي : ابْنَ يَحْيَى التَّجِيبِيَّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً إِذَا أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً إِذَا اللَّهِ عَلْقَةً وَلَا سَجَدَ الطَّلَاةَ كَبَرَ ، ثُمَّ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ مَثْلَ مَثْلُ مَثْلُ مَثْلُ مَثْلُ مَثْلُ مَثْلُ مَثْلُ مَثْلُ مَثْلُ مَا لَاللَّهِ مِنَ السَّهُ مِنَ السَّهُ مِنَ السَّهُ مِنَ السَّعُ مِنَ الرَّنُ عَنَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ مَلْكُولُ .
- ٥ [٥٥٥] ورواه عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ .

ص الله الله الله الله الله الله الله عن أبِي زُرَارَةَ الْمِصْرِيُّ الْقِتْبَانِيُّ ، [عَنْ جَـدُّهِ أَبِي زُرَارَةَ اللهِ صُرِيُّ الْقِتْبَانِيُّ ، [عَنْ جَـدُّهِ أَبِي زُرَارَةَ اللهُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيِّ . اللَّيْثُ بْنُ عَاصِمِ الْقِتْبَانِيُ ] (١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ الْجُذَامِيِّ .

قَالَ أَبِكِر : سَمِعْتُ يُونُسَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ (٢) مِصْرَ بِعِلْمِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَوْ بِعِلْمِ مَالِكِ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيُّ .

٥ [٧٥٣] [الإتحاف: ط مي خز جا طح حب قط حم ٩٥٦٨] [التحفة: م دت س ق ١٨١٦ - خ س ١٨٤١ - م ٥ ١٨٤٠ - خ س ١٨٤١ - م ٥ ١٨٤٠ - خت ١٩٧٥ - حت ١٩٧٤ - خت ١٩٧٤ - خد ١٩٧٩ - د ١٩٣٥ ] ، وتقدم برقم : (٤٩٣) ، (٣٣٣) .

٥ [٧٥٤] [الإتحاف: خز حب ٢٠٣٠٠] [التحفة: ق ١٣٦٥٥ - خ م د س ١٤٨٦٢ - خ د س ١٤٨٦٤ - خ د س ١٤٨٦٤ - خ د س ١٤٨٦٤ - خ س ١٤٨٦٤ - خ د س ١٤٨٦٤ - خ د س ١٥٣٠٩ - خ د س ١٥٩٥٩ ]، وتقدم برقم: (٦٢٧).

요[3시/1].

٥[٥٥٥] [الإتحاف: خز حب ٢٠٣٠٠] [التحفة: خ دس ١٤٨٦٤ - ت ١٤٨٦٨].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أقدم» ، والمثبت من «الإتحاف».





قَالَ أَبِكِم : وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيِّ ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ .

## ٢١٦ - بَابُ إِدْ خَالِ الْقَدَمِ الْيُسْرَىٰ بَيْنَ الْفَخِذِ الْيُمْنَىٰ وَالسَّاقِ فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

٥ [٧٥٦] صر ثنا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا عَنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَىٰ بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ ، وَوَضَعَ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ عَلَى وُكَبَتِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ . وَأَشَارَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ .

## ٢١٧- بَابُ وَضْعِ الْفَخِذِ الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذِ الْيُسْرَىٰ فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

٥ [٧٥٧] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ الْبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا ، فَكَبَّرَ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، [وَحِينَ ] (١) رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ وَجَافَىٰ يَعْنِي فِي السُّجُودِ ، وَفَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ ، يَعْنِي : فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ .

قَالَ أَبِكِر: قَوْلُهُ: وَفَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى الْيُمْنَى ، يُرِيدُ لِلْيُمْنَى ، أَنَّهُ فَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى الْيُسْرَى كَخَبَرِ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ: وَضَعَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى كَخَبَرِ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ: وَضَعَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى .

٥ [٧٥٦] [الإتحاف: خزعه حب ٧٠٤٤] [التحفة: م دس ٧٦٦٥]، وسيأتي برقم: (٧٧٩).

٥[٧٥٧] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ١٧٢٧] [التحفة: دس ق ١١٧٨ - د ١١٧٦ - د ١١٧٦ - د ١١٧٦٦ - ١١٧٦٢ - س ١١٧٦٢ - س ١١٧٧٨ - س ١١٧٧٨ - س ١١٧٧٨ - س ١١٧٧٨ - دت س ق ١١٧٨٨ - د ١١٧٨٨ )، (٥١٥)، (٥١٥)، (٥١٥)، (٥١٥)، (٥١٥)، (٥١٥)، (٥١٨) ، (٥١٨) ، (٥١٨) ، (٥١٨) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (١٩١٥٧) من طريق محمد بن جعفر، به.



٤٧٠

٥ [٧٥٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ ، وَكَلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَرَ ، وَحِينَ رَكَعَ ، وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَقَالَ حِينَ سَجَدَ : هَكَذَا ، وَجَافَى يَدَيْهِ عَنْ وَحِينَ رَكَعَ ، وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَقَالَ حِينَ سَجَدَ : هَكَذَا ، وَجَافَى يَدَيْهِ عَنْ الْمُعْنَى عَلَى (١) فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَقَالَ : هَكَذَا ، وَسَصَبَ وَهُبُ السَّبَابَةَ وَعَقَدَ بِالْوُسْطَى .

وَأَشَارَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَيْضًا بِسَبَّابَتِهِ وَحَلَّقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ ، وَعَقَدَ بِالْوُسْطَى . قَالَمُ مُنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ ، يُرِيدُ: فِي التَّشَهُّدِ . قَالُ بَهِ الْمُسْرَىٰ ، يُرِيدُ: فِي التَّشَهُّدِ .

٥ [٧٥٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ بَدَيْلِ (٢) بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَاقِشَةَ ، أُنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَفُرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ تَحْتَ الْيُمْنَىٰ .

#### ٢١٨ - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يُسَلَّمُ فِيهَا

٥[٧٦٠] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ ١

٥[٥٨٧] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ١٧٢٧] [التحفة: د س ق ١١٧٨١ - د ت ١١٧٥٨ - د س م ١١٧٥٨ - د ت ١١٧٥٨ - د س ١١٧٥٨ - د ١١٧٦٨ - س س ١١٧٥٩ - م ١١٧٧٩ - م ١١٧٧٨ - م ١١٧٧٨ - ت س ١١٧٨٨ - ت س ١١٧٨٨ - ت س ١١٧٨٨ - د ت س ق ١١٧٨٠ - د س ١١٧٨٨ - ت س ١١٧٨٨ وسيأتي ١١٧٩١ ، وتقدم برقم: (٥١٣)، (٥١٥)، (٥١٥)، (٥١٥)، (٢٩٩)، (٧٥٧)، وسيأتي برقم: (٩٦٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، والمثبت من تعليق المصنف.

٥ [٧٥٩] [الإتحاف: خز حب ٢١٦٠٥] [التحفة: م دق ١٦٠٤٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يزيد» ، وبه سُمِّي في بعض كتب الرجال ، والمثبت من «الإتحاف» ، وهو الأشهر.

٥[٧٦٠] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة: د ت ق ١١٨٩٢ – خ د ت س ق ١١٨٩٧]، وتقدم برقم: (٧٤٩).

١٠ [٨٤]٠



النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا الصَّلَاةُ، أَخَرَرِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَىٰ شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ.

وَفِي خَبِرِ أَبِي عَاصِم : أَخَرَرِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَجَلَسَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا . وَفِي خَبِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء : فَإِذَا جَلَسَ فِي خَبِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء : فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَخْرَرِجْلَيْهِ ، فَجَلَسَ عَلَىٰ وَرِكِهِ ، هَذَا فِي خَبَرِ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الرَّيْتُ فِي خَبَرِهِ : عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَقَالَ اللَّيْثُ فِي خَبَرِهِ : عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّد : إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ ، وَقَعَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ .

قَال أَبِكِر : قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ.

٥[٧٦١] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ السَّعُودِ ، أَنَّ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَانَ يَجْلِسُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ عَلَىٰ وَرِكِهِ الْيُسْرَىٰ .

٥ [٧٦٢] حرثنا الْقُطَعِيُّ مُحَمَّدُ بِن الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ ، أَنَّ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَبْدِ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ كَمَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَمَا نَحْفَظُ حُرُوفَ الْقُرْآنِ الْوَاوَ وَالْأَلِفَ ، فَإِذَا جَلَسَ عَلَىٰ وَرِكِهِ الْيُسْرَىٰ ، قَالَ : «التَّحِيَّاتُ نَحْفَظُ حُرُوفَ الْقُرْآنِ الْوَاوَ وَالْأَلِفَ ، فَإِذَا جَلَسَ عَلَىٰ وَرِكِهِ الْيُسْرَىٰ ، قَالَ : «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلْ عَبْدُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » . ثُمَّ يَالِهُ الطَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » . ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِف .

٥ [٧٦١] [الإتحاف: خز حب حم ١٧٤٨] [التحفة: ت س ق ٩١٨١].

٥[٧٦٢][الإتحاف: خز حب حم ١٧٤٨][التحفة: ت س ق ٩١٨١- د ٩٣٣٩- خ س ق ٩٢٤٢- خ م د س ق ٩٢٤٥- س ق ٩٣١٤- د ٤٧٤٤- د ت س ق ٩٥٠٥- ق ٢٦٢٦]، وسيأتي برقم: (٧٦٣)، (٧٦٨)، (٧٨١).



#### 20 50

#### ٢١٩- بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي الْجِلْسَةِ الْآخِرَةِ

٥ [٧٦٣] صر ثنا بُنْدَارُ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا وَمُدَّا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا وَبُدُ اللَّهِ.

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُويْ بِ ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وصر ثنا هَارُونُ بْنُ الْعَدَادَةَ ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وَحَدَّنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وصر ثنا أَبُو حَصِينِ بْنُ كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وصر ثنا أَبُو حَصِينِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّنَا عَبْثَرٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (''): كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَي التَّشَهُدِ ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهِ وَالْعَلَامُ مَلَى اللَّهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهِ وَالْعَلَامُ مَلَى اللَّهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُ أَيْقُلِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالْعَلَوْتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُا لَكُونُ إِذَا جُلَسَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلِ : التَّحِيَّاتُ لِلَهِ وَالصَّلَوتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُا لَى مَالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّاللَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدُا أَعْبُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ لِيَتَحْيَرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدُعُ بِهِ» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ ، وَانْتَهَىٰ حَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ ، وَعَبْثَرٍ ، وَابْنِ إِدْرِيسَ عِنْدَ قَوْلِهِ : «وَرَسُولُهُ» ، وَلَمْ يَقُولُوا : «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ» إِلَى آخِرِهِ .

٥ [٧٦٤] صرتنا أَبُو حَصِينٍ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ . وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَـدَّثَنَا عُصْدِر . ابْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْـصُورٍ . ابْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْـصُورٍ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «إذا» ، ولا يستقيم به الكلام.

٥[٧٦٤][الإتحاف: مي جاخز طح حب قط حم ١٧٦٣٤][التحفة: ت س ق ٩١٨١- خ س ق ٩٢٤٢- خ م دس ق ٩٢٤٥- س ق ٩٣١٤- دت س ق ٩٥٠٥].





ح وصر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، أَيْضًا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ - كُلُّهُمْ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً فِي التَّشَهُّدِ ، وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ إِلَى قَوْلِهِ : «وَرَسُولُهُ» ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ : «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» ١٠ .

٥ [٧٦٥] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ ، حَدَّفَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

#### ٠ ٢٢- بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُٰدِ وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِهِ

٥ [٧٦٦] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَةِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُعِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ .

٥ [٧٦٧] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، أَخَبَرَنَا حَفْصٌ ، يَعْنِي : ابْنَ غِيَاثِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي التَّشَهُّدِ : ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا (١) ﴾ [الإسراء: ١١٠].

<sup>.[</sup>أ/٨٥]합

٥ [٧٦٥] [الإتحاف: خزطح حب قطعه ش ٧٣٦٩] [التحفة: مدت س ق ٥٦٠٧ م دت س ق ٥٥٠٥].

<sup>0 [</sup>٧٦٦] [الإتحاف: خز حب كم ١٢٤٨٢] [التحفة: د ت ٩١٧٢].

٥[٧٦٧][الإتحاف: خز كم عه ٢٣٢٦][التحفة: خ م ١٦٨٠٦ – م ١٦٨٥٠ – خ ١٩٨٦ – س ١٩٠٩٤ – س ١٧٠٩٤ – م ١٧٠٧٠ – خ ١٧١٧ – م خ ١٧١٧٨ – م ١٧٢١ – م ١٧٢٧ – م ١٧٢٧ .

<sup>(</sup>١) تخافت: تخفها . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٦٢) .





## ٢٢١ - بَابُ الإقْتِصَارِ فِي الْجِلْسَةِ الْأُولَىٰ عَلَىٰ التَّشَهُّدِ وَتَرْكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

٥ [٧٦٨] صرثنا أَحْمَدُ بِنُ الْأَزْهَرِ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْسِنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَنْ تَشَهُّدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا ، وَعَدُّ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اعْبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَلَّمَ عُوهِ قَالَ عَلَمَ عُوهُ اللَّهِ وَيَهِ التَّشَهُدَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا ] (١) : فَكُنَّا نَحْفَظُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، كَمَا نَحْفَظُ حُرُوفَ الْقُرْآنِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَهِ عَلَمَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، كَمَا نَحْفَظُ حُرُوفَ الْقُرْآنِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَهِ عَلْمَهُ إِلَّا اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ، كَمَا نَحْفَظُ حُرُوفَ الْقُرْآنِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِي عَلْمَهُ إِلَهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهِ وَالْمَلَاةُ وَالطَّيِّهِ عَلَمَهُ السَّكُمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ هُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ هُ ، السَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ هُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ هُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ هُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُ اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَالْمَالِ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهُضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّذِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاقِ نَهُمَ وَمَ يَصُولُونَ مِنْ تَشَهُّذِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاقِ نَهُمَ وَمَنْ يَشُولُو مِنْ تَشَهُّذِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَامُ .

قَالَ أَبِكِر: قَوْلُهُ: وَفِي آخِرِهَا عَلَىٰ وَرِكِهِ الْيُسْرَىٰ ، إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُهَا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ لَا فِي وَسَطِ صَلَاتِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، فِي وَسَطِ صَلَاتِهِ ، وَفِي آخِرِهَا كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، وَإِبْرَاهِيمُ . وَإِبْرَاهِيمُ .

#### ٢٢٢ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فِي التَّشَهُّدِ

٥ [٧٦٩] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، [عَنْ حَيْوَةَ بْنِ

٥ [٧٦٨] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٤٨] [التحفة: ت س ق ٩١٨١ - د ٩٢٣٩ - خ س ق ٩٢٤٢ - خ م د س ق ٩٢٤٥ - س ق ٩٣١٤ - د ٩٤٧٤ - د ت س ق ٩٥٠٥ - د س ٩٦١٨ - ق ٩٦٢٦]، وتقدم برقم: (٧٦٢)، (٧٦٢) وسيأتي برقم: (٧٨١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (٤٤٦٨) من طريق يعقوب ، به .

٥ [٧٦٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٠٥٣] [التحفة: دت س ١١٠٣١ - ت ١١٠٣٦]، وسيأتي برقم: (٧٧٠).



شُرَيْحِ ] (۱) ، حَدَّثَنِي أَبُوهَ انِي ، أَنَّ أَبَا عَلِي الْجَنْبِيَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاةٍ ، لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى عُبَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ ، النَّبِيِّ عَلَيْ ، النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ، وَسَلْ وَسَمِعَ رَجُلًا يُصَلِّي ، ادْعُ تُجَبْ ، وَسَلْ وَسَمِعَ رَجُلًا يُصَلِّي ، ادْعُ تُجَبْ ، وَسَلْ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ : «أَيُهَا الْمُصَلِّي ، اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ : «أَيُهَا الْمُصَلِّي ، اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ : «أَيْهُا الْمُصَلِّي ، اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

٥ [٧٧٠] صر ثنا بَكُرُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ هَارُونَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، [عَنْ حَيْوَةَ] (٢٠) ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَى رَجُلَا يُصَلِّي لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْلِي وَلَمْ يُصَلِّي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمُعْلِي وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَعْلُ مَ لَكُ وَلَمْ يُعَلِّ وَالْمُعْلِي وَلَا لَهُ وَلِعَيْرِهِ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأُ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلِيْهِ ، وَلَيْ مَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْ مَلُ مَلَى النَّبِي عَلِيْهِ ، وَلَيْ مَلُ مَا يَدُعُو بِمَا شَاءَ » .

#### ٢٢٣- بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا سُئِلَ : قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ ، وَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فِي التَّشَهُّدِ؟

٥[٧٧١] صرتنا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْآحَدُثَنَا] (٣) أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي - فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثِنِي - فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ - مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ في صَلَاتِهِ - مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

٥[٧٧٠] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٢٥٣] [التحفة: دت س ١١٠٣١ – ت ١١٠٣٦]، وتقدم برقم:
 (٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن حيوة» ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>0 [</sup> ٧٧١] [ الإتحاف : مي خز حب قط كم حم ط ١٣٩٨٤ ] [ التحفة : س ٩٩٩٨ - م دت س ١٠٠٠٧ ] . ه [ ٥٩٨ - ] .

<sup>(</sup>٣) أثبته الناسخ في التعقيبة أسفل لوحة المخطوط، ونسى أن يثبته في النص.



277

أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلَّ حَتَّىٰ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ، قَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّيْنَا أَنْ الرَّجُلَ اللَّهُمَّ صَلِّيْنَا أَنْ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الْأُمِّي ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الْأُمِّي ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الْأُمِّي ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي . وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي . وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى الْ الْرَحْدِيمَ ، إِنْ الْمَاعِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنْ الْمَاعِيمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ الْمُعَلَى الْمَاعِمَ ، إِنْ الْمَاعِيمَ وَعَلَى الْهُ عُمَا مَا يَا الْمُعْتَعَ مَا مَا يَا لَى الْمُعْتَدِيمَ وَعَلَى آلِهِ الْمِيمَ ، وَبَالِكُ عَلَى الْمُدِيمَ الْمِيمَ اللْمُ الْمُعَلَى اللْهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْمَاعِيمَ وَالْمَاعِيمَ وَالْمَاعِلَى اللْمُ الْمُعِيمَ اللَّهِ الْمَاعِلَ الْمُعْتَدِيمَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ اللْمَعْمَ

#### ٢٢٤- بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالنَّانِي وَالْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى

٥[٧٧٧] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْ نُ سَعِيدِ ، عَنْ مُسْلِم ، مُسْلِم ، ثُمَّ لَقِيتُ مُسْلِمًا ، فَحَدَّثَنِي مُسْلِم بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ إِلَىٰ جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ .

ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيم، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيْ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، قَالُوا: حَدَّفَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، يَقُولُ: وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيم، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِي بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَادِيَّ، يَقُولُ: صَلَيْتُ إِلَىٰ جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَلَّبْتُ الْحَصَىٰ، فَقَالَ: لَا تُقلِّب الْحَصَىٰ، وَلَكِنِ افْعَلْ صَلَيْتُ إِلَىٰ جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَلَّبْتُ الْحَصَىٰ ، فَقَالَ: لَا تُقلِّب الْحَصَىٰ ، وَلَكِنِ افْعَلْ كَمَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ؟ قَالَ: هَكَذَا ، فَوَضَعَ يَلَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ السَّبَابَةَ .

هَذَا حَدِيثُ يَحْيَىٰ بْنِ حَكِيمٍ ، وَزَادَ يَحْيَىٰ أَيْضًا: قَالَ: حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: كَانَ يَحْيَىٰ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّفَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، فَلَقِيتُ أَنَا مُسْلِمًا فَسَأَلْتُهُ ، فَحَدَّثَنِي بِهِ ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُ فِي حَدِيثِهِ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ فَسَأَلْتُهُ ، وَعَقَدَ أُصْبُعَيْنِ ، وَحَلَّق الْوُسْطَىٰ وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ .

٥ [٧٧٧] [الإتحاف: خز حب حم ط ش ١٠٠٥٣] [التحفة: م دس ٧٣٥١ - ٥٠٣٠ - ٥٠٣٠ م ت س ق ٨١٢٨]، وسيأتي برقم: (٧٧٨)، (٧٨٠).





#### ٧٢٥ - بَابُ التَّحْلِيقِ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ

٥ [٧٧٣] صر ثنا ها رُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلِ . ح وصر ثنا الْأَشَجُ ، حَدَّفَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ . ح وصر ثنا عَلِيُ بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ . ح وصر ثنا عَلِيُ بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ . ح وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّفَنَا [سُفْيَانُ] (١) ، كُلُهُمْ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (٢) ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (٢) ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كَيْفَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ كَيْفَ كَ يُعْنِي فِنْتَيْنِ فُمْ حَلِّي الْبُورَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَجَعَلَ يُعْنِي فِنْتَيْنِ فُمْ حَلَّقَ ، وَجَعَلَ يُعْنِي فِنْتَيْنِ فُمْ حَلَّقَ ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِالسَّبَاحَةِ يَدْعُو . وَهُ مَا عَقَدَ يَعْنِي فِنْتَيْنِ فُمْ حَلَّقَ ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِالسَّبَاحَةِ يَدْعُو .

وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمِ: وَحَلَّقَ بِالْوُسْطَىٰ وَالْإِبْهَامِ وَرَفَعَ الَّتِي بَيْنَهُمَا يَدْعُو بِهَا ؛ يَعْنِي: الْمُسَبِّحَةَ (٣).

## ٢٢٦- بَابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ وَتَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا

٥[٧٧٤] صرثنا مُحَمَّدُ بْـنُ يَحْيَى ، حَـدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْـنُ عَمْـرِو ، حَـدَّثَنَا زَائِـدَةُ ، حَـدَّثَنَا

<sup>0 [</sup>۷۷۳] [الإتحاف: خز طح ۱۷۲۹۲] [التحفة: م ۱۷۹۰ – د ت ۱۷۷۸ – د س ۱۷۷۹ – د ۱۱۷۵۱ – د ۱۱۷۵۱ – د ۱۱۷۲۱ – د ۱۱۷۲۲ – س ۱۷۷۲ – س ۱۷۷۲ – س تا ۱۷۷۲ – س تا ۱۷۷۲ – س تا ۱۷۷۸ – س تا ۱۷۷۸ – د ت س ق ۱۷۷۸ – د س تا ۱۷۷۸ – د ۱۷۷۸ ]، وسیأتی برقم: (۷۷۶).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بكر»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) المسبحة : الإصبع التي تلي الإبهام (السبابة) ، سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح . (انظر : النهاية ، مادة : سبح) .

٥[٤٧٧] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ١٧٢٧] [التحفة: دس ق ١١٧٨ – دت ١١٧٥٨ – د ١١٧٥٨ – د ١١٧٥٨ – د ١١٧٥٩ – س ١١٧٥٩ – م ١١٧٥٩ – م ١١٧٧٩ – م ١١٧٧٨ – م ١١٧٧٨ – م ١١٧٧٨ – م ١١٧٧٨ – م ١١٧٨٩ – د ت س ق ١١٧٨٠ – د س ١١٧٨٩ – ت س ١١٧٨٨ – م ١١٧٩٠ – د الالا١٠ ]، وتقدم برقم: (٧٧٧) .





عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ كَيْفَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ يُصَلِّي ، فَكَبَّر ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ قَعَدَ ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ ، عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ ۞ الْأَيْمَنِ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوبِهَا .

قَالَ أَبِكِر : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ : يُحَرِّكُهَا ؛ إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ ، زَائِدَهُ ذَكَرَهُ .

## ٧٢٧ - بَابُ حَنْيِ السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا فِي التَّشَهُّدِ

٥[٥٧٧] صر ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ (١) ، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ .

٥ [٧٧٦] صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ عِصَامٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

٥[٧٧٧] صرتنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، أَنَّ أَبَاهُ ، حَدَّثَ هُ ، أَنَّ هُ وَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلِيْ قَاعِدًا فِي الصَّلَاةِ ، وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، رَافِعًا أَصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا (٢) شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو .

<sup>۩[</sup>٢٨/١].

٥ [٧٧٧] [الإتحاف: حم خز حب ١٧٢٠٣] [التحفة: دس ق ١١٧١٠]، وسيأتي برقم: (٧٧٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بهز» ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٧٧٦] [الإتحاف: حم خز حب ١٧٢٠٣] [التحفة: دس ق ١١٧١٠].

٥ [٧٧٧] [الإتحاف: حم خز حب ١٧٢٠٣] [التحفة: دس ق ١١٧١٠]، وتقدم برقم: (٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حنا» ، والمثبت من «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٧/ ٦٢) من طريق الفضل بن دكين ، به .





#### ٢٢٨ - بَابُ بَسْطِ يَدِ الْيُسْرَى عِنْدَ وَضْعِهِ عَلَى الرُّكْبَةِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

٥ [٧٧٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ ، وَضَعَ يَدَيْهِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عُلَى وَكْبَتَهِ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ الْيُمْنَى فَيَدْعُو بِهَا ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى وَكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهِ .

### ٧٢٩ - بَابُ النَّظَرِ إِلَى السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا فِي التَّشَهُّدِ

٥ [٧٧٩] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ ، لَا يُجَاوِزُ بَصُرُهُ إِشَارَتَهُ .

#### ٢٣٠ - بَابُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ فِي التَّشَهُّدِ

٥ [٧٨٠] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلَا أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِي بِيدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحَرِّكِ يُحَرِّكُ الْحَصَىٰ بِيدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحَرِّكُ الْحَصَىٰ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَصَىٰ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ يَعْنَعُ ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَىٰ فَخِذِهِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ إِلَى الْإِبْهَامَ إِلَى الْإِبْهَامَ إِلَى الْإِبْهَامَ إِلَى الْإِبْهَامَ إِلَى الْإِبْهَامَ إِلَى اللَّهِ وَيَعْفِي يَصْنَعُ .

٥ [٧٧٨] [الإتحاف: خز حب حم ١٠٨١٤] [التحفة: م د س ٧٣٥١- م ٧٥٨٠- د ٨٠٣٠- م ت س ق ٨١٢٨]، وتقدم برقم: (٧٧٢) وسيأتي برقم: (٧٨٠).

٥[٧٧٩][الإتحاف: مي خز حب قط حم ٧٠٤١][التحفة: م دس ٥٢٦٣]، وتقدم برقم: (٧٥٦).

٥[٧٨٠] [الإتحاف: خز حب حم ط ش ١٠٠٥٣] [التحفة: م د س ٧٣٥١ - م ٧٥٨٠ - د ٨٠٣٠ - م ت س ق ٨١٢٨]، وتقدم برقم: (٧٧٢)، (٧٧٨).





## ٧٣١ - بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ بِمَا أَحَبَّ الْمُصَلِّي

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْعَىٰ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ.

٥ [٧٨١] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَلَا وَإِنَّا كُنَّا لَا نَدْرِي مَا سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَلَا وَإِنَّا كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَلِمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَجَوَامِعَهُ ، فَقَالَ : ﴿إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَقُولُ وا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَجَوَامِعَهُ ، فَقَالَ : ﴿إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَقُولُ وا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فُمَ يَتَحَيَّرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الشَّعَاءِ أَعْجَبَهُ ، فَلْيَدُعُ بِهِ» .

#### ٢٣٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّعَوُّذِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ

٥ [٧٨٧] حرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ. حَ وَأَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَ وَصِرْتنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَ وَصِرْتنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ، جَمِيعًا اللَّهَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ، جَمِيعًا الْعَنْ مَن الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ: "إِذَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ عَهْدَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ قَدْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَمَنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ . وَفِي حَدِيثِ عِيسَى : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ .

<sup>0[</sup>۷۸۱][الإتحاف: خز جاطح حب كم ۱۳۰۵ ][التحفة: ت س ق ۹۱۸۱ - د ۹۲۳۹ - خ س ق ۹۲٤۲ -خ م د س ق ۹۲۶ - س ق ۹۳۱۶ - د ۹۶۷۶ - د ت س ق ۹۰۰۵ - ق ۹۶۲۶ ]، وتقدم برقم: (۷۲۲)، (۷۲۳)، (۷۲۸).

٥[٧٨٢] [الإتحاف: مي جا خز حب حم عه ١٩٩٢٤] [التحفة: س ١٣٤٧٩ – س ١٣٩١٤ – م د س ق ١٤٥٨٧ – خ م ١٥٤٢٧ – س ١٥٤٣٠ ] .

۵[۲۸/ب].





- ٥ [٧٨٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ ، مِثْلَهُ .
- ه [٧٨٤] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ كَلِمَاتٍ كَانَ يُعَظِّمُهُنَّ جِدًّا : قُلْتُ فِي الْمَثْنَى الْآخِرِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ، قُلْتُ : مَا هُو؟ قَالَ : أَعُودُ الْمَثْنَى كِلَيْهِمَا؟ قَالَ : بَلْ فِي الْمَثْنَى الْآخِرِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ، قُلْتُ : مَا هُو؟ قَالَ : أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، قَالَ : لَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، قَالَ : كَانَ يُعَظِّمُهُنَّ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلًا .

## ٧٣٣- بَابُ الإسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ

ه [٧٨٥] صرثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ أَلِيهِ بْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَبِي طَالِبٍ ، أَنْ النَّهُمَّ عَنْ عَلِيهٍ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْ يَعْمِ الْمَقَدِّمُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْ يَ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ » .

٥ [٧٨٦] صر ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي أَبِي (١) ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ

ه [۷۸۳] [الإتحاف: خز حب كم حم ۲۰۶۲] [التحفة: ت ۱۲۵۳۹ - م س ۱۳۵۳ - س ۱۳۹۱۶ - خ م ۱۰۶۲۷ - س ۱۰۶۳۵].

٥[٧٨٤] [الإتحاف: خز كم حم ٢١٧٣٩] [التحفة: س ١٦٧٨٠ - س ١٦٨٥٦ خ ١٦٩٥٣ - م ق ١٦٩٨٨ - خ ت ١٧٠٦٢]، وسيأتي برقم: (٩١٩).

٥[٥٨٧][الإتحاف: خز حب ١٤٦١][التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨]، وسيأتي برقم: (٨٠٩).

٥ [٧٨٦] [الإتحاف: خزكم حم ١٦٤٩٦] [التحفة: دس١١٢١٨].

<sup>(</sup>١) قوله : «حدثني أبي» ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .





هُوَ (۱) الْمُعَلِّمُ، عَنِ (۲) ابْنِ بُرَيْدَة، حَدَّفَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَذْرَعِ، حَدَّنَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُو يَتَشَهَّدُ، وَيَقُولُ: اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُولُ الرَّحِيمُ (٤٠٠ أَخَدُ، أَنْ تَعْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُولُ الرَّحِيمُ (٤٠٠ ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَدْ عُفِرَ لَهُ مُولًا الرَّحِيمُ لَهُ ، قَالَ النَّبِيُ عَيْ ﴿ : اللَّهُ مُولُ الرَّحِيمُ لَهُ مُولُولُ الرَّحِيمُ (١٤ مَولَ الرَّحِيمُ لَهُ مَوْلُولُ النَّبِيُ عَلَيْكُ أَنْتَ الْعَفُولُ الرَّحِيمُ (١٤ مَ مَوَاتٍ .

## ٢٣٤ - بَابُ مَسْأَلَةِ اللَّهِ الْجَنَّةَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

٥ [٧٨٧] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ : «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ : أَسَشَهَدُ ثُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيْهُ لِرَجُلٍ : «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ : أَسَفَهُدُ ثُمَّ قَالُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ، أَمَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَةَ وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَةَ وَاللَّهِ مَا أَحْسِنُ دَنْدَنَةَ وَاللَّهِ مَا أَحْسِنُ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : «حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ».

قَالَ أَبِكِر : الدَّنْدَنَةُ: الْكَلَامُ الَّذِي لَا يُفْهَمُ.

#### ٢٣٥ - بَابُ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا

٥ [٧٨٨] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ خَدِّهِ . يَمِينِهِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ خَدِّهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) الكف: النظير والمساوئ . (انظر : اللسان ، مادة : كفأ) .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥[٧٨٧][الإتحاف: خز حب ١٨١١][التحفة: ق ١٢٣٦٣].

٥[٧٨٨] [الإتحاف: مي ش خز طح عه حب قط حم ٤٩٩١] [التحفة: م س ق ٣٨٦٦]، وسيأتي برقم: (١٧٨٤).



٥ [٧٨٩] صر ثنا عُثبَة بُن عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمَدِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مُدُمَّ وَ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مُحْمَّدِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ خَدِّهِ .

فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَكُلَّ حَدِيثِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَكُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: فَالنِّصْفُ، حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَالنِّصْفُ، قَالَ: لَا ، قَالَ: فَالنِّصْفُ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ (٢).

#### ٢٣٦ - بَابُ صِفَةِ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

ه [٧٩٠] مرثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ (٣) بْنِ الشَّهِيدِ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ إِسْحَاقَ ، وَقَالَ زِيَادٌ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى اللهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقَلِلْهُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُبِدُو بَيَاضُ بَيَاضُ خَدِّهِ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ » . [وَعَنْ شِمَالِهِ] (٤) حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ خَدِّهِ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ » .

#### ٧٣٧- بَابُ إِبَاحَةِ الإقْتِصَارِ عَلَىٰ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تُجْزِئُ (٥) ، وَهَذَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، فَالْمُصَلِّي مُخَيَرٌ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ كَمَذْهَبِ الْحِجَازِيِّينَ : مُخَيَرٌ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ كَمَذْهَبِ الْحِجَازِيِّينَ :

٥ [٧٨٩] [الإتحاف: مي ش خز طح عه حب قط حم ٤٩٩١] [التحفة: م س ق ٣٨٦٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والثلثين» ، وهو خطأ ، والمثبت من «حلية الأولياء» (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) [٨٨/ أ] . وفي الأصل : «سمع» ، وهو خطأ ، والمثبت من «حلية الأولياء» .

٥ [٧٩٠] [الإتحاف: جاخز طح حب حم ١٣٠٥٦] [التحفة: دس ٩١٨٢].

<sup>(</sup>٣) في «الإتحاف»: «إبراهيم بن حبيب بن الشهيد»، فصار شيخًا لابن خزيمة بدلًا من ابنه إسحاق، والصواب أن شيخ ابن خزيمة هو إسحاق. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٣٦١، ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «الأربعون» لابن المقرئ (٤٥)، من طريق إسحاق بن إبراهيم، به.

<sup>(</sup>٥) تجزئ وتجزي: تكفى . (انظر: النهاية ، مادة: جزأ) .





٥ [٧٩١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهْ دِيِّ الْعَطَّارُ ، قَالُوا : حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الطَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِ الْأَيْمَنِ شَيْتًا .

قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ : قَالَ : أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكِّيُّ .

٥ [٧٩٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَائِشَةَ وَاحِدَةً (١) عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَاحِدَةً أَنَّهَا كَانَتْ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً (١) قُبَالَةَ وَجُهِهَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

٥ [٧٩٣] صر ثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُعَلِّى ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

٥ [٧٩٤] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ تُسَلِّمُ وَاحِدَةً .

٥ [٧٩٥] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٢) ، بِهَ ذَا مِثْلَهُ ، وَزَادَ: وَلَا تَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهَا وَلَا ، عَنْ شِمَالِهَا .

٥ [٧٩١] [الإتحاف: خزطح حب قط كم ٢٢٢٦] [التحفة: ت ق ١٦٨٩٥].

٥ [٧٩٧] [الإتحاف: خز ٢٢٦١٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وواحدة» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «المستدرك» (٩٣٨) .

٥ [٧٩٣] [الإتحاف: خزطح حب قط كم ٢٢٢٦].

٥ [٧٩٤] [الإتحاف: خز ٢٢٦١٠].

٥[٧٩٥][الإتحاف: خز ٢٢٦١٠].

 <sup>(</sup>٢) تكرر بعده في الأصل: «حدثنا عبيد الله»، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في الحديث السابق،
 «الإتحاف».





## ٢٣٨ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ يَمِينًا وَشِمَالًا عِنْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

٥ [٧٩٦] صر ثنا بُنْدَارٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ مِسْعَرِ بْنِ مِسْعَرِ بْنِ مَحَمَّدٍ أَيْضًا ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، مِسْعَرٌ . ح وصر ثنا سَلُمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، مِسْعَرٌ . ح وصر ثنا سَلُمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ عِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَةِ ، عَنْ عِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ عِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ مُعَلِيَةً وَلَى مَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَةِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّهِ مَنْ عُبِيلٍ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلِيلَةً وَسِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمَلِي الصَّلَاقِ . (مَا لِي أَرَى أَنِهِ الصَّلَاقِ ).

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ خَشْرَمِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ يُسَلِّمُ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: عَلَىٰ أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد فِي حَدِيثِ يَزِيدَ: كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَيْهُ، فَلَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مِيكَاثِيلَ، وَأَشَارَ أَبُوحَالِهِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد فِي حَدِيثِ يَزِيدَ: كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مِيكَاثِيلَ، وَأَشَارَ أَبُوحَالِهِ يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ بِيَدِهِ، فَرَمَىٰ بِهَا يَمِينًا وَشِمَالًا، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد : ثُمَّ ذَكَرَ نَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّد بْنِ عُبَيْدٍ.

#### ٢٣٩ - بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

٥ [٧٩٧] صرتنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ قُرَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَالَ : «حَذْفُ السَّلَامِ (١) سُنَّةً » .

٥ [٧٩٦] [الإتحاف: خزطح عه ش حب حم ٢٥٧٨] [التحفة: م دس ق ٢١٢٧ - م دس ٢١٢٨ - م دس ٢١٢٨ - م دس ٢١٢٩ - م دس ٢١٢٩ -

٥[٧٩٧][الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٤٢][التحفة: دت ١٥٢٣٣]، وسيأي برقم: (٧٩٨).
 (١) حذف السلام: تخفيفه وترك الإطالة فيه. (انظر: النهاية، مادة: حذف).





٥ [٧٩٨] صرثناه عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ بِشْرِ الْمِصِّيصِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالِمُ : «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ » .

قَالَ أَبِكِر : رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الْفِرْيَابِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الْفِرْيَابِيِّ ، وَالْمُبَارَكِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الْفِرْيَابِيِّ ، وَالْمُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . ح وصر ثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً ، قَالاَ : [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ .
 يُوسُف ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ .

#### ٢٤- بَابُ النَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

٥ [ ٨٠٠] حرثنا يَعْقُ وبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةَ إِذَا سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجْلِسُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : «اللَّهُ مَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ (٢) يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » .

## ٢٤١ - بَابُ الإِسْتِغْفَارِ مَعَ الثَّنَاءِ عَلَىٰ اللَّهِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

٥ [ ٨٠١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ وَالْحَسَنُ (٣) بْنُ إِسْرَائِيلَ اللَّؤْلُئِيُّ الرَّمْلِيُّ ،

٥[٧٩٨][الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٤٢١][التحفة: دت ١٥٢٣٣]، وتقدم برقم: (٧٩٧). ١١/٨٧].

٥[٧٩٩][الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٤٢][التحفة: دت ١٥٢٣٣].

<sup>(</sup>١) قوله : «حدثنا» ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥[٨٠٠][الإتحاف: خزحب١٢٧٩٦][التحفة: سي ٩٣٥٤].

<sup>(</sup>٢) تباركت: اسْتَحْقَقْتَ المدح. (انظر: اللسان، مادة: برك).

٥ [ ٨٠١] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢٤٨٧] [التحفة: م دت س ق ٢٠٩٩]، وسيأتي برقم: (٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، «الإتحاف»، ولم نجد أحدًا بهذا الاسم سوى ما ذكره ابن حبان في «ثقاته» (٨/ ١٧٨)، ولم ينسبه، وجاءت نسبته في بعض أسانيد كتب السنة: «النهرتيري، الأهوازي»، ولم نجد من قال فيه: «اللؤلئي»، أو «الرملي»، وقد روى المصنف حديثًا آخر سيأتي برقم (٢٥٤٨) عن إسهاعيل بن إسرائيل، =





قَالَا: حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ بَكْرٍ، قَالَ اللَّوْلُئِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَىٰ الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

٥ [٨٠٢] صرَّنا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيلِ الْعَنَزِيُّ الْمِصْرِيُّ ، قَـالَ (١): حَـدَّثَنِي عَمْـرُو بْـنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلِهِ سَوَاءً .

وَرَوَىٰ عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، فَقَالَ : ذَكَرَ هَذَا الدُّعَاءَ قَبْلَ السَّلَامِ . هُ وَرَوَىٰ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ (٢) الْبَيْرُوتِيُّ حَدَّثَنِي ٥ [٨٠٣] صرثناه مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ (٢) الْبَيْرُوتِيُّ حَدَّثَنِي

الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثِنِي أَبُوعَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ .

وَّ الْهُ بَرَجِ : وَإِنْ كَانَ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ لَمْ يَغْلَطْ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَاللَّهْ السَّلَامِ ، فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ يُرَدُّ إِلَى الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ .

## ٢٤٢ - بَابُ التَّهْلِيلِ (٤) وَالنَّنَاءِ عَلَىٰ اللَّهِ بَعْدَ السَّلَامِ

٥ [٨٠٤] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ، حَدَّثَنِي

<sup>-</sup> اللؤلئي، الرملي، وكذا روى الحاكم في «المستدرك» (٢٥٠١) حديثًا من طريق ابن خزيمة، عن محمد بن مسكين اليهامي، وإسهاعيل بن إسرائيل اللؤلئي - وهما شيخا ابن خزيمة في هذا الحديث - فلا ندري هل هما واحد وتحرَّف «إسهاعيل» إلى «الحسن»، أما أنها اثنان؟

٥ [ ٨٠٢] [ الإتحاف: مي خزحب حم عه ٢٤٨٧] [ التحفة: م دت س ق ٢٠٩٩].

<sup>(1)</sup> في الأصل: «قالوا"، والمثبت هو الصواب، ويدل عليه ما في «الإتحاف».

٥ [٨٠٣] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢٤٨٧] [التحفة: م دت س ق ٢٠٩٩] ، وتقدم برقم: (٨٠١).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل كلمة غير واضحة ، كأنها : «لان» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «قول» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٥/ ٢٥٦٤) .

<sup>(</sup>٤) التهليل: قول: لا إله إلا الله . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: هلل).

٥[٤٠٨][الإتحاف: خزعه حب شحم ٥٤٠٠][التحفة: م دس ٥٢٨٥]، وسيأتي برقم: (٥٠٥).





الْحَجَّا مُج بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَخْطُ بُ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ ، يَقُولُ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ النَّهُ مَخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَخْلِصِينَ لَهُ اللَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الللللَّ

٥ [ ٨٠٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، وَحَدَّثَنَا آدَمُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوعُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ وَهُوَ حَفْصُ (١) بْنُ مَيْسَرَة ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَة ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ صَلَاتِهِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُومُ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلُ أَنْ يَقُومَ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ النَّعْمَةُ وَالْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » .

٥ [٨٠٦] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدَة يَعْنِي الْمُغِيرةِ : ابْنَ أَبِي لُبَابَة ، سَمِعْتُهُ مِنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرةِ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرةِ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ١ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَضَى الصَّلَاة .

ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر .

ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ .

٥ [ ٨٠٥] [الإتحاف : خزعه حب ش حم ٧٠٤٠] [التحفة : م دس ٥٢٨٥]، وتقدم برقم : (٨٠٤).

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف» : «جعفر بن ميسرة» ، وهو حطأ ، والصواب ما في الأصل .

٥[٨٠٦] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٦٩٨٥] [التحفة: سي ١١٥٠٦ - خ م د س ١١٥٣٥ - خ م س ١١٥٣٦ - خ م س ١١٥٣٦].

<sup>.[\/\\]®</sup> 

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .



ح وصرتنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَرَادًا ، يُحدِّثُ ، وَفِي حَدِيثِ أَسْبَاطٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ وَرَادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يُحدِّثُ ، وَفِي حَدِيثِ أَسْبَاطٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ وَرَادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْفِي كُلُ شَيْءِ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّمِ .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَمْلَىٰ عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَكَتَبْتُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيًٰ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ .

#### ٥ [٨٠٧] فَأَمَّا أَبُوهَاشِم :

فَإِنَّهُ صَرَّنَا ، بِحَدِيثِ هُشَيْمٍ فِي عَقِبِ حَبَرِ مُغِيرَةَ وَمُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : أَنِّ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

قَالَ : وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ .

حَدَّثَنَا بِهَذَا الْخَبَرِ الدَّوْرَقِيُّ ، وَأَبُو هَاشِمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هُـشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِـدٍ مِنْهُمُ الْمُغِيرَةُ ، وَمُجَالِدٌ ، وَرَجُلُ ثَالِثٌ أَيْضًا ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ .

٥ [٨٠٨] ثُمَّ أخب را أَبُوهَاشِم فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَرَّادًا ، يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

٥ [٨٠٧] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٦٩٨٥] [التحفة: سي ١١٥٠٦ - خ م دس ١١٥٣٥ - خ م س ١١٥٣٦].

٥ [٨٠٨] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٦٩٨٥] [التحفة: سي ١١٥٠٦ - خم دس ١١٥٣٥ - خم س ١١٥٣٦].



### ٢٤٣ - بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ بَعْدَ السَّلَامِ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

٥ [٨٠٩] صر المُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ ، وَأَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١) بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنِ الْأَعْرَجِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنِ الْأَعْرَجِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ ، قَالَ : علي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُثُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَغْلَمُ بِهِ مِنِي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ».

قَالَ أَبُو صَالِحِ: «لَا إِلَهَ لِي إِلَّا أَنْتَ».

٥ [ ٨١٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ الْبَصْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَغْدُو إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ وَتَجِيءُ الْرَّجُلُ وَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ قَالَ : (قُلِ : اللَّهُمَ اغْفِرُ لِيَا وَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ قَالَ : (قُلِ : اللَّهُمَ اغْفِرُ لِيَا وَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ قَالَ : (قُلِ : اللَّهُمَ اغْفِرُ لِيَا وَسُولَ اللَّهِ ، وَارْزُونْنِي ، فَقَدْ جَمَعَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ » .

٥ [٨١١] صر أن يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ بِالَّذِي فَرَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ ، إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ دَاوُدَ نَبِيَ اللَّهِ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ بِالَّذِي صَلَاتِهِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَة (٢) ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّذِي

٥ [٨٠٩] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم عم ش ١٤٦١] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨]، وتقدم برقم: (٧٨٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد العزيز» غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

٥[٨١٠][الإتحاف: خزعه كم حم ٢٥٩٧][التحفة: م ق ٤٩٧٧]، وسيأتي برقم: (٩١٥).

٥ [ ٨١١] [ الإتحاف : خز حب ٢٥٦١ ] [ التحفة : س ٤٩٧١ ] .

<sup>(</sup>٢) العصمة: المنع والوقاية. (انظر: اللسان، مادة: عصم).



جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْ وِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ (۱)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدِّمِنْكَ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدِّمِنْكَ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدِّمِنْكَ ، اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا الْجَدِّمِيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِعَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَانِعَ لَا مَانِعَ لَا مَانِعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ

قَالَ : وَحَدَّثَنِي كَعْبُ ، أَنَّ صُهَيْبًا صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ، حَدَّفَهُ ، أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ .

#### ٢٤٤ - بَابُ التَّعَوُّذِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

٥ [٨١٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ﴿ ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَا : كَانَ سَعْدُ اللَّهِ عَلْم الْمَكْتِبُ الْغِلْمَانَ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ سَعْدُ الْعَلْمَانَ ، یَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِیْ سَعْدُ الْعَلْمَانَ ، یَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِیْ سَعْدُ الْعَلْمَ اللَّه عَلِیْ الْعَلْمَ اللَّه عَلِیْ اللَّهُ عَلِیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

٥ [٨١٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ (٤) ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ» .

<sup>(</sup>١) النقمة: العقوبة. (انظر: اللسان، مادة: نقم).

٥ [٨١٢] [الإتحاف: خزعه حب ٥٠٢٧] [التحفة: خ ت س ٣٩١٠].

<sup>۩[</sup>٨٨/ب].

 <sup>(</sup>٢) أرذل العمر: آخره في حال الكبر والعجز والخرف. والأرذل من كل شيء: الرديء منه. (انظر: النهاية،
 مادة: رذل).

<sup>(</sup>٣) فتنة الدنيا: الابتلاء مع عدم الصبر ، والوقوع في الآفات ، والإصرار على الفساد . (انظر: مجمع البحار، مادة : فتن) .

٥ [٨١٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٧١٤] [التحفة: س١٧٠٦ - ت ١١٧٠٥].

<sup>(</sup>٤) قوله: «عثمان الشحام» غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف».



## 193

### ٧٤٥ - بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاقِ

ه [ ١٩١٤] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ وَ (١) الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ ، يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ ، وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ ، قَالَ : «أَوَلَا أُخْبِرُكَ بِعَمَلٍ إِذَا أَنْتَ عَمِلْتَهُ أَذْرَكُتَ مَنْ قَبْلَكَ نَقُولُ ، وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ ، قَالَ : «أَوَلَا أُخْبِرُكَ بِعَمَلٍ إِذَا أَنْتَ عَمِلْتَهُ أَذْرَكُتَ مَنْ قَبْلَكَ وَفُكُ وَيُولُ وَيَعْمَلٍ إِذَا أَنْتَ عَمِلْتَهُ أَذْرَكُتَ مَنْ قَبْلَكَ وَفُكَ مِنْ مَنْ عَمْلُ إِذَا أَوْنِتَ إِلَى فِرَاشِكَ » وَفُكَ مَنْ مَنْ لَا فَا ذَلِكَ ، وَإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ » .

٥ [٥١٥] صرثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنْ شَمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْ لُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فُضُولٌ يَحُجُّونَ بِهَا الْمُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فُضُولٌ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ، فَقَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَذَرُكْتُمْ مَنْ وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ، فَقَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَذَرُكْتُمْ مَنْ سَبَعَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكُكُمْ أَحَدُ مِنْ بَعْدِكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ أَنْتُمُ أَبِينَ ظَهْرَيْهِ إِلَّا أَحَدُ عَمِلَ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكُكُمْ أَحَدُ مِنْ بَعْدِكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَعْمَلُونَ وَيُحَمَّدُ وَلَا أَعْرَفِينَ » قَالَ : «أَلَا أَنْتُمْ مَنْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ فَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ أَنْ فَلَاقًا وَفَلَافِينَ » وَلَحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلُ صَلَاقٍ فَلَاقًا وَفَلَافِينَ » وَلَكَبُونَ فَلَاقًا وَفَلَافِينَ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «تَقُولُ سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَاللّهُ أَكْبُونَ فَلَاقً وَفَلَافِينَ » فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَالْمُدُونِينَ » فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَاللّهُ أَكْبُونَ فَلَا وَفَلَا وَفَلَافِينَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهُ وَاللّهُ أَكْبُونَ فَلَاقًا وَفَلَافِينَ » .

٥ [ ٨١٤] [الإتحاف: خزحم ١٧٥٣٢] [التحفة: ق ١١٩٣٤].

<sup>(</sup>١) «و» ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «ثلاثة» ، والمثبت من رواية سفيان عند ابن ماجه في «السنن» (٨٩٥).

٥ [٨١٥] [الإتحاف: خز حب ١٨١١٣] [التحفة: خت م ١٢٣١٥ - خت م ١٢٥٧٩ - م ١٢٦٤٦ - خت م ١٢٨٠١]، وسيأتي برقم: (٨١٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أتم» ، والمثبت من «الإحسان» (٢٠١١) من طريق المصنف.





### ٢٤٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْلِيلِ بَعْدَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ تَكْمِلَةَ الْمِائَةِ

وَمَا يُرْجَىٰ فِي ذَلِكَ مِنْ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ السَّالِفَةِ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً

٥ [٨١٦] صر ثنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ سَبَّحَ فَي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللَّهَ فَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ فَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ فَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللَّهَ فَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ فَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ فَلَاثِينَ ، فَعَرَدْ اللَّهُ وَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ فَلَاثِينَ ، وَخَمِدَ اللَّهُ فَلَاثِينَ ، وَخَمِدَ اللَّهُ فَلَاثِينَ ، وَخَمِدَ اللَّهُ فَلَاثِينَ ، وَخَمِدَ اللَّهُ وَلَاثِينَ ، وَخَمِدَ اللَّهُ فَلَاثِينَ مَنْ اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَلَكُ تَسْمِعُونَ ، فُمَ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَعْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِعْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (١)» .

# ٧٤٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِمَسْأَلَةِ الرَّبِّ ﴿ فَا فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَعُونَةَ عَلَىٰ ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ وَالْوَصِيَّةِ بِذَلِكَ الْمَعُونَةَ عَلَىٰ ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ وَالْوَصِيَّةِ بِذَلِكَ

٥ [٨١٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ : قَالَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُكَ » فَقُلْتُ : بِأَبِي أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَوْمًا بِيدِي ، فَقَالَ لِي : «يَا مُعَاذُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُكَ » فَقُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَاللَّهِ إِنِّي أَنْ تَقُولَ دُبُرَ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلُ صَلَاةٍ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » .

وَأَوْصَىٰ بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصَّنَابِحِيَّ ، وَأَوْصَىٰ بِهِ الصَّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، وَأَوْصَىٰ بِهِ الصَّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ .

٥ [٨١٦] [الإتحاف: خز حب حم عه ط ١٩٥٦٢] [التحفة: سي ١٢٧٥٠ - م سي ١٤٢١٤]، وتقدم برقم: (٨١٥).

<sup>(</sup>١) زبد البحر: ما علاه من رغوة . (انظر: مجمع البحار، مادة: زبد) .

٥ [٨١٧] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٦٦٧٨] [التحفة: دس ١١٣٣٣].

<sup>(</sup>٢) قوله: «إني» وقع في الأصل: «لإني» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .





## ٢٤٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ تَمَامَ الْمِائَةِ وَأَنْ ١٠ نَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ خَمْسَا وِعِشْرِينَ تَكْمِلَةَ الْمِائَةِ

٥ [٨١٨] صر ثنا أَبُو قُدَامَة عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بْنُ حَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ . ح وصر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ ، حَدَّفَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أُمِوْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أُمِوْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَاثِينَ ، وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، فَأَتِي رَجُلٌ مِنَ صَلَاةٍ فَلَاثِينَ ، وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، فَأَتِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي نَوْمِهِ فَقِيلَ لَهُ : أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا النَّهُ عَلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَكَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «فَافْعَلُوا» .

هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ، وَقَالَ أَبُو قُدَامَةَ: فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاقًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَهُ ثَلَاقًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرَهُ أَرْبَعَا وَثَلَاثِينَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَذَكَرَ بَقِيَّةً لِلْحَدِيثِ.

## ٢٤٩ بَابُ فَضْلِ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ يُوصَفُ بِالْعَدَدِ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَوْ غَيْرِ خَلْقِهِ

٥ [٨١٩] صر ثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة . ح وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَة ، عَنْ كُرَيْبٍ ، وَلَا الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُو مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَة ، عَنْ كُرَيْبٍ ، وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّة ، فَحَوَّلَ النَّبِيُ عَيْكِ وَالْنَا فَي الْنَا الْمُهَا بَرَّة ، فَحَوَّلَ النَّبِي عَيْكِ وَأَنَا اسْمَهَا وَسَمَّاهَا جُويْرِيَة ، وَكَرِه أَنْ يُقَالَ : حَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّة ، قَالَتْ : حَرَجَ النَّبِي عَيْكُ وَأَنَا فِيهِ ، فَقَالَ : ﴿ مَنْ عِنْدِ بَرَّة ، قَالَتْ : حَرَجَ النَّبِي عَيْكُ وَأَنَا فِيهِ ، فَقَالَ : ﴿ مَنْ عِنْدِ بَرَّة ، قَالَتْ : حَرَجَ النَّبِي عَيْكُ وَأَنَا فِيهِ ، فَقَالَ : ﴿ لَمْ تَزَالِي فِي مُصَلَّاكِ مُنْ لُهُ

요[[٩٨/أ].

٥ [٨١٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٤٨٣٣] [التحفة: س ٣٧٣٦].

٥ [٨١٩] [الإتحاف: خزحب ٨٧٤٤ - خزعه حب حم ٢١٣٦٩] [التحفة: م ت س ق ١٥٧٨٨].



خَرَجْتُ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «قَدْ قُلْتُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَـوْ وُذِنَّ بِمَا قُلْتِ لَوَرَنَا تَفْسِهِ ، وَذِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » . لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَذِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » .

هَذَا حَدِيثُ يَحْيَىٰ بْنِ حَكِيمٍ.

وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصَّبْحِ وَجَوَيْرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ .

٥ [ ١٨٢] صر أبن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْيِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَرَّبِهِ وَهُ وَهُ وَيُحَرِّكُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً ؟ » قَالَ : أَذْكُرُ رَبِّي ، قَالَ : «أَفَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَقُ شَفَتَيْهِ ، فَقَالَ : «مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةً ؟ » قَالَ : أَذْكُورَيِّي ، قَالَ : «أَفَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَقُ شَفَيْهِ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَمَا خَلَقَ ، وَالنَّهَارَ مَعَ النَّيْلِ؟ أَنْ تَقُولَ : سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَمَا خَلَقَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَمَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عِلْهَ مَا خَلَقَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَمَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عِلْهَ مَا خَلَقَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَمَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَمَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَكُلُ شَيْءٍ ، وَتَقُولَ الْحَمْدَ مِثْلَ ذَلِكَ » . وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَكُلُ شَيْءٍ ، وَتَقُولَ الْحَمْدَ مِثْلَ ذَلِكَ » .

### · ٢٥- بَابُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ (١) فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

٥ [ ٨٢١] قال: قرأت عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُمْ ، فَأَخْبَرَنَا اللَّيْثُ . وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا لَكُ مَعْنَ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ ، حَدَيثِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ : لَيْثُ ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ : لَيْثُ ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اقْرَءُوا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُو كُلُ صَلَاةٍ » . كُلُ صَلَاةٍ » . كُلُ صَلَاةٍ » .

لَمْ يَقُلِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لِي.

٥ [٨٢٠] [الإتحاف: خز حب الطبراني ٦٤٧٩] [التحفة: سي ٤٩٢٩].

<sup>(</sup>١) المعوذتان: سورتا الفلق والناس. (انظر: النهاية ، مادة: عوذ).

٥ [ ٨٢١] [ الإتحاف: خزحب كم حم ١٣٨٨٤ ] [ التحفة: دت س ٩٩٤٠].





#### ٢٥١ - بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُتَطَهِّرًا

٥ [ ٨٢٧] صر ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . ح وصر ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، كِلَاهُمَا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةً ، الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةً ، يَقُولُ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ مَجْلِسَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ اخْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثُ (١)» .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِذَا صَلَّى الْمُسْلِمُ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ ﴿ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَدْعُو لَهُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُومَ ﴾ .

## ٢٥٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَىٰ طُلُوع الشَّمْسِ

ه [ ٨٢٣] حرثنا بُنْ دَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن بَعْفَ رِ . ح وحرثنا أَبُ و مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكُ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَصْنَعُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ ؟ قَالَ : كَانَ يَقْعُدُ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ.

<sup>0[</sup>۸۲۲][الإتحاف: خزحم ۱۹۳۱][التحفة: س ۱۲۱۸ – س ۱۲۳۷ – س ۱۲۶۰ – ق ۱۲۵۸ – س ۱۲۵۰ – ق ۱۲۵۰ – س ۱۲۹۲ – س ۱۲۹۲۱ – س ۱۳۹۲ – س ۱۳۹۲ – س ۱۳۹۲۱ – س ۱۳۹۲۱ – س ۱۳۹۲۱ – س ۱۳۹۲۱ – س ۱۲۵۲۱ – س ۱۲۵۲۱ . س ۱۲۵۲۱ – س ۱۲۵۲۲ ].

<sup>(</sup>١) الحدث: ما يخرج من الشخص ينقض طهارته ويستوجب الوضوء أو الغسل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حدث).

۵[۸۹/ب].

٥ [٨٣٣] [الإتحاف: خزعه حب حم عم ٢٥٥٩] [التحفة: م ٢١٥٣ - م د س ٢١٥٥ - م د ٢١٦٤ - م ت س ٢١٦٨ - م ت س ٢١٦٨ - م ٢١٦٨ .





### جِمَاعُ أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

#### ٢٥٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ

٥ [٨٢٤] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَوْ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «أَوَلِكُلُكُمْ فَوْبَانِ؟!» فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «أَوَلِكُلُكُمْ فَوْبَانِ؟!»

قَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ لِلَّذِي سَأَلَهُ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي فَوْبِ وَاحِدِ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَىٰ الْمِشْجَبِ(١).

هَذَا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

- [٨٢٥] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّي أَنْظُرُ أَبُوحَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّي أَنْظُرُ فَي أَنْظُرُ فِي الْفَسْرِ ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تُصَلُّونَ فِي اثْنَيْنِ وَلَا يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تُصَلُّونَ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ .
- ٥ [٨٢٦] صر ثنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِذَا كَانَ يُوارِيهِ .

وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ.

٥[٤٢٤] [الإتحاف: جاخز حب حم ط ١٨٦٢٤] [التحفة: ق ١٣١٥ - م ١٣٢٩ - خ م دس ١٣٢٣١ - م ١٣٣٥٤ - خ ١٤٤١٧ - م ١٥٣٢٧ - م ١٥٣٢٢ ].

 <sup>(</sup>١) المشجب: عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب. (انظر: النهاية، مادة: شجب).

<sup>• [</sup> ٨٢٨] [ الإتحاف : خز ١٨٨٢٣ ] .

٥ [٨٢٦] [الإتحاف: خز ٤٢].





وَقَالَ بُكَيْرٌ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَدْ كُنَّا نُصَلِّي فِي الشَّوْبِ الْمَاحِدِ حَتَّىٰ جَاءَنَا اللَّهُ بِالثِّيَابِ، فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا إِلَّا فِي تَوْبَيْنِ. فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: الْوَاحِدِ حَتَّىٰ جَاءَنَا اللَّهُ بِالثِّيَابِ، فَقَالَ اللَّهِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَنَا ثَوْبَانِ، لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ، قَدْ كُنَّا نُصَلِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَنَا ثَوْبَانِ، فَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ، قَالَ: أَنَا مَعَ أُبَيِّ (١). فَقِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْنُهُ : أَلَا تَقْضِي بَيْنَ هَذَيْنِ وَهُو مَعَهُمْ، قَالَ: أَنَا مَعَ أُبَيِّ (١).

## ٢٥٤ - بَابُ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيِ النَّوْبِ إِذَا صَلَّىٰ الْمُصَلِّي فِي الرِّدَاءِ الْوَاحِدِ أَوِ الْإِزَارِ (٢) الْوَاحِدِ

٥ [ ١٨٢٧] حرثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ . ح وحرثنا بُنْدَارٌ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . وحرثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ . ح وحرثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ نُدْبَةَ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَدِيمٍ لَيْ سَلَمَةَ وَ فَي وَلَيْ وَاحِدٍ قَدْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي فَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (٣) .

## ٧٥٥ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَبِحَضْرَةِ الْمُصَلِّي فِيهِ الْمُصَلِّي فِيهِ الْمُصَلِّي فِيهِ

٥ [٨٢٨] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «أنا مع أبي» وقع في الأصل: «أنا معي»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، «تاريخ دمشق» (٢٠٦/٣٤) من طريق عيسي بن إبراهيم، و«فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٣٨٧) من طريق ابن وهب.

 <sup>(</sup>٢) الإزار والمئزر: كل ما وارئ المرء وستره ، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مهم كان شكله . (انظر: معجم الملابس) (ص٣١) .

٥[٨٢٧][الإتحاف: خز طح حب حم عه ط ١٥٨٩٩][التحفة: م د ١٠٦٨٢– خ م ت س ق ١٠٦٨٤]، وسيأتي برقم: (٨٣٧)، (٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «طرفه» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .

خالف بين طرفيه: هو الاشتهال على منكبيه ؛ بأن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ، ويأخذ الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقد طرفيه على صدره . (انظر: مجمع البحار، مادة: خلف).

٥[٨٢٨] [الإتحاف: خز عه طح ٣٥٤٨] [التحفة: م ٢٧٥٢– خ ٣٠٥٦- خ ٣٠٨٩]، وسيأتي برقم: (١٦١٤).



الْحَارِثِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ (١)، وَثِيَابُهُ عَلَىٰ وَاحِدِ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ (١)، وَثِيَابُهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ (١)، وَثِيَابُهُ عَلَىٰ الْمِشْجَبِ.

## ٢٥٦ - بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي فِي إِزَارِ وَاحِدِ ضَيِّقٍ

- ٥ [٨٢٩] صرتنا أَبُو قُدَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُوحَانِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَاقِدِي (٢) أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْشَةِ الصِّبْيَانِ ، فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ : لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .
- ٥[ ٨٣٠] صر ثنا بِنَحْوِهِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَـنْ أَبِي حَـازِمٍ ، عَـنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَزَادَ قَالَ : مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ .
- ٥ [٨٣١] صرتنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْ لَمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءُ (٣) ، إِمَّا بُرْدَةٌ أَوْ كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوهَا فِي أَعْنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ السَّاقَ ١٠ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ السَّاقَ ١٠ وَمِنْهَا

قَالَ أَبِكِر : أَبُو حَازِم مَدَنِيُّ اسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارِ الَّـذِي رَوَىٰ عَـنْ سَـهْلِ بـنِ سَـعْدِ، وَالَّذِي رَوَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلْمَانُ الْأَشْجَعِيُّ .

<sup>(</sup>١) العاتقان: مثنى عاتق، وهو: ما بين المنكبين إلى أصل العنق، وجمعها: العواتق. (انظر: مجمع البحار، مادة: عتق).

٥ [ ٨٢٩] [ الإتحاف: خز طح عه حب حم ٦١٨٩ ] [ التحفة: خ م دس ٢٦٨١ ] ، وسيأتي برقم: (١٧٦٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «معاقدين» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، «الإحسان» (٢٣٠٠) من طريق المصنف،

٥ [ ٨٣٠] [ الإتحاف: خز طح عه حب حم ٦١٨٩ ] [ التحفة: خم دس ٤٦٨١ ] .

٥ [ ٨٣١] [ الإتحاف: خزحب كم ١٨٨٢٤] [ التحفة: خ ١٣٤٢٤].

<sup>(</sup>٣) الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة . (انظر: معجم الملابس) (ص١٩٤) .

<sup>.[</sup>i/q·]û





#### ٧٥٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ الْوَاسِعِ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِ الْمُصَلِّي مِنْهُ شَيْءٌ

بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [ ٨٣٧] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصر ثنا عَلِيُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَفْيَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِّةً ، قَالَ : «لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ فِي القُوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ ، قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ .

#### ٢٥٨ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِ الْمُصَلِّي مِنْهُ شَيْءٌ، إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا، إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَبَاحَ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الضَّيِّقِ إِذَا شَيْءٌ، إِذَا كَانَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الضَّيِّقِ إِذَا شَدُهُ الْمُصَلِّي عَلَىٰ حَقُوهِ (١)

٥ [ ٨٣٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ (٢) بْنُ أَبِي عَرُوبَة ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : رَآنِي ابْنُ عُمْرَ وَأَنَا أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَكُنْ أَكْسُكَ ثَوْبِينِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى ، عَمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَكُنْ أَكْسُكَ ثَوْبِي وَاحِدٍ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : قَلْتُ : بَلَى ، قَالَ : أَرَأَيْتَ لُو أَرْسَلْتُكَ فِي حَاجَةٍ ، أَكُنْتَ مُنْطَلِقًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَزَيَنَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ ، يَقُولُ : "إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ إِلَّا فَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَشُدُ بِهِ حَقْوَهُ ، وَلَا يَشْتَمِلْ (٣) بِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ » .

٥ [٨٣٢] [الإتحاف: مي جا خز طح حب حم ش عه ١٩١١٩] [التحفة: م د س ١٣٦٧٨ - خ ١٣٨٣٨].

<sup>(</sup>١) الحقو: معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاء، ويسمئ به الإزار للمجاورة. (انظر: النهاية، مادة: حقا).

٥ [٨٣٣][الإتحاف: خز طح حب كم ١٠٣٢٧][التحفة: د ٧٥٨٣- د ١٠٥٦٨]، وسيأتي برقم: (٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبوسعيدٌ» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) الاشتيال: التغطي والتلفف بالثوب من غير أن يرفع طرفه فيسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصهاء. (انظر: النهاية، مادة: شمل).





قَالَ اللَّهِ عَلَى الْخَبَرَ أَيْضًا مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسّرٍ ، أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ بِهَذَا النَّوْبِ اللَّذِي أَمَرَ بِشَدَّهِ عَلَىٰ حَقْوِهِ ، النَّوْبَ الضَّيِّقَ دُونَ الْوَاسِع ، وَالْمُفَسِّرُ لِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ .

٥ [ ٨٣٤] قال : وَهُوَ مَا صِرَتُنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ ( ) بِنُ النَّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ أَتَىٰ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَنَفَرٌ قَدْ فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ أَتَىٰ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هُو وَنَفَرٌ قَدْ سَمَّاهُمْ ، فَلَمَّا مَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَدْنَاهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ ، قَدْ خَالَفَ بَدِينَ طَرَفَيْهِ ، وَرِدَاؤُهُ قَرِيبٌ مِنْهُ ، لَوْ تَنَاوَلَهُ لَبَلَغَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا سَلَّمَ ، سَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِ فِي طَرَفَيْهِ ، وَرِدَاؤُهُ قَرِيبٌ مِنْهُ ، لَوْ تَنَاوَلَهُ لَبَلَغَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا سَلَّمَ ، سَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِ فِي طَرَقَيْهِ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : أَفْعَلُ هَذَا لِيرَانِي الْحَمْقَى أَمْفَالُكُمْ ، فَيُغْشُونَ عَنْ جَابِرِ رُخْصَةَ رَخُوبُ وَاحِدٌ مَقَى أَمْفَالُكُمْ ، فَيُغْشُونَ عَنْ جَابِرِ رُخْصَةً رَخْصَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَحِثْتُهُ لَيْلَةً لِيلِهُ عَيْقٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَحِثْتُهُ لَيْلَةً لِيلِهُ عَنْ أَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ فِي بَعْضِ أَسْفِلُ اللَّهِ عَيْقٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَحِثْتُهُ لَيْلَة لِيلِهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى عَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَوَكَ أَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### ٧٥٩ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي بَعْضِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يَكُونُ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضُهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ

٥ [ ٨٣٥] أخبرًا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَـدَّثَنَا أَبُـو إِسْحَاقَ السَّيْبَانِيُّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ وَيَظِيُّ يُصَلِّي وَعَلَيَّ مِـرْطٌ ، عَلَيَّ بَعْضُهُ وَعَلَيْهِ بَعْضٌ ، وَأَنَا حَائِضٌ .

الْمِرْطُ أَكْسِيَةٌ مِنْ صُوفٍ.

٥ [٨٣٤] [الإتحاف: خز حب حم ٢٦٧٠] [التحفة: خ ٢٢٥٣ - ق ٢٢٧٩ - د ٢٣٦٠ - م ٣٠٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شريح»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، «الإحسان» (٢٣٠٤) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإحسان».

٥ [ ٨٣٨] [ الإتحاف : جا خز حب ٢٣٣٦٩ ] [ التحفة : دق ١٨٠٦٣ ] ، وسيأتي برقم : (١٠٦٧ ) .





## · ٢٦- بَابُ ذِكْرِ الْإِشْتِمَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ تَشَبُّهَا يَعِنْهُ فِي الصَّلَاةِ تَشَبُّهَا يَفِعُلِ الْيَهُودِ ، وَهُوَ تَجْلِيلُ الْبَدَنِ كُلِّهِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ

٥ [٨٣٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ . ح وصرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ الْخَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْيَهُودِ » . وَذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ ، وَلَا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ » .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي صَفْوَانَ .

### ٢٦١ - بَابُ اشْتِمَالِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَقْدُ طَرَفَي النَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقِ

إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا يُمْكِنُ عَقْدُ طَرَفَيْهِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ فَيَسْتُوُ (١) الْعَوْرَةَ ، بِلِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرِ غَيْرِ مُتَقَصَّىٰ :

٥ [٨٣٧] صَرْتُنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ اللهِ عَلَا عَلَ

### ٢٦٢ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا قَبْلُ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإشتِمَالَ الْمُبَاحَ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ طَرَفَي الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ

٥ [٨٣٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

٥ [٨٣٦] [الإتحاف: خز طع حب كم ١٠٣٢٧] [التحفة: د ٧٥٨٣- د ١٠٥٦٨]، وتقدم برقم: (٨٣٣). ١١٩٠ / ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فستر» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥[٨٣٧][الإتحاف: خز طح حب حم عه ط ١٥٨٩٩][التحفة: م د ١٠٦٨٢ – خ م ت س ق ١٠٦٨٤]، وتقدم برقم: (٨٢٧) وسيأتي برقم: (٨٣٨).

٥ [٨٣٨] [الإتحاف: خز طح حب حم عه ط ١٥٨٩٩] [التحفة: م د ١٠٦٨٢ – خ م ت س ق ١٠٦٨٤]، وتقدم برقم: (٨٢٧)، (٨٣٧).



### ٢٦٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّدْلِ(١) فِي الصَّلَاةِ

ه [٨٣٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسنِ بْنِ فَكُوانَ ، عَنْ مُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنِ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ .

#### ٢٦٤ - بَابُ إِجَازَةِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الَّذِي يُخَالِطُهُ الْحَرِيرُ

٥ [٨٤٠] صرتنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : وَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى فِي فَرُّوجٍ (٢) مِنْ حَرِيرٍ ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَعَهُ .

هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : عَنْ عُمَرَ ، وَهُوَ وَهُمَّ .

قَالَ: وصر ثنا بِهِ بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَىٰ، قَالَا: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ ، وَلَمْ يَذْكُرَا عُمَرَ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَذِكْرُ عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَهُمَّ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ.

#### ٧٦٥ - بَابُ نَفْي قَبُولِ صَلَاةِ الْحُرَّةِ الْمُدْرِكَةِ بِغَيْرِ خِمَادٍ

٥ [٨٤١] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، مَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ، قَالَ : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إلَّا اللَّهُ صَلَاةً امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إلَّا بِخِمَارٍ » .

<sup>(</sup>١) السدل: أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك. وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشهاله من غير أن يجعلها على كتفيه. (انظر: النهاية، مادة: سدل).

٥ [٨٣٩] [الإتحاف: مي خزحب كم حم ١٩٥١] [التحفة: ١٤١٧٨].

٥[٨٤٠][الإتحاف: خز عه طح حب حم ١٣٨٨٦][التحفة: خ م س ٩٩٥٩].

<sup>(</sup>٢) الفروج: قميص الصغير، وقيل: هو قباء فيه شق من خلفه. (انظر: معجم الملابس) (ص٥١٥).

٥[٨٤١][الإتحاف: جاخز حب كم حم ٢٣٠٧٩][التحفة: دت ق ١٧٨٤٦].



0.5

٥ [٨٤٢] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ قِلَادَةٍ ، أَوْ بِخَيْطٍ ، أَوْ بِسَيْرٍ مَا كَانَ (١) .

قَالَ أَبِكِر : حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْخَرَّاطُ.

#### ٢٦٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ

٥ [٨٤٣] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، وَابْنُ لَهِيعَة ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . ح وصرتنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَشُعَيْبُ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . ح وصرتنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . وصرتنا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَة : هَلْ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَة : هَلْ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَة : هَلْ كَانَ النَّبِيُ وَيَكُولُ يُصَلِّي فِي النَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَفِيهِ أَذِي .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَالْفَضْلُ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ : عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فِي النَّوْبِ الَّذِي يُضَاجِعُكِ فِيهِ ١٠٠

٥ [٨٤٢] [الإتحاف: خز ٢٣٢٤٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «بغير قلادة ، أو بخيط ، أو بسير ما كان» هكذا يقرأ في الأصل ، ووقع في «الإتحاف»: «بغير ملاءة ، أو تخيط ، وتستر ما كان» ، ويقوي ما قرأناه في الأصل ما وقع عند ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص ٢٩) ، حيث قال: «وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين ﴿ يُشِكُ : لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا وفي عنقها قلادة ، أو خيط ، أو سير ، أو شيء» ، ووقع في «نسخة طالوت» (٢٩) : «عن حرب بن شريح ، عن زينب ، عن عائشة قالت : لا تصلين امرأة إلا وفي عنقها قلادة ، ولو خيط فيه خرزة» .

٥ [٨٤٣] [الإتحاف: مي جا خز طع حب حم ٢١٤٣٨] [التحفة: دس ق ١٥٨٦٨]. ١ [٩١/أ].





# ٢٦٧- بَابُ الْأَمْرِ بِزَرِّ الْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ إِذَا صَلَّىٰ الْمُصَلِّي فِي أَحَدِهِمَا ، لَا ثَوْبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

٥٤٤١٥ صر ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ ، يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكُونُ فِي إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : «شُدَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ». الصَّيْدِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَعَلَيَّ قَمِيصٌ ، قَالَ : «شُدَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ».

٥ [٨٤٥] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُ ، حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قُلْتُ : أَكُونُ فِي مُوسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قُلْتُ : أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ أَوْ جُبَةٌ (١) وَاحِدَةٌ ، فَأَزُرُهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» . قَالَ أَحْمَدُ مَرَّةً : فَقَالَ : «زُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» .

قال أبركر: مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعة ، هَكَذَا نَسَبَهُ عَطَّافُ بْنُ حَالِدٍ ، وَأَنَا أَظُنُهُ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة ، أَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَهُ دَحَلَ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمُ مُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلِ ذَكْرَهُ .

#### ٢٦٨ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الصَّلَاةِ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا كَانَ عَلَى الْمُصَلِّي أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ

٥[٨٤٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِمٍ ، حَدَّثَنَا رُهُدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مَسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا رُهُدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مَحْدُولٌ أَزْرَارُهُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيْ يَفْعَلُهُ .

٥ [ ٨٤٤] [ الإتحاف : خز طح حب كم حم ٩٧٤ ٥ ] [ التحفة : دس ٤٥٣٣ ] ، وسيأتي برقم : (٨٤٥) .

٥ [٥٤٨] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٤٧٤ ] [التحفة: دس ٤٥٣٣]، وتقدم برقم: (٨٤٤).

<sup>(</sup>١) الجبة: ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام، يلبس عادة فوق القفطان، وفي الشتاء تبطن بالفرو، وما زالت ثيابا مفضلة لعلماء الأزهر في مصر. (انظر: معجم الملابس) (ص٥٠١).

٥ [٨٤٦] [الإتحاف: خزحب كم ٩٤٦١].



٥ [٨٤٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، بِهَ ذَا مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : فَسَأَلْتُهُ . وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مَحْلُولَ الْأَزْرَادِ .

#### ٢٦٩ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي إِسْبَالِ الْأُزُرِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٨٤٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْحَدَّادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عِبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَوْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَوْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةٍ رَجُلٍ يَجُرُ إِزَارَهُ بَطَرَا (١٠)» .

قَالَ أَبِكِر : قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ .

#### • ٢٧ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٨٤٩] صر ثنا بِشْرُبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَأُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا فَوْبَا» .

٢٧١ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْأَطْفَالِ ، مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَةٌ أَصَابَتْهَا

إِذْ فِي حَمْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ [بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ﴿ عَنْ اللهُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ثِيَابَهَا لَـ وْكَانَـتِ الصَّلَاةُ لَا تُجْزِئُ فِيهَا لَمْ يَحْمِلْهَا ؛ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُبْسِ الثَّوْبِ النَّجِسِ وَبَيْنَ حَمْلِهِ فِي الصَّلَاةِ .

٥ [٨٤٧] [الإتحاف: خزحب كم ٩٤٦١].

٥ [٨٤٨] [الإتحاف: خزحب ١٢٠٦٩].

<sup>(</sup>١) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغني . (انظر: النهاية ، مادة : بطر) .

٥[٨٤٩] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨–ع ٥٣٧٥]، وتقدم برقم: (٦٩٠)، (٦٩١)، (٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من سياق الحديث .



٥ [ ٨٥٠] صر ثنا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَىٰ يَحْمِلُ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَىٰ عُنْقِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

قَالَ: وصر ثنابِهِ الدَّوْرَقِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: وَهُوَ يَحْمِلُ بِنْتَ زَيْنَبَ عَلَىٰ عُنُقِهِ فَيَوْمُ النَّاسَ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

# ٢٧٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ﴿ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَعْلَمُ بِهَا ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

٥ [٨٥١] صرثنا بُندَارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَعَيْطٍ بِسَلَى (١) جَزُورٍ (٢)، فَقَذَفَهُ سَاجِدٌ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى (١) جَزُورٍ (٢)، فَقَذَفَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتُهُ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَىٰ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأُ مِنْ قُرِيْشٍ، أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، وَمُعْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ، أَوْ أُبَعِيَّ بْنَ حَلَفِ»، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ، أَوْ أُبَعِيَّ بْنَ حَلَفٍ» وَمُعْبَة بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمْيَة بْنَ خَلَفٍ ، وَمُعْبَة أَوْ أُبَيَّ بْنَ حَلَفِ الشَّاكُ. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ، عَيْرَأَنَّ أُمَيَّةً أَوْ أُبَيًّا (٣) مُنَا أُلُولُوا فِي بِئْرٍ، عَيْرَأَنَّ أُمَيَّة أَوْ أُبَيًّا أَلَى الْمُؤَلِّ فَي الْبِعْر.

٥ [ ٨٥٠] [الإتحاف: ط مي خز حب ش عه حم ٤٠٨٠] [التحفة: خ م دس ١٢١٢٤]. ١٩٥١ - ١٩٠٠].

٥ [ ٨٥١] [ الإتحاف: خزعه حب حم ١٣٠٤ ] [ التحفة: خ م س ٩٤٨٤ ] .

<sup>(</sup>١) السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه . (انظر: النهاية ، مادة : سلا) .

<sup>(</sup>٢) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثلي، والجمع: جُزر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبي» ، وما أثبتناه موافق للمشهور من قواعد اللغة .

<sup>(</sup>٤) الأوصال: الأعضاء، والمفرد: وصل بالضم والكسر. (انظر: النهاية، مادة: وصل).





٥ [ ٨٥٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ أَخْبَرَنَا حَفْصٌ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ أَبِي نَطْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَلَعَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ ، قَالَ لَهُمْ : «مَا شَأْنُكُمْ حَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ حَلَعْتَ نَعْلَيْكَ ، فَخَلَعْتَا نِعَالَنَا ، فَقَالَ : «أَتَانِي آتٍ فَحَدَّفَنِي أَنَّ فِي رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ حَلَعْتَ نَعْلَيْكَ ، فَخَلَعْتَا نِعَالَنَا ، فَقَالَ : «أَتَانِي آتٍ فَحَدَّفَنِي أَنَّ فِي رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ حَلَعْتَ نَعْلَيْكَ ، فَخَلَعْتَا نِعَالَنَا ، فَقَالَ : «أَتَانِي آتٍ فَحَدَّفَنِي أَنَّ فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا ، فَعَلَى غَلْهُ وَ مَا يَنْظُرُ ، فَإِذَا وَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ ، فَإِذَا رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا ، فَلْيَنْطُرْ ، فَإِذَا رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا ، فَلْيَنْسُحُهُمَا بِالْأَرْضِ فُمَ لِيُصَلِّي .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا

٢٧٣ - بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي
 إبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا بِلَفْظِ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ

٥ [٨٥٣] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . ح وصرتنا بُنْدَارُ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ . ح وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُغْبَة . ح وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَنِ سُفْيَانَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ ؟ قَالَ : «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ : «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ : «الْمَسْجِدُ الْخَونَ سَنَة ، فُمَ أَيْنَمَا أَدْرَكَتُكَ الطَّلَاةُ فَصَلَ ، فَهُوَ مَسْجِدٌ » ، هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِية ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ كُلِّهِ سَوَاءٌ . الطَّلَاةُ فَصَلَ ، فَهُوَ مَسْجِدٌ » ، هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِية ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ كُلِّهِ سَوَاءٌ .

قَالَ أَبِكِر : أَخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ : «جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا» مِنْ هَذَا الْبَابِ.

٥ [٨٥٢] [الإتحاف: مي خز حب طح حم كم ٢٧٥ ٥] [التحفة: د ٢٣٦٢]، وسيأتي برقم: (١٠٧٧).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بإثبات الياء في المجزوم، وهو لغة، والجادة حذفها .

٥ [٨٥٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٧٦٤٣] [التحفة: خ م س ق ١١٩٩٤]، وسيأتي برقم: (١٣٦٧).





### ٢٧٤ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ (١) الْغَنَمِ وَفِي الْمَقْبَرَةِ إِذَا نُبِشَتْ

٥ [٤٥٨] حرثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّا وِ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [الْمَدِينَة] (٢) ، فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ ، فَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَلَأْمِن الْمَنْ فِي النَّجَارِ ، ثَمَّ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَلَأْمِن بَنِي النَّجَارِ ، ثَامِئُونِي بِحَانِطِكُمْ (٣) هَذَا » فَقَالُوا : لَا بَنِي النَّجَارِ ، ثَامِئُونِي بِحَانِطِكُمْ (٣) هَذَا » ، فَقَالُوا : لَا بَنِي النَّجَارِ ، ثَامِئُونِي بِحَانِطِكُمْ (٣) هَذَا » ، فَقَالُوا : لَا وَاللَّهِ مَا نَظُلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ . قَالَ أَنَسٌ : فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلُ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ أَنَسُ : فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ (٤) ، وَبِالْخِرَبِ وَكَانَ فِيهِ نَخْلُ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ (٤) ، وَبَالْخِرَبِ فَكَانَ فِيهِ نَخْلُ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه وَيَقِيْ ، بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ (٤) ، وَقَالَ : «اجْعَلُوا فَشُولَتَ ، وَبِالنَّخُلِ فَقُطِعَ . قَالَ : فَصَفُّوا النَّخْ لَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ : «اجْعَلُوا عِضَادَتَيْهِ (٥) حِجَارَةً » .

#### ٢٧٥ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ، وَفِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنْ قَوْلَهُ : «جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا» ، وَقَوْلَهُ : «جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا» ، لَفْظَةُ عَامٌ مُرَادُهَا خَاصٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُ . وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَدْ كُنْتُ مَسْجِدًا» ، لَفْظَةُ عَامٌ مُرَادُها خَاصٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُ . وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِنَا أَنَّ الْكُلِّ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ عَلَىٰ مَعْنَى التَّبْعِيضِ ، إِذِ النَّبِيُ الْعَلْمُتُ فِي بَعْضِ كُتُبِنَا أَنَّ الْكُلِّ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ عَلَىٰ مَعْنَى التَّبْعِيضِ ، إِذِ النَّبِي عَلَىٰ مَعْنَى التَّبْعِيضِ ، إِذِ النَّبِي عَلَىٰ مَعْنَى الْتَبْعِيضِ ، إِذَ النَّبِعِينَ الْأَرْضِينَ ، إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضِ اللَّهُ فِي الْمَقَابِرِ جَائِزَةً ، وَجَازَ اتَّخَاذُ الْقُبُورِ لَا لَوْ لَوْ أَرَادَ جَمِيعَهَا ، إِذْ لَوْ أَرَادَ جَمِيعَهَا ، كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَقَابِرِ جَائِزَةً ، وَجَازَ اتَّخَاذُ الْقُبُورِ لَا الْمُعْنِ فِي الْمَقَابِرِ جَائِزَةً ، وَجَازَ اتَّخَاذُ الْقُبُورِ الْمَالَةُ الْمِنْ الْمُقَابِرِ جَائِزَةً ، وَجَازَ اتَّخَاذُ الْقُبُورِ الْمَالَةُ عَلَىٰ الْمُقَابِرِ جَائِرَةً ، وَجَازَ اتَّخَاذُ الْقُبُورِ الْتَعْمُ الْمُعْنِ الْعُرِيْةِ ، وَالْمَالَةُ الْلَالْمُ عَلَى الْمَعْلَىٰ الْمُعْلِى الْمَالَةُ الْعَلَىٰ الْمُعْلِى الْمُعْلَىٰ مَا أَوْلِهُ الْمُ الْمُعْلَىٰ الْكُولُولُولُولُولُهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُ الْمُو

<sup>(</sup>١) المرابض: جمع مربض، وهو: مكان إقامة الغنم. (انظر: النهاية، مادة: ريض).

٥ [٨٥٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٩٥٤] [التحفة: خ م دس ق ١٦٩١ - خ م ت ١٦٩٣].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) اضطرب في كتابته في الأصل ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للنسائي (٨٦٩) عن عمران بن موسى ، به .

<sup>(</sup>٤) النبش: استخراج الشيء بعد الدفن. (انظر: اللسان، مادة: نبش).

<sup>(</sup>٥) العضادتان : خشبتان منصوبتان عن يمين الداخل منه وشهاله . (انظر: اللسان ، مادة : عضد) .

<sup>·[[/4</sup>Y]



مَسَاجِدَ ، وَكَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ وَخَلْفَ الْقُبُورِ وَفِي مَعَاطِنِ (١) الْإِبِلِ كُلُّهَا جَائِزَةً ، وَفِي زَجْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِع دَلَالَةٌ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا قُلْتُ.

- ه [٥٥٥] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةِ : «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُذْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ » .
- ٥ [٨٥٦] أخبر البُنْدَارُ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، وَقَالَ بُنْدَارٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ (٢) سَلَمَةَ ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا فِي الْحَبَشَةِ ، فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَذَكَرَتَا (٣) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، [فَمَاتَ](٤) بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَة ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ».

#### ٢٧٦ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ

٥ [٨٥٧] صر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّراوَرْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ . ح وصر ثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِدٌ (٥)، إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ».

<sup>(</sup>١) المعاطن: جمع المعطن، وهي: مبارك الإبل حول الماء. (انظر: النهاية، مادة: عطن).

٥ [٨٥٥] [الإتحاف: خز حب حم ١٢٦٣٣] [التحفة: خت ٩٣٥٠].

٥ [٨٥٦] [الإتحاف: ط عه خز حب حم ٢٢٢٥٣] [التحفة: خ ١٧٠٧٥ - خ ١٧١٦٦ - م ١٧٢١٥ - م ١٧٢٦٦ - خ م س ١٧٣٠٦ ].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «صحيح البخاري» (٣١)، و «صحیح مسلم» (۱۸ه) ، من طریق یحیی بن سعید ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فذكر» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٤٣١) ، و«مسند أبي يعلى» (٤٦٢٩) ، من طريق

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : «صحيح البخاري» ، و«صحيح مسلم» .

٥ [٨٥٧] [الإتحاف: مي خز حب كم ش حم ٥٧٨١] [التحفة: دت ق ٤٠٦].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مسجدًا»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «جامع الترمذي» (٣١٧)، من طريق الحسين بن حريث ، به ، و «الإحسان» (١٦٩٥) من طريق المصنف ، عن بشر بن معاذ ، به .





٥ [٨٥٨] صرتنا بِشُوبْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا بِشُوبْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ .

### ٢٧٧ - بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْقُبُورِ

٥ [ ٨٥٩] حرثنا الْحُسَيْنُ (١) بْنُ حُرَيْثِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ هُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ] (٢) اللَّيْثِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ] (٢) «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُودِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» .

قَالَ أَبِكِر: أَدْخَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ بَيْنَ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَبَيْنَ وَاثِلَةَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَـوْلَانِيَّ فِي هَذَا الْخَبَر.

٥ [ ٨٦٠] صرتناه بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَالْلَهَ بْنَ الْأَسْقَعِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْمَرْثَدِ الْغَنَوِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ يَقُولُ بِمِثْلِهِ .

# ٢٧٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ

٥[٨٦١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، ح وصر ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ

٥ [٨٥٨] [الإتحاف: مي خز حب كم ش حم ٥٧٨١] [التحفة: دت ق ٤٠٠٦].

٥ [٨٥٩] [الإتحاف: خز ١٧٢٤٦ - عه طح حب خز حم ١٧٨٤٢ - خز حب كم حم ١٦٤٣٦] [التحفة: م د ت سر١١١٦٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الحسن» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكهال» (٦/ ٣٥٨) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من الحديث التالي، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٠/١٠)، من طريق المصنف، به، وأورده الحافظ في «الإتحاف» في مسند واثلة بن الأسقع، ومسند أبي مرثد.

٥[٨٦٠][الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٤٣٦][التحفة: م دت س ١١١٦٩].

٥[٨٦١] [الإتحاف: مي خز حب عه حم طح ١٩٨١] [التحفة: ق ١٤٥٥٥ - ق ١٤٥٥٩ - ت ١٤٥٦٧].





بِشْرِبْنِ مَنْصُورِ السَّلِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ حَسَّانَ ، ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ .

ه [٨٦٢] وقال مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ».

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَلِي عَنْ أَبِي صَلِي عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً مِثْلَهُ .

#### ٢٧٩ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

٥ [٨٦٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رُبَّمَا صَلَّىٰ فِي (١) الْمَكَانِ الَّذِي يُجَامِعُ فِي (١) .

# جِمَاعُ أَبْوَابِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

٢٨٠ - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السُّتْرَةِ

ه [A78] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى . ح وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَبُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةً

١[٩٢]٠ أ

٥[٨٦٢][الإتحاف: مي خز حب عه حم طح ١٩٨١٤][التحفة: ق ١٤٥٥٥ - ق ١٤٥٥٩ - ت ١٤٥٦٧]. ٥[٨٦٣][الإتحاف: خز ٨٢٥١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على» ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «عليه» ، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [٨٦٤] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٠٧٩٧] [التحفة: س ٧٩٥٧- خ ق ٧٧٧٧- خ ٥٠٨٠-ق ٧٩٢٩- خ م د ٧٩٤٠- خ ٥٠٠٥- ق ٨٠٧٨- م ٨٠٩٢- خ س ٨١٧٢]، وسيأتي برقم: (٨٦٥)، (١٥١١)، (١٥١١)، (١٥١١).





يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ السَّكُونِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيْهُ ، أَنَّهُ رَكَزَ الْحَرْبَةَ يُصَلِّي إِلَيْهَا .

وَقَالَ الْأَشَجُّ إِنَّهُ كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ هَذَا .

ه [٨٦٥] صر ثنا الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يُوْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ ، يُصَلِّي إِلَيْهَا يَوْمَ الْعِيدِ .

### ٢٨١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةِ

٥ [٨٦٦] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُنْرَةٍ ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى (١) فَلْتُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ (٢)» .

#### ٢٨٢ - بَابُ الإسْتِتَارِ بِالْإِبِلِ فِي الصَّلَاةِ

ه [٨٦٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ (٣) .

قَالَ نَافِعٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ.

مرثنابِهِ الْأَشَجُ ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَلَمْ يَذْكُرَا (٤) الرُّؤْيَةَ ، وَقَالًا: عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهُ

٥ [٨٦٥] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٠٧٩٧] [التحفة: س ٧٥٩٧- خ ٥ ٧٧٥٧- خ ٥٠٨٠٠- ق ٧٩٢٩- خ ٥٠٨٠٠- ق ٧٩٢٩- خ ٥٠٨٠٠- ق ٧٩٢٩- خ ٥٠٨٠٠- م ٧٩٢٩- خ ٨١٧٨]، وتقدم برقم: (٨٦٤) وسيأتي برقم: (١٥١١)، (١٥١١)، (١٥١١).

٥[٨٦٦][الإتحاف: خزطح حب كم م حم ٩٧٨٧][التحفة: م ق ٧٠٩٥].

<sup>(</sup>١) الإباء: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: أبو).

<sup>(</sup>٢) القرين: المُصاحِب من الشَّياطين، والقرين يكون في الخير والشر. (انظر: النهاية ، مادة: قرن).

٥ [٢٦٨] [الإتحاف: مي خز حب ١٠٧٩٨] [التحفة: م د ت ٢٩٠٨].

 <sup>(</sup>٣) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذَّكَر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يذكر» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.





أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي. قَالَ هَارُونُ: إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِلَىٰ بَعِيرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَـرَ يَفْعَلُهُ.

### ٢٨٣ - بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ الَّتِي يَسْتَتِرُ بِهَا الْمُصَلِّي لِصَلَاتِهِ

٥ [٨٦٨] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم . ح وحرثنا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَبَلَغَ سُلَيْم ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَبَلَغَ سُلَيْم ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَبَلَغَ بِهَا النَّبِيَ عَلَيْه ، وَقَالَ الْآخَرَانِ رَوَايَة ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُعْرَةٍ ، وَلْيَدُنُ مِنْهَا ، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَه ».

# ٢٨٤ – بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الْمُصَلَّىٰ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَىٰ جِدَارٍ

٥ [٨٦٩] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ سَعْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُصَلَّىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَدْرُ مَمَرً الشَّاةِ .

## ٧٨٥ - بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ الَّذِي يَكْفِي الْإِسْتِتَارُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ بِلَفْظِ حَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [ ٨٧٠] حرثنا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ (١) يَكُونُ نَصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَسَأَلْنَا النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ (١) يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ».

٥ [٨٦٨] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٦١٤٦] [التحفة: دس ٤٦٤٨].

٥ [٨٦٩] [الإتحاف: خز حب عه ٢٠٢٦] [التحفة: خ م د ٤٧٠٧ - خ ٤٧٦١].

٥[٨٧٠] [الإتحاف: جا خز حب عه حم ٦٦٢٣] [التحفة: م د ت ق ٥٠١١]، وسيأتي برقم: (٩٠٩)، (٩١٠).

<sup>(</sup>١) مؤخرة وآخرة الرحل: الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير. (انظر: النهاية، مادة: أخر).





- ه [ ٨٧١] صر ثنا الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصلِّي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ » ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ .
- ه [ AVY] صر ثنا أَبُو الْخَطَّابِ ، حَدَّثَنَا بِشُرُّ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ الْبِمِثْلِهِ سَوَاءً .
- [AV۳] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، ح وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لِعَطَاء : كَمْ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ الَّذِي بَلَغَكَ (١) أَنَّهُ يَسْتُرُ الْمُصَلِّي؟ قَالَ : قَدْرُ ذِرَاعِ .

# ٢٨٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِالإِسْتِتَارِ بِعِنْ السَّلَاةِ فِي طُولِهَا ، لَا فِي طُولِهَا وَعَرْضِهَا جَمِيعًا بِمِثْلِ (٢) آخِرَةِ الرَّحْلِ فِي الصَّلَاةِ فِي طُولِهَا ، لَا فِي طُولِهَا وَعَرْضِهَا جَمِيعًا

ه [AV8] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) مَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولُ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ السُّنْ وَمِنْ السُّنْ عَنْ النَّبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِي عُلِيدٍ قَالَ : «يُحْزِئُ مِنَ السُّنْ وَمِنْ السُّنْ وَمِنْ السُّنْ وَمِنْ السُّنْ وَالْمُ وَالْمَ اللسُّنْ وَالْمُ عَنْ السُّنْ وَمِنْ السُّنْ وَمِنْ السُّنْ وَالْمُ اللْمُ اللَّهُ عَنْ وَلِي اللْمُ اللْمُ اللْمُ عَلِي اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُلْلِلْمُ الللْمُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْ

قَالَ أَبِكِر : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَهِمَ فِي رَفْعِ هَذَا الْخَبَرِ.

٥ [ ٨٧١] [ الإتحاف : مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢ ] [ التحفة : م دت س ق ١١٩٣٩ ] .

٥ [٨٧٢] [الإتحاف: مي خزطح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م دت س ق ١١٩٣٩]. ١ [٩٣/أ].

<sup>• [</sup>٨٧٣] [الإتحاف: خز ٢٤٧٦٢] [التحفة: د ١٩٠٦].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، وهو في «المصنف» لعبد الرزاق (٢٢٧٢) بنحوه كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «لمثل» ، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف برقم (٨٧٥).

٥ [ ٨٧٤] [ الإتحاف: خز كم ٢٠٢٥] [ التحفة: م ١٤٨٢٧].

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من : «الإتحاف» .



\$ 017

قَالَ أَبِكِر: وَالدَّلِيلُ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ أَرَادَ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فِي الطُّولِ ، لَا فِي الْعُرْضِ - قَاثِمٌ ثَابِتٌ ، مِنْهُ أَخْبَارُ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يُعَمَّلِي إِلَيْهَا ، وَعَرْضُ الْحَرْبَةِ لَا يَكُونُ كَعَرْضِ آخِرَةِ الرَّحْل.

٥ [ ٨٧٥] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهَا بِالْمُصَلِّى يَعْنِي الْعَنَزَة .

قَالَ أَبِهِ بَرَ : وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالإسْتِتَارِ بِالسَّهْمِ فِي الصَّلَاةِ ، مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ أَرَادَ بِالْأَمْرِ بِالإسْتِتَارِ بِمِثْلِ آخِرَةِ الرَّحْلِ فِي طُولِهَا ، لَا فِي طُولِهَا وَعَرْضِهَا جَمِيعًا .

٥ [٨٧٦] قال: صرثنا بِهَذَا الْحَبَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ استعْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» .

٢٨٧ - بَابُ الإسْتِتَارِ بِالْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَلِّي مَا يَنْصِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلاسْتِتَارِ بِهِ

٥ [ ١٨٧٧] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْجَوَّازُ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ جَدّهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ جَدّهِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ بَيْنَ يَدَيْهِ سَيْعًا » وَقَالَ مَرَّةً : "تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْعًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْعًا فَلْيَنْصِبْ عَصَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَمَا وَرَا بَيْنَ يَدَيْهِ » .

وَقَالَ الْجَوَّازُ: «فَلْيَضَعْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْتًا» ، وَالْبَاقِي مِثْلَهُ سَوَاءً .

٥ [٨٧٨] [الإتحاف: خزعه ١٩٢٢] [التحفة: س ق ١٦٥٨].

٥ [٨٧٦] [الإتحاف: خزكم حم ١٩٥٥].

٥ [٨٧٧] [الإتحاف: خز حب حم ١٧٩٣٤] [التحفة: دق ١٢٢٤٠].





ه [AVA] وصر ثنا بِمِثْلِ حَدِيثِ الْجَوَّازِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّنَا بِشُرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْتٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ .

قَالَ أَبِكِر : وَالصَّحِيحُ مَا قَالَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ .

ه [AVA] ومكز قَالَ مَعْمَرٌ ، وَالتَّوْرِيُّ : عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

صرثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ .

# ٢٨٨- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُقُوفَ مُدَّةً طَوِيلَةً انْتِظَارَ سَلَامِ الْمُصَلِّي خَيْرٌ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

ه [ ٨٨٠] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ سَالِم أَبِي (١) النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِد إِلَى أَبِي جُهَيْم ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي يَدَي الْمُصَلِّي ] (١) الْمُصَلِّي ، [فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَيْ يَقُولُ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي ] (١) مَاذَا عَلَيْهِ ؟ لَكَانَ أَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ حَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » .

٥ [٨٨١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

٥[٨٧٨][الإتحاف: خزحب حم ١٧٩٣٤][التحفة: دق ١٢٢٤٠].

٥ [ ٨٧٩] [التحفة: دق ١٢٢٤٠].

٥ [ ٨٨٠] [الإتحاف: مي خز حب حم ط ١٧٤٣٧ ] [التحفة: ع ١١٨٨٤ - ق ٣٧٤٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (١٢٧/١٠) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «مسند البزار» (٣٧٨٢) عن سفيان بن عيينة، به، وأثبتناه لاستقامة السياق.

٥ [٨٨٨] [الإتحاف: خزحب حم ١٩٤١] [التحفة: ق ١٥٤٨٩].





عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ، أَخْبَرَنِي عَمِّي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَمِّهِ ﴿ ، عَنْ أَلُهِ مَ عَنْ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَمِّهِ ﴿ ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَ مَ عَلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا ، وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ ، كَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةً عَامٍ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَقِف فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةً عَامٍ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُورَ » .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مَنِيعٍ.

٢٨٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَىٰ صَبَّرَةٍ ، وَإِبَاحَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَىٰ صَبِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُريْحٍ ،
 ١ (٢٨٨١ عرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُريْحٍ ،
 عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أَتَىٰ حَاشِيَة (٢) الْمَطَافِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِينَ أَبِيهِ أَتَىٰ حَاشِيَةً (٢) الْمَطَافِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِينَ أَبَىٰ حَاشِيَةً (٢) الْمَطَافِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِينَ أَبَىٰ حَاشِيَةً أَتَىٰ حَاشِيَةً (٢)

• ٢٩- بَابُ أَمْرِ الْمُصَلِّي بِالدَّرْءِ عَنْ نَفْسِهِ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِبَاحَةِ قِتَالِهِ بِالْيَكِ إِنْ أَبَى الْمَارُ الإمْتِنَاعَ <sup>(٣)</sup> مِنَ الْمُرُورِ ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [٨٨٣] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ السَّرَاوَرْدِيَّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ السَّرَاوَرْدِيَّ ، حَدْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) قوله: «عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله» كذا في الأصل، «الإتحاف»، «مسند أحمد» (٨٩٥٩) من طريق أبي أحمد.

١[ ٩٣] أ

٥ [٨٨٢] [الإتحاف: خزطح حب كم ١٦٥٧٨] [التحفة: دس ق ١١٢٨٥].

<sup>(</sup>٢) الحاشية : الجانب والطرف . (انظر : النهاية ، مادة : حشا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالامتناع» ، والمثبت أليق بالسياق.

٥[٨٨٣] [الإتحاف: جا ط خز طح عه حب حم ٥٤٠٨] [التحفة: د ٣٩٨٩- خ م د ٤٠٠٠- م د س ق ٤١١٧-س ٤١٨٣]، وسيأتي برقم: (٨٨٤)، (٨٨٥).





قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

# ٢٩١ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَالْبَيَانُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِلَى سُتْرَةٍ مَنْعَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَبَاحَ لَهُ مُقَاتَلَتَهُ إِلَى سُتْرَةٍ مَنْعَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَبَاحَ لَهُ مُقَاتَلَتَهُ إِلَى صَلَّى إِلَى عَيْرِ سُتْرَةٍ إِذَا صَلَّى إِلَى عَيْرِ سُتْرَةٍ

ه [٨٨٤] حرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا وَيُدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَىٰ سَارِيَةٍ ، فَذَهَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَنَعَهُ ، فَذَهَبَ لِيَعُودَ ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً فِي صَدْرِهِ ، وَكُلْ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَنَعَهُ ، فَذَهَبَ لِيعُودَ ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً فِي صَدْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِمَرْوَانَ ، فَلَقِيهُ مَرْوَانُ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى وَكَانَ رَجُلًا (١) مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِمَرْوَانَ ، فَلَقِيهُ مَرْوَانُ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى وَكَانَ رَجُلًا (١) مِنْ بَنِي أُمَيَّةً ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِمَرْوَانَ ، فَلَقِيهُ مَرُوانُ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ ضَرَيْتَ ابْنَ أَجِيكَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَالَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ فَلَى أَنْ صَرَيْتَ ابْنَ أَجِيكَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٢٩٢- بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي (٢) ذَكَرْتُهَا ، وَالْإِيضَاحُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُصَلِّي مُقَاتَلَةَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ مَنْعِهِ عَنِ الْمُرُورِ مَرَّتَيْنِ ، لَا فِي الْإِبْتِدَاءِ إِذَا أَرَادَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ

٥ [٨٨٥] صر ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُرْ يُونُسَ ، عَنْ عُرْ يُونُسَ ، عَنْ عُرَالِمِ ، عَالَ : بَيْنَمَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ عَمْدِ الْخُدْرِيُّ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ

٥[٨٨٤] [الإتحاف: جاط خز طح عه حب حم ٥٤٠٨] [التحفة: د ٣٩٨٩- خ م د ٤٠٠٠- م د س ق الإتحاف: با ٤٠١٠]، وتقدم برقم: (٨٨٨) وسيأتي برقم: (٨٨٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجل» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [٨٨٨] [الإتحاف: خز طح حب عه حم ٥٢٠٤] [التحفة: خ م د ٤٠٠٠]، وتقدم برقم: (٨٨٨)، (٨٨٤) وسيأتي برقم: (٨٨٨).





يُصَلِّي . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الَّذِي بَعْدَهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ : وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَنْتَهِيَ .

قَالَ: وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَشَكَا إِلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَشَكَا إِلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ: «إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ، وَهُو يُصلِّي، فَلْيَمْنَعْهُ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

# ٢٩٣ - بَابُ إِبَاحَةِ مَنْعِ الْمُصَلِّي مَنْ أَرَادَ الْمُرُورَ بَابُ إِبَاحَةِ مَنْعِ الْمُصَلِّي مَنْ أَرَادَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالدَّفْع فِي النَّحْرِ فِي الإبْتِدَاءِ

٥ [٨٨٦] صر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْلِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : بَيْنَمَا أَبُوسَعِيدٍ الْخُلْرِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ إِذْ جَاءَهُ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ إِذْ جَاءَهُ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْ إِلَى شَعِيدٍ ، فَعَادَ فَدَفَعَهُ فِي يَدُرِهِ ، فَدَفَعَهُ فِي يَحْرِهِ ، فَدَفَعَهُ فِي يَحْرِهِ ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ ، فَعَادَ فَدَفَعَهُ فِي يَدُرِهِ أَشَدٌ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولَى ، قَالَ : فَمَثُلَ قَائِمًا ، ثُمَّ نَالَ ۞ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثَعَادَ فَدَفَعَهُ فِي نَحْرِهِ أَشَدٌ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولَى ، قَالَ : فَمَثُلَ قَائِمًا ، ثُمَّ نَالَ ۞ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثَعَلَى نَحْرِهِ أَشَدً مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولَى ، قَالَ : فَمَثُلَ قَائِمًا ، ثُمَّ نَالَ ۞ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثَالَ ۞ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثَلَى هُ مَرُوانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرُوانَ وَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ مَرُوانَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلابُنِ أَبِي اللّهِ عَيْكُ يَتُونُ يَدَيْهِ فَلْيَدُفَعْ فِي نَحْرِهِ ، وَسُولَ اللّهِ عَيْكُ يَعُولُ : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُفَعْ فِي نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ ؛ فَإِنْمَا هُوَ شَيْطَانُ » .

٢٩٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ:
 «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» أَيْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ مَعَ الَّذِي يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ
 لَا أَنَّ (١) الْمَارَّ مِنْ بَنِي آدَمَ شَيْطَانٌ ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الشَّيْطَانِ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ عُصَاةِ بَنِي

٥ [٨٨٦] [الإتحاف: خز طح حب عه حم ٥٢٠٤] [التحفة: خ م د ٤٠٠٠]، وتقدم برقم: (٨٨٣)، (٨٨٨). (٨٨٨).

<sup>.[1/</sup>٩٤]합

<sup>(</sup>١) قوله: «لا أن» في الأصل: «لأن» ، والمثبت هو الجادة.





آدَمَ ؛ قَالَ اللَّهُ عَلَى: ﴿ شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأنعام: ١١٢]

٥ [٨٨٧] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ - يَعْنِي : الْحَنَفِيَّ ، حَدَّثَنَا الْضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَىٰ سُتْرَةٍ ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْتُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ » .

#### ٢٩٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الصَّلَاةِ وَأَمَامَ الْمُصَلِّي امْرَأَةٌ نَائِمَةٌ أَوْ مُضْطَجِعَةٌ

٥ [٨٨٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُ (١) ، حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيٍّ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ ، وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ .

قَالَ أَبِكِر : قَوْلُهُ : يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ ، يُرِيدُ : يَتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ .

ه [٨٨٩] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْـلِ وَأَنَـا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .

زَادَ الْمَخْزُومِيُّ مَرَّةً: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَخَّرَنِي بِرِجْلِهِ.

٢٩٦ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ عَلَى تَوْهِينِ خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ:
 «لَا تُصَلُّوا حَلْفَ النَّاثِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِينَ»

وَلَمْ يَرْوِ ذَلِكَ الْخَبَرَ أَحَدٌ يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ

٥ [٨٨٧] [الإتحاف: خز طح حب كم م حم ٩٧٨٧] [التحفة: م ق ٩٠٩٥].

٥ [٨٨٨] [الإتحاف: خزطح حم ١٤٠٦١].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥[٨٨٩] [الإتحاف: مي خز حم ش عه ٢٢١٠٤] [التحفة: م ق ١٦٤٤٨– خ ١٦٦١٥– م ١٧٢٧٦]، وسيأتي برقم: (٨٩٠)، (٨٩٣).

#### صِينِ الْجُرَامِية





- ٥ [ ٨٩٠] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا كَانَ الْوِتْرُ أَيْقَظَنِي .
- ٥ [٨٩١] صرثنا أَحْمَدُ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : قَالَ أَيُّـوبُ ، عَـنْ هِـشَامٍ ، قَالَـتْ : مُعْتَرِضَـةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .

#### ٢٩٧ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يُوقِظُهَا إِذَا أَرَادَ الْوِتْرَ لِتُوتِرَ عَائِشَةُ أَيْضًا ، لَا كَرَاهَةَ أَنْ يُوتِرَ وَهِيَ نَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ

٥ [ ١٩٩٧] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ ، قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُرُوةَ . . . بِمِثْلِ حَدِيثٍ حَمَّادٍ ، عَنْ هِ شَامٍ ؛ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ ، وَابْنِ بِشْرٍ : وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ .

وَفِي حَدِيثِ بُنْدَارٍ: يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَفِرَاشُنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَقَامَنِي فَأَوْتَر.

#### ٢٩٨ - بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْمَرْأَةِ

٥ [٨٩٣] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَةِ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ ، عَنِ

<sup>0[</sup>۱۹۹۰] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ۲۲۲۲۷] [التحفة: س ۱۷۵۳ – خ م ۱۵۹۵ – خ ۱۵۹۷۳ – د ۱۵۹۵ – د ۱۵۹۵ – د ۱۵۹۵ – م ۱۵۳۵۲ – م ۱۵۳۵ – م ۱۷۳۵ – م ۱۷۳۵ – م ۱۷۳۵ – م ۱۷۲۵ – خ س ۱۷۳۵ – م ۱۷۲۵ – م ۱۷۲۵ – خ م د س ۱۷۷۱ – د ۱۷۷۵ ]، وتقدم برقم: (۸۸۹) وسیأتی برقم: (۸۹۸) ، (۸۹۶) ، (۸۹۶) .

٥ [٨٩١] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ٢٢٢٦] [التحفة: خ ١٩٣٧ - خ ١٩٠١٠].

٥ [٨٩٢] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ٢٢٢٦] [التحفة: خ ١٦٣٧٢ - خ ١٩٠١٠].

<sup>0[</sup>۸۹۳][الإتحاف: حم خز ۲۲۷۹۳- خز طح ۲۱۵۸۷][التحفة: خ م ۱۵۹۵۲- خ ۱۵۹۷۳- د ۱۳۳۲-خ ۱۵۵۶- خ ۱۶۱۵۱- د ۱۶۹۲۱- م ۱۷۲۷۱- خ س ۱۷۳۱۲- م ۱۷۳۱۸- م ۱۷۶۵۱- س ۱۷۵۳۲- خ د س ۱۷۵۳۷- خ م ۱۷۶۰۵- خ م د س ۱۷۷۷۱- د ۱۷۷۵۶]، وتقدم برقم: (۸۸۹)، (۸۹۰) وسیأتی برقم: (۸۹۶).



الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَائِشَةَ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ '' قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ '' قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أَرُدْتُ أَنْ أَقُومَ '' أَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ .

٥٤١٥] صرتناه الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ اللَّهُ وَعَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَسَطَ السَّرِيرِ ، وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ ، وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، تَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ ٥ ، فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ كَرَاهَةَ قَلْ السَّرِيرِ كَرَاهَةَ أَنْ الْمُنْ الْقِبْلَةِ ، تَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ ٥ ، فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ كَرَاهَةَ أَنْ اللَّهُ بِوَجْهِي .

### ٧٩٩- بَابُ إِبَاحَةِ مَنْعِ الْمُصَلِّي الشَّاةَ تُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ

٥ [٨٩٥] صرتنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّحَامِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنَا جَرِير بْنُ نُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ .

# ٣٠٠ بَابُ مُرُورِ الْهِرِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ مُسْنَدًا ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ رَفْعِهِ

٥ [٨٩٦] صرثنا بُنْ لَالُو، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، إِنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ».

<sup>(</sup>١) إسناد الأعمش ، عن أبي الضحي ، عن مسروق ، عن عائشة لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «المستخرج» لأبي نعيم (١١٣٥) من طريق الأشج.

<sup>0 [</sup> ۱۹۹۵] [ الإتحاف: خز طح ۲۱۵۸۷] [ التحفة: خ م ۱۵۹۵۲ – خ ۱۵۹۷۳ – خ ۱۵۹۵۳ – خ د س ۱۲۳۱۰ – م ۱۷۶۵۱ – س ۱۷۵۳۲ – خ د س ۱۷۳۲۷ – م ۱۷۶۳۰ – م ۱۷۵۳۷ – خ د س ۱۷۵۳۷ – خ م د س ۱۷۷۱۲ – د ۱۷۷۵۴ ]، وتقدم برقم: (۱۱۰)، (۸۸۹)، (۸۹۰)، (۸۹۳).

۱۹٤]ب].

٥ [٨٩٥] [الإتحاف: خزحب كم ٨٧٧٩] [التحفة: د ٢٥٤٦].

٥ [٨٩٦] [الإتحاف: خزكم ٢٠٤٣٤] [التحفة: ق ١٤٩٦٤].





٥ [٨٩٧] صرتناه الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا عَيْرَ مَرْفُوعِ .

قَالُ أَبِكِر : ابْنُ وَهْبِ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ.

٣٠١ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بِذِكْرِ أَخْبَارٍ مُجْمَلَةٍ قَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلَافُ إِخْبَارِ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

٥ [٨٩٧] [الإتحاف: خزكم ٢٠٤٣٤] [التحفة: ق ١٤٩٦٤].

٥ [٨٩٨] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م د ت س ق ١١٩٣٩]، وسيأتي برقم: (٩٩٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هشام»، والمثبت من «جامع الترمذي» (٣٣٨) من طريق شيخ المصنف، «الإتحاف». وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الزناد» ، والمثبت من «الإتحاف» . وينظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ٢٢٠) ، (٢٨/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) هذا الطريق لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».





الْأَسْوَدُ، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيضِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

### ٣٠٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ فِي ذِكْرِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ يُضَادُّ خَبَرَ عَائِشَةَ

إذِ النَّبِيُّ عَلَيْ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ مُرُورَ الْكَلْبِ وَالْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، لَا ثَوَىٰ الْكَلْبِ وَلَا اصْطِجَاعَ الْمَرْأَةِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، وَكَا اصْطِجَاعَ الْمَرْأَةِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، وَكَا اصْطِجَاعَ الْمَرْأَةِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، وَكَا اصْطِجَاعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يُصَلِّي، لَا أَنَهَا مَرَّتُ وَعَائِشَةُ إِنَّمَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَضْطَجِعُ بَيْنَ يَدِي النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يُصَلِّي، لَا أَنَهَا مَرَّتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يُصَلِّي، لَا أَنَهَا مَرَّتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي ، لَا أَنَهَا مَرَّتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي ، لَا أَنَهَا مَرَّتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي ، لَا أَنَهَا مَرَّتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي ، لَا أَنَهُا مَرَّتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِي عَلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي ، لَا أَنَهَا مَرَّتُ

٥ [ ١٩٩٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ هِ هَمَامٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : «تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِ الْحِمَادِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ » . قُلْتُ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْكَلْبِ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ » .

# ٣٠٣- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي قَرَنَهَا إِلَى الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ ، وَأَعْلَمَ أَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ - الْحَائِضَ دُونَ الطَّاهِرِ

وَهَذَا مِنْ أَلْفَاظِ الْمُفَسِّرِ، كَمَا فَسَّرَ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، فِي ذِكْرِ الْكَلْبِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، الْكَلْبِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، الْكَلْبِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، فَقَالَ ١٠ : «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ»، وَبَيَّنَ فِي خَبَرِ أَبِي ذَرِّ أَنَّ الْكَلْبِ الَّذِي فَقَالَ ١٠ : «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ هُوَ الْأَسْوَدُ دُونَ غَيْرِهِ، كَذَلِكَ بَيَّنَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَاثِضَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ دُونَ غَيْرِهِ، كَذَلِكَ بَيَّنَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَاثِضَ هِي الَّتِي تَقْطَعُ الصَّلَاةَ دُونَ غَيْرِهِ،

٥ [٨٩٩] [الإتحاف: مي خزطح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م دت س ق ١١٩٣٩]، وتقدم برقم: (٨٩٨). ١٠ (٩٥/أ].

٥ [٩٠٠] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَزْأَةُ الْحَائِضُ» (١) . الْحَائِضُ» (١) .

### ٢٠٠٥ بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِيَ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

قَدْ يَحْسَبُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ خِلَافُ خَبَرِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ»

٥ [٩٠١] صرتناه أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قَالَ أَبُو مُوسَىٰ : يَعْنِي شَيْئًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : فَلَمْ يَنْهَنَا النَّبِيُ عَلَيْ ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ : فَلَمْ يَفُلُ لَنَا شَيْئًا . قَالَ بُوجِ : رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَمَالِكٌ فَقَالًا : يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنّى .

٥ [٩٠٢] صرثناه أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، ح وصرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ ، ح وصرثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ ، ح وصرثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ ، فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ : وَمَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَي النَّاسِ ، فَلَمْ تَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاة .

٥ [ ٩٠٠] [ الإتحاف : خز طح حب حم ٧٢٥١] [ التحفة : دس ق ٥٣٧٩ - ق ٥٣٩٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والحائض» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «الإحسان» (٢٣٨٦) من طريق عبد الله بن هاشم ، به .

٥ [٩٠١] [الإتحاف: جا خز ط عه طح حب حم مي ٨٠١٦] [التحفة: د س ٥٦٨٧]، وسيأتي برقم: (٩٠٥)، (٩٠٨).

<sup>(</sup>٢) الأتان: أنثى الحمار. (انظر: النهاية، مادة: أتن).

<sup>(</sup>٣) الرتع: الطواف في العشب والأكل منه. (انظر: اللسان، مادة: رتع).

٥ [ ٩٠٢] [ الإتحاف : جا خز ط عه طح حب حم مي ١٦ ٥٠٨] [ التحفة : د س ٥٦٨٧] .





وَفِي خَبِرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكِ : وَأَنَا عَلَىٰ حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَةِ ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ .

قَالَ أَبِكِم : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَى الْأَتَانَ تَمُرُّ، وَلَا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِهِ الْصَّفُوفِ، وَلَا أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ أُعْلِمَ بِذَلِكَ، فَلَمْ يَأْمُوْ مَنْ مَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّفُوفِ، وَلَا أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ أُعْلِمَ بِذَلِكَ، فَلَمْ يَأْمُوْ مَنْ مَرَّتِ الْأَسْوَدَ، وَالْمَوْأَةَ الْحَافِضَ، الصَّلَاةِ، وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِي عَيَيْ إَنَّ الْكَلْبِ الْأَسْوَدَ، وَالْمَوْأَةَ الْحَافِضَ، وَالْحَمَارَ، يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِي عَيِي إِللهِ بِضِدٌ ذَلِكَ لَمْ يَجُوزِ الْقَوْلُ وَالْفُتْيَا بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِي عَيَيْ ﴿

٥ [٩٠٣] و صدروى شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَيْنِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَعَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَيْنِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَسَاسٍ ، قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَيْنِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَسَلِي يَسَلِي وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَفَرَّعَ - أَوْ فَرَّقَ - بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ . عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَفَرَّعَ - أَوْ فَرَق - بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ .

مرثناه بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ .

قَالَ اللهِ عَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحِمَارَ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، وَإِنَّمَا قَالَ: فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، وَإِنَّمَا قَالَ: فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَنِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَنِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَنِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَنِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَنِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ:

إِلَّا أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَىٰ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ نَزَلْنَا فَـدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ .

١٩٠٤] حرثناه مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. وَالْحُكْمُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنَ مُحَمَّدُ بْنَ مُحَمَّدُ بْنَ مُحَمَّدُ بْنَ مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ مُحَالٌ ، لَا سِيَّمَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، وَلَوْ خَالَفَ مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ عَلَيْهِمْ .
 جَعْفَرٍ عَدَدٌ مِثْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، لَكَانَ الْحُكْمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمْ .

٥ [٩٠٣] [الإتحاف: خزطح حب حم ٥٧٧] [التحفة: دس ٥٦٨٧ - ع ٥٨٣٤].

٥ [ ٩ ٠ ٤] [ الإتحاف : خزطح حب حم ٢٥٧٧] [ التحفة : دس ٥٦٨٧ - ع ٥٨٣٤].





٥ [٩٠٥] وت رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَزَارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، وَهُوَ صُهَيْبٌ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرْنَا مَا يَقْطَعُ السَصَّلَاةَ، فَقَالُوا: الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ جِعْتُ أَنَا وَعُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالُوا: الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ جِعْتُ أَنَا وَعُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُوتَدِفَيْنِ عَلَىٰ حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضٍ حَلَاء، فَتَرَكْنَا الْحِمَارُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يُصِلِّي يُعَدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يُعَلِي فَعَادِ اللهِ عَنْدِ الْمُطَلِبِ اقْتَتَلَتَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يُعَلِي مُعَامِنَ الْأُخْرَى ، وَمَا (١) بَالَىٰ ذَلِكَ.

صر ثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ .

قال أبركر: وَهَذَا الْخَبَرُ ظَاهِرُهُ كَخَبَرِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النّبِيّ عَلَيْ اللّهِ بَنْ يَدَي النّبِيّ عَلَيْ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النّبِيّ عَلَيْ اللّهِ عَلِمَ بِمُرُودِ الْجِمَادِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النّبِي عَلَيْ عَلِمَ بِمُرُودِ الْجِمَادِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ مَنْ عَلْمَ بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النّبِي عَلَيْ عَلِمَ بِمُرُودِ الْجِمَادِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ وَالنّبِي عَلَيْ قَدْ كَانَ كَانَ خَلْفَهُ وَاللّهِ النّبِي عَلَيْ قَدْ كَانَ عَلْمَ اللّهُ وَلَوْ كَانَتْ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ ، إِذِ النّبِي عَلَيْ قَدْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِالْمُصَلّى ، وَلَوْ كَانَتْ سُتْرَتُهُ لاَ تَكُونُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ لَا حَتَاجَ كُلُ مَأْمُومِ أَنْ يَسْتَتِرَ بِحَرْبَةِ ، كَاسْتِتَارِ النّبِي عَلَيْ إِبَا مُصَلّى إلا سُتِتَارِ النّبِي عَلَيْ بِهَا ، فَحَمْلُ الْعَنزَةِ لِلنّبِي عَلَيْ يَسْتَتِرُ بِهَا كُلُ مَأْمُومِ أَنْ يَسْتَتِرَ بِحَرْبَةِ ، كَاسْتِتَارِ النّبِي عَلَيْ إِبَا اللّهِ مَا مُ تَكُونُ سُتْرَةً لِمَنْ وَلِلْ مَامُ تَكُونُ سُتَرَادٍ لِكُونَ اللّهُ مَا الْعَنزَةِ لِللّهُ مِنْ الْمُعَلِي عَلَى أَنْ سُتُوا الْمَامِ تَكُونُ سُتَتِرَ بِحَرْبَةٍ لِمَنْ بِالْاسْتِتَارِ خَلْفَهُ كَالدّلِيلِ عَلَى أَنَّ سُتُوا الْإِمَامِ تَكُونُ سُتُوا لِمَامِ تَكُونُ سُتَرَةً لِمَنْ الْمَامِ تَكُونُ سُتَوَا لِمَامِ تَكُونُ سُتَوا لِمَامِ تَكُونُ سُتَوا لِلْمَامِ عَلَى أَنْ سُتَوَةً الْإِمَامِ تَكُونُ سُتَوا لِمَامِ مَا مُنْ اللّهُ مَامِ الْمُعْرَادِ اللّهُ عَلَى أَنْ سُتَوَةً الْمُعْمِينَ بِالْإِسْتِتَارِ خَلْفَهُ كَالدّلِيلِ عَلَى أَنْ سُتَوَةً الْإِمْامِ تَكُونُ سُومِينَ بِالْإِسْتِتَارِ خَلْفَهُ كَالدّلِيلِ عَلَى أَنْ سُتُومَ الْمُ الْمُعْرَادُ اللّهُ الْمُعْمِلِ عَلَى أَنْ سُومَ اللّهُ الْمُعْمِينَ بِالْمُومِينَ بِالْمُعْمِينَ بِالْمُ الْمُعْمِينَ فِي الْمُعْمِينَ بِي الْمُعْمِلِ عَلَى أَنْ اللّهُ الْمُعْمِينَ بِالْمُعُمْلُ الْعُنْرَةِ لِلْمُ عَلَى أَنْ الللّهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ بِي الْمُعْمِينَ مِي الْمُلْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُ

٥ [٩٠٦] وت رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَيْتُ (٢) أَنَا وَالْفَصْلُ عَلَىٰ أَتَانِ ، فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ، لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ .

٥[٥٠٥] [الإتحاف: خز طح حب حم ٧٥٧٦] [التحفة: د س ٥٦٨٧ – ع ٥٨٣٤]، وتقدم برقم: (٩٠١) وسيأتي برقم: (٩٠٦).

۵[۹۰/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثم» ، والمثبت من «الإحسان» (٢٣٥٥) من طريق منصور بن المعتمر ، به .

٥ [ ٩٠٦] [ الإتحاف : خز ٨٨٢٤] [ التحفة : دس ٥٦٨٧ -ع ٥٨٣٤] ، وتقدم برقم : (٩٠١) ، (٩٠٥) .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من «مسند البزار» (٤٩٥١) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به.





صر ثناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ .

قَالَ أَبِكِرَ: وَغَيْرُ جَائِزِ أَنْ يُحْتَجَّ بِعَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَلَى الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ رُوِيَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَ هَذَا الْمَعْنَىٰ.

٥ [٩٠٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وحرثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِّيُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رُكِزَتِ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةً بِعَرَفَاتٍ ، فَصَلَّى إلَيْهَا ، وَالْحِمَارُ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ .

قَلْ أَبِكِ : فَهَذَا الْخَبَرُ يُضَادُ خَبَرَ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْجِمَارَ إِنَّمَا كَانَ وَرَاءَ الْعَنَزَةِ ، وَقَدْ رَكَزَ النَّبِيُ عَلَيْ الْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعَرَفَةَ ، فَصَلَّى إلَيْهَا ، وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : وَهُوَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : وَهُو يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ، وَخَبَرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَخَبَرُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ قَرِيبٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ، وَخَبَرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَخَبَرُ الْحَكِيثِ فِي الإحْتِجَاجِ بِخَبَرِهِ ، وَكَذَاكَ خَبَرُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ تُويَدُهُ أَخْبَارٌ عَنِ النَّيْمِ يَعَلَيْ صِحَاحٌ مِنْ الْخَبَرُ عَبْو النَّيْمِ عَيْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ يَدْفَعُهُ أَخْبَارٌ صِحَاحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ عَنِ النَّيِعَ عَيْقٍ أَنَّهُ لَو عَبُو النَّيْعِ عَيْقٍ أَنَّهُ وَهُ لَا الْفِعُلُ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِي عَيَّةٍ أَنَّهُ وَلَا الْفِعُلُ فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّةٍ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّي عَبَاسٍ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّيِعَ وَهَذَا الْفِعُلُ فِي خَبِرِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّةٍ أَنَّهُ النَّي عَبَاسٍ قَدْ وَاللَّي عَبُ اللَّي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّهُ اللَّي عَلَى اللَّهُ اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥ [٩٠٨] وفى خَبَرِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكَزَ عَنَزَةً فَجَعَلَ يُصَلِّي إلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ .

٥ [ ٩٠٧] [ الإتحاف: خز حم ٨٢٨] [ التحفة: ع ٨٣٤ - دس ٥٦٨٧].

٥ [٩٠٨] [الإتحاف: مي خزطح حب كم حم ١٧٣٠٩] [التحفة: خ م س ١٧٩٩ - ق ١١٨٠٥ - م دت س ١١٨٠٦ - خ س ١١٨٠٧ - س ١١٨٠٨ - خ م ١١٨٠٩ - خ د ١١٨١٠ - خ م ١١٨١٤ - خ م ١١٨١٦ - خ ١١٨١٧ - خ م س ١١٨١٨ ]، وسيأتي برقم: (٣٠٧٠).

#### عَجُلُحُ الرِّاحُرُ لَهُ





صرثناه الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ . ح وصرثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، وَفِي خَبَرِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ : «اسْتَتَرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» . وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «اسْتَتَرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» . وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى ١ شَتْرَةٍ ، وَلْيَدُنُ مِنْهَا» .

قال أبركر: فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا صِحَاحٌ، قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَتِرَ فِي صَلَاتِهِ وَزَعَمَ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَهُوَ فِي فَضَاءِ ؟ لِأَنَّ عَرَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ بِهَا بِنَاءٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَسْتَتِرُ بِهِ النَّبِي وَهُوَ فِي فَضَاءٍ ؟ لِأَنَّ عَرَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ بِهَا بِنَاءٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَسْتَتِرُ بِهِ النَّبِي عَلَيْهِ، وَقَدْ زَجَرَ عَلَيْهُ أَنْ يُصَلِّي الْمُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ . وَفِي خَبَرِ صَدَقَةَ بُنِ يَسَادٍ، عَمْ وَهُ مُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ» ، وَقَدْ زَجَرَ عَلَيْهُ أَنْ يُصَلِّي اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ» ، وَقَدْ زَجَرَ عَلَيْهُ أَنْ يُصَلِّي اللَّهُ عَمْ وَيَ خَبَرِ مُوسَى بُنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي - وَلَا سُتْرَةَ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي - وَلَا سُتْرَة بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي - وَلَا سُتْرَة بَيْنَ يَدَيْ وَالْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْ وَالْحِمَارِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي - وَلَا سُتْرَة بَيْنَ يَدَيْ وَالْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْ وَلَى اللهُ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي - وَلَا سُتْرَة بَيْنَ يَدَيْ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي - وَلَا سُتْرَة بَيْنَ يَدَيْ وَالْحَمَارِ بَيْنَ يَدَيْ وَلَا الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْ وَالْمَعَلَى الْمُعَلِقِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ ا

٥ [٩٠٩] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُرُ بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ : «مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ؟ فَلَا يَضُرُهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ » .

٥ [٩١٠] صرَّنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُوسَى ابْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » .

<sup>.[1/</sup>٩٦]합

٥[٩٠٩] [الإتحاف: جا خز حب عه حم ٦٦٢٣] [التحفة: م د ت ق ٥٠١١]، وتقدم برقم: (٨٧٠)، وسيأتي برقم: (٩١٠).

٥[٩١٠] [الإتحاف: جا خز حب عه حم ٦٦٢٣] [التحفة: م د ت ق ٥٠١١]، وتقدم برقم: (٨٧٠)، (٩٠٩).

071



قَالَ أَبِكُمْ ، فَهَ لَا يَضُوهُ مَا مَوْ خِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، فُمَ لَا يَضُوهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ضَرَّهُ مُرُورُ الدَّوَابُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ضَرَّهُ مُرُورُ الدَّوَابُ مَنْ يَدَيْهِ هِيَ الدَّوَابُ الَّتِي تَضُرُّ مُرُورُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ هِيَ الدَّوَابُ الَّتِي أَعْلَمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ المَّنْ يَدَيْهِ هِيَ الدَّوَابُ الَّتِي أَعْلَمَ النَّبِي عَلَيْ مَا أَعْلَمَ النَّبِي عَلَيْهُ الْمَصْطَفَى عَلَيْهُ الْمَصْطَفَى عَلَيْهُ المَّلَةُ مَا الدَّوَابُ الدَّوَابُ الدَّوَابُ الدَّوَابُ النَّهِ عَلَى مَا أَعْلَمَ الْمُصْطَفَى عَيْقُ اللَّهُ المَعْدُ المَّلَاةَ ، وَهُوَ الْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، عَلَىٰ مَا أَعْلَمَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ المَّلَاةَ .

### ٥ • ٣ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ثِيَابٌ فِيهَا تَصَاوِيرُ

٥ [٩١١] حرثنا أَبُومُوسَى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودَةٌ إِلَىٰ سَهْوَةٍ (١) ، فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُصَلِّي إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «أَخِرِيهِ عَنِّي» ، فَأَخَذَتْهُ ، فَجَعَلَتْهُ وَسَائِدَ (٢) .

# جِمَاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ فِي الدُّعَاءِ وَالذَّكْرِ ، وَمَسْأَلَةِ الرَّبِّ ﷺ وَمَا يُضَاهِي هَذَا وُيُقَارِبُهُ

#### ٣٠٦- بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

ه [٩١٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّهِ ، وَشُعَيْبٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللَّهِ يَتَا فِي صَلَاتِي . الصِّدِيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ يَتَا فِي دَعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي .

<sup>0[911][</sup>الإتحاف: مي خزطح حب حم عه ٢٢٦١٢][التحفة: مت س ١٦١٠ - م ١٦٨٦ - خ ١٦٩٦٨ - م ١٦٩٦٨ - خ ١٦٩٦٨ - م ١٧٤٨ - خ م م ١٧٠٨٤ - س ١٧٢٧٩ - م س ١٧٤٥٤ - س ١٧٤٥٧ - ق ١٧٤٧٢ - م س ١٧٤٧٦ - م ١٧٤٨١ - خ م س ١٧٤٨٣ - م س ١٧٤٩٤ - خ ١٧٥٠٤ - خ م س ١٧٥٥١ - خ س ق ١٧٥٥٧ - خ م 1٧٥٥٩ .

<sup>(</sup>١) السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا شبيه بالمخدع والخزانة. وقيل: هو كالصفّة تكون بين يدى البيت. وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. (انظر: النهاية، مادة: سها).

<sup>(</sup>٢) الوسائد: جمع وسادة ، وهي : المخدة ، والمتكأ وكل ما يوضع تحت الرأس وإن كان من تراب أو حجارة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : وسد) .

٥ [ ٩١٢ ] [ الإتحاف : خز عه حب حم ٩٢٠٢ ] [ التحفة : خ م ت س ق ٦٦٠٦ ] .





- ٥ [٩١٣] حرثناه يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَة ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَة ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ وَالْحَدِيقَ وَالْعَنْ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ : عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي وَفِي بَيْتِي ، قَالَ : «قُلِ : اللَّهُ مَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي رَسُولَ اللَّهِ وَعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي وَفِي بَيْتِي ، قَالَ : «قُلِ : اللَّهُ مَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي طُلُمْا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي ؟ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » .
- ٥ [٩١٤] صرتنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّفَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسلِم ، عَنْ مَسْلِم ، عَنْ عَائِشَةَ حِيْثُ مُسْلِم ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ حِيْثُ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلى آخِرِهَا ، مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيَّ صَلّى صَلَاةً إِلّا قَالَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ أَخْوِرُ لِي » .
- ٥ [٩١٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بن عَبَّادِ بن آدَمَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَةَ الْفَزَادِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَغْدُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا فَيَجِيءُ الرَّجُلُ وَبَي مَالِكِ اللَّهِ عَيَّا فَيْ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ وَتَجِيءُ الْرَّجُلُ وَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ قَالَ : «قُلِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ قَالَ : «قُلِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، وَافْرُقْنِي ، وَارْزُقْنِي ، فَقَدْ جُمِعَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ » .

٣٠٧ - بَابُ مَسْأَلَةِ الرَّبِّ جُلْفَظًا فِي الصَّلَاةِ مُحَاسَبَةً يَسِيرَةً

إِذِ الْمُحَاسَبَةُ بِجَمِيعِ ذُنُوبِهِ وَالْمُنَاقَشَةُ بِهَا تُهْلِكُ صَاحِبَهَا

٥[٩١٦] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ . ح وصرثنا مُؤَمَّلُ بْنُ

٥ [٩١٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ٩٢٠٢] [التحفة: خ م ت س ق ٦٦٠٦ - خ م سي ٨٩٢٨].

٥[٩١٤] [الإتحاف: خزطح حب حم عه ٢٧٧٥٨] [التحفة: خ م د س ق ١٧٦٣٥]، وتقدم برقم: (٦٥٩).

٥ [٩١٥] [الإتحاف: خزعه كم حم ٢٥٩٧] [التحفة: م ق ٤٩٧٧]، وتقدم برقم: (٨١٠).

۵[۹٦]ب].

<sup>0[917] [</sup>الإتحاف: خز حب كم حم ٢١٧٦٧] [التحفة: م ت ١٥٩٥٣ - م س ١٥٩٩٤ - خ م ت س ١٦٢٣] [التحفة: م ت ١٦٢٥٣ - خ ١٦٢٠٠ - خ م ت س ١٦٢٥٩ - خ ١٦٢٠٠ - خ م ت س ١٦٢٥٤ - خ ١٦٢٠٠ - خ م ت س ١٦٢٥٣ - خ ١٦٢٠٠ - خ م ت س ١٦٢٥٤ - خ ١٦٢٠٠ - خ م ت س ١٢٤٧٣ - خ ١٦٢٠٠ - خ م ت س ١٢٤٧٠ - خ ١٢٤٧٠ - خ م ت س ١٧٤٦٣ - خ م ت س ١٢٤٧٠ - خ م ت س ١٧٤٦٣ - خ م ت س ١٧٤٦٣ - خ م ت س ١٢٤٧٠ - خ م ت س ١٢٤٧٠ - خ م ت س ١٢٤٧٠ - خ م ت س ٢٠٤٢٠ - خ م ت س ٢٠٤٢٠ - خ م ت س ٢٢٥٠ - خ م ت س ٢٠٤٢٠ - خ م ت س ٢٠٤٢٠ - خ م ت س ٢٠٤٣٠ - خ م ت س





هِ شَامِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ : «اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا» ، فَلَمَّا انْصَرَف ، وَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ : «اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا» ، فَلَمَّا انْصَرَف ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ : «يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ وَيَتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهُ ، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ - يَا عَائِشَةُ - هَلَكَ ، وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ ؛ حَمَّى الشَّوْكَةُ تَشُوكُهُ » ، جَمِيعُهُمَا لَفُظًا وَاحِدًا .

#### ٣٠٨- بَابُ إِبَاحَةِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ

عِنْدَ إِرَادَةِ الْمَرْءِ مَسْأَلَةَ حَاجَةٍ يَسْأَلُهَا رَبَّهُ عَلَىٰ ، وَمَا يُرْجَىٰ فِي ذَلِكَ مِنَ الإسْتِجَابَةِ وَ الْمَرْءِ مَسْأَلُهَا رَبَّهُ عَلَىٰ ، وَمَا يُرْجَىٰ فِي ذَلِكَ مِنَ الإسْتِجَابَةِ وَ (٩١٧] مَرْمَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ رَسُولَ اللَّهِ عَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ وَسُرًا ، وَاحْمَدِيهِ مَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ مَشْرًا ، وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ مَشْرًا ، وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ، وَمَحْمَدِيهِ وَسُرًا ، وَحَمْدِيهِ مَشْرًا ، وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ، فَمُ سَلِيهِ حَاجَتَكِ (٢٠ ) ؛ يَقُولُ : نَعَمْ ، نَعَمْ » .

#### ٩ • ٣ - بَابُ إِبَاحَةِ الإسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

٥ [٩١٨] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "إِنِّي أُرِيتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُودِ

٥ [٩١٧] [الإتحاف: خزحب كم حم ت س ٢٠٩٧] [التحفة: ت س ١٨٥].

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» (٢٠٠٨) من طريق المصنف ، به .

٥[٩١٨] [الإتحاف : خز ٢٣١٤٢] [التحفة : م د س ١٦٣٢٣ - م س ١٦٣٢٥ - د ١٦٣٤٥ - د ١٦٣٥٢ - خ ١٦٣٥٥ - خ ١٦٥٤٥ - خ ت س ١٦٤٥٩ - خ م د س ١٦٤٨ - خ ٢٠٠٥٩ - خ ١٦٥٤٩ - خ ت ١٦٢٣٥ - خ م د س ١٦٥٤٩ - خ ١٦٢٣٩ - خ ١٦٢٣٩ - خ م د س ١٢٠٠١ - خ م د س ١٧٠٩٢ - خ م ١٧٠٩٠ - م ١٧٠٩٠ - خ م س ١٧٠٩٠ - خ م س ١٧١٠٠ - خ م س ١٧٢٢ - خ م س ١٧٦٢١ - خ م س ١٧٦٢١ - خ م س ١٧٩٤١ - خ م س ١٧٩٤٤ - خ م س ١٧٩٤٤





كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ» ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّادِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

# ٣١٠- بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ (١) فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩١٩] أَخْبَرَنَ الْهَادِ، عَنِ ابْنُ (٢) عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ أَبَاهُ وَشُعَيْبًا أَخْبَرَاهُمْ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدُعُو فِي صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْفَمِ وَالْمَغْرَمِ»، قَالَتْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْفَمِ وَالْمَغْرَمِ»، قَالَتْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْفَمِ وَالْمَغْرَمِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ قَائِلٌ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ الرَّجُلَ إِذَا لَوْجُلَ إِذَا عَرْمَ حَدَّنَ فَكَذَبَ (٣)، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

#### ٣١١- بَابُ إِبَاحَةِ التَّحْمِيدِ وَالنَّنَاءِ عَلَىٰ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

عِنْدَمَا يَرَىٰ الْمُصَلِّي أَوْ يَسْمَعُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ يُرِيدُ شُكْرَ رَبِّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ

٥ [٩٢٠] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ . ح وصرتنا يَعْقُ وبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) المغرم والمأثم: الدَّيْن والإثم. (انظر: النهاية، مادة: غرم).

<sup>0</sup>[919] [الإتحاف: خز حب حم عه 07710] [التحفة: س 07720 – خ م 07717 – خ م 07717 – خ 07771 – س 07771 – خ 07771 – س 07771 – خ 07771 – م ق 07771 – خ 07777 – خ 07777 )، وتقدم برقم: (0777 ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «وكذب» ، والمثبت من غالب المصادر . ينظر : «مسند أحمد» (٢٥٢١٧) ، «المعجم الأوسط» للطبراني (٨٧٧٩) .

<sup>0 [</sup> ٩٢٠] [ الإتحاف: مي جا خز طح حب ط ش كم عه حم ٦٩٦٦] [ التحفة: خ د س ٤٦٦٩ - خ ٢٦٨٦ - س ٩٢٠٩ - ج ٢٦٨٦ - خ ٢٦٨٦ - وسيأتي س ٣٣٧٤ - خ م س ٤٧٧٦ - خ م س ٤٧٧٦ ] ، وسيأتي برقم: (١٥٩٦) ، (١٦٥٧) ، (١٦٩٧) .



عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ . ح وصر ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ السَّلِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ -وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ - قَالَ : كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْن عَوْفٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ : «يَا بِلَالُ ، إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ ، أَذَنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي بَكْرِ : تَقَدَّمْ ١٠ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ جَاءَ رَسُـولُ اللَّهِ عَيْكِيْ ، فَجَعَلَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتَّىٰ قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ ، قَالَ : وَصَفَّحَ الْقَوْمُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَلْتَفِتُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ أَبُو بَكْرِ التَّصْفِيحَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ ، فَأَوْمَا ۚ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَي: امْضِهْ ، فَلَمَّا قَالَ ، لَبِثَ أَبُو بَكْرِ هُنَيْهَةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَىٰ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: امْضِهْ ، ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرِ الْقَهْقَرَىٰ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَتَأَخَّرَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ تَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ قَالَ : «يَا أَبَا بَكْرِ ، مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَلَّا تَكُونَ مَضَيْتَ؟ » قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِإِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ: ﴿إِذَا نَابَكُمْ (١) فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّح النِّسَاءُ».

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ فِي حَدِيثِهِ : فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا ، يَـ أَمُرُهُ أَنْ يُـصَلِّيَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَىٰ وَرَاءَهُ .

وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ فِي حَدِيثِهِ: فَأَوْمَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَيْ: كَمَا أَنْتَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَىٰ.

قَالَ أَبِكِر : وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ.

<sup>.[\/\</sup>qv]û

<sup>(</sup>١) نابكم: حَدَثَ لكم. (انظر: اللسان، مادة: نوب).





# ٣١٢- بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِللِّمَاءِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُهُمْ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٢١] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، سَمِعَهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، سَمِعَهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْنَةَ ، عَنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللّهِ ، إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ » ، يَعْنِي : رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ : هُنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللّهِ ، إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ » ، يَعْنِي : التَّصْفِيقَ .

هَذَا حَدِيثُ عَلِيٌ بْنِ حَشْرَمٍ ، وَأَمَّا عَبْدُ الْجَبَّارِ فَحَدَّثَنَا بِالْحَدِيثِ بِطُولِهِ فِي حُرُوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُمْ صَفَقَتُمْ ، إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ: مَنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ: مُنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ: مَنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ: مَا مَنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ:

قَالَ أَبِكِر : التَّصْفِيقُ وَالتَّصْفِيحُ وَاحِدٌ .

### ٣١٣- بَابُ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَحَظْرِهِ بَعْدَمَا كَانَ مُبَاحًا

٥ [٩٢٢] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا وَهُ وَفِي الصَّلَاةِ ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : الصَّلَاةِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ : «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ : «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ : «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ : «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ : «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ .

<sup>0 [ 971] [</sup> الإتحاف: مي جا خز طح حب ط ش كم عه حم ٦١٩٦ ] [ التحفة: خ د س ٤٦٦٩ – خ ٢٦٨٦ - ٢٦٨٦ ] . وسيأتي س ٤٦٩٣ – خ ٩٤٧٥ – خ ٥ س ٤٧٧٦ ] ، وسيأتي برقم: (١٦٩٧ ) .

<sup>0 [ 977 ] [</sup> الإتحاف : خز حم ١٢٩٣٠ ] [ التحفة : دس ٩٢٧٢ - س ٩٤١٢ - خ م دس ٩٤١٨ - ق ٩٥٢٥ - س ٩٠٤٣ . س ٩٥٤٣ ] .



ه [٩٢٣] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ . حوصرتنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَزْقَمَ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَزْقَمَ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الْرَجُلَ إِلَىٰ جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ : ﴿ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَنِيْيِنَ (١) ﴾ [البقرة : ٢٣٨].

زَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

ه [٩٢٤] صر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ . . . بِمِثْلِ حَدِيثِ بُنْدَادٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ لِي خَالِدٍ . . . بِمِثْلِ حَدِيثِ بُنْدَادٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ يُكلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيِيلًا حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيتِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالشَّكُوتِ .

٥ [ ٩٢٥] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، [حَدَّثَنَا] (٢) يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي . . . بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : فَرَدَّ عَلَيْنَا فَقَالَ : «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» .

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: كَيْفَ تُسَلِّمُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَرُدُّ فِي نَفْسِي.

### ٣١٤ - بَابُ ذِكْرِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ جَهْلًا مِنَ الْمُتَكَلِّمِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُتَكَلِّمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ مَحْظُورٌ غَيْرُ مُبَاحٍ

٥ [٩٢٣] [الإتحاف: خزطح حب عه ٤٦٧٤] [التحفة: خم دت س ٣٦٦١].

<sup>(</sup>۱) القانتون: المطيعون. ويقال: القائمون، ويقال: الممسكون عن الكلام. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٩١).

٥ [ ٩٢٤] [الإتحاف: خزطح حب عه ٤٦٧٤] [التحفة: خ م دت س ٣٦٦١].

٥ [ ٩٢٥] [ الإتحاف : خز حم ١٣٩٣ ] [ التحفة : س ٩٤١٢ – ق ٩٥٦٥ – د س ٩٢٧٢ ] .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «مسند البزار» (١٥٠٩).



٥٣٨

٥ [٩٢٦] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، وَهُوَ: الصَّوَّافُ ، عَنْ يَحْيَى بُن أَبِي كَثِيرٍ ١٠ . ح وصر ثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ (١) بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى . وصر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ بَكْر ، عَن الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، حَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ . ح وصر ثنا زِيَادُ بن أَيُوبَ ، حَدَّثَنَاهُ مُبَشِّرٌ - يَعْنِي : ابْنَ إِسْمَاعِيلَ -الْحَلَبِيُّ ، عَن الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْن أَبِي كَثِيرِ ، حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ (٢) ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ ، قَالَ : «ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ ، قَالَ : «فَلَا تَأْتُوهُمْ» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ ، قَالَ : «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ»، قَالَ: وَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ، قَالَ : فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْـتُهُمْ [ يُسَكِّتُونِي ] (٣) ، لَكِنِّي سَكَتُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَانِي ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، وَاللَّهِ مَا ضَـرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا

٥ [ ٩٢٦] [ الإتحاف : مي جا خز طح حب ١٦٧٨ ] [ التحفة : م د س ١١٣٧٨ ] .

<sup>۩[</sup>۹۷/ب].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ومخطوطتي «الإتحاف» ، ووقع في مطبوعة «الإتحاف» : «مؤمل» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «معاوية» ، والمثبت من «الإتحاف» . ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من «سنن أبي داود» (٩٢٧) من طريق يحيى بن سعيد وإسماعيل بن علية -كلاهما، عن الحجاج، به .

०५०



شَتَمَنِي ، وَلَكِنْ قَالَ : «إِنَّ صَلَاتَنَا هَلِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْنِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ [ابْنِ](١) مَيْسَرَةَ . قَالَ بُنْدَارٌ : بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهَكَذَا قَالَ الْبَاقُونَ .

وَقَالَ بُنْدَارُ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي ، لَكِنِّي سَكَتُّ .

قَالَ أَبِكِر : خَرَّجْتُ فِي التَّصْنِيفِ حَدِيثَ الْبَاقِينَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ بُنْدَارِ بِمِثْلِهِ ، وَلَم أُخَرِّجْ أَلْفَاظَهُمْ .

# ٣١٥- بَابُ ذِكْرِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُصَلِّي عَلَيْهِ بَعْضُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلَاتِهِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلَامَ وَالْمُصَلِّيَ هَذِهِ صِفَتُهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّلَاةِ

٥ [٩٢٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ - الثَّقَفِيُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِحْدَىٰ الثَّقَفِيُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِحْدَىٰ صَلَاتِي الْعَشِيِّ ، فَأَتَىٰ خَشَبَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، صَلَاتِي الْعَشِيِّ (٢) - وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الظُّهْرُ - رَكْعَتَيْنِ ، فَأَتَىٰ خَشَبَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ ، فَقَالُوا : قَصُرَتِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ ، فَقَالُوا : قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَرَجُلٌ قَصِيرُ الْيَدَيْنِ - أَوْ:

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وابن ميسرة هو الحجاج بن أبي عثمان، وهو الصواف، كما ذكر المصنف. ينظر: «الإحسان» (٢٢٤٧) من طريق المصنف، عن بندار، به، و «حديث السراج» (٩٤٦) من طريق زياد بن أيوب، عن مبشر، به، و «تهذيب الكمال» (٥/٤٤٣).

<sup>0[97</sup>۷] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ط ١٩٨١٨] [التحفة: د ١٣٠٣١- د س ١٣١٨٠- د ص ١٣١٨٠- د ص ١٣١٩٠- د ص ١٣١٩٠- د ١٣٠٩٠- خ د ١٣١٩٠- س ١٤٤١٥- م ١٤٤٢٥- م ١٤٤٣٩- خ د ١٣٠٤٠- س ١٤٤٤٩- د ١٤٥٢٢- ت ١٤٥٤٩- د ١٤٥٧٨- د ١٤٥٨٠- د ١٤٥٨٠- د ١٤٥٨٠- س ١٤٩٨٩- د س ١٤٩٨٩- د ١٥٣٠٥- س ١٥٣٥٩- م س ١٤٩٤٤- د س ١٥٣٠٩- س ١٥٣٠٩- س ١٥٣٠٩- م س ١٥٣٠٥- د ١٥٣٧٠- س ١٥٣٠٩- د ١٥٣٧٩- د ١٥٣٧٩- ١٥٣٠٥- س ١٥٣٧٩- م س ١٥٣٧٩- الم ١٥٣٧٩- د ١٥٣٩- د ١٠٣٩- د ١٥٣٩- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٩- د ١٥٣٩- د ١٥٣٩- د ١٥٣٩- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٩- د ١٠٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٩- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٠- د ١٠٣٠- د ١٠٠- د ١٠٠-

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العشاء» ، والمثبت من «الإتحاف».

طَوِيلُهُمَا ، يُقَالُ لَهُ : ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَوْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ : «لَمْ تُغْصَرْ ، وَلَمْ أَنْسَ» ، فَقَالَ : بَلْ نَسِيتَ ، فَقَالَ : «صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا (() : نَعَمْ ، فَصَلَّىٰ وَلَمْ أَنْسَ» ، فَقَالَ : بَعْمَ ، فَصَلَّىٰ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ . . . وَذَكَرَ بُنْدَارُ الْحَدِيثَ . الْحَدِيثَ . . .

قَال أَبِكِر: قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ.

٣١٦- بَابُ ذِكْرِ مَا حَصَّ اللَّهُ عَلَى بِهِ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ وَأَبَانَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ ؛ مِنْ أَنْ أَوْجَبَ عَلَى النَّاسِ إِجَابَتَهُ وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّلَاةِ إِذَا دَعَاهُمْ لِمَا يُحْيِيهِمْ

٥ [٩٢٨] صرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعِ ، أَخْبَرَنَا وَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَى أَبِي بْنِ كَعْبِ وَهُوَ يُصَلِّي .

ح وصر ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرَّ عَلَى أُبَيِّ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرَّ عَلَى الْبَيْ بَنِ كَعْبِ وَهُو يُصَلِّى ، فَنَادَاهُ ، فَالْتَفَتَ أُبِيُّ [وَلَمْ يُحِبْهُ ، ثُمَّ إِنَّ أُبَيًّا خَفَفَ الصَّلَاةَ] (٢١ ، ثُمَّ النَّصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ ١ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «وَعَلَيْكَ السَّكَمُ ، مَا مَنَعَكَ أَيْ أُبَيُ إِذْ دَعَوْتُكَ أَلًا تُحِيبَنِي ؟ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنْتُ فِي السَّلَامُ ، مَا مَنَعَكَ أَيْ أُبَيُ إِذْ دَعَوْتُكَ أَلَّا تُحِيبَنِي ؟ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنْتُ فِي السَّكَمُ ، مَا مَنَعَكَ أَيْ أُبَيُ إِذْ دَعَوْتُكَ أَلَّا تُحِيبَنِي ؟ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنْتُ فِي السَّلَامُ ، مَا مَنَعَكَ أَيْ أُبَيُ إِذْ دَعَوْتُكَ أَلًا تُحِيبَنِي ؟ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنْتُ فِي السَّكُمُ ، مَا مَنَعَكَ أَيْ أُبِي إِذْ دَعَوْتُكَ أَنِ هُ إَسْتَجِيبُواْ لِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِللّهِ أَنْ وَالسَّهُ اللَّهُ . اللَّهُ الْعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «الإحسان» (٢٦٧٥) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، به .

٥ [ ٩٢٨ ] [ الإتحاف : مي خز حب حم ١٩٣٢ ] [ التحفة : خ دت ١٣٠١٤ - س ١٤٠١٨ - ت ١٤٠٧٠ ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه لإتمام المعنى من «تفسير الطبري» (١٠٦/١١) ، «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٢٣٢) كلاهما من طريق أحمد بن المقدام - شيخ المصنّف ، به . 
\$\Pi \left( \frac{1}{2} \right) \right) .

٥ [٩٢٩] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّنَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَة ، حَدَّنَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى ، قَالَ : مَرَّبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ ، فَقَالَ : «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَاْتِيَنِي؟» قُلْتُ : إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي ، قَالَ : «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ﷺ وَلَلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا وَالْ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٥ [٩٣٠] فَ رَشْ بُنْدَارُ فِي كِتَابِ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَمُحَمَّدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي ، فَدَعَانِي . . . بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «أَعْظَمُ سُورَةٍ» .

> ٣١٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ جَهْلَا مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّلَاةِ

٥ [٩٣١] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ : أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاة وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ فِي الصَّلَاةِ : (لَقَدْ تَحَجَّرْتُ (١) وَاسِعًا » ؛ يُريدُ : رَحْمَةَ اللَّهِ (٢) .

٥ [ ٩٢٩] [ الإتحاف: مي خز حب حم ٥ ١٧٧٤] [ التحفة: خ دس ق ١٢٠٤٧] .

٥ [ ٩٣٠] [ الإتحاف: مي خز حب حم ١٧٧٤ ] [ التحفة: خ دس ق ١٢٠٤٧ ] .

٥ [ ٩٣١] [ التحفة : دت س ١٣١٣٩ - ق ١٥٠٧٣ - خ ١٥١٦٦ - س ١٥٢٦٧ - د ١٥٣٤٣ ] ، وتقدم برقم : (٣٢٠) .

<sup>(</sup>١) التحجر: التضييق. (انظر: اللسان، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .





#### ٣١٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا جَرَتْ عَلَىٰ لِسَانِ الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدِ مِنْهُ لَهَا ، وَلَا إِرَادَةٍ مِنْهُ لِنُطْقِهَا ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ

إِنْ كَانَ قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ ؟ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ.

٥ [٩٣٢] صر أَبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي : ابْنَ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ عَيِّهُ بِمِنَى فَخَطَرَتْ مِنْهُ كَلِمَةٌ ، قَالَ : فَسَمِعَهَا الْمُنَافِقُونَ ، فَقَالَ : فَأَكْثَرُوا ، فَقَالُ : فَأَكْثَرُوا ، فَقَالُ : فَأَكْثَرُوا ، فَقَالُ اللَّهِ يَعِنَى فَخَطَرَتْ مِنْهُ كَلِمَةٌ ، قَالَ : فَسَمِعَهَا الْمُنَافِقُونَ ، فَقَالَ : فَأَكْثَرُوا ، فَقَالُ : فَأَكْثَرُوا ، فَقَالُ : فَأَكْتُونِ ، فَقَالُ : فَأَكْثَرُوا ، فَقَالُ : فَأَكْتُونِ ، فَقَالُ : فَأَكُمُ مُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَلَامِهِ فِي الطَّلَاقِ ؟ إِنَّ لَهُ قَلْبَا مَعَكُمْ ، وَقَلْبَا مَعَكُمْ ، وَقَلْبَالَ وَسُولُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصَّلَاةِ

#### ٣١٩- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ

٥ [٩٣٣] صر أَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يُصَلِّي وَعِنَانُ دَابَّتِهِ فِي يَدِهِ ، فَلَمَّا رَكَعَ انْفَلَتَ الْعِنَانُ مِنْ يَدِهِ وَانْطُلَقَتِ اللَّابَةُ ، قَالَ : فَنَكَصَ أَبُو بَوْزَةَ عَلَى عَقِبَيْهِ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى لَحِقَ الدَّابَّة ، وَانْطُلَقَتِ الدَّابَة ، قَالَ : فَنَكَصَ أَبُو بَوْزَةَ عَلَى عَقِبَيْهِ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى لَحِقَ الدَّابَة ، فَأَتَمَها ، ثُمَّ فَأَخَذَهَا ، ثُمَّ مَشَى كَمَا هُوَ ، ثُمَّ أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، فَقَضَى صَلَاتَهُ ، فَأَتَمَها ، ثُمَّ سَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّي قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فِي غَزْوٍ كَثِيرٍ حَتَّى عَدَّ غَزَوَاتٍ ، فَرَأَيْتُ مِنْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوٍ كَثِيرٍ حَتَّى عَدَّ غَزَوَاتٍ ، فَرَأَيْتُ مِنْ وَلَوْ أَنِي تَرَكْتُ دَابَّتِي حَتَّى تَلْحَقَ بِالصَّحَرَاءِ ، ثُمَ الْطَلَقْتُ شَيْحِهِ وَتَيْسِيرِهِ ، وَأَخَذْتُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ أَنِّي تَرَكْتُ دَابَّتِي حَتَّى تَلْحَقَ بِالصَّحَرَاءِ ، ثُمَ الْطَلَقْتُ شَيْحًا كَبِيرًا أَتَخَبُّهُ (١) الظُلْمَةَ كَانَ أَشَدً عَلَيَ .

٥ [ ٩٣٢] [ الإتحاف : خز كم حم ٧٩٦٧] [ التحفة : ت ٥٤٠٦] .

٥ [ ٩٣٣ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ١٧٠٥٧ ] [ التحفة : خ ١١٥٩٣ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تخبط» ، والمثبت من «المستدرك» (٩٥٣) من طريق حماد بن زيد ، به .





#### • ٣٢- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْمَشْيِ الْقَهْقَرَىٰ (١) فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ

ه [٩٣٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي مَحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ أَنْسُ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ الْ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ وَكُنَ مَنْ مَعْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ ، وَشَنَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ فَيَكُمُ السَّهِ وَلَيْكُمْ يَعْبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَقِبَيْهِ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَقِبَيْهِ بِيدِهِ ، أَنْ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ .

#### ٣٢١ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، وَزَعَمَ أَنَّ هَـذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ، جَهْلًا مِنْهُ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٩٣٥] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ عَجْلَانَ ، سَمِعًا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الزُّرَقِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَــــُومُ النَّاسَ ، وَعَلَى عَاتِقِهِ الزُّرَقِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَــــُومُ النَّاسَ ، وَعَلَى عَاتِقِهِ أَمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا.

## ٣٢٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتْلَهَا وَتَلْهَا وَقَتْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الإنْفِرَادِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

٥ [٩٣٦] صرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ .

<sup>(</sup>١) القهقرى: المشي إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه . (انظر: النهاية ، مادة: قهقر) .

٥ [٩٣٤] [الإتحاف: خز حب عه حم ١٧٥٩] [التحفة: خ ١٥٦٦ - م ١٥١٠ - خ ١٥١٨ - م ١٥٢٦ - م ١٥٢٦ - م ١٥٤٣ - م

٠[ ٩٨] أ

<sup>(</sup>٢) النكوص: الرجوع إلى الوراء. (انظر: النهاية، مادة: نكص).

٥ [ ٩٣٥] [ الإتحاف: ط مي خز حب ش عه حم ٤٠٨٠ ] [ التحفة: خم دس ١٢١٢٤].

٥ [ ٩٣٦ ] [ الإتحاف : مي جا خز حب كم حم ١٨٩٤٩ ] [ التحفة : دت س ق ١٣٥١٣ ] .





ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّفَنَا عُنْدَرٌ . ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّفَنَا عُنْدَرٌ . ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّفَنَا مُعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ ضَمْضَمٍ ، حَدَّفَنَا مُعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ ضَمْضَمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةً أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ؛ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ .

وَفِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، قَالَ مَعْمَرُ : فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : الْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ يَحْيَى : يَعْنِي الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ .

#### ٣٢٣- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الإلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُ الْمُصَلِّي

قَالَ أَبِهِ ؟ فِي خَبَرِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ فِي الصَّفِّ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ وَسَولُ اللَّهِ عَيَّ فِي الصَّفِّ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ فِي الصَّفِّ ، فَأَمُوهُ أَنْ يُصَلِّي . . . قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِطُولِهِ .

#### ٣٢٤ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي اللَّحْظِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْدِيَ الْمُصَلِّي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ

٥ [٩٣٧] صرتنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينَا وَشِمَالًا ، وَلَا يَلْوِي عُنْقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .

٣٢٥- بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْمُصَلِّي فِي مُرَامَقَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَالنَّظَرِ إلَيْهِمْ ، هَلْ يُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ أَمْ لَا ، لِيَأْمُرَهُمْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

٥ [٩٣٨] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا

٥ [ ٩٣٧] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٧٢٨] [ التحفة : دت س ٢٠١٤] .

٥ [٩٣٨] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٤٠٤١] [التحفة: د١٠٠٢٠].

)<del>.</del>C9

مُلَاذِمُ بْنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنِي جَدِّي (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُ اللَّهِ فَلَمَحَ بِمُوَخِّرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُ اللَّهِ فَلَمَحَ بِمُوَخِّرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِلْمُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّ الللْهُ اللللللللْمُ اللللللل

قَال أَبِكِ : هَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ بِخِلَافِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ : "إِنِّي لَأَرَىٰ مِنْ حَلْفِي كَمَا أَرَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ ، وَإِنْ كَانَ يَرَىٰ مِنْ خَلْفِهِ فِي الصَّلَاةِ ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ » إِذِ النَّبِيُ ﷺ ، وَإِنْ كَانَ يَرَىٰ مِنْ خَلْفِهِ فِي الصَّلَاةِ ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ إِلَىٰ مَنْ يُصَلِّي ، لِيَعْلَمَ أَصْحَابُهُ إِذَا رَأَوْهُ يَفْعَلُ هَذَا الْفِعْلَ أَنَّهُ جَائِزٌ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ إِلَىٰ مَنْ يُصَلِّي ، لِيَعْلَمَ أَصْحَابُهُ إِذَا رَأَوْهُ يَفْعَلُ هَذَا الْفِعْلَ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلمُصَلِّي أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ ﷺ .

# ٣٢٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الْتِفَاتِ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ تَعْلِيمِ الْمُصَلِّينَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمْ بِمَا يَفْهَمُونَ عَنْهُ

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ إِشَارَةَ ١ الْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ غَيْرُ مُفْسِدَةٍ صَلَاتَهُ.

ه [٩٣٩] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

<sup>(</sup>١) قوله : «جدي» غير واضح في الأصل ، والمثبت مما سبق برقم (٦٤٥) (٧٢٦) ، ومن : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زيد» ، وهو تصحيف ، والمثبت مما سبق برقم (٦٤٥) ، (٧٢٦) ، و «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد الله» وهو تصحيف، والمثبت مما سبق برقم (٦٤٥)، (٧٢٦)، و «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت مما سبق برقم (٦٤٥)، (٧٢٦)، و «الإتحاف».

<sup>.[1/</sup>٩٩]얍

٥ [٩٣٩] [الإتحاف: خز جا حب عه حم ٣٥٦٣] [التحفة: م د س ق ٢٩٠٦]، وسيأتي برقم: (٩٥٢)، (١٦٩٠) . (١٥٦٥)، (١٦٩١).

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، والمثبت كما سبق برقم (٥٢٢) .





#### ٣٢٧- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي بَصْقِ الْمُصَلِّي عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

٥ [٩٤٠] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَة (١) فِي قِبْلَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ أَبْصَرَ نُخَامَة (١) فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ، وَنَهَى أَنْ يَبْرُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : (لِيَبْرُقُ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ».

و [٩٤١] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَبْدِ الْأَحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ نُحْامَةً فِي الْقِبْلَةِ ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : «لَا يَنْتَخِمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ ».

#### ٣٢٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَصْقِ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ لَيِّ الْمُصَلِّي عُنُقَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ فِي صَلَاتِهِ ، إِذِ الْبَزْقُ خَلْفَهُ غَيْرُ مُمْكِنِ إِلَّا بِلَيِّ الْعُنُقِ .

و [٩٤٢] صر ثنا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقَنَ عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَكِنْ خَلْفَكَ ، أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى » . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ .

٥[٩٤٠][الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٩٩٥][التحفة: خ م س ق ٣٩٩٧]، وسيأتي برقم: (٩٤١)، (٩٤٦)، (٩٤٧)، (٩٨٧).

<sup>(</sup>١) النخامة: ما يلفظه الإنسان من البلغم (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نخم).

٥[٩٤١] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٥١٩٩] [التحفة: خ م س ق ٣٩٩٧]، وتقدم برقم: (٩٤٠) وسيأتي برقم: (٩٤٦)، (٩٤٧)، (٩٨٧)، (١٣٨٨).

٥ [٩٤٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ٦٦١٣] [التحفة: دت س ق ٤٩٨٧]، وسيأتي برقم: (٩٤٣).

0 2 7

وَقَالَ أَبُومُوسَى : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ . وَقَالَ أَيْضًا : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ : «وَابْصُتْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِخًا وَإِلَّا فَهَكَذَا - تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى اللهِ اللهُ (١) .

٣٢٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ إِبَاحَةَ بَزْقِ الْمُصَلِّي تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ فَارِغًا ، وَإِبَاحَةِ دَلْكِ الْبُزَاقِ بِقَدَمِهِ إِذَا بَزَقَ فِي صَلَاتِهِ

ه [٩٤٣] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللل اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُو

ه [٩٤٤] حرثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ . ح وحرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ . ح وحرثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ . ح وحرثنا أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ . ح وحرثنا أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ . ح وحرثنا أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ . عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ : وَكَانَ فِي أَرْضِ جَلْدَةٍ . وَتَانَ فِي أَرْضِ جَلْدَةٍ .

قَالَ أَبِكِر : أَبُو الْعَلَاءِ هُوَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، أَخُو مُطَرِّفٍ ، نَسَبُوهُ إِلَى جَدِّهِ .

ه [٩٤٥] قَالَ أَبِكِر: هَـذَا الْخَبَـرُ رَوَاهُ حَمَّادُ بْـنُ سَـلَمَةَ ، عَـنِ الْجُرَيْـرِيِّ ، فَقَـالَ: عَـنْ أَبِيهِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِيهِ .

<sup>(</sup>١) طريق بندار وأبي موسئ لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» ، وإنها ذكر طريق يوسف بن موسئ فقط ، وهو الحديث التالي .

٥ [٩٤٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ٦٦٦٣] [التحفة: دت س ق ٤٩٨٧]، وتقدم برقم: (٩٤٢). (٢) بعده في «الأحاديث المختارة» (١٣٦) من طريق المصنف: «لي».

<sup>(</sup>٣) تكرر في الأصل ، والمثبت كما في «الأحاديث المختارة» من طريق المصنف ، به .

٥ [ ٩٤٤ ] [ الإتحاف : خزعه حب كم حم ٧٠٢٧ ] [ التحفة : م د ٥٣٤٨ ] ، وسيأتي برقم : (٩٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) النخاعة: مَا يُخرِجهُ الْإِنْسَان من حلقه من البلغم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نخع).

٥ [ ٩٤٥] [ الإتحاف: خزعه حب كم حم ٧٠٠٧] [ التحفة: م د ٥٣٤٨] ، وتقدم برقم: (٩٤٤) .





صر ثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَصْرِيُّ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَلِي الْعَلَاء : مَا مُطَرِّف ، عَنْ أَبِي الْعَلَاء : مَا مُطَرِّف ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي فَبَرَق تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ . زَادَ الْعَلَاءُ : ثُمَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي فَبَرَق تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ . زَادَ الْعَلَاء : ثُمَّ وَلَكَهَا .

#### • ٣٣- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَزْقِ الْمُصَلِّي فِي ثَوْبِهِ وَدَلْكِهِ الثَّوْبَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْبُزَاقَ لَيْسَ بِنَجِسٍ، إِذْ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُ ﷺ الْمُصَلِّيَ بِالْبَصْقِ (١) فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاةِ.

٥ [٩٤٦] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ١ ، قَالَ (٢) عِيَاضُ [بْنُ] (٣) عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ ، فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَفِي يَدِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا ، فَرَأَىٰ الْعَرَاجِينُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيتِدِهِ ، فَدَحَلَ الْمَسْجِدِ ، فَحَتَّهُنَّ حَتَّى أَنْقَاهُنَّ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُعْضَبًا ، فَخَامَاتٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَحَتَّهُنَّ حَتَّى أَنْقَاهُنَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُعْضَبًا ، فَقَالَ : «أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ ، فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ ١٤! إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى فَقَالَ : «أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ ، فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ ١٤! إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى السَّكَةِ فَإِنْ عَبِيهِ ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَرَدَّ بَعْضَهُ فِي بَعْضَ .

قَالَ الدُّوْرَقِيُّ: وَأَرَانَا يَحْيَىٰ كَيْفَ صَنَعَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البصق» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥[٩٤٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ٥٦٢٣] [التحفة: خ م س ق ٣٩٩٧– د ٤٢٧٥]، وتقدم برقم: (٩٤٠)، (٩٤١) وسيأتي برقم: (٩٤٧)، (٩٨٧).

۵[۹۹/ب].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وهو صحيح لا إشكال فيه .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من مصادر الحديث ، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) البادرة: البصقة أو النخاعة تخرج منه ، ويغلبه حَبسها . (انظر: المشارق) (١/ ٨٠).



#### ٣٣١- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَزْقِ الْمُصَلِّي فِي نَعْلِهِ لِيُخْرِجَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ

ه [٩٤٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّفَنَا سُرَيْجٌ ، حَدَّفَنَا فُلَيْحٌ – وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ – ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَا : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ فَإِنَّ وَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ فَإِنَّ وَبَالَهُ وَاللَّهُ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَبْصَقًا فَفِي قُوبِهِ ، أَوْ نَعْلِهِ ، حَتَّى يَحُرْجَ بِهِ» .

# ٣٣٢- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي مَنْعِ الْمُصَلِّي النَّاسَ مِنَ الْمُقَاتَلَةِ وَي مَنْعِ الْمُصَلِّي النَّاسَ مِنَ الْمُقَاتَلَةِ وَدَفْع بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ إِذَا اقْتَتَلُوا

٥ [٩٤٨] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّفَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى ، وَيَكَ مَ عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، اقْتَتَلَتَا ، وَمُولُ اللَّهِ عَيْكَ فَيَا إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى ، ثُمَّ مَا بَالَىٰ ذَلِكَ .

#### ٣٣٣- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي مُقَاتَلَةِ الْمُصَلِّي مَنْ رَامَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَّ الْهَبِرَ : قَدْ أَمْلَيْتُ فِيمَا مَضَى أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ اللَّهِ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » .

## ٣٣٤- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي عَدْلِ الْمُصَلِّي إِلَىٰ جَنْبِهِ ، إِذَا قَامَ خِلَافَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٤٩] صرَّنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ ، قَالَ :

٥[٩٤٧] [الإتحاف: حم خز ٥٨٠٩] [التحفة: خ م س ق ٣٩٩٧]، وتقدم برقم: (٩٤٠) ، (٩٤١) ، (٩٤٦) وسيأتي برقم: (٩٨٧).

٥ [ ٩٤٨] [ الإتحاف : خز طح حب حم ٥ ٥٧٧] [ التحفة : دس ٥٦٨٧].

<sup>0[989][</sup>الإتحاف: خز جاطح عه حب حم ٧٤٧][التحفة: خ د ٥٤٥٥ – خ د س ٥٤٩٦ – خ س ٥٧٦٩ – م د س ٥٩٠٨ – م ٥٩٢٥ – د س ٥٩٨٤ – م ٢٦٢٦ – م د س ٦٢٨٧ – د س ١٣٤٤ – خ م د تم س ق ٦٣٥٢ – خ م ١٣٥٥ – خ م د تم س ق ٦٣٦٢ – س ١٤٤٤ – س ١٤٨٠ ].





سَمِعْتُ كُرَيْبًا ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُصَلِّي ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ
يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

٥ [ ٩٥٠] أَضِرْ بِنَحْوِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَقَالَ: عَنْ كُرَيْبٍ.

#### ٣٣٥- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْي

٥ [٩٥١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ .

٥ [٩٥٢] ق*ال أبرَكِر* : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَـصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا .

صرتناه الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ .

# ٣٣٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِشَارَةَ فِي الصَّلَاةِ بِمَا يُفْهَمُ عَنِ الْمُشِيرِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَلَا يُفْسِدُهَا

٥ [٩٥٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْـنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا

<sup>0[90</sup>۰][الإتحاف: خز جاطح عه حب حم ۵۷۶۷][التحفة: خ د ۵۶۵۵ – خ د س ۵۶۹۳ – خ س ۹۵۲۹ م م د س ۵۹۰۸ – م ۵۹۲۵ – د س ۵۹۸۵ – م ۲۸۲۸ – م د س ۲۲۸۷ – د س 3۳۴۶ – خ م د تم س ق ۲۳۵۲ – خ م ۵۳۵۰ – خ م د تم س ق ۳۳۲۲ – س 3۶۶۲ – س ۲۶۸۹].

٥ [ ٩٥١] [الإتحاف: خزحب حم قط ١٧٥٨] [التحفة: ١٥٤٦].

٥ [٩٥٢] [الإتحاف: خزجا حب عه حم ٣٥٦٣] [التحفة: م دس ق ٢٩٠٦]، وتقدم برقم: (٩٣٩) وسيأتي برقم: (١٥٦٥) ، (١٦٩١).

٥ [٩٥٣] [الإتحاف: خزحب ١٢٥٤٩] [التحفة: س ٩٢٢١].



سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، فَإِذَا مَنَعُوهُمَا (١) أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا ، فَلَمَّا وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، وَقَالَ : «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ» .

٣٣٧- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي (٢) الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ بِرَدِّ السَّلَامِ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي ٥ [٩٥٤] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ .

ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَ أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ عَلِيٌّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَرَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً مَسْجِدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَرَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً مَسْجِدَ قُبَاء، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهِيْبًا: كَيْفَ كَانَ يُصْنَعُ النَّبِيُ عَيِّ إِذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ.

قَالَ اللَّهُ عَذَا حَدِيثُ أَبِي عَمَّارٍ ، زَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ لِزَيْدِ : سَمِعْتَ هَذَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ؟ قَالَ : نَعَمْ .

٣٣٨- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْإِشَارَةِ بِجَوَابِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كُلِّمَ الْمُصَلِّي

وَفِي الْخَبَرِ مَا دَلَّ عَلَىٰ الرُّخْصَةِ فِي إِصْغَاءِ الْمُصَلِّي إِلَىٰ مُكَلِّمِهِ وَاسْتِمَاعِهِ لِكَلَامِهِ فِي الصَّلَاةِ

٥[٥٥٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ الْجُعْفِيُّ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «منعهما» ، والمثبت من «الإتحاف» ، و«أحاديث وحكايات» انتخاب السلفي ، مخطوط (١٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من نظائره ، كالترجمة التالية .

٥ [ ٩٥٤] [ الإتحاف: مي خز حب كم ٦٥٦٠] [ التحفة: س ق ٤٩٦٧].

<sup>.[႞/</sup>ነ・・]ŵ

٥ [ ٩٥٥ ] [الإتحاف: خزعه حم ٣٢٨٤] [التحفة: خ م ٧٤٧٧ - م د ٢٧١٨ - س ٢٨٩٨ - م س ق ٢٩١٣ - د ٢٩٤٤]، وسيأتي برقم: (١٠٣٤ ) ، () ، (١٣٤٧ ) ، (١٣٤٧ ) .





زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَكُنْتُ أَكُلُمُهُ فَأَوْمَأَ اللَّهِ عَلَيْ خِمَارِلَهُ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَكُنْتُ أَكَلُمُهُ فَأَوْمَأَ إِلَى بِيَدِهِ . إِلَى بِيَدِهِ .

#### ٣٣٩- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَنَاوُلِ الْمُصَلِّي الشَّيْءَ عِنْدَ الْحَادِثَةِ تَحْدُثُ

٥ [٩٥٦] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْنِي عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ ، وَابْنُ لَهِيعَة ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي شَمَاسَة ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَة بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا يُومًا ، فَأَطَالَ الْقِيمَامَ ، ثُمَّ وَلَيْتَنَاوَلَ شَيْءً وُعِدْتُمُوهُ إِلَّا قَدْ عُرِضَ عَلَيً وَأَنْتُهُ هَوَىٰ بِيلِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : «مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُمُوهُ إِلَّا قَدْ عُرِضَ عَلَيً وَأَنْتُهُ هَوَىٰ بِيلِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : «مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُمُوهُ إِلَّا قَدْ عُرِضَ عَلَيً النَّارُ ، وَأَقْبَلَ إِلَيَّ مِنْهَا شَرَرٌ حَتَّى حَاذَانِي مَكَانِي فِي مَقَامِي هَذَا ، حَتَّى لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ ، وَأَقْبَلَ إِلَيَّ مِنْهَا شَرَرٌ حَتَّى حَاذَانِي مَكَانِي هَذَا، فَخَشِيتُ أَنْ يَغْشَاكُمْ (١) » .

٥ [٩٥٧] صرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلَا يُصَلِّي ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا ، فَلَمًا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولُ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ ، قَالَ : «إِنَّ عَدُو اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ (٢) مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ ، قَالَ : «إِنَّ عَدُو اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ (٢) مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ وَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ ، قَالَ : «إِنَّ عَدُو اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ (٢) مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، ثَلَافًا ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ ، وَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ (٣) السَّيْ مَانَ (٣) السَّيْمَانَ (٣) السَّيْمَانَ (٣) السَّيْمَانَ (٣) السَّيْمَانَ (٣) السَّيْمَانَ (٣) السَّعَ مُوثَقًا ، يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » .

٥ [٩٥٦] [الإتحاف: خزحب ١٣٨٨٨].

<sup>(</sup>١) يغشى: يصيب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غشي).

٥ [٩٥٧] [الإتحاف: خز حب عه ١٦١٢٤] [التحفة: م س ١٠٩٤٠].

<sup>(</sup>٢) الشهاب: شعلة ساطعة من نارتنزل من السماء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شهب).

<sup>(</sup>٣) دعوة أخينا سليهان: قوله: ﴿ هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَتَبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيَّ ﴾ [ص:٣٥]. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٤٩٠).





ه [٩٥٨] صرثنا بَحْوِبْنُ نَصْرِبْنِ سَابِقِ الْحَوْلَانِيُّ ، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ ، حَدَّنَنِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، قَالَ : فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ مَدَّ يَدَهُ ، ثُمَّ أَخَّرَهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَنَعْتَ فِي صَلَاتِكَ هَذِهِ مَا لَمْ تَصْنَعْ فِي صَلَاةٍ قَبُلُهَا ، قَالَ : «إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ قَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا دَالِيَةٌ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ، حَبُهَا قَبْلُهَا ، قَالَ : «إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ قَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا دَالِيَةٌ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ، حَبُهَا كَالدُبَّاءِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا ، فَأُوحِي إِلَيْهَا أَنِ اسْتَأْخِرِي ، فَاسْتَأْخِرَتْ ، فُمَ عُرِضَتْ كَالدُبّاءِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا ، فَأُوحِي إِلَيْهَا أَنِ اسْتَأْخِرِي ، فَاسْتَأْخِرَتْ ، فُمَ عُرِضَتْ كَالدُبّاءِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتِنَاوَلَ مِنْهَا ، فَأُوحِي إِلَيْهَا أَنِ اسْتَأْخِرِي ، فَاسْتَأْخِرُوا ، فُمْ عُرِضَتْ عَلَيَ النَّارُ ، بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ حَتَى رَأَيْتُ ظِلِّي وَظِلَّكُمْ ، فَأَوْمَأْتُ إِلَيْكُمْ أَنِ اسْتَأْخِرُوا ، وَجَاهَدُوا ، فَلُوحِي إِلَيْهَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَمَا اللَّهُ وَالْمَالُولَ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلْكُمُ هُ فَضُلًا إِلَّا بِالنَّهُ وَقَى الْمَالُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُرُوا ، وَجَاهَدُتَ وَجَاهَدُ وَ هَا عَرُوا ، وَجَاهَدُ وَ وَجَاهَدُو ، فَلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ

#### • ٣٤- بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ بِالتَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ

قَالَ أَبِكِر : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّح (٢) الرِّجَالُ ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ » .

٥ [٩٥٩] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّهْرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ، قَالَ عَلِيٌّ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ الْآخُونَ: حَدَّئَنَا الزُّهْرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ، قَالَ عَلِيٌّ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ الْآخُونَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَنِي النَّسَاءِ». للتَّسْمِيعُ لِلتَّسْمِيهُ لِلنِّسَاءِ».

٥ [٩٥٨] [الإتحاف: خزعه كم م ١٠٩٦] [التحفة: م س ١٥٧٧ - ق ١٤٢٦ - خ م ت س ١٦٠٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أسلموا» بدون الواو، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «شرح مشكل الآثار» (٧٦٢) من طريق بحربن نصر، به .

<sup>(</sup>٢) التسبيح: قول: سبحان الله . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: سبح) .

٥ [٩٥٩] [الإتحاف: مي جا خز طح عه حب حم ٢٠٤٥٥] [التحفة: س ١٢٤١٨ - م ١٢٤٥١ - م س ١٢٤٥٤ - م س ١٢٤٥٤ - م س ١٢٤٥٤ - خ م دس ق ١٥١٤١ ].





#### ١ ٣٤- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي مَسْحِ الْحَصَىٰ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً

•[٩٦٠] صرثنا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قِيلَ لَهُ فِي الْمَسْحِ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلَا فَوَاحِدَة».

٥ [٩٦١] صر ثناه الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا ، وَقَالَ : عَنْ مُعَيْقِبٍ .

٥ [٩٦٢] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : «وَاحِدَةٌ ، وَلَـوْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : «وَاحِدَةٌ ، وَلَـوْ تُمْسِكُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : «وَاحِدَةٌ ، وَلَـوْ تُمُسِكُ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُهَا سُودُ الْحَدَقِ » .

#### ٣٤٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٦٣] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا سَالِمُ ﴿ بْنُ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهَ عَنَّا لَهُ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَ بِهِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهَ عَالَ : «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَنْطِقْ ، أَوْ تَعْمَلُ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### ٣٤٣ - بَابُ الدَّلِيلِ (٢) عَلَىٰ أَنَّ الْبُكَاءَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مَعَ إِبَاحَةِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٦٤] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،

٥[٩٦٠][الإتحاف: مي جاخز حب حم عه ١٦٩٢١][التحفة: ع ١١٤٨٥].

٥ [ ٩٦١ ] [ الإتحاف: مي جاخز حب حم عه ١٦٩٢١ ] [ التحفة: ع ١١٤٨٥ ] .

٥ [ ٩٦٢ ] [ الإتحاف : خز حم حب ٢٧١٣ ] .

٥ [٩٦٣] [الإتحاف: خز حب ابن عدي حم ١٨٣٧٣] [التحفة: س ١٤١٩٢ - ع ١٢٨٩٦]. ه [١٢٨٩٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «عما حدثت به» إلى قوله: «تعمل به» غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، «الإحسان» (٢٣٦١) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) قبله في الأصل : «أن» ، والجادة ما أثبتناه .

٥ [٩٦٤] [الإتحاف: خزحب حم ١٤١٢] [التحفة: س ١٠٠٦١].



عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي ، وَيَبْكِي ، حَتَّى أَصْبَحَ .

قَالَ أَبِكِر: قِصَّةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَاللَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ كَثِيرُ الْبُكَاءِ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مِنْ هَذَا الْبَابِ.

٥ [٩٦٥] صر ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزُ (١) كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ (٢) .

# ٣٤٤ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ، لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَا يَقْطَعُهَا مَعَ إِبَاحَةِ النَّفْخ عِنْدَ الْحَادِثَةِ تَحْدُثُ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٦٦] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّفَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْكُ وَ مَا كَاللَهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي ثُمَّ سَجَدَ ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي يُصَلِّي ثُمَّ سَجَدَ ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : «عُرِضَتْ عَلَيْ النَّارُ فَجَعَلْتُ الْخَدِيثَ ، وَقَالَ : «عُرِضَتْ عَلَيْ النَّارُ فَجَعَلْتُ الْخُهُ اللَّهُ وَقَالَ : «عُرِضَتْ عَلَيْ النَّارُ فَجَعَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : «عُرِضَتْ عَلَيْ النَّارُ فَجَعَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُو فَيْ النَّارُ فَجَعَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُو فَيْ النَّارُ فَجَعَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُو فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُو فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُو فَيْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُو فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُو فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ تَعْشَاكُمْ » .

# ٣٤٥- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّنَحْنُحِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِسْتِئْذَانِ عَلَى الْمُصَلِّي إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهَا

٥ [٩٦٧] صرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ (٣) ، قَالًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ،

٥ [ ٩٦٥] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٧٢٠٠] [ التحفة : دتم س ٥٣٤٧] .

<sup>(</sup>١) الأزيز: الصوت. (انظر: اللسان، مادة: أزز).

<sup>(</sup>٢) المرجل: الإناء الذي يغلى فيه الماء. (انظر: النهاية، مادة: رجل).

٥ [٩٦٦] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ١١٦٧٢] [التحفة: خ م س ١٩٦٣].

٥ [٩٦٧] [الإتحاف: خز ١٤٧٧٩] [التحفة: س ١٠٢٩٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: «يوسف بن موسى» غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».





حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُدْرِكِ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ عَلِيُّ : كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ الْحَدِ مِنَ الْخَلَائِقِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْزِلَةٌ ، لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ الْخَلَائِقِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَتَى يَتَنَحْنَحَ فَأَنْصَرِفَ إِلَىٰ أَهْلِي .

قَالَ أَبِكِم : قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ فَلَسْتُ أَحْفَظُ أَحَدًا قَالَ : عَنْ أَبِيهِ ، غَيْرَ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُدْرِكٍ هَذَا .

٥ [٩٦٨] وَرَوَاهُ عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ جَمِيعًا ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ .

وَقَالَ جَرِيرٌ : عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، وَعُمَارَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ : يُسَبِّحُ .

وَقَالَ : أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ : يَتَنَحْنَحُ .

صر ثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، ح وصر ثنا الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُغِيرَةِ ، ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّىٰ بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، بِمَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَلْفَاظِ .

#### ٣٤٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِصْلَاحِ الْمُصَلِّي ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٦٩] صرثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي، فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْمًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي، فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْمًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي، فَحَدَّثِنِي وَائِلُ بْنُ عَلْمَ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ الْتَحَفَ (٢) ، ثُمَّ أَذْ حَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شَعْمَالُهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «لأحد من الخلائق» غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [٩٦٨] [التحفة: س ق ١٠٢٠٢- س ١٠٢٩٢].

<sup>0[979][</sup>الإتحاف: مي خز حب قط ١٧٢٧][التحفة: د ١١٧٨٨ - م ١١٧٩٠ - د ١١٧٦١ - د ١١٧٦١ - د ١١٧٦١]، س ١١٧٦٣ - د ١١٧٨١ - د ١١٧٨١]، س ١١٧٦٣ - د س ١١٧٨٣ - د ١١٧٩١]، وتقدم برقم: (٥١٣)، (٥١٥)، (٥١٥)، (٥١٥)، (٥١٩)، (٥١٧).

<sup>(</sup>٢) التحف: تغطى . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: لحف) .





قَالَ أَبِكِر : هَذَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ لَا شَكَّ فِيهِ ، لَعَلَّ عَبْدَ الْوَارِثِ ، أَوْ مَنْ دُونَهُ شَكَّ فِي السَّمِهِ .

٥ [٩٧٠] وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، وَمَوْلَى لَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ٩٠.

صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ عَفَّانَ : ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ .

#### ٣٤٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النُّعَاسَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَا يَقْطَعُهَا

٥ [٩٧١] حرثنا علي بن خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ . ح وحرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ . ح وحرثنا ابْنُ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وحرثنا بِشُرُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ؛ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ؛ فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسُ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَ نَفْسَهُ » . هَذَا لَفْ ظُ حَدِيثِ عِيسَى .

قَالَ أَبِكِر : وَفِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّعَاسَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، إِذْ لَـوْ كَـانَ النُّعَاسُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، إِذْ لَـوْ كَـانَ النُّعَاسُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَيَّةٍ : «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّـهُ يَـذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ » يَقْطَعُ الصَّلَاةِ ؛ خَوْفَ سَبُ النَّفْسِ مَعْنَى ، وَقَدْ أَعْلَمَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالإنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ ؛ خَوْفَ سَبُ النَّفْسِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاءِ لَهَا ، لَا أَنَّهُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِذَا نَعَسَ .

<sup>0[9</sup>۷۰] [الإتحاف: مي خز حب قط ۱۷۲۷۰] [التحفة: د ۱۱۷۲۱ - د ۱۱۷۹۲ - س ۱۱۷۹۳ - س ۱۱۷۶۱ - م ۱۱۷۷۶ - س ۱۱۷۷۹ - د س ق ۱۱۷۸۱ - د س ۱۱۷۸۳ - د ۱۱۷۸۸ - م ۱۱۷۹۰ - د ۱۱۷۹۱ . ۱۱۷۹۱].

١[١٠١]١

<sup>0 [ 971] [</sup> الإتحاف : مي خز حب حم ط عه ٢٢٢٧] [ التحفة : س ١٦٧٦ – م ١٦٨٤ – م ق ١٦٩٨٣ – ق ١٧٠٢٩ – خ م د ١٧١٤٧ ] .





#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمَكْرُوهَةِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نُهِيَ عَنْهَا الْمُصَلِّي

#### ٣٤٨- بَابُ النَّهْي عَنِ الإخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٧٢] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، ح وصر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، ح وصر ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ السَّلِيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ جَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، ح وصر ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ السَّلِيْمِيُّ حَدَّيْنِهِ يَّالِيهُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ جَمِيعًا ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا (١) وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنِ الإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ .

# ٣٤٩ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا زُجِرَ عَنِ الإخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ ؛ إِذْ هِيَ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ ، بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ مِنَ النَّارِ

ه [٩٧٣] صرتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَيْسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ، قَالَ : «الإخْتِصَارُ فِي الصَّلَاقِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ» .

#### • ٣٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْعَقْصِ فِي الصَّلَاةِ وَتَمْثِيلِ الْعَاقِصِ فِي الصَّلَاةِ بِالْمَكْتُوفِ فِيهَا

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ مَكْتُوفًا (٢) إِذَا كَانَ لَهُ السَّبِيلُ إِلَىٰ حَلِّ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَافِ.

٥[٩٧٢] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم ١٩٨٢٨] [التحفة: خ ١٤٥٥١ - م س ١٤٥٣٢ - م ت ١٤٥٦٠]، وسيأتي برقم: (٩٧٣).

<sup>(</sup>١) التخصر: وضع اليد على الخاصرة وهي من الإنسان: جنبه ما بين عظم الحوض وأسفل الأضلاع وهما خاصرتان. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خصر).

<sup>0 [</sup> ٩٧٣] [ الإتحاف : مي جا خز حب كم حم ١٩٨٢٨ ] [ التحفة : خ ١٤٤١٨ – خت ١٤٥٠٣ – س ١٤٥١٦ – 1٤٥١٨ م ص ١٤٥٦٠ ] ، وتقدم برقم : (٩٧٢) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «مكتوفا» في الأصل: «مكتوف» ، وما أثبتناه هو الجادة .

٥ [٩٧٤] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، وَعِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالاً: حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَقَالَ عِيسَىٰ : عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدُّقَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّفَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ عَدَّفَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَضْفُورٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ ، فَجَعَلَ يَحُلُّهُ ، وَأَقَرَ لَهُ الْآخَرُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ يُصَلِّي وَهُو مَعْقُولُ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَقُولُ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مِثَالُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُو مَكْتُوفَ ﴾ قَالَ يُونُسُ : وَهُو مَعْقُوصٌ ، فَقَامَ وَرَاءَهُ فَحَلَّ عَنْهُ وَأَقَرَ لَهُ الْآخَرُ . كَذَا قَالَا جَمِيعًا : وَأَقَرَ الْآخَرُ .

قَالَ أَبِهُم : وَالصَّحِيحُ: قَرَّ.

#### ١٥٥- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ غَرْزِ الضَّفَائِرِ فِي الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ إِذْ هُوَ مَقْعَدٌ لِلشَّيْطَانِ

ه [٩٧٥] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ أَصْلِهِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ وَلَيْ وَحَسَنٌ يُصَلِّي ، قَدْ غَرَزَ ضَفْرَيْهِ فِي رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيَ عَلَيْ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَحَسَنٌ يُصَلِّي ، قَدْ غَرَزَ ضَفْرَيْهِ فِي وَأَى النَّبِي عَلَيْ مَوْلَى النَّبِي عَلَيْهُ مَرْ بِحَسَنُ إِلَيْهِ مُعْضَبًا ، فَقَالَ أَبُو رَافِع ، فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُعْضَبًا ، فَقَالَ أَبُو رَافِع : أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ ، وَلَا تَعْضَبُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ» .

يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرِزَ ضَفْرَيْهِ.

#### ٣٥٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ كَرَاهَةِ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

إِذِ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّ لَمَّا زَجَرَ عَنْ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَفِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْمَسْجِدِ ، وَأَعْلَمَ أَنَّ الْخَارِجَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ ، كَانَ الْمُصَلِّي أَوْلَى أَنْ لَا يُشَبِّكَ الْمَسْجِدِ ، وَأَعْلَمَ أَنْ الْخُرَجَ إِلَيْهَا ، أَوْ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَي يَنْتَظِرُهَا .

قَالَ أَبِكِر : قَدْ أَمْلَيْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ.

٥ [ ٩٧٤] [ الإتحاف: مي خزعه حب حم ٨٧٤٢] [ التحفة: م دس ٦٣٣٩].

٥ [ ٩٧٥] [ الإتحاف: خزّ حب كم ٩٧٠٧٠] [ التحفة: دت ١٢٠٣٠].

۱۰۱] ا





#### ٣٥٣- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَحْرِيكِ الْحَصَىٰ بِلَفْظِ حَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [٩٧٦] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ . وحدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ . ح وحدثنا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَا فِي كُلُهَا : عَنْ عَنْ : "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَة تُوَاجِهُ ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى » .

زَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : مَنْ أَبُو الْأَحْوَصِ؟ قَالَ : [أَمَا] (١) رَأَيْتَ الشَّيْخَ الَّذِي صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا .

٥ [٩٧٧] صرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ ، فَلَا تُحَرِّكُوا الْحَصَى » .

٣٥٤- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِ اللَّهِ قَدْ أَبَاحَ مَسْحَ الْحَصَىٰ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

قَالُ أَبِكِرَ: قَدْ أَمْلَيْتُ فِيمَا قَبْلُ خَبَرَ مُعَيْقِيبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلا فَوَاحِدَةً».

٥ [٩٧٨] صر ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ (٢) وَرَاقُ الْفِرْيَابِيِّ بِالرَّمْلَةِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ،

٥ [٩٧٦] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٧٦٤٩] [التحفة: دت س ق ١١٩٩٧]، وسيأتي برقم: (٩٧٧)، (٩٧٨).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

٥[٩٧٧] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٧٦٤٩] [التحفة: دت س ق ١١٩٩٧]، وتقدم برقم: (٩٧٦) وسيأتي برقم: (٩٧٨).

٥[٩٧٨][الإتحاف: خزحم ١٧٥٧١] ، وتقدم برقم: (٩٧٦) ، (٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «سعيد بن أبي يزيد» كذا في الأصل هنا ، وفي المواضع التالية في الكتاب ، وكذا وقع في «الإتحاف» في بعض المواضع ، والصواب: «سعيد بن أبي زيدون» كها في «الإتحاف» في بعض المواضع ، ومصادر ترجمته . ينظر: «الجرح والتعديل» (٤/ ٥٣) لابن أبي حاتم ، و«الأنساب» للسمعاني (١١/٨) .





حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَّالُهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : "[مَرَّةً وَاحِدَةً] (١) أَوْ دَعْ » .

#### ٣٥٥- بَابُ فَضْلِ تَرْكِ مَسْحِ الْحَصَىٰ فِي الصَّلَاةِ

وَالْ أَبِهِ : قَدْ أَمْلَيْتُ حَدِيثَ جَابِرٍ قَبْلُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً.

٣٥٦- بَابُ النَّهْي عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ بِلَفْظِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسِّرٍ

٥ [٩٧٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارِكِ ، عَن الْحَسَن بْن فِي دَكُوانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ .

#### ٣٥٧- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ زَجْرَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ التَّثَاؤُبِ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِتَغْطِيَةِ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ.

٥ [٩٨٠] صرْتَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُدَّ بِيَدِهِ فَاهُ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ » .

### ٣٥٨- بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ إِذْ هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْأَمْرِ بِكَظْمِهِ مَا اسْتَطَاعَ الْمُصَلِّي

٥ [٩٨١] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «مرة واحدة» ليس في الأصل، وأثبتناه من «الإتحاف»، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١٤٢٩) عن الفريابي: «واحدة».

٥ [ ٩٧٩] [ الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٩٥١ ] [ التحفة: د ١٤١٧٨ ] .

٥ [٩٨٠] [الإتحاف: مي جا خز حم ٥٠٧٥] [التحفة: م ٤٠١١ - م ٤١١٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن» ، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [ ٩٨١] [الإتحاف: خزعه حب ط حم ١٩٣١٦] [التحفة: ق ١٢٩٦٨ – خ سي ١٣٠١٩].





أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : «التَّفَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ (١) مَا اسْتَطَاعَ » .

## ٣٥٩- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُتَثَائِبِ فِي الصَّلَاةِ هَاهْ وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ : هَاهْ

٥ [٩٨٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعُطَاسُ مِنَ اللَّهِ ، وَالتَّفَاوُبُ مِنَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعُطَاسُ مِنَ اللَّهِ ، وَالتَّفَاوُبُ مِنَ اللَّهِ اللَّهَ يُطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ» . الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : هَاهُ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ» .

٥ [٩٨٣] صر ثنا الصَّنْعَانِيُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّنَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهُ : «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُبَ ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلُ : آهُ وَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

## ٣٦٠- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ بَصْقِ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ إِذِ اللَّهُ ﷺ قَبَلَ وَجُهِ الْمُصَلِّي مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ مُقْبِلًا عَلَيْهِ

٥ [٩٨٤] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، ح وصرتى مُوَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيِيلِهُ رَأَىٰ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ، أَوْ قَالَ : فَحَتَّهَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) يكظم: يحبس. (انظر: النهاية، مادة: كظم).

٥[٩٨٢][الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٤٥٣][التحفة: خ سي ١٣٠١٩-ت سي ١٣٠٤٥]، وسيأتي برقم: (٩٨٣).

٥ [٩٨٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٤٥٣] [التحفة: خ دت س ١٤٣٢٢]، وتقدم برقم: (٩٨٢). ١١٠٢/أ].

٥ [ ٩٨٤] [الإتحاف: مي خز حم ١٠٣٣٩] [التحفة: خ م د ٧٥١٨- خ ٧٦٣٥- م ٧٦٩٨- خت ٧٧٦٤- م ٧٨٤٦- م ٧٩٦١- خ م س ق ٧٧٢١- خت م ٨٤٦٩]، وسيأتي برقم: (١٣٧٢).



أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷺ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَ (١) أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ».

٥ [٩٨٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ الْبُوْسَانِيُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّ شَبَثَ بْنَ رِبْعِيِّ صَلَّى إِلَى جَنْبِ فَخَرَنَا أَبُو الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّ شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ صَلَّى إِلَى جَنْبِ فَعَالَ خَذَيْفَةً : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ كَنُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَحَلَ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ بِوَجْهِهِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنْهُ ، أَوْ يُحْدِثَ حَدَثًا» .

## ٣٦١ - بَابُ ذِكْرِ عَلَامَةِ الْبَاصِقِ فِي الصَّلَاةِ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ مَجِيئُهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَغْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

٥ [٩٨٦] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُـوَ السَّيْبَانِيُّ عَـنْ عَـنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «مَـنْ تَفَـلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» .

٣٦٢ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَوْجِيهِ جَمِيعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ أَذَى تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ هِ السَّكَاءُ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ هِ السَّكَاءُ الْقَبْرَ اللَّهِ عَلْمَ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ إِيَاسِ ١٩٨٧] صر الْحُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ قَالَ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نُخَامَةً فِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ قَالَ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْخَامَة فِي وَجْهِهِ ، قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَاسْتَبْرَأَهَا بِعُودٍ مَعَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، يَعْرِفُونَ الْعَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : «يُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَنْ فَقَالَ : «يُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينتخمن» بالنون قبل التاء، والمثبت من «مسند أحمد» (٤٥٩٧) عن إسماعيل، به . ينظر: «معجم ديوان الأدب»، باب التفعل، وهو مما زيدت في أوله تاء مع تكرير العين (٢/ ٤٦٣).

٥ [ ٩٨٥] [الإتحاف: خز ٤١٦٦] [التحفة: ق ٣٣٤٩].

٥ [٩٨٦] [الإتحاف: خز حب ٤١٦٥] [التحفة: د ٣٣٢٦]، وسيأتي برقم: (١٣٩٢).

٥ [٩٨٧] [الإتحاف: خز كم ٥٦٧٨] [التحفة: خ م س ق ٣٩٩٧]، وتقدم برقم: (٩٤٠)، (٩٤١)، (٩٤٦)، (٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «النخاعة» ، والمثبت من «الإتحاف» .





يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟» فَقَالُوا: لَا ، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ ، فَلَا تُوجُهُوا شَيْنًا مِنَ الْأَذَى بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِ أَحَدِكُمْ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ».

#### ٣٦٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَزْقِ الْمُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ

قَالِ أَبِكِر : قَدْ أَمْلَيْتُ بَعْضَ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ قَبْلُ.

#### ٣٦٤ - بَابُ كَرَاهَةِ نَظِرِ الْمُصَلِّي إِلَىٰ مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ

٥ [٩٨٨] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَـتْ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَـتْ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خَمْمِ وَأْتُونِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامُ ، فَقَالَ : «شَعَلَتْنِي أَعْلَامُ هَـذِهِ ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَىٰ أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِمَانِيَّةٍ (١) » ، قَالَ الْمَخْزُومِيُّ : عَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ أَيْضًا : «بِأَنْبِجَانِيَّةٍ » .

٥ [٩٨٩] قَالَ (٢): قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِـشَامِ بْـنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَـنْ عَائِسَةَ بِهَذَا (٣).

#### ٣٦٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٩٠] صرتنا أَبُو مُحَمَّدِ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِي الرّبِيعَ بْنَ

٥ [٩٨٨] [الإتحاف: خز حب حم عه ٢٢٠٨٨] [التحفة: خ د ١٦٤٠٣ – خ م دس ق ١٦٤٣٤ – م ١٦٧٣٢ -د ١٧٠٢٣ – م ١٧٢٧ – خت ١٧٣٤٥].

<sup>(</sup>١) **الأنبجانية :** منسوب إلى موضع اسمه أنبجان ، وهو كساء يُتخذ من الصوف وله خمل ولا علم له ، وهي من أدون الثياب الغليظة . (انظر : معجم الملابس) (ص٣٩) .

<sup>0 [9</sup>۸9] [الإتحاف: خز حب حم عه ٢٢٠٨٨] [التحفة: خ د ١٦٤٠٣ - خ م د س ق ١٦٤٣٤ - د ١٧٠٢٣ - م ١٧٣٢ م ١٦٧٣٢ - م ١٦٧٣٢ ... م ١٦٧٣٢ - م ١٧٣٧ - خت ١٧٣٤٥ ] .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من رواية هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» .

٥[٩٩٠] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٠٠] [التحفة: ت س ٣٢٧٤]، وتقدم برقم: (١٩٥) وسيأتي برقم: (١٩٨٤).



نَافِع ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، أَنَّ أَبَا سَـلَّامٍ حَدَّثَـهُ ، حَـدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتِ يَعْمَلُ بِهِنَّ ، وَيَأْمُرُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ ، قَالَ : فَكَانَ يُبْطِئ بِهِنَّ ، فَقَالَ لَـهُ عِيسَى : إِنَّكَ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ تَعْمَلُ بِهِنَّ ، وَتَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِهِنَّ ، وَإِمَّا أَنْ أَقُومَ فَآمُرَهُمْ ﴿ بِهِنَّ ، قَالَ يَحْيَىٰ : إِنَّكَ إِنْ تَسْبِقْنِي بِهِنَّ أَخَافُ أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي ، فَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ ، حَتَّى جَلَسَ النَّاسِ عَلَى الشُّرُفَاتِ (١) ، فَوَعَظَ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ ﴿ النَّاسِ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَعْمَلُ بِهِنَّ ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ ، أَوَّلُهُنَّ ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْنًا ؛ فَإِنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ حَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ (٢) ، ثُمَّ قَالَ لَـهُ: هَـذِهِ دَارِي وَعَمَلِي ، فَاعْمَلْ لِي وَأَدِّ إِلَيَّ عَمَلَكَ ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُـؤَدِّي عَمَلَـهُ إِلَى [غَيْـرِ](٣) سَـيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَبْدٌ كَ ذَلِكَ ، يُؤدِّي عَمَلَ لهُ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ ، وَأَنَّ اللَّهَ هُـوَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ ﴿ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا نَصَبْتُمْ وُجُ وهَكُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ حِينَ يُصَلِّي لَهُ ، فَلَا يَصْرِفُ عَنْهُ وَجْهَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ الْعَبْدُ هُوَ يَنْصَرِفُ » وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

#### ٣٦٦- بَابُ ذِكْرِ نَقْصِ الصَّلَاةِ بِالإِلْتِفَاتِ فِيهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإلْتِفَاتَ فِيهَا لَا يُوجِبُ إِعَادَتَهَا.

٥ [٩٩١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ، عَنْ

۵[۱۰۲/ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «شرفات» وقع في الأصل: «شرافات» وهو خطأ، وما أثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ٢٨٧) من طريق أبي توبة.

<sup>(</sup>٢) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «المعجم الكبير للطبراني» من طريق أبي توبة .

٥[٩٩١][الإتحاف: خزحب حم ٢٧٧٥٧][التحفة: خ د (ت) س ١٧٦٦١ - س ١٧٦٦٢ - س ١٧٨٠١]، وتقدم برقم: (٥٢٠).





شَيْبَانَ. ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّفَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّفَنَا أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبُو الْأَحْوَصِ جَمِيعًا ، عَنْ أَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ».

وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ: عَنِ الإلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ.

#### ٣٦٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْحَاقِنِ الصَّلَاةَ وَالْأَمْرِ بِبَدْءِ الْغَائِطِ <sup>(١)</sup> قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا

٥ [٩٩٢] صرثنا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ وَعُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ . وحرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ . ح وصرثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ . ح وصرثنا أَبُو هَاشِمٍ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ . ح وصرثنا أَبُو هَاشِمٍ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَةَ ، حَدَّفَنَا أَبُو هَاشِمٍ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ ، حَدَّفَنَا أَبُو هَامِهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ ، حَدَّفَنَا أَيُوبُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ، أَنَّهُ كَانَ يَوُمُ قُومَهُ ، فَجَاءَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيَةً يَقُولُ : ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْغَائِطُ فَابْدَءُوا بِالْغَائِطِ».

هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَمَعْنَىٰ مَثْنِ أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ .

#### ٣٦٨- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مُدَافَعَةِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٩٣] صر ثنا بُنْدَارٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَزْرَةَ وَهُوَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعَامٍ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعَامٍ فَقَامَ

<sup>(</sup>١) الغائط: قضاء الحاجة. (انظر: النهاية، مادة: غوط).

٥[٩٩٢] [الإتحاف: ط ش مي خز حب كم حم ٦٨٧٩] [التحفة: د ت س ق ٥١٤١]، وسيأتي برقم: (١٧٢٣).

٥ [٩٩٣] [الإتحاف: خزحب حم عه ٢١٨٩٥] [التحفة: د ١٦٢٨٨ - م د ١٦٢٨٨].





الْقَاسِمُ يُصَلِّي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ (١)».

#### ٣٦٩- بَابُ الْأَمْرِ بِبَدْءِ الْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عِنْدَ حُضُورِهَا

٥ [٩٩٤] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، سَمِعَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، قَالَ : «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ » .

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ أَيْضًا: سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ.

٥ [٩٩٥] صرتنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّـوبُ ، عَنْ نَـافِع ، عَنْ الْعَمْرِ ، حَدَّثَنَا أَيُّـوبُ ، عَـنْ نَـافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ ، وَنُـودِيَ بِالْـصَّلَاةِ ، فَابْـدَهُوا بِالْعَشَاءِ» .

قَالَ: وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَهُو يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .

• ٣٧٠ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الإِسْتِعْجَالِ عَنِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْفَرَاغِ ﴿ مِنْهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ ٥ [ ٩٩٦] صرَّنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (٢) بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَدْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى طَعَامٍ فَلَا يَعْجَلَنَّ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى طَعَامٍ فَلَا يَعْجَلَنَّ حَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى طَعَامٍ فَلَا يَعْجَلَنَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى طَعَامٍ فَلَا يَعْجَلَنَ عَنْ يَعْمَى عَامِ السَّهِ كَالَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) الأخبثان: الغائط والبول. (انظر: النهاية، مادة: خبث).

٥ [ ٩٩٤] [ الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ١٧٥٧ ] [ التحفة: م ت س ق ١٤٨٦ - خ ١٥١٧ ] ، وسيأتي برقم: (١٧٢٢ ) .

٥ [٩٩٥] [الإتحاف: خز ١٠٣٣٥] [التحفة: خ م ق ٧٥٢٤ - خ م ٧٨٢٥ - م ٧٩٧٨ - ت ٥٠٥٤]. ١١٩٠٨ أ].

٥ [٩٩٦] [الإتحاف: خز ١١٣٥٩] [التحفة: خت م ٨٤٨٨].

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «الفضل» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكهال»
 (۲۷) /۲۳).





#### ٣٧١- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْمُرَاءَاةِ بِتَزْيِينِ الصَّلَاةِ وَتَحْسِينِهَا

٥ [٩٩٧] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ ، ح وصرثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَة ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَة ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَة ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ قَالَ : خَرَجَ النَّبِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمْرَ بْنِ قَتَادَة ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : خَرَجَ النَّبِي فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ» قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ : «يَقُومُ الرَّجُلُ فَيْصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظْرِ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ» . قَالَ : «يَقُومُ الرَّجُلُ فَيْصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظْرِ النَّاسِ إلَيْهِ ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ» .

#### ٣٧٢ - بَابُ ذِكْرِ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ الْمُرَائِي بِهَا

٥ [٩٩٨] صرثنا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ح وصرثنا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِي عَنْ النَّبِي النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّبَرِي النَّبُولِي اللَّبِي النَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّبِي النَّبِي اللَّبِي اللَّبُولِي اللَّبُولِي اللَّبِي اللْبُعْبَةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ اللَّبِي اللَّبُولِي اللَّبُولِي اللَّبِي اللِبْلِي اللَّبِي اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: «فَأَنَا مِنْهُ بَرِي وَلْيَلْتَمِسْ ثَوَابَهُ مِنْهُ».

وَقَالَ بُنْدَارٌ: عَنِ الْعَلَاءِ.

#### ٣٧٣- بَابُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْحَمْرِ

ه [٩٩٩] صر ثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَالْمُهَاجِرِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ رُويْمٍ ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، أَنَّهُ مَكَثَ فِي طَلَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، قَالُوا: قَدْ سَارَ إِلَىٰ مَكَثَ فِي طَلَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، قَالُوا: قَدْ سَارَ إِلَىٰ

٥ [٩٩٧] [الإتحاف: خز ١٦٥٢٥].

٥ [٩٩٨] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٩٢٩٢] [التحفة: م ١٤٠١٣ - ق ١٤٠٤٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي» ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مسند البزار» (٨٣٠٩).

٥ [٩٩٩] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١١٩٠٤] [التحفة: س ق ٨٨٤٣].



مَكَّةَ ، فَاتَّبَعَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ سَارَ إِلَى الطَّائِفِ فَاتَّبَعَهُ فَوَجَدَهُ فِي زَرْعِهِ يَمْشِي مُخَاصِرًا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ ، وَالْقُرَشِيُ يُزَنُّ بِالْخَمْرِ ، فَلَمَّا لَقِيتُهُ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ . قَالَ : مَا عَدَا بِكَ الْيُوْمَ ، وَمِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ، هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بِكَ الْيُومَ ، وَمِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ، هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بِكَ الْيُومَ ، وَمِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ، هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيهُ ذَكَرَ شَرَابَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَانْتَزَعَ الْقُرَشِيُّ يَسَدَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ ، وَمَالَةُ أَرْبَعِينَ فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ : «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمِّتِي فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ مَبَاحًا» .

### ٣٧٤ - بَابُ نَفْي قَبُولِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ الْعَاصِيَةِ (١) لِزَوْجِهَا وَصَلَاةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ (٢)

٥ [ ١٠٠٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِم ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيدُ : «فَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً وَلَا يَضِعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى رَسُولُ اللَّهِ يَظِيدٍ : «فَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً وَلَا يَضِعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْضَى ، يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ (٣) ، فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيمِ مْ ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى ،

٥ [١٠٠١] صرتنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغُدَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ يُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ مَوَالِيهِ» .

#### ٣٧٥ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

٥[١٠٠٢] صرثنا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا.

<sup>(</sup>٢) **الإباق**: الهروب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).

٥[١٠٠٠][الإتحاف: خز ٣٢٧٤].

<sup>(</sup>٣) الموالي: جمع مولى، وهو هنا: السيد. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

٥[١٠٠١][الإتحاف: خزعه حب حم قط عم ٣٩٥٩][التحفة: م دس ٣٢١٧].

٥ [ ١٠٠٢ ] [ الإتحاف : خز حب كم خ م حم ٦٩ ٦٠ ] [ التحفة : خ م ت س ٤٦٣٠ ] .



ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَمُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاء ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ ، ح وصر شا بُنْدَارٌ نَحْوَهُ فِي كِتَابِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاء الْعُطَارِدِيُّ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَّا اللَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : «هَلْ رَأَىٰ أَحَدُهُ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَّا اللَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ عَدَاةٍ : «إِنْهُ أَتَانِي مِنْكُمْ رُوْيَا؟ » فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصُ ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ عَلَىٰ رَجُلٍ مُضْطَجِع اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَقَانِي (ا) ، فَقَالَا لِيَ : انْطَلِقِ ، انْطَلِقْ ، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُضْطَجِع اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُ مَلَىٰ رَأْسِهِ بِصَحْرَةٍ ، وَإِذَا هُو يَهُوي بِالصَّحْرَةِ فَيَشَلَعُ (٢٠ وَأَسَهُ ، فَيُدَهْدِهُ الْحَجَرَ وَإِذَا الْمُو يَهُوي بِالصَّحْرَةِ فَيَشْلَعُ (٢٠ وَأَسَهُ ، فَيُدَهْدِهُ الْحَجَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : قَالَا : «أَمَا إِنَّا سَنُحْرُوكَ ، أَمَّا إِنْ عَلَىٰ وَهُمُ لَلْ الْمَرَةَ الْأُولَىٰ » ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : قَالَا : «أَمَا إِنَّا سَنُحْرُوكَ ، أَمَّا الرَّجُلُ اللَّهُ وَالْمُ وَيَقُلُ الْمُولِةِ ، وَقَالَ : قَالَا : قَالَا : هَمَا مُعَنِ الصَّلَاةِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِيْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

\* \* \*

۵[۱۰۳/ب].

<sup>(</sup>١) الابتعاث: الاستيقاظ من النوم. (انظر: النهاية، مادة: بعث).

<sup>(</sup>٢) الثلغ: التهشيم. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٦٧٧).



### فَهُ إِلَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّ

| v        | عهيد نمشروع ديوان المحديث                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٧       | مقدمة التحقيقمقدمة التحقيق                                                 |
| 19       | الباب الأول: التعريف بالإمام ابن خزيمة                                     |
| ٤٠       | الباب الثاني: التعريف بـ «صحيح ابن خزيمة»                                  |
| ٤٠       | الفصل الأول: في توثيق اسم الكتاب ونسبته للإمام ابن خزيمة                   |
| ٤٢       | الفصل الثاني: في حجم الكتاب ونقصانه                                        |
| ميح»؟ ٤٥ | الفصل الثالث : كتاب «التوحيد» للإمام ابن خزيمة هل هو من جملة «الصح         |
| ٤٩       | الفصل الرابع: أهمية «صحيح ابن خزيمة» ومكانته العلمية                       |
| ٥٣       | الفصل الخامس: شرط الإمام ابن خزيمة في «الصحيح»                             |
| ٦٤       | الفصل السادس: رواة «الصحيح» عن الإمام ابن خزيمة                            |
| ۲۷       | الفصل السابع: العناية بـ «صحيح ابن خزيمة»                                  |
| ٧٥       | الفصل الثامن : الكتاب وعلاقته بـ «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر             |
| ٧٨       | الباب الثالث: التعريف بطبعة لَمْ إِلْ التَّالِظَيْلِ الـ «صحيح ابن خزيمة»  |
| ٧٨       | الفصل الأول: طبعات «صحيح ابن خزيمة» السابقة ولماذا هذه الطبعة؟ .           |
| ۸۹       | الفصل الثاني: وصف النسخة الخطية                                            |
| ١٠٤      | الفصل الثالث: عمل كَالِالتَّالِثِيِّاكِيْ في ضبط وتحقيق «صحيح ابن خزيمة».  |
| 111      | إحصاءات «صحيح ابن خزيمة»                                                   |
| ۱۱۳«قم   | إسناد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقيل إلى كتاب : «صحيح ابن خزي |
| 110      | ١- كتاب الوضوء                                                             |
| 110      | ١ - باب ذكر الخبر الثابت عن النبي علي بأن إتمام الوضوء من الإسلام          |
| 117      | ٢- باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة                              |
| نفسه ۱۱۷ | ٣- باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها  |
| 114      | ٤ - باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده                   |
| 114      | ٥- باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره      |
| وضوء ۱۱۹ | ٦- باب ذكر علامة أمة النبي ﷺ الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار ال |
| 17       | ٧- باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء                        |
| 17 •     | ٨- باب نفى قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر                    |

#### صَهُلُحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ



| 111   | ٩- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها٩                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٢   | • ١ - باب ذكر الدليل على أن الله على إنها أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة   |
| ١٢٤   | ١١- باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث                                      |
| 140   | ١٢ - باب صفة وضوء النبي ﷺ على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء                    |
| ٠٢٦   | جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء                                                   |
| ٠٢٢   | ١٣- باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم                                     |
| ۱۲۷   | ١٤- باب ذكر وجوب الوضوء من المذي                                                    |
| ١٢٨   | ٥ ١ – باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء                                       |
| 179   | ١٦- باب الأمر بنضح الفرج من المذي                                                   |
| 179   | ١٧ – باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب                  |
| ت ۱۳۰ | ١٨ - باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنه     |
| ١٣٠   | ١٩ - باب ذكر الدليل أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث                                  |
| ١٣١   | • ٢- باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني |
| ١٣٢   | ٢١- باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله علي أوهم عالما                              |
| ١٣٢   | ٢٢ - باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها                               |
| ١٣٣   | ٢٣ – باب ذكر الدليل أن اللمس قد يكون باليد ألل الله الله الله الله الله الله الله   |
| ١٣٤   | ٢٤- باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل                                             |
| ١٣٦   | ٢٥- باب استحباب الوضوء من مس الذكر                                                  |
| ١٣٦   | ٢٦- باب ذكر الدليل أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة                      |
| ١٣٧   | جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء                                           |
| ١٣٧   | ٢٧– باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء           |
| ١٣٨   | ٢٨- باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء                                |
| ١٣٩   | ٢٩- باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته                            |
| 181   | • ٣- باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي علي الوضوء من أكله كان لحم غنم      |
|       | ٣١- باب ذكر الدليل على أن ترك النبي ﷺ الوضوء مما مست النار أو غيرت                  |
| 181   | ٣٢- باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم                              |
| 187   | ٣٣- باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا               |
|       | ٣٤- باب استحباب المضمضة من شرب اللبن                                                |
|       | ٣٥- باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم.        |
| ۱ ٤٣  | ٣٦- باب ذكر ما كان الله عَلَىٰ فرق به بين نبيه ﷺ وبين أمته في النوم                 |
|       |                                                                                     |

### فِيْ لِلْغُونُوغَاكِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ وَلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لِمُؤْلِقُولِ إِلَّهُ إِلَّا لِمُؤْلِقُولِ إِلَّهُ إِلَّا لِمُؤْلِقُولِ إِلَّهُ إِلّالْمُؤْلِقُولِ إِلَّهُ إِلَّا لِمُؤْلِقُولِ إِلَّهُ إِلَّا لِمُؤْلِقُولِ إِلَّا لِمُؤْلِقًا لِلْمُؤْلِقُولِ إِلَّا لِمُؤْلِقًا لَّهُ إِلَّا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِلْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ اللّذِي وَالْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِقُولِ إِلَّا لِمُولِ إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أُولِي أَلَّا أَلَّا أَلَّا لِمُ

| 188 | جماع أبواب الأداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188 | ٣٧- باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٤٤ | ٣٨- باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 180 | ٣٩- باب استحباب الاستتار عند الغائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 180 | • ٤- باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 187 | ١٤- باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱٤٧ | ٤٢- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤٧ | ٤٣- باب ذكر خبر روي عن النبي علي في الرخصة في البول مستقبل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱٤۸ | ٤٤- باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتها في البابين المتقدمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱٤٩ | ٥٥- باب الرخصة في البول قائم المستقبل ا |
| ١٥٠ | ٤٦- باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٥٠ | ٤٧ – باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٥١ | ٤٨- باب الرخصة في البول في الطساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101 | ۶۹- باب النهى عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107 | · ٥- باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107 | ١٥-باب النهي عن مس الذكر باليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107 | <ul> <li>٢٥- باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱٥٣ | ٥٣ - باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱٥٣ | ٥٤- باب النهي عن المحادثة على الغائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 108 | ٥٥- باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٥٥ | ٥٦- باب كراهية رد السلام يسلم على البائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٥٥ | جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥٥ | ٥٧ - باب الأمر بالاستطابة بالأحجار والدليل على أن الاستطابة بالأحجار تجزي دون الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٥٥ | ٥٨- باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٩٥- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | · ٢- باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٥٧ | ٦١- باب النهي عن الاستطابة باليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥٨ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٥٨ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ١٦٠          | جماع أبواب الاستنجاء بالماء                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠٠٠       | ٦٥- باب ذكر ثناء الله ﷺ على المتطهرين بالماء                                                      |
| ٠٠           | ٦٦- باب ذكر استنجاء النبي ﷺ بالماء                                                                |
| 171          | ٦٧ - باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة                                                              |
| ٠ ٢٢١        | ٦٨ – باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء                                   |
| ٢٢١          | ٦٩- باب القول عند الخروج من المتوضأ                                                               |
| ٢٢١          | جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة                                     |
| ۲۲۱          | • ٧- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر                             |
| ٠٣           | ٧١- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                                |
| ١٦٤          | ٧٧- باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص                                  |
| ١٦٤          | ٧٣- باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي ُقد بيل فيه                                          |
| ١٦٤          | ٧٤- باب الأمرّ بغسل الإناء من ولوغ الكلُّب                                                        |
| ۲۲           | ٧٥- باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب                           |
| דדו          | ٧٦- باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها                                    |
| »٧٢ <i>١</i> | ٧٧- باب ذكر الدليل على أن النبي علي إن النبي علي إنها أراد بقوله : «فإنه لا يدري أين باتت يده منه |
| ۷۲۱          | ٧٨- باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه ، لم ينجس                              |
| ۸۲۱          | ٧٩- باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة                                                               |
| ٠٧٠          | • ٨- باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه                                          |
| ٠٠٠          | ٨١- باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل                                                              |
| ١٧١          | ٨٢- باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ                                                          |
| ١٧١          | ٨٣- بابُ إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة                                                          |
| ٠٠٠٠ ٢٧٢     | ٨٤- باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة                                                   |
| ١٧٢          | ٨٥- باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به                                 |
| ١٧٣          | ٨٦- باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر                                                      |
|              | ٨٧- باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيته                     |
| ١٧٤          | ٨٨- باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت                                    |
|              | ٨٩- باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالطه                        |
| ١٧٥          | <ul> <li>٩- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إجازة الوضوء بالمد من الماء</li> </ul>                  |
|              | ٩١ – باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ                        |
| ١٧٧          | ٩٧ – باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المدمن الماء                                                |

### 040

#### فهوالكفوا



| ١٧٧    | ٩٣- باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| لاء۸۷۱ | ٩٤- باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة ا.  |
| ١٧٨    | جماع ذكر أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل                          |
| ١٧٨    | ٥٥- باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس                                 |
| 179    | ٩٦- باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج                                        |
| ١٨٠    | ٩٧ – باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب                                      |
| ١٨١    | ٩٨ – باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع                                     |
| ١٨٢    | ٩٩ - باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء                   |
| ١٨٢    | ٠٠٠ - باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                        |
| ١٨٣    | ١٠١ - باب الأمر بتسمية الله على عند تخمير الأواني                           |
| ١٨٥    | جماع أبواب سنن السواك وفضائله                                               |
| ١٨٥    | ٠٠٢ - باب بدء النبي ﷺ بالسواك عند دخوله منزله                               |
| ٠٢٨١   | ١٠٣ - باب فضل السواك وتطهير الفم به                                         |
| ٠٢٨١   | ٤٠١- باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد                          |
| ١٨٧    | ٥٠٥ - باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها                       |
| ١٨٨    | ١٠٦ - باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة .     |
| ١٨٨    | ١٠٧ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة            |
| ١٨٩    | ۱۰۸ - باب صفة استنان النبي ﷺ                                                |
| ١٨٩    | جماع أبواب الوضوء وسننه                                                     |
| ١٨٩    | ٩٠١- باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل                                    |
| ١٩٠    | • ١١ - باب ذكر تسمية اللَّه ﷺ عند الوضوء                                    |
| 191    | ١١١ - باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها الإناء |
| 191    | ١١٢ - باب كراهة معارضة خبر النبي الطَّكُمُّ بالقياس والرأي                  |
| 197    | ١١٣ - باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، وصفة وضوء النبي ﷺ            |
|        | ١١٤ - باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة            |
| 194    | ١١٥- باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم                            |
| 198    | ١١٦ - باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضى مفطرا غير صائم       |
| 198    | ١١٧ - باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه                              |
| 190    | ١١٨- باب استحباب صكُ الوجه بالماء عند غسل الوجه                             |
| ١٩٦    | ١١٩ - باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين             |

### وَجُيْكُ الْنَاجُزَلْيَةَ



| 197      | ١٢٠ - باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لين ۱۹۷  | ١٢١ - باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنها يكون بها يبقى من بلل الماء على الي                                    |
| ١٩٧      | ١٢٢ - باب مسح جميع الرأس في الوضوء                                                                                     |
| ١٩٧      | ١٢٣ - باب مسحّ باطن الأذنين وظاهرهما                                                                                   |
| ١٩٨      | ١٢٤ - باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين                                                    |
| ۲۰۰      | ١٢٥ - باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء                                                                         |
| ۲۰۱      | ١٢٦ - باب التغليظ في ترك غسل بطون الأُقدام في الوضوء                                                                   |
| ۲۰۱      | ١٢٧ - باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز                                                                 |
| ین﴾ ۲۰۱… | ١٢٨ - باب ذكر البيان أن الله جَاتَتَ الله مَاتَتَ الله مَاتَتَ الله القدمين في قوله: ﴿ وَأَرْجِلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَا |
| ۲۰۲      | ١٢٩ - باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء                                                           |
| ۲۰۳      | ١٣٠ - باب غسل أنامل القدمين في الوضوء                                                                                  |
| ۲۰۳      | ١٣١ - باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء                                                                                |
| ۲ + ٤    | ١٣٢ - باب صفة وضوء النبي ﷺ ثلاثا ثلاثا                                                                                 |
| ۲•٤      | ۱۳۳ – باب إباحة الوضوء مرتين مرتين                                                                                     |
| ۲ • ٤    | ١٣٤ – باب إباحة الوضوء مرة مرة                                                                                         |
| ۲۰٥      | ١٣٥ - باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا                                                                   |
| ۲۰٥      | ١٣٦ - باب التغليظ في عسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث                                                                     |
| ۲۰٦      | ١٣٧ - باب الأمر بإسباغ الوضوء                                                                                          |
| ۲•٧      | ١٣٨ - باب ذكر تكفير الخطايا والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره                                              |
| ۲•۸      | ١٣٩ - باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب                                                            |
| ۲۰۸      | • ١٤ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء أمر استحباب                                               |
| ۲ • ۹    | ١٤١ - باب الرخصة في المسح على العمامة                                                                                  |
| ۲•۹      | جماع أبواب المسح على الخفين                                                                                            |
| ۲•۹      | ١٤٢ - باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم                                                        |
| ۲۱۰      | ١٤٣ - باب ذكر مسيح النبي ﷺ على الخفين في الحضر                                                                         |
| ۲۱۱      | ١٤٤ - باب ذكر مسح النبي ﷺ على الخفين بعد نزول سورة المائدة                                                             |
| ۲۱۲      | ١٤٥ - باب الرخصة في المسح على الموقين                                                                                  |
| ۲۱۲      | ١٤٦ - باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها                                                                 |
|          | ١٤٧ - باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخف                                               |
| Y 14"    | بعد غسل الرجل الأخرى غير حائز له المسج على الخفين إذا أحدث                                                             |



### فِهُ إِللَّهُ فَانِهُمْ إِنَّ اللَّهُ فَاتَّ



| مقيم وللمسافر ٢١٤                                | ١٤٨ - باب ذكر توقيت المسح على الخفين للـ   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| للى الخفين أمر إباحة٧١٤                          | ١٤٩ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح ء |
| مح على الخفين إنها هي من الحدث ٢١٥               | • ١٥- باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المـ |
| ن رغبة عن السنةن                                 | ١٥١ - باب التغليظ في ترك المسح على الخفير  |
| رالنعلين                                         | ١٥٢ - باب الرخصة في المسح على الجوربين و   |
| ، المسح على النعلين مجملة٢١٦                     | ١٥٢ - باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في     |
| ﴾ على النعلين كان في وضوء متطوع به ٢١٧           | ١٥٤ - باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ    |
| ، المسح على الرجلين مجملة٢١٧                     | ١٥٥- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في      |
| ﴾ على القدمين كان وهو طاهر لا محدث٢١٨            | ١٥٦ - باب ذكر الدليل على أن مسح النبي على  |
| ن يصب عليه الماء ليتطهر٢١٨                       | ١٥٧ - باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمر    |
| ناء الواحد                                       | ١٥٨ - باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإ    |
| ء من الإناء الواحد                               | ١٥٩ - باب الرخصة في وضوء الرجال والنسا     |
| غير إيجاب                                        | جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من      |
| كان الذكر على غير وضوء مباحا٢٢٠                  | ١٦٠- باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن      |
| يِّةِ لذكر اللَّه على غير طهر                    | ١٦١ - باب ذكر الدليل على أن كراهة النبي ﷺ  |
| ضل الذكر – على غير وضوء٢٢١                       | ١٦٢ - باب الرخصة في قراءة القرآن - وهو أف  |
| ة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة ٢٢٢ | ١٦٣ – باب استحباب الوضوء للدعاء ومسأا      |
| لنوم لنوم                                        | ١٦٤ - باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد ا    |
| أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة٢٢٣               | ١٦٥ - باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي    |
| ِ إذا أراد الجنب النوم٢٢٣                        | ١٦٦ - باب استحباب غسل الذكر مع الوضو       |
| اد الأكل                                         | ١٦٧ - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أرا     |
| ، لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة ٢٢٤    | ١٦٨ - باب استحباب الوضوء عند النوم وإذ     |
| أمر به الجنب للأكل كوضوئه للصلاة سواء ٢٢٤        | ١٦٩ - باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي    |
| ، للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب٢٢٥               | ١٧٠ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضو   |
| ، من الأبواب من وضوء الاستحباب ٢٢٥               | ١٧١ - باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت   |
| لجماع بلفظ مجمل غير مفسر                         | ١٧٢ - باب استحباب الوضوء عند معاودة ا.     |
| اودة للجماع كوضوء الصلاة٢٢٦                      | ١٧٣ - باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمع    |
| ء عند إرادة الجماع                               | ١٧٤ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضو   |
| ع بالرسالة والعبودية٢٢٧                          | ١٧٥ - باب فضل التهليل والشهادة للنبي التَّ |
| ΥΥΛ                                              | هاء أيماب غسا الحناية                      |



## صَهُلُحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



| ۲۲۸   | ١٧٦ - باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء . |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۸   | ١٧٧ - باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجهاع من غير إمناء                                |
| ۲۳۰   | ١٧٨ - باب ذكر إيجاب الغسل بمهاسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى              |
| ۲۳۰   | ١٧٩ - باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة                                     |
| ۲۳۱   | ١٨٠ - باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد                      |
| ۲۳۲   | ١٨١ - باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل.      |
| ۲۳۳   | ١٨٢ - باب إيجاب الغسل من الإمناء                                                    |
| ۲۳٤   | ١٨٣ - باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء                    |
| ۲۳٤   | ١٨٤ – باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيها يغتسل به المرء من الماء                     |
| ۲۳٥   | ١٨٥ - باب الاستتار للاغتسال من الجنابة                                              |
| ۲۳٥   | ١٨٦ - باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطساس                                 |
| ۲۳٦   | ١٨٧ - باب صفة الغسل من الجنابة                                                      |
| ۲۳۷   | ١٨٨ - باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس                     |
| ۲۳۸   | ١٨٩ - باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس      |
| ۲۳۸   | ٩٠ - باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر                   |
| ۲۳۹   | ١٩١ - باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة                  |
| ۲٤٠   | ١٩٢ - باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء                |
| ۲٤٠   | ١٩٣- باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل                                        |
| 781   | ١٩٤ - باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد                              |
| 781   | ٩٥ - باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء             |
| 787   | ١٩٦ - باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر                                           |
| 787   | ١٩٧- باب استحباب غسل الكافرإذا أسلم بالماء والسدر                                   |
| ۲٤٣   | جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب                              |
| ۲٤٣   | ١٩٨ - باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت                                 |
|       | ١٩٩ - باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء                         |
|       | ٠٠٠- باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي ﷺ من الإغماء لم يكن اغتسال فرض              |
|       | ٢٠١- باب استحباب اغتسال الجنب للنوم                                                 |
|       | ٢٠٢- باب ذكر دليل أن النبي ﷺ قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة              |
|       | جماع أبواب التيمم عند الإعواز من الماء في السفر                                     |
| Y & V | ٣٠٣- باب ذكرما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم       |



### فِهُنِّ للْأَوْضُونَ إِنَّ



| اجة تبدو من منافع الدنيا ٢٤٨           | ٢٠٤- باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للح  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| على الأنبياء قبله٧٤٨                   | ٢٠٥ - باب ذكر ما كان الله ﷺ فضل به رسوله محمدا ﷺ    |
| لتيمم به جائز عند الإعواز من الماء ٢٤٩ | ٢٠٦- باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم تراب فاا |
| ۲۰۰                                    | ۲۰۷- باب إباحة التيمم بتراب السباخ                  |
| نه والكفين لا ضربتان٢٥١                | ٢٠٨- باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوج   |
|                                        | ٢٠٩ - باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للة |
| · ·                                    | ٢١٠ - باب نفض اليدين من التراب بعد ضربها على ال     |
| _                                      | ٢١١- باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند ا |
| 708                                    | ٢١٢- باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح          |
| ئان الماء موجودا٠٥٥                    | ٢١٣- باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن ك   |
|                                        | جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس           |
| ں الثوب بعد                            | ٢١٤ – باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورث    |
| ح ما لم يصب الدم من الثوب٧٥٧           | ٢١٥- باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح  |
| والسدر، وحكه بالأضلاع٧٥٧               | ٢١٦- باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء،      |
| ، الملبوس في المحيض٧٥٨                 | ٢١٧ - باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب   |
| دليل على أن عرق الجنب طاه٢٥٨           | ٢١٨- باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب وال       |
| جس                                     | ٢١٩- باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نـ  |
| ۲۰۹                                    | • ٢٢- باب غسل بول الصبية من الثوب                   |
| ، بين بولها وبين بول الصبي المرضع ٢٦٠  | ٢٢١- باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق       |
| 177                                    | ٢٢٢- باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم            |
| 771                                    | ٢٢٣ - باب استحباب غسل المني من الثوب                |
| صة في فركه إذا كان يابسا من الثوب ٢٦٢  | ٢٢٤ - باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخع   |
| لثوبا ٢٦٥                              | ٢٢٥- باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في اا     |
| דץ                                     | ٢٢٦- باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل          |
| דץ                                     | ٢٢٧- باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها         |
| ٠٧٦٧                                   | ٠٠٠                                                 |
| قبل الفراغ منه٢٦٧                      | ٢٢٩- باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد    |
| عليهاعليها                             | ٢٣٠ - باب استحباب نضح الأرض من ريض الكلاب           |
| وجب نضحا ولا غسلا٢٦٩                   | ٢٣١ - باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا ي |
| YV1                                    | الأحاديث المنسوية في إتحاف المهرة الى كتاب الوضوء   |



# مَعِيْكُ إِنْ الْجُزَائِيةَ



| ۲۷۳        | ۲– کتاب الصلاة                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۳        | ١- باب بدء فرض الصلوات الخمس                                                                                |
| ۲۷۲        | ٢- باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر                                           |
| ۲۷۲        | ٣- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                                           |
| ۲۷۷        | ٤- باب فرض الصلوات الخمس                                                                                    |
| YVA        | ٥- باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيهان                                                                 |
| YV9        | ٦- باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام                                                             |
| ۲۸۰        | ٧- باب في فضائل الصلوات الخمس                                                                               |
| ۲۸۱        | ٨- باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه علي أن الله قد عفا عنه                           |
| ۲۸۲        | ٩ - باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنها تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها                                  |
| ۲۸۳        | • ١ - باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة                                    |
| ۲۸٤        | ١١- باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر                                                                          |
| ۲۸٥        | ١٢ - باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا                             |
|            | ١٣ - باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس                                                                           |
| YAA        | ١٤ - باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد |
| ۲۸۹        | ١٥ – باب ذكر وقت الصلاة للمعذور                                                                             |
| ۲۸۹        | ١٦- باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها ، بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص                                      |
| 79         | ١٧ - باب ذكر الدليل على أن النبي علي أن النبي علي أراد بقوله : «الصلاة في أول وقتها»                        |
| 791        | ۱۸ – باب استحباب تعجيل صلاة العصر                                                                           |
| 797        | ١٩ - باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس                                                   |
| ۲۹۳        | • ٢- باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة                                                           |
| ۲۹٤        | ٢١- باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم والتغليظ في ترك صلاة العصر                                     |
| <b>790</b> | ۲۲- باب استحباب تعجيل صلاة المغرب                                                                           |
| <b>790</b> | ٢٣- باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب                                                                        |
|            | ٢٤- باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء                                 |
| Y 9 V      | ٢٥- باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها                                             |
| <b>799</b> | ٢٦- باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر                                   |
|            | ٢٧- باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة                                      |
| ۳۰۱        | ۲۸ – باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة                                                                       |
| ٣٠٢        | ٢٩- ياب استحياب التغليس يصلاة الفح                                                                          |



## فِيْ الْمُؤْفِي إِنَّ



| ٣٠- باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه٣٠٠                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١- باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة ٣٠٧           |
| ٣٢- باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء إذا أشبهه في بعض المعاني ، لا في جميعها ٣٠٨ |
| ٣٣- باب في بدء الأذان والإقامة٣٦                                                           |
| ٣٤- باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر كان أحق بالأذان٣١                         |
| ٣٥- باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا٣١٠                                             |
| ٣٦- باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنها كان بعد هجرة النبي علي الله المدينة٣١١           |
| ٣٧- باب تثنية الأذان ، وإفراد الإقامة                                                      |
| ٣٨- باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي ﷺ٣١٢          |
| ٣٩- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها٣١٣                                      |
| · ٤ - باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة٣١٦                                               |
| ٤١ - باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة٣١٧                                             |
| ٤٢ - باب التثويب في أذان الصبح                                                             |
| ٤٣ - باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة ، حي على الفلاح٣٢٤                |
| ٤٤ - باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان ٣٢٥                                          |
| ٥٤ – باب فضل الأذان ، ورفع الصوت به ، وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن ٣٢٥             |
| ٤٦ - باب الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه٣٢٧                                        |
| ٤٧ - باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذنّ عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان٣٢٧                 |
| ٤٨ – باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها                                       |
| ٤٩ - باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر٣٢٨                                                |
| • ٥- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص٣٢٩              |
| ٥١ - باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان ٣٣٠  |
| ٥٢ - باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد ٣٣١          |
| ٥٣ – باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل٣٣٢                                          |
| ٥٤ - باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم٢٣٢                                |
| ٥٥ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ ، أوهم بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر٣٣٣                 |
| ٥٦- باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت٣٣٦                                                    |
| ٥٧ - باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص ٣٣٨      |
| ٥٨ - باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة٣٩            |
| ٥٩ - باب ذكر فضيلة هذا القول عند سياء الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه                   |



### صَعِيْكُ اللهُ الْجُزَامِية



| ۳٤١ | ٦٠- باب فضل الصلاة على النبي علي بعد فراغ سامع الأذان                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤۲ | ٦١- باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده                              |
| ۳٤۲ | ٦٢ - باب صفة الدعاء عند مسألة الله على للنبي على محمد الوسيلة                          |
| ۳٤۲ | ٦٣ - باب فضيلة الشهادة لله على بوحدانيته وللنبي على برسالته وعبوديته                   |
| ۳٤٣ | ٦٤- باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان                                                  |
| ۳٤٤ | ٦٥- باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت                                |
| ۳٤٤ | ٦٦- باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما       |
| ۳٤٥ | ٦٧ - باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي علي إلى المدينة                 |
| ۳٤٦ | ٦٨ - باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس           |
| ۳٤٧ | ٦٩ - باب ذكر الدليل على أن القبلة إنها هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام                 |
| ۳٤۸ | ٧٠- باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا المسجد                          |
| ۳٤٩ | ٧٧- باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة                             |
| ۳٥٢ | ٧٢-باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة                                                    |
| ۳٥٢ | ٧٣- باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة                                                   |
| ۳٥٣ | ٧٤- باب السلام على النبي عليه ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد             |
| ۳٥٤ | ٧٥- باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح                                |
| ۳٥٤ | ٧٦- باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة                                                    |
| ۳٥٥ | ٧٧- باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة . |
| ۳٥٥ | ٧٨- باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير                                |
| ۳٥٦ | ٧٩-باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما     |
| ۳٥٦ | ٨٠- باب نشر الأصابع عندرفع اليدين في الصلاة                                            |
| ۳٥٧ | ٨١ – باب التكبير لافتتاح الصلاة                                                        |
| ۳٥٨ | ٨٢- باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة                                    |
| ۳٥٩ | ٨٣- باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بها ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة. |
|     | ٨٤- باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب     |
| ۳٦٣ | ٨٥- باب الاستعادة في الصلاة قبل القراءة                                                |
|     | ٨٦- باب ذكر سؤال العبد ربه على من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة            |
|     | ٨٧- باب الأمر بالخشوع في الصلاة                                                        |
| ۳٦٥ | ٨٨ - باب التغليظ في النظر إلى السياء في الصلاة                                         |
| ۳٦٥ | ٨٩- باب وضع اليمين على الشيال في الصلاة قيل افتتاح القراءة                             |

# فِيْ الْوَفِيْنَ الْحُرِيْنَ الْحُرْمِيْنَ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنَ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنَ الْحُرْمِيْنِ الْحِيْمِ الْحَرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْعُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحِيْمِ لِلْعِيْمِ لِلْعِلْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْمِيْمِيْنِ الْحُرْمِيْنِ الْحِرْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ الْمُعْلِ

| - 0 | 18.00 |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |

| 777   | • ٩- باب وضع بطن الكف اليمني على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | ٩١- باب في الخشوع في الصلاة أيضا والزجرعن الالتفات في الصلاة                                 |
| ۳٦٧.  | ٩٢ - باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة                                    |
| ۳٦٨.  | ٩٣ - باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة       |
| ۳٦٨.  |                                                                                              |
| 419   | ٩٥- باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها                       |
| ۴۷۰.  | ٩٦- باب ذكر لفظة رويتُ عن النبي ﷺ في ترك قراءة فاتحة الكتاب                                  |
| ۳۷۰.  | ٩٧- باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص                     |
| ۲۷۱   | ٩٨ - باب افتتاح القراءة بـ : ﴿ ٱلْحُمَّد لله رب ٱلْعُلمينَ ﴾                                 |
| ۳۷۲.  | ٩٩ - باب ذكر الدليل على أن ﴿ بِسِّم ٱلله ٱلرِّحْمٰنِ ٱلرحيم ﴾ آية من فاتحة الكتاب            |
| ۳۷۲.  | • ١٠٠ - باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم                                    |
|       | ١٠١ - باب ذكر الدليل على أن أنسا إنها أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ ﴿بسّم الله          |
| ۳۷۳   | ٱلرحمٰن ٱلرحيم ﴾ أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بـ ﴿ بسم الله ٱلرحمٰن ٱلرحيم ﴾               |
| ٣٧٤.  | ١٠٢ - باب ذكر الدليل على أن الجهرب: ﴿ بشم الله الرَّمْنِ الرَّحيمِ ﴾ والمخافتة به جميعا مباح |
| ۳۷٥.  | ١٠٣ - باب فضل قراءة فاتحة الكتاب مع البيان أنها السبع المثاني                                |
| ٣٧٧ . | ٤ • ١ - باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة                    |
| ۳۷۸.  | ١٠٥- باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة                         |
| ۳۷۹.  | ١٠٦- باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر                                          |
| ۳۷۹.  | ١٠٧ – باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما                        |
| ۳۸۰.  | ١٠٨- باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب                     |
| ۳۸۱.  | ٩ • ١ – باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر                            |
| ۳۸۱.  | • ١١ - باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة           |
| ۳۸۲.  | ١١١ - باب القراءة في صلاة المغرب                                                             |
| ۳۸٤.  | ١١٢ - باب ذكر الدليل على أن النبي رضي الله إنها كان يقرأ بطول الطوليين                       |
| ۳۸٦.  | ١١٣ - باب القراءة في صلاة العشاء الآخرة                                                      |
|       | ١١٤ - باب القراءة في صلاة العشاء في السفر                                                    |
| ۳۸۸.  | ١١٥ - باب القراءة في صلاة الصبح                                                              |
| 44.   | ١١٦- باب القراءة في الفجريوم الجمعة                                                          |
| 441.  | ١١٧ - باب قراءة المعودتين في الصلاة                                                          |
| ۳۹۳.  | ١١٨ - باب اباحة ترداد المصل قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة                    |

| ۳۹٤ | ١١٩ - باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۵ | ١٢٠ - باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل                                    |
| ۱۹۵ | ١٢١ - باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن         |
| ۲۹٦ | ١٢٢ - باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة                               |
| ۳۹۷ | ١٢٣ - باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آي الرحمة والاستعاذة عند قراءة آي العذاب . |
| ۳۹۸ | ١٢٤ - باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن            |
| ۳۹۹ | ١٢٥ – باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي                     |
| ٤٠٠ | ١٢٦ - باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافتة بها                                         |
| ٤٠١ | ١٢٧ - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود                                        |
| ٤٠١ | ١٢٨ - باب فضلَّ السجود عند قراءة السجدة                                                  |
| ٤٠٢ | ١٢٩ – باب السجّدة في ص                                                                   |
| ٤٠٢ | • ١٣ - باب ذكر العلة التي لها سجد النبي ﷺ في ص                                           |
| ٤٠٣ | ١٣١ - باب السجود في النَّجم                                                              |
| ٤٠٣ | ١٣٢ - باب السجود في ﴿إِذَا أُلسماء ٱنشقتَ ﴾ و﴿ ٱقْرأَ بٱسْم ربك ٱلذي خلق﴾                |
| ٤٠٤ | ١٣٣ - باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة                                               |
| ٤٠٤ | ١٣٤ – باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد             |
| ٤٠٥ | ١٣٥ - باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي على لم يسجد في المفصل بعد هجرته          |
| ٤٠٧ | ١٣٦ – باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة                                     |
| ٤٠٧ | ١٣٧ - باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة                                       |
| ٤٠٩ | ١٣٨ – باب ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة                       |
| ٤١٠ | ١٣٩ - باب الدليل على المنصت السامع قراءة السجدة لا يجب عليه السجود                       |
| ٤١١ | • ١٤ - باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة  |
| ٤١٣ | ١٤١ - باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين                                            |
| ٤١٤ | ١٤٢ - باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه                              |
| ٤١٥ | ١٤٣ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع                      |
| ٤١٥ | ١٤٤ - باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص                     |
|     | ١٤٥ – باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع                     |
|     | ١٤٦ - باب الدليل على أن النبي ﷺ أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع                         |
| ٤٢٢ | ١٤٧ - باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين                           |
| ٤٢٤ | ١٤٨ – باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصل في إلى كوع                              |

#### 000

### فِيْنِ الْأَوْضِ الْخَاتِ



| 410.  | ١٤٩ – باب ذكر البيال أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزَّته         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٦.  | • ١٥ - باب تفريج أصابع اليدين عند وضعها على الركبتين في الركوع                     |
| . 773 | ١٥١ - باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع وبيان أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق. |
| ٤٢٧.  | ١٥٢ - باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي ﷺ بوضع اليدين على الركبتين  |
| ٤٢٨.  | ١٥٣ - باب وضع الراحة على الركبة في الركوع وأصابع اليدين على أعلى الساق             |
| ٤٢٨.  | ١٥٤ - باب الأمر بتعظيم الرب على في الركوع                                          |
| ٤٢٩.  | ٥٥١ - باب التسبيح في الركوع                                                        |
| ٤٣٠.  | ١٥٦ - باب التحميد مع التسبيح ومسألة الله الغفران في الركوع                         |
| ٤٣١.  | ١٥٧ – باب التقديس في الركوع                                                        |
| ٤٣١.  | ١٥٨ – باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة              |
| ٤٣٣.  | ٩ ٥ ١ - باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع                           |
| ٤٣٤.  | ١٦٠- باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع                        |
| ٤٣٤.  | ١٦١ – باب قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع معا                  |
| ٤٣٥.  | ١٦٢ - باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع                                  |
| ٤٣٦.  | ١٦٣ – باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع                                    |
| ٤٣٦.  | ١٦٤ - باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث                                |
| ٤٣٧.  | ١٦٥ - باب القنوت في صلاة المغرب                                                    |
| ٤٣٧.  | ١٦٦-باب القنوت في صلاة العشاء الآخرة                                               |
| ٤٣٨.  | ١٦٧ – باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت        |
| ٤٣٨.  | ١٦٨ - باب ذكر البيان أن النبي علي لم يكن يقنت دهره كله                             |
| ٤٣٩.  | ١٦٩ - باب ترك القنوت عند زُوال الحادثة التي لها يقنت                               |
| ٤٤٠.  | ١٧٠ - باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار      |
| £     | ١٧١ - باب التكبير مع الإهواء للسجود                                                |
| ٤٤٢.  | ١٧٢ – باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود                                   |
| £     | ١٧٣ - باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي                  |
| ٤٤٣   | ١٧٤ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين                  |
| ٤٤٣   | ١٧٥ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ        |
| ٤٤٤   | ١٧٦ - باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود          |
| ٤٤٤   | ١٧٧ - باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه                 |
|       | ١٧٨ - باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي              |

# مَهِيُ الْخَرَفِيةِ مَا لَكُونَ الْحَالِمُ الْحَرَافِيةِ الْحَرَافِيةِ الْحَرَافِيةِ الْحَرَافِيةِ الْحَرَافِيةِ

| ٤٤٥. | ١٧٩ - باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٥. | ١٨٠ - باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن                   |
| ٤٤٦. | ١٨١ - باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود                                   |
| ٤٤٦. | ١٨٢ - باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي               |
| ٤٤٧. | ١٨٣ – باب السجود على أليتي الكف                                                    |
| ٤٤٧. | ١٨٤ – باب وضع اليدين حذَّو المنكبين في السجود                                      |
| ٤٤٧. | ١٨٥ - باب إباحةً وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين                                 |
| ٤٤٨. | ١٨٦ – باب ضم أصابع اليدين في السجود                                                |
| ٤٤٨. | ١٨٧ - باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود                           |
| ٤٤٩. | ١٨٨ - باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الّذراعين الأرض                      |
| ٤٤٩. | ١٨٩ - باب رفع العجيزة والأليتين في السجود                                          |
| ٤٥٠. | ٩٠ - باب ترك التمدد في السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين                        |
| ٤٥٠. | ١٩١- باب التجافي في السجود                                                         |
| ٤٥١. | ١٩٢ - باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة                   |
| ٤٥٢. | ١٩٣- باب ضمّ الفخذين في السجود                                                     |
| ٤٥٢. | ١٩٤ - باب ضم العقبين في السجود                                                     |
| ٤٥٣. | ١٩٥ - باب نصب القدمين في السجود                                                    |
| ٤٥٣. | ١٩٦ - باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود                             |
| १०१. | ١٩٧ - باب طول السجود والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع |
| ٤٥٥. | ١٩٨ - باب النهي عن نقرة الغراب في السجود                                           |
| ٤٥٥. | ١٩٩ - باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا         |
| ٤٥٧. | • • ٧- باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده                        |
| ٤٥٨. | ٢٠١- باب التسبيح في السجود                                                         |
| १०१. | ٢٠٢- باب الدعاء في السجود                                                          |
| ٤٦٠. | ٣٠٧- باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة                  |
| ٤٦٠. | ٤٠٧- باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد                                 |
|      | ٥ • ٧ - باب السنة في الجلوس بين السجدتين                                           |
|      | ٢٠٦- باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين                                    |
| ٤٦٤. | ٧٠٧ – باب طول الجلوس بين السجدتين                                                  |
| ٤٦٤. | ٢٠٨ – باب التسوية بين السجود وبين الجلوس بين السجدتين أو مقاربة ما بينهم           |

# OAV

### فِهُ إِللَّهُ فَانِهُ إِنَّ اللَّهُ فَانِهُ إِنَّ اللَّهُ فَالَّهُ اللَّهُ فَانِهُ إِنَّ اللَّهُ فَانِهُ إِنَّ



| ٤٦٤ | ۲۰۹ باب الدعاء بين السجدتين                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٥ | • ٢١- باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية  |
| ٤٦٥ | ٢١١ - باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة        |
| ۲۲  | ٢١٢ - باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا                            |
| ٤٦٦ | ٢١٣- باب سنة الجلوس في التشهد الأول                                             |
| ٧٢3 | ٢١٤ - باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة                        |
| ٧٢3 | ١٥- ٢١- باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين للتشهد         |
| ٤٦٩ | ٢١٦- باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمني والساق في الجلوس في التشهد         |
| ٤٦٩ | ٢١٧- باب وضع الفخذ اليمني على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد                  |
| ٤٧٠ | ٢١٨- باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها                               |
| ٤٧٢ | ٢١٩- باب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الآخرة                                   |
| ٤٧٣ | ٠٢٠- باب إخفاء التشهد وترك الجهربه                                              |
| ٤٧٤ | ٢٢١ - باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول     |
| ٤٧٤ | ٢٢٢ - باب الصلاة على النبي على التشهد                                           |
| ٤٧٥ | ٢٢٣ - باب صفة الصلاة على النبي على في التشهد                                    |
| ٤٧٦ | ٢٢٤ - باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة     |
| ٤٧٧ | ٢٢٥ - باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد               |
| ٤٧٧ | ٢٢٦ - باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها. |
| ٤٧٨ | ٢٢٧ - باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد                                 |
| ٤٧٩ | ٢٢٨ - باب بسطٌ يد اليسري عند وضعه على الركبة اليسري في الصلاة                   |
| ٤٧٩ | ٢٢٩ - باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد                           |
| ٤٧٩ | ٢٣٠ - باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد                                 |
| ٤٨٠ | ٢٣١ - باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي                    |
| ٤٨٠ | ٢٣٢- باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام                                   |
| ٤٨١ | ٢٣٣ – باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام                                      |
| ٤٨٢ | ٢٣٤ - باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعاذة بالله من النار    |
| ٤٨٢ | ٢٣٥ - باب التسليم من الصلاة عند انقضائها                                        |
| ٤٨٣ | ٢٣٦ - باب صفة السلام في الصلاة                                                  |
| ٤٨٣ | ٢٣٧ - باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة                             |
|     | ٢٣٨ - باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة              |



### صَعِيْكُ الْرَاجُزَلِيَةَ



| ٤٨٥      | ٢٣٩ – باب حذف السلام من الصلاة                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸3      | • ٢٤ - باب الثناء على الله على الله على السلام من الصلاة                           |
| ۲۸3      | ١٤١ - باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة                        |
| ٤٨٧      | ٢٤٢ – باب التهليل والثناء على الله بعد السلام                                      |
| ٤٩٠      | ٢٤٣- باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة                                      |
| ٤٩١      | ٢٤٤- باب التعوذ بعد السلام من الصلاة                                               |
| ۲۲       | ٢٤٥- باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة                        |
| ۹۳       | ٢٤٦ - باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام                 |
| ۹۳       | ٢٤٧ - باب الأمر بمسألة الرب على في دبر الصلوات المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته. |
| ٤٩٤      | ٢٤٨ - باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة           |
| ٤٩٤      | ٢٤٩- باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير                                             |
| ٤٩٥      | ٠ ٢٥- باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة                                     |
| ٤٩٦      | ٢٥١- باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا                                    |
| ٤٩٦      | ٢٥٢- باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس                         |
| ٤٩٧      | ٢٥٣- باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد                                          |
| ٤٩٨      | ٢٥٤ - باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد |
| ٤٩٨      | ٥٥٥- باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد                                              |
| ٤٩٩      | ٢٥٦- باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق                   |
| ٠٠       | ٢٥٧ - باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء       |
| · ·      | ٢٥٨ - باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                               |
| ۰۱       | ٢٥٩- باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي                 |
| ٠٠٢      | ٢٦٠ - باب ذكر الاشتهال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود                      |
| ٠. ٢ • د | ٢٦١ - باب اشتهال المباح في الصلاة ، وهو عقد طرفي الثوب على العاتق                  |
| ٠. ٢٠٠   | ٢٦٢ - باب ذكر الخبر المتقصى المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل                  |
|          | ٢٦٣ - باب النهي عن السدل في الصلاة                                                 |
| ۰۳       | ٢٦٤ – باب إجازةً الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير                                |
| ۰۳       | ٢٦٥- باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار                                     |
| ٠٤       | ٢٦٦- باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله                       |
| ٠. ٥٠    | ٢٦٧ - باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما ، لا ثوب عليه غيره      |
|          | ٢٦٨- باب الرخصة في الصلاة مجلول الأزرار إذا كان على المصل أكثر من ثوب واحد         |

# 019

### فِهُنُ لِلْوَضِّ فَاتِ



| ٥٠٦   | ٢٦٩ - باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٦   | ٠٧٠- باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة                                                |
| ٥٠٦   | ٧٧١ - باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ، ما لم تعلم نجاسة أصابتها                |
| ۰٠٧ ل | ٢٧٢ - باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بم      |
| ٥٠٨   | ٣٧٣- باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله ﷺ في إباحة الصلاة على الأرض كلها                |
| ۰ • ۹ | ٢٧٤ - باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت                           |
| ۰ • ۹ | ٢٧٥- باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد                                                 |
| ۰۱۰   | ٢٧٦- باب الزجرعن الصلاة في المقبرة والحيام                                           |
| ۰۱۱   | ٧٧٧ - باب النهي عن الصلاة خلف القبور                                                 |
| ٥١١   | ٢٧٨- باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل                                              |
| ۰۱۲   | ٧٧٩ – باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه                                     |
| ۰۱۲   | ۲۸۰ – باب الصلاة إلى السترة                                                          |
| ۰ ۱۳  | ٧٨١ – باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة                                               |
| ۰ ۱۳  | ٢٨٢ – باب الاستتار بالإبل في الصلاة                                                  |
| ٥١٤   | ٣٨٣- باب الأمر بالدنو من السترة التي يستتر بها المصلي لصلاته                         |
| ٥١٤   | ٢٨٤ - باب الدنو من المصلي إذا كان المصلي يصلي إلى جدار                               |
| ٥١٤   | ٧٨٥ - باب ذكر قدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر             |
| ة ١٥  | ٢٨٦- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلا       |
| ٠١٦   | ٢٨٧ – باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به              |
| ۰۱۷   | ٢٨٨- باب التغليظ في المرور بين يدي المصلي                                            |
| ٥١٨   | ٧٨٩- باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي                          |
| ٥١٨   | • ٢٩- باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه الماربين يديه وإباحة قتاله باليد إن أبين         |
| ٥١٩   | ٧٩١- باب ذكر الخبر المبين للفظة المجملة التي ذكرتها                                  |
| ٥١٩   | ٢٩٢ – باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                 |
| ۰۲۰   | ٣٩٣- باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء        |
|       | ٢٩٤- باب ذكر الدليل على أن النبي على إن النبي على إنها أراد بقوله : «فإنها هو شيطان» |
| ٥٢١   | ٢٩٥- باب الرخصة في الصلاة وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة                         |
|       | ٢٩٦- باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب                                        |
| ۰۲۲   | ٧٩٧ - باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنهاكان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة أيضا       |
| ۰۲۲   | ٢٩٨- باب النهى عن الصلاة مستقبل المرأة                                               |

# 

| - 3 X 2 1 3 X Y - | -        | Æ. |
|-------------------|----------|----|
| 1 1 1 D           | Δ.       | 3  |
| 1.57. YICASE      | 7 4      | 5  |
| ر بایک این        |          | 12 |
|                   | Margar . | £3 |

| OTT. | ٢٩٩ – باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه٢٩٩                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٣. | • ٣٠- باب مرور الهربين يدي المصلي إن صح الخبر مسندا ، فإن في القلب من رفعه             |
| ٥٢٤. | ١ • ٣- باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي                 |
| 040. | ٣٠٢- باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس يضاد خبر عائشة                  |
| 040. | ٣٠٣- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنها أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار   |
| ٥٢٦. | ٤ • ٣- باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي                                   |
| ٥٣١. | ٥ • ٣- باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير                              |
| ٠٣١. | ٣٠٦- باب إباحة الدعاء في الصلاة                                                        |
| ۰۳۲. | ٣٠٧- باب مسألة الرب جَلْقَطَلا في الصلاة محاسبة يسيرة                                  |
| ٥٣٣. | ٣٠٨- باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة                                     |
| ٥٣٣. | ٣٠٩- باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ومن عذاب النار                        |
| ٥٣٤. | • ٣١- باب الاستعاذة من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والمات ومن المأثم والمغرم في الصلاة |
| ٥٣٤. | ٣١١- باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة                             |
| ٥٣٦. | ٣١٢- باب الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنويهم في الصلاة            |
| ۰۳٦. | ٣١٣- باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا                                    |
| ۰۳۷. | ٣١٤- باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم                                          |
| 049. | ٣١٥- باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته               |
| ٥٤٠  | ٣١٦- باب ذكر ما خصُ الله عَلَقَ به نبيه ﷺ وأبان به بينه وبين أمته                      |
| ٥٤١  | ٣١٧ – باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة                |
| 087  | ٣١٨ - باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منه لها         |
| ٥٤٢  | ٣١٩- باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث                                      |
| ٥٤٣  | • ٣٢- باب الرخصة في المشي القهقرئ في الصلاة عند العلة تحدث                             |
| ٥٤٣  | ٣٢١- باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة                                               |
| ٥٤٣  | ٣٢٢- باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة                                            |
| ٥٤٤  | ٣٢٣- باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي                          |
| ٥٤٤  | ٣٢٤- باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره                 |
| ٥٤٤  | ٣٢٥- باب الرخصة للمصلي في مرامقة غيره من المصلين والنظر إليهم                          |
|      | ٣٢٦- باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم          |
|      | ٣٢٧- باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى                              |
|      |                                                                                        |



## فِهُ إِللَّهُ فَانِهُ اللَّهُ اللَّهُ فَانِهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل



| فارغا٧٤٥    | ١٦٩- بأب الدليل على أن إباحة بزق المصلي محت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ελ          | ٣٣٠- باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة          |
| ٠٤٩         | ٣٣١- باب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد                         |
| تلوا ٤٩٥    | ٣٣٢- باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اقت      |
| ٠٤٩         | ٣٣٣- باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديه                        |
| الصلاة ٤٩ ٥ | ٣٣٤- باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه ، إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في   |
| ٥٥٠         | ٣٣٥- باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي                             |
| ة • ٥٥      | ٣٣٦- باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بها يفهم عن المشير لا يقطع الصلا  |
| ٥٥١         | ٣٣٧- باب الرخصة في الإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي             |
| ٥٥١         | ٣٣٨- باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي               |
| ٥٥٢         | ٣٣٩- باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث                         |
| ۳٥٥         | ٠ ٣٤- باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة                            |
| ٥٥٤         | ٣٤١ باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة                                |
| ٥٥٤         | ٣٤٢ - باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة                               |
| لاة ١٥٥     | ٣٤٣- باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصا |
| 000         | ٣٤٤ - باب الدليل على أن النفخ في الصلاة ، لا يفسد الصلاة ولا يقطعها            |
| 000         | ٣٤٥ - باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي                 |
| ۲٥٥         | ٣٤٦ - باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة                                |
| ۰۰۷         | ٣٤٧ - باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها         |
| ٥٥٨         | ٣٤٨ - باب النهي عن الاختصار في الصلاة                                          |
| ooA         | ٣٤٩- باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة                          |
| o o A       | • ٣٥- باب النهي عن العقص في الصلاة وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها .     |
| ٥٥٩         | ٣٥١- باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة إذ هو مقعد للشيطان            |
| ٥٥٩         | ٣٥٢- باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة                              |
| ۰٦٠         | ٣٥٣- باب الزجر عن تحريك الحصى بلفظ خبر مجمل غير مفسر                           |
| ۰٦۰         | ٣٥٤- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                            |
|             | ٣٥٥- باب فضل ترك مسح الحصى في الصلاة                                           |
|             | ٣٥٦- باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر                  |
| ۰٦۱         | ٣٥٧- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                            |
| صلی ۵۶۱۰۰۰۰ | ٣٥٨- باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان والأمر بكظمه ما استطاع المه  |

# عَجُكُ إِنْ الْجُزَالِيَةِ

| 50            | -      | Survey of the last | 46 |
|---------------|--------|--------------------|----|
|               | - 0    |                    | 7  |
| $\mathcal{Q}$ | 0      | 17                 | 32 |
|               | 200-00 |                    | 1  |

| 077          | ٣٥٩- باب الزجرعن قول المتثائب في الصلاة هاه وما اشبهه                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٦٢          | • ٣٦- باب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ الله عَلَىٰ قبل وجه المصلي ما دام في صلاته |
| بنیه ۲۳۰۰۰۰۰ | ٣٦١- باب ذكر علامة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عي  |
| ٠٦٣          | ٣٦٢- باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة           |
| ٥٦٤          | ٣٦٣- باب النهي عن بزق المصلي عن يمينه                                             |
| ٥٦٤          | ٣٦٤- باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة                                  |
| ٥٦٤          | ٣٦٥- باب النهي عن الالتفات في الصلاة                                              |
| ٥٦٥          | ٣٦٦ باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها                                             |
| ٠٦٦          | ٣٦٧- باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها           |
| ۰٦٦          | ٣٦٨- باب الزجرعن مدافعة الغائط والبول في الصلاة                                   |
| ۰٦٧          | ٣٦٩- باب الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورها                                  |
| ۰٦٧          | • ٣٧- باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة             |
| ۰۲۸          | ٣٧١- باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها                               |
| ۸۲٥          | ٣٧٢- باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها                                            |
| ۰٦۸          | ٣٧٣- باب نفي قبول صلاة شارب الخَمر                                                |
| ٥٦٩          | ٣٧٤- باب نفيّ قبول صلاة المرأة العاصية لزوجها وصلاة العبد الآبق                   |
| ٥٦٩          | ٣٧٥ - باب التغليظ في النه م عن الصلاة المكتوبة                                    |